# أيسر التفاسير لكلام الحلي الكبير

# للشيخ ابو بكر الجزائري

نبذة عن الكتاب

سهولة هذا الكتاب وسلاسته تظهر من عنوانه فبالفعل هو من أيسر التفاسير ينفع المبتدىء ولا يستغني عنه العالم يأتي مصنفه بالآية ويشرح مفرداتها أولا ثم يشرحها شرحا إجماليا ويذكر مناسبتها وهدايتها ما ترشد إليه من أحكام وفوائد معتمدا في العقائد على مذهب السلف، وفي الأحكام على المذاهب الأربعة لا يخرج عنها

نسخ وتنسيق وترتيب مكتبة مشكاة الإسلامية

/http://www.saaid.net

سورة النمل

{ طَسَ تَلْكَ آيَاتُ ٱلْقُرْآنِ وَكِتَابِ مُبِينٍ } \* { هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمنِينَ } \* { ٱلَّذِينَ يُقِيمُونِ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ وَهُمَ بِٱلآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ } \* { إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمنُونَ بِٱلآَخِرَةِ زَيَّنَا لَهُم الصَّلاَةَ وَيُؤْمنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآَخِرَةِ هُمُ ٱلأَخْسَرُونَ } أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ } \* { أُولَـلِئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوْءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ هُمُ ٱلأَخْسَرُونَ }

# شرح الكلمات:

{ طس }: هذا أحد الحروف المقطّعة، يقرأ: طا. سين.

{ تلك }: أي الآيات المؤلفة من هذه الحروف آيات القرآن.

{ هدى وبشرى }: أي أعلام هداية للصراط المستقيم، وبشارة للمهتدين.

{ زيّنا لهم أعمالهم }: أي حببناها إليهم حسب سنتنا فيمن لا يؤمن بالبعث والجزاء.

{ فهم يعمهون }: في ضلال بعيد وحيرة لا تتتهي.

{ لهم سوء العذاب }: اي في الدنيا بالأسر والقتل.

معنى الآيات:

قوله تعالى { طس } لقد سبق أن ذكرنا أن السلف كانوا يقولون في مثل هذه الحروف المقطعة: الله أعلم بمراده بذلك، وهذه أسلم، وذكرنا أن هناك فائدة قد تقتنص من الاشارة بتلك أو بذلك، وهي أن القرآن المعجز الذي تحدى به مُنزله عز وجل الإنس والجن قد تألف من مثل هذه الحروف العربية فألفوا أيها العرب مثله سورة فأكثر فإن عجزتم فآمنوا أنه كلام الله ووحيه واعملوا بما فيه ويدعو إليه.

وقوله { تلك آيات الكتاب } أي المؤلفة من مثل هذه الحروف آيات القرآن { وكتاب مبين } اي مبين لكل ما يحتاج إلى بيانه من الحق و الشرع في كل شؤون الحياة.

وقوله: { وهدى وبشرى للمؤمنين } أي هادي إلى الصراط المستقيم الذي يفضي بسالكه إلى السعادة والكمال في الدارين، { وبشرى } أي بشارة عظمى للمؤمنين أي بالله ولقائه والرسول وما جاء به، { الذين يقيمون

الصلاة } بأدائها في أوقاتها في بيوت الله تعالى مستوفاة الشروط والأركان والواجبات والسنن والأداب { ويؤتون الزكاة } عند وجوبها عليهم { وهم بالآخرة } أي بالدار الآخرة { هم يوقنون } بوجودها والمصير إليها، وبما فيها من حساب وجزاء.

وقوله تعالى: { إن الذين لا يؤمنون بالآخرة } أي بالبعث والجزاء { زينا لهم أعمالهم } أي حببناها إليهم حتى يأتوها وهي أعمال شر وفساد، وذلك حسب سنتنا فيمن أنكر البعث واصبح لا يرهب حساباً ولا يخاف عقابا انغمس في الرذائل والشهوات وأصبح لا يرعوي عن قبيح { فهم } لذلك { يعمهون } في سُلُوكِهم يتخبطون لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكرا.

وقوله تعالى: { أُولئك الذين لهم سوء العذاب } أي في الدنيا بالأسر والقتل، وهم في الآخرة هم الأكثر خسارا من سائر أهل النار أي اشد عذابا.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيان إعجاز القرآن إذ آياته مؤلفة من مثل طس، وحم وعجز العرب عن تأليف مثله.

2- بيان كُون القرآن، هدى وبشرى للمؤمنين الملتزمين بمتطلبات الإيمان.

3- إنكار البعث والدار الآخرة يجعل صاحبه شر الخليقة وأسوأ حالاً من الكلاب والخنازير

4- وجوب قتال الملاحدة وأخذهم أسراً وقتلاً حتى يؤمنوا بالله ولقائه لأنهم خطر على أنفسهم وعلى البشرية سواء.

{ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ } \* { إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً سَآتِيكُم مَّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ آتِيكُمْ بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ } \* { فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسَبُرْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ } \* { يِمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ } \* { وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَرُ كَأَتَّهَا جَآنٌ وَلَىٰ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يِمُوسَىٰ لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ يَخَاف لَذَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ } \* { إِلاَّ مَن ظَلَمَ تُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوْءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

شرح الكلمات:

{ وإنك لتلقى }: أي تلقنه وتحفظه وتعلمه.

{ من لدن حكيم }: اى من عند حكيم عليم و هو الله جل جلاله.

{ آنست ناراً }: أي أبصرت ناراً من بعد حصل لي بها بعض الأنس.

{ سآتيكم منها بخبر }: أي عن الطريق حيث ضلوا طريقهم إلى مصر في الصحراء.

{ بشهاب قبس }: أي بشعلة نار مقبوسة أي مأخوذة من أصلها.

{ لعلكم تصطلون }: أي تستدفئون.

{ أن بورك من في النار }: اي بارك الله جل جلاله من في النار وهو موسى عليه السلام إذ هو في البقعة المباركة التي نادى الله تعالى موسى منها.

{ وسبحان الله رب: أي نزه الرب تعالى نفسه عما لا يليق بجلاله وكماله من العالمين } صفات المحدثين.

{ يا موسى إنه أنا لله }: أي الحال والشأن أنا الله العزيز الحكيم الذي ناداك وباركك.

{ تهتز كأنها جان }: أي تتحرك بسرعة كأنها حية خفيفة السرعة.

{ ولم يعقب }: أي ولم يرجع إليها خوفاً وفزعاً منها.

{ ثم بدل حسناً بعد سوء }: أي تاب فعمل صالحاً بعد الذي حصل منه من السوء.

معنى الآيات:

ما زال السياق في تقرير النبوة المحمدية فقوله تعالى { وإنك لتاقى القرآن من لدن حكيم عليم } يخبر تعالى رسوله بأنّه يلَقنُ القرآن ويحفظه ويعلمه من لدن حكيم في تدبيره عليم بخلقه وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه.

وقوله تعالى { إذ قال موسى } اذكر لمنكري الوحي والمكذبين بنبوتك إذ قال موسى إلى آخر الحديث، هل مثل

هذا يكون بغير التلقي من الله تعالى. والجواب: لا إذاً فأنت رسول الله حقاً وصدقاً { إذ قال موسى لأهله } امر أنه و أو لاده رإني آنست ناراً } أي أبصرتها مستأنساً بها. { سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون } أي تستدفئون إذ كانوا في ليلة شاتية باردة وقد ضلوا طريقهم.

وقوله تعالى { فلما جاءها } أي النار { نودي } أي ناداه ربه تعالى قائلاً: { أن بورك من في النار ومن حولها } خولها } أي تقديس من في النار التي هي نور الله جلا جلاله. وهو موسى عليه السلام ومن حولها من ارض القدس والشام، والله أعلم بمراده من كلامه وإنا لنستغفره ونتوب إليه إن لم نوفق لمعرفة مراده من كلامه وخطابه فاغفر اللهم ذنبنا وارحم عجزنا وضعفنا إنك غفور رحيم، وقوله تعالى { وسبحان الله رب العالمين } نزه تعالى نفسه عما لا يليق بجلاله وكماله وقوله { يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم } أي الذي يناديك هو الله ذو الألوهية على خلقه العزيز الغالب الذي لا يحال بينه وبين مراده الحكيم في قضائه وتدبير وتصريف ملكه بعد أن عرفه بنفسه وأذهب عنه روع نفسه، أمره أن يلقي العصا تمريناً له على استعمالها فقال { وألق عصاك } فالقاها فاهتزت كأنا جان أي حية خفيفة السرعة { فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبراً } اي رجع القهقهرى فزعاً وخوفاً { ولم يعقب } أي لم يرجع إليها خوفاً منها فناداه ربه تعالى { يا موسى لا تخف } من حية و لا من غيرها { إني لا يخاف لدي المرسلون } { إلا من ظلم } اي نفسه باقتراف ذنب من الذنوب فهذا يخاف لكن إن هو تاب بعد الذنب ففعل حسنات بعد السيئات فإنه لا يخاف لأني غفور رحيم فأغفر له وارحمه.

وطمأن تعالى نفس موسى بهذا لأن موسى كان شاعراً بأنه أذنب بقتل القبطي قبل نبوته ورسالته، وإن كان القتل خطأ إلا أنَّه تجب فيه الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين.

هداية الآبات

من هداية الآيات:

1- تقرير النبوة المحمدية.

2- مشروعية السفر بالأهل والولد وجواز خطأ الطريق حتى على الأنبياء والأذكياء.

3- قيومية الرجل على النساء والأطفال.

4- تجلي الرب تعالى لموسى في البقعة المباركة ومناجاته وتدريبه على العصا والسلاح الذي يقاوم به فرعون وملأه فيما بعد.

5- الظلم بسبب الخوف والعقوبة إلا من تاب منه وأصلح فإن الله غفور رحيم.

{ وَأَدْخَلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓء فِي تَسْعِ آيَاتِ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُم كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ } \* { فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلْذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ } \* { وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا ۖ أَنفُسُهُمْ ظُلُماً وَعُلُواً فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ }

شرح الكلمات:

{ في جيبك }: أي جيب ثوبك.

{ من غير سوء }: أي برص ونحوه بل هو (البياض) شعاع

{ في تسع آيات }: أي ضمن تسع آيات مرسلاً بها إلى فرعون.

{ مبصرة }: مضيئة واضحة مشرقة.

{ وجحدوا بها }: أي لم يقروا ولم يعترفوا بها.

{ واستيقنتها أنفسهم }: أي أيقنوا أنها من عند الله.

{ ظلماً وعلواً }: أي ردوها لأنهم ظالمون مستكبرون.

معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم مع موسى في حضرة ربه عز وجل بجانب الطور إنه لما أمره بإلقاء العصا فألقاها فاهتزت وفزع موسى لذلك فولى مدبراً ولم يعقب خائفاً فطمأنه ربه تعالى بأنه لا يخاف لديه المرسلون أمره أن يدخل يده في جيبه فقال { وأدخل يدك في جيبك } أي في جيب القميص { تخرج بيضاء من غير سوء } أي من غير برص بل هو بياض إشراق يكاد يذهب بالأبصار في تسع آيات أي ضمن تسع آيات مرسلاً بها إلى فرعون وقومه، وبين تعالى علة ذلك الإرسال فقال: رإنهم كانوا قوماً فاسقين } اي خارجين عن الاعتدال إلى الغلو والإسراف في الشر والفساد وقوله تعالى: رفاما جاءتهم آياتنا } يحملها موسى مبصرة مضيئة واضحة دللة على صدق موسى في دعوته، رفضوها فلم يؤمنوا بها، { وقالوا هذا سحر مبين } ، اي الذي جاء به

موسى من الآيات هو سحر بين لا شك فيه قال تعالى { وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم } اي جحدوا بالآيات وكذبوا وتيقنتها أنفسهم أنها آيات من عند الله دالة على رسالة موسى وصدق دعوته في المطالبة ببني إسرائيل وقوله ظلماً وعلوا أي حملهم على التكذيب والإنكار مع العلم هو ظلهمهم واستكبارهم فإنهم ظالمون مستكبرون. وقوله تعالى: { فانظر كيف كان عاقبة المفسدين } أي انظر يا رسولنا محمداً صلى الله عليه وسلم كيف كان عاقبة المفسدين وهي إهلاكهم ودمارهم أجمعين.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- آية اليد هي إحدى الآيات التسع التي أوتي موسى عليه السلام دليلاً على وجود الآيات التي كان الله تعالى يؤيد بها رسله فمن أنكرها فقد كفر.

2- التنديد بالفسق واستحقاق أهله العذاب في الدارين.

3- الكبر والعلو في الأرض صابحبهما يجحد الحق و لا يقربه وهو يعلم أنه حق.

4- عاقبة الفساد في الأرض بالمعاصى سوءى، والعياذ بالله تعالى.

شرح الكلمات:

{ علمنا }: هو علم ما لم يكن لغيرهم كمعرفة لغة الطير إلى جانب علم الشرع كالقضاء ونحوه.

{ وقالا الحمد لله }: أي شكراً له.

{ على كثير من عباده المؤمنين }: أي بالنبوة وتسخير الجن والإنس والشياطين.

{ وورث سليمان داوود }: أي ورث أباه بعد موته في النبوة والملك والعلم دون باقي أو لاده.

{ علمنا منطف الطير }: أي فهم أصوات الطير وما تقوله إذا صفرت.

{ وأوتينا من كل شيء }: أوتيه غيرنا من الأنبياء والملوك.

{ وحشر لسليمان }: أي جمع له جنوده من الجن والإنس والطير في مسير له.

{ فهو يوزعون }: أي يساقون ويرد أولهم إلى آخرهم ليسيروا في نظام.

{ لا يحطمنكم سليمان }: أي لا يكسرنكم ويقتلنكم.

{ وهم لا يشعرون }: أي بكم.

{ أُوزِ عني أن اشكر }: أي الهمني لأن أشكر نعمتك التي أنعمت علي.

معنى الآيات:

هذا بداية قصص داوود وسليمان عليهما السلام ذكر بعد أن أخبر تعالى أنه يلقن رسوله محمداً ويعلمه من لدنه وهو العليم الحكيم ودلل على ذلك بموجز قصة موسى عليه السلام ثم ذكر دليلاً آخر وهو قصة داوود وسليمان، فقال تعالى { ولقد آتينا } أي أعطينا داوود وسليمان { علماً } أي الوالد علماً خاصاً كمعرفة منطق الطير وصنع الدروع و إلانة الحديد زيادة على علم الشرع و القضاء، وقوله تعالى { وقالا الحمد لله } أي شكرا ربهما بقولهمات { الحمد لله } أي الشكر لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين بما آتاهما من الخصائص والفواضل. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (14) وأما الآية الثانية (15) فقد أخبر تعالى فيها أنّ سليمان ورث أباه داوود وحده دون باقي أو لاده وذلك في النبوة والملك، لا في الدرهم والدينار والشاة والبعير، لأن الأنبياء لا يورثون فما يتركونه هو صدقة. كما أخبر أن سليمان قال في الناس { يا أيها الناس علمنا منطق الطير } فما يصفر طير إلا علم ما يقوله في صفيره، وأوتينا من كل شيء أوتيه غيرنا من النبوة والملك والعلم والحكمة إن هذا لهو الفضل المبين } أي فضل الله تعالى البين الظاهر. وقوله تعالى { وحشر لسليمان جنوده } اي

جمع له جنوده { من الجن والإنس والطير فهم يوزعون] هو إخبار عن مسير كان لسليمان مع جنده { فهم يوزعون } اي جنوده توزع تساق بانتظام. بحيث لا يتقدم بعضها بعضاً فيرد دائماً أولها إلى آخرها محافظة على النظام في السير، وما زالوا سائرين كذلك حتى أتوا على واد النمل بالشام فقالت نملة من النمل { يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنده وهم لا يشعرون } قالت هذا رحمة وشفقة على بنات جنسها تعلم البشر الرحمة والشفقة والنصح لبني جنسهم لو كانوا يعلمون، واعتذرت لسليمان وجنده بقولها وهم لا يشعرون بكم وإلا لما داسوكم ومشوا عليكم حتى لا يحطمونكم.

وما إن سمعها سليمان وفهم كلامها حتى تبسم ضاحكاً من قولها { وقال رب } اي يا رب { أوعني } ألهمني } { أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي، وأن أعمل صالحاً ترضاه } أي ويسر لي عملاً صالحا ترضاه منى، { وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين } اي في جملتهم في دار السلام.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- وجوب الشكر على النعم.

وراثة سليمان لداوود لم تكن في المال لأن الأنبياء لا يورثون وإنما كانت في النبوة والملك.

3- آية تعليم الله تعالى سليمان منطق الطير وتسخير الجن والشياطين له.

4- فضل النمل على كثير من المخلوقات ظهر في نصح الأخواتها وشفقتها عليهن.

ذكاء النمل و فطنته مما أضحك سليمان متعجباً منه.

-6 وجوب الشكر عند مشاهدة النعمة ورؤية الفضل من الله عز وجل.

7- تقرير النبوة المحمدية إذ مثل هذا الحديث لا يتأتى له غلا بالوحي الإلهي.

{ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لاَ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآئِبِينَ } \* { لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَو لَيَأْتِينَ } \* { لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَو لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ } \* { فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيد فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحطْ بِه وَجِئْتُكَ مِن لأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ } \* { إِنِّي وَجَدَتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ } \* سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ } \* { إِنِّي وَجَدَتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ } \*

{ وَجَدَتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ } \* { أَلاَّ يَسْجُدُواْ للَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَيَعْلَم مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ } \* { ٱللَّهُ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ }

شرح الكلمات:

{ وتفقد الطير }: أي تعهدها ونظر فيها.

{ مالي لا أرى الهدهد }: أعرض لي ما منعني من رؤيته أم كان من الغائبين؟

{ لأعذبنه عذاباً شديداً }: أي بِنَتْفِ ريشه ورميه في الشمس فلا يمتنع من الهوام.

{ بسلطان مبين }: أي بحجة واضحة على عذرة في غيبته.

{ فمكث غير بعيد }: أي قليلاً من الزمن وجاء سليمان متواضعاً.

{ أحطت بما لم تحط به }: أي اطلعت على ما لم تطلع عليه.

{ وجئتك من سبأ }: سبأ قبيلة من قبائل اليمن.

{ إني وجدت امرأة }: هي بلقيس الملكة.

{ ولها عرش عظيم }: أي سرير كبير.

{ فصدهم عن السبيل }: أي طريق الحق والهدى.

{ ألا يسجدوا لله }: أصلها أن يسجدوا أي فهم لا يهتدون ان يسجدوا لله.

وزيدت فيها " لا " وأدغمت فيها النون فصارت ألاَّ نظيرها لئلا يعلم أهل الكتاب من آخر سورة الحديد.

{ يخرج الخبأ في السموات }: أي المخبوء في السموات من الأمطار والأرض من النباتات والأرض.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في قصص سليمان عليه السلام قوله تعالى { وتفقد الطير } أي تفقد سليمان جنده من الطير طالباً الهدهد الأمر عن له أي ظهر وهو يتهيأ لرحلة هامة، فلم يجده فقال ما أخبر تعالى به عنه: { مالى لا أرى الهدهد } ألعارض عررض لى فلم أره، { أم كان من الغائبين } أي بل كان من الغائبين، { لأعذبنه عذابا شديداً } بأن ينتف ريشه ويتركه للهوام تاكله فلا يمتنع منها { أو لأذبحنه } بقطع حلقومه، { أو ليأتيني بسلطان مبين } اي بحجة واضحة على سبب غيبته. قوله تعالى الآية (21) { فمكث } أي الهدهد { غير بعيد } اي زمنا قليلاً، وجاء فقال في تواضع رافعاً عنقه مرخياً ذنبه وجناحيه { أحطت بما لم تحط به } أي اطلعت على ما لم تطلع عليه { وجئتك من سبأ بنبأ يقين } وسبأ قبيلة من قبائل اليمن، والنبأ اليقين الخبر الصادق الذي لا شك فيه. وأخذ يبين محتوى الخبر فقال { إني وجدت امرأة } هي بلقيس { تملكهم وأوتيت من كل شيء } من أسباب القوة ومظاهر الملك، { ولها عرش عظيم } أي سرير ملكها الذي تجلس عليه وصفه بالعظمة لأنه مرصع بالجواهر والذهب، وقوله { وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله } أخبر أو لا عن أحوالهم الدنيوية وأخبر ثانياً عن أحوالهم الدينية وقوله { وزين لهم الشيطان أعمالهم } أي الباطلة الشركية { فصدهم } بذلك { عن السبيل } أي سبيل الهدى والحق فهم لذلك لا يهتدون لأن يسجدوا لله الذي يخرج الخبء أي المخبوء فهو من إطلاق المصدر وغرادة اسم المفعول في السموات منأمطار والأرض من نباتات، ويعلم سبحانه وتعالى ما يخفون في نفسوهم، وما يعلنون عنه بألسنتهم الله لا إله هو رب العرش العظيم. وصف الرب تعالى بالعرش العظيم ليقابل وصف بلقيس به، وأين عرش مخلوقة وإن كانت ملكة بنت ملك هو شراحيل من عرش الله الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- مشروعية استعراض الجيوش وتفقد أحوال الرعية.

2- مشروعية التعزير لمن خالف أمر السلطان بلا عذر شرعي.

3- مشروعية اتخاذ طائرات الاستكشاف ودراسة جغرافية العالم.

4- تحقيق قول الرسول صلى الله عليه وسلم قوم ولوا اتمرهم امرأة إذ لم يلبثوا أن غلب عليهم سليمان.

5- بيان أن هناك من كانوا يعبدون الشمس إذ سجودهم لها عبادة.

6- بيان أن الأحق بالعبادة الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم.

7- مشروعية السجود لمن تلا هذه الآية أو استمع إلى تلاوتها: { الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم }.

{ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذبِينَ } \* { ٱذْهَب بِكِتَابِي هَلَا فَأَلْقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُم فَانَظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ } \* { قَالَتْ يَأَيُّهَا ٱلْمَلاُ إِنِّيَ أُلْقِيَ إِلَيَّ كَتَابٌ كَرِيمٌ } \* { إِنَّهُ مِن سُلَيْمَان وَإِنَّهُ بِسَمْ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَلُ إلرَّحِيمِ } \* { أَلاَّ تَعْلُواْ عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ }

# شرح الكلمات:

{ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين }: أي بعد اختبارنا لك.

{ فألقه غليهم }: أي إلى رجال القصر وهم في مجلس الحكم.

{ ثم تول عنهم }: أي تنح جانباً متوارياً مستتراً عنهم.

{ فانظر ماذا يرجعون }: أي ماذا يقوله بعضهم لبعض في شأن الكتاب.

{ يا أيها الملا }: أي يا أشراف البلاد وأعيانها وأهل الحل والعقد فيها.

{ ألقى إلى كتاب كريم }: أي ألقاه في حجرها الهدهد.

{ ألا تعلوا علي }: أي لا تتكبروا انقياداً للنفس والهوى.

{ وائتونى مسلمين }: أي منقادين خاضعين.

# معنى الآيات:

{ قال سننظر } أي قال سليمان للهدهد بعد أن أدلى الهدهد بحجته على غيبته سننظر باختبارنا لك { أصدقت } فيما ادعيت وقلت { أم كنت من الكاذبين } أي من جملتهم. وبدأ اختباره فكتب كتاباً وختمه وقال له { اذهب بكتاببي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم } أي تتح جانباً مختفياً عنهم { فانظر ماذا يرجعون } من القول في شأن

الكتاب أي ما يقول بعضهم لبعض في شأنه، وفعلاً ذهب الهدهد بالكتاب ودخل القصر من كوة فيه وألقى الكتاب في حجر الملكة بلقيس فارتاعت له وقرأته ثم قالت { يا ايها الملأ } مخاطبة أشراف قومها { إني القي إلي كتاب كريم } وصفته بالكرم لما حواه من عبارات كريمة، ولأنه مختوم وختمم الكتاب كرمه ونص الكتاب كالتالي [من عبد الله سليمان بن داوود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا على وائتوني مسلمين].

ومضمونه ما ذكرته الملكة بقولها: { إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وائتوني مسلمين } ومعنى إنه من سليمان أي صادر منه وأنه مكتوب ومرسل بسم الله الرحمن الرحيم أي بإذنه وشرعه الا تعلوا علي أي لا تتكبروا على الحق فإني بسم الله أطلبكم وائتوني مسلمين اي خاضعين منقادين.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- مشروعية الاختبار وإجراء التحقيق مع المتهم.

2- مشروعية استخدام السلطان أفراد رعيته لكفاية المستخدم.

3- مشروعية إرسال اليعون للتعرف على أحوال العدو وما يدور عنده.

4- مشروعية كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في الرسائل والكتب الهامة ذات البال لدلالتها على توحيد الله تعالى وأنه رحمن رحيم، وأنَّ الكاتب يكتب بإذن الله تعالى له بذلك.

{ قَالَتْ يَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِيَ أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ } \* { قَالُواْ نَحْنُ أُولُو قُوَّة وَأُولُو بَأْسِ شَدِيد وَٱلأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ } \* { قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَة قُوَّة وَأُولُو بَأْسِ شَدِيد وَٱلأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ } \* { وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِم أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُونَ } \* { وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِم يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ } يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ }

شرح الكلمات:

{ افتوني في أمري }: بينوا لي فيه وجه الصواب، وما هو الواجب اتخاذه إزاءه.

{ ما كنت قاطعة أمراً }: أي قاضيته.

{ حتى تشهدون }: اي تحضروني وتبدوا رأيكم فيه.

{ وأولوا باس شديد }: أي اصحاب قوة هائلة مادية وأصحاب باس شديد في الحروب.

{ إذا دخلوا قرية }: أي مدينة وعاصمة ملك.

{ أفسدوها }: اى خربوها إذا دخلوها عنوة بدون مصالحة.

{ وكذلك يفعلون }: أي وكالذي ذكرت لكم يفعل مرسلو هذا الكتاب.

## معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم عن حديث قصر الملكة بلقيس وها هي ذي تقول لرجال دولتها ما حكاه تعالى عنها بقوله { قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري } أي اشيروا علي بما ترونه صالحاً { ما كنت قاطعة أمراً } أي قاضية باتّة فيه { حتى تشهدون } أي تحضروني وتبدوا فيه وجهة نظركم. فأجابها رجالها بما أخبر تعالى به عنهم { قالوا نحو أولوا قوة } عسكرية منسلاح وعتاد وخبرة { وأولوا بأس شديد } عند خوضنا المعارك { والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين } به فأمري ننفذ إنا طوع يديك.

فأجابتهم بما حكاه الله تعالى عنها { قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية } اي مدينة عنوة بدون صلح. { أفسدوها } اي خربوا معالمها وبدلوا وغيروا فيها، { وجعلوا أعزة أهلها أذلة } بضربهم وإهانتهم وخلعهم من مناصبهم. { وكذلك } أصحاب هذا الكتاب { يفعلون } { وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون } اي الذين نرسلهم من قبول الهدية ورفضها وعلى ضوء ذلك نتصرف فإنهم إن قبلوا الهدية المالية فهم اصحاب دنيا، وإن رفضوها فهم أصحاب دين، وعندها نتخذ ما يلزم حيالهم، و لا شك أن هذه الهدية كانت فاخرة وثمينة.

هداية الآيات

من هداية الآبات:

1- تقرير مبدأ الشوري في الحكم.

- 2- مشروعية إبداء الراي بصدق ونزاهة ثم ترك الأمر لأهله.
- 3- مشروعية إعداد العدة وتوفير السلام وتدرب الرجال على حمله واستعماله.
- 4- دخول العدو المحارب الغالب البلاد عنوة ذو خطورة فلذا يتلافى الأمر بالمصالحة.
  - 5- بيان حسن سياسة الملكة بلقيس وفطنتها وذكائها ولذا ورثت عرش أبيها.
- { فَلَمَّا جَآءَ سُلْيَمْانَ قَالَ أَتُمدُّونَنِ بِمَالَ فَمَآ آتَانِيَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَديَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ }

  \* { ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِينَهُم بِجُنُود لَا قَبِلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ } \*

  { قَالَ يِأْيُّهَا ٱلْمَلْأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشُهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسلمينَ } \* { قَالَ عِفْرِيتٌ مِّن ٱلْجِنِّ أَنَا لَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشُهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسلمينَ } \* { قَالَ عَفْرِيتٌ مِّن ٱلْجِنِّ أَنَا اللهَ يَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌ أَمِينٌ } \* { قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّن ٱلْكَتَابِ أَنْ اللهَ قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرِفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَـٰذَا مِن فَصْلُ رَبِّي لِيَبُلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ }

# شرح الكلمات:

- { فلما جاء سليمان }: أي رسول الملكة يحمل الهدية ومعه أتباعه.
- { فما آتاني الله خير مما آتاكم }: أي أعطاني النبوة والملك وذلك خير مما أعطاكم من المال فقط.
  - { بهديتكم تفرحون }: لحبكم للدنيا ورغبتكم في زخارفها.
    - { إرجع إليهم }: أي بما أتيت به من الهدية.
    - { بجنود لا قبل لهم بها }: اي لا طاقة لهم بقتالها.
  - { ولنخرجنهم منها }: اي من مدينتهم سبأ المسماة باسم رجل يقال له سبأ.
  - { أذلة وهم صاغرون }: أي إن لم يأتوني مسلمين أي منقادين خاضعين.

{ قبل أن يأتوي مسلمين }: فإنَّ لي أخذه قبل مجيئهم مسلمين لا بعده.

{ قال عفريت من الجن }: اي جني قوي إذ القوي الشديد من الجن يقال له عفرين.

{ قبل أن تقوم من مقامك }: أي من مجلس قضائك وهو من الصبح إلى الظهر.

{ وإنبي عليه لقوي أمين }: أي قوي على حمله أمين على ما فيه من الجواهر وغيرها.

{ وقال الذي عنده علم من الكتاب }: أي سليمان عليه السلام.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم مع سليمان ومكله سبأ إنه لما بعثت بهديتها تختبر بها سليمان هل هو رجل دنيا يقبل المال أو رجل دين، لتتصرف على ضوء ما تعرف من اتجاه سليمان عليه السلام، فلما جاء سليمان، جاءه سفير الملكة ومعه رجال يحملون الهدية قال لهم ما أخبر تعالى به عنهم في قوله: { قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم } آتاني النبوة والعلم والحكم والملك فهو خير مما آتاكم من المال { بل أنتم بهديتكم تفرحون } وذلك بحبكم الدنيا ورغبتكم في زخارفها. وقال رسول الملكة رارجع غليهم } اي بما أتيت به من الهدية، وعلمهم أنهم إن لم يأتوا إلي مسلمين { فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها } أي لا قدرة لهم على قتالهم، { ولنخرجنهم منها } اى من مدينتهم سبأ { أذلة وهم صاغرون } اى خاضعون منقادون. ثم قال سليمان عليه السلام لأشراف دولته وأعيان بلاده { يا أيها الملأُّ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين } فإني لا آخذه إلا قبل مجيئهم مسلمين لا بعده. فنطق عفريت من الجن قائلاً بما أخبر تعالى عنه به { أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك } أي مجلس قضائك والذي ينتهي عادة بنصف النهار، { وإني عليه لقوى أمين } اي قادر على حمله والإتيان به في هذا الوقت الذي حددت لكم وأمين على ما فيه من جواهر وذهب لا يضيع منه شيء. وهنا { قال الذي عنده علم من الكتاب } وهو سليمان عليه السلام { أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك إليك طرفك } فافتح عينيك وانظر فلا يعود غليك طرفك إلا والعرش بين يديك، وسال ربه باسمه الأعظم النيما دعى به إلا أجاب وإذا العرش بين يديك، وسأل ربه باسمه الأعظم الذي ما دعي به إلا أجاب وإذا العرش بين يديه { فلما رآه مستقراص } بين يديه لهج قائلاً { هذا من فضل ربي } أي علي فلم يكن لي به يد أبداً { ليبلوني } بذلك { أَأْشَكُر } نعمته على { أم أكفرها } { ومن شكر } فلنفسه أي عائد الشكر يعود عليه بحفظ النعمة ونمائها ومن كفر اي النعمة { فإن ربى غني } أي عن شكره وليس مفتقراً إليه، كريم قد يكرم الكافر للنعمة فلا يسلبها كلها منه أو بيقيها له على كفره.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- أهل الآخرة يفرحون بالدنيا، وأهل الدنيا لا يفرحون بالآخرة.

2- استعمال أسلوب الإرهاب والتخويف مع القدرة على إنفاذه مع العدو أليق.

3- تقرير أن سليمان كان يستخدم الجن وأنهم يخدمونه في اصعب الأمور.

4- استجابة الله تعالى اسليمان فأحضر له العرش من مسافة شهرين أي من اليمن غلى الشام قبل ارتداد طرف الناظر إذا فتح عينه ينظر.

5- وجوب رد الفضل إلى أهله فسليمان قال { هذا من فضل ربي } والجهال يقولون بثورتنا الخلاقة، وأبطالنا البواسل.

6 وجوب الشكر، وعائدته تعود على الشاكر فقط، ولكرم الله تعالى قد لا يسلب النعمة فور عدم شكرها وذلك لحلمه تعالى وكرمه.

{ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِيٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ } \* { فَلَمَّا جَآءَتْ قِيل أَهَكَذَا عَرْشُكُ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ } \* { وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُد مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ } \* { وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُد مِن قُومٍ كَافِرِينَ } \* { قَيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّة مِن دُونِ ٱللَّهَ إِنَّهَا كَانَت مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ } \* { قيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّة وَكَثَنَفَت عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَدٌ مِّن قَوارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسَلَمْتُ مَع سَلْيُمْانَ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ } سَلْمَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ }

شرح الكلمات:

{ قال نكروا لها عرشها }: أي غيروا هيأته وشكله حتى لا يعرف إلا بصعوبة.

{ أَتُهَتَّدِي }: أي إلى معرفته.

{ أهكذا عرشك }: شبهوا عليها إذ لو قالوا هذا عرشها لقالت نعم.

{ قالت كأنه هو }: فشبَّهت عليه فقالت كأنه هو.

{ وصدها ما كانت تعبد: أي صرفها عن عبادة الله مع علمها وذكائها ما كانت تعبد من دون الله } من دون الله.

{ الدخلي الصرح }: أي بهو الصرح إذ الصرح القصر العالي وفي بهوه بكرة ماء كبيرة مغطاة بسقف زجاجي يرى وكأنه ماء.

{ فكشفت عن ساقيها }: ظانة أنها تدخل ماء تمشى عليه فرفعت ثيابها.

{ حسبته لجة }: أي من ماء غمر يجري.

{ صرح ممرد من قوارير }: أي مملس من زجاج.

معنى الآيات: ما زال السياق الكريم فيما دار من أحاديث بين سليمان عليه السلام وبلقيس ملكة سبأ لقد خرجت هي في موكبها الملكي بعد أن احتاطت لعرشها أيّما احتياط. إلا أن العرش وصل قبلها بدعوة الذي عنده علم من الكتاب، وقبل وصولها أراد سليمان أن يختبر عقلها من حيث الحصافة أو الضعف فأمر رجاله ان يغيروا عرشها بزيادة ونقصان فيه حتى لا يعرف غلا بصعوبة كما قال عليه السلام { ننظر أتهتدي } إلى معرفته { أم تكون من الذين لا يهتدون } لضعف عقولهم. فلما جاءت { قيل لها أهكذا عرشك } فشبهوا عليها في التغيير وفي التعبير، إذ المفروض أن يقال لها هذا عرشك ومن هنا فطنت لتشبيههم { فقالت: كأنه هو } إذ لو قالت: هو لقالوا كيف يكون هو والمسافة مسيرة شهرين ولو قالت ليس هو لقيل لها كيف تجهلين سريرك فكانت ذات ذكاء ودهاء ومن هنا قال سليمان لما أعجب بذكائها { وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين } فحمد الله وأثنى عليه ضمن العبارة التي قالها. وقوله { وصدها ما كانت تعبد من دون الله } اتباعاً لقومها إذ كانوا يعبدون الشمس من دون الله. { إنها كانت من قوم كافرين } فهذا سبب عدم إيمانها وتوحيدها وهو ما كان عليه قومها، وجلس سليمان في بهو صرحه وكان البهو تحته بركة ماء عظيمة فيها اسماء كثيرة وللماء موج، وسقف البركة مملس من زجاج، ومع سليمان جنوده من الإنس والجن يحوطون به ويحفونه من كل جانب وأمرت أن تدخل الصرح لأن سليمان الملك يدعوها { فلما رأته حسبته لجة } ماء { فكشفت عن ساقيها } فقال لها سليمان رإنه صرح ممرد } اي مملّس { من قوارير } زجاجية وهنا وقد بهرها الموقف وعرفت أنها كانت ضالة وظالمة نطقت قائلة { رب إني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين } وبهذا أصبحت مسملة صالحة. ولم يذكر القرآن عنها بعد شيئاً فلنسكت عما سكت عنه القرآن.

من هداية الآيات:

1- جواز اختبار الفراد إذا أريد إسناد أمر لهم لمعرفة قدرتهم العقلية والبدنية.

2- بيان حصافة عقل بلقيس ولذا أسلمت ظهر ذلك في قولها { كأنه هو }.

3- مضار التقليد وما يترتب عليه من التتكر للعقل والمنطق.

4- حرمة كشف المراة ساقيها حتى ولو كانت كافرة فكيف بها إذا كانت مسلمة.

5- فضيلة الإئتساء بالصالحين كما ائتست بلقيس بسليمان في قولها { وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين }.

{ وَلَقَدْ أَرْسَلَنْاۤ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ } \* { قَالُواْ ٱطَّيَرْنَا يَقُومْ لِمَ تَسْتَغْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } \* { قَالُواْ ٱطَّيَرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ ٱللَّه بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ } \* { وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَة تسْعَةُ رَهْط يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ يُصلِحُونَ } \* { قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّنَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَ لِولِيِّهِ مَا شَهِدُنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ }

شرح الكلمات:

{ أَن اعبدوا }: أي بأن اعبدوا الله.

{ فريقان يختصمون }: أي طائفتان مؤمنة موحدة وكافرة مشركة يختصمون.

{ تستعجلون بالسيئة }: أي تطالبون بالعذاب قبل الرحمة.

{ لو لا تستغفرون الله }: اي هلا تطلبون المغفرة من ربكم بتوبتكم إليه.

{ قالوا اطيرنا بك }: أي تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين.

{ قال طائركم عند الله }: اي ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره عند الله علمه.

{ بل أنتم قوم تفتنون }: أي تختبرون بالخير والشر.

{ تسعة رهط }: أي تسعة رجال ظلمة.

{ تقاسموا بالله }: أي تحالفوا بالله أي طلب كل واحد من الثاني أن يحلف له.

{ لنبيته و أهله }: أي لنقتلنه و المؤمنين به ليلاً.

{ ما ششهدنا مهلك أهله }: أي ما حضرنا قتله و لا قتل أهله.

#### معنى الآيات:

قوله تعالى { ولقد أرسلنا } هذا بداية قصص صالح عليه السلام مع قومه ثمود لما ذكر تعالى قصص سليمان مع بلقيس ذكر قصص صالح مع ثمود وذلك تقريراً لنبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ووضع المشركين من قريش أمام أحداث تاريخية تمثيل حالهم مع نبيهم لعلهم يذكرون فيؤمنوا قال تعالى { ولقد أرسلنا إلى ثمود } أي قبيلة ثمود { أخاهم } أي في النسب { صالحاً أن اعبدوا } أي قال لهم اعبدوا الله أي وحدوه { فإذا هم فريقان } موحدون ومشركون { يختصمون } فريق يدعو إلى عبادة الله وحده وفريق يدعو إلى عبادة الأوثان مع الله وشأن التعارض أن يحدث التخاصم كل فريق يريد ان يخصم الفريق الآخر، وطالبوا صالحا بالآيات

### { وقالوا ائتنا بما تعدنا }

أي من العذاب

# { إن كنت من الصادقين }

في أنك رسول إلينا مثل الرسل فرد عليهم وقال { يا قوم لم تستعجلون بالسيئة } أي تطالبونني بعذابكم { قبل الحسنة } فالمفروض أن تطالبوا بالحسنة التي هي الرحمة لا السيئة التي هي العذاب. إن كفركم ومعاصيكم هي سبيل عذابكم، كما أن إيمانكم وطاعتكم هي سبيل نجاتكم وسعادتكم فبادروا بالإيمان والطاعة طلباً لحسنة الدنيا والآخرة. إنكم بكفركم ومعاصيكم تستعجلون عذابكم { لو لا } أي هلا { تستغفرون الله } بترككم الشرك والمعاصي { لعلكم ترحمون } اي كن ترحموا بعد هذا الوعظ والإرشاد. كان جواب القوم ما أخبر تعالى به عنهم في قوله { قالوا اطيرنا بك وبمن معك } اي تشاءمنا بك وبأتباعك المؤمنين، فرد عليهم بقوله { طائركم عند الله } أي ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره عند الله علمه وهو كائن لا محالة، وليست القضية تشاؤماً ولا تيامناً { بل أنتم قوم تفتنون } وقوله تعالى { وكان في المدينة تسعة رهط } أي مدينة الحجر حجر ثمود تسعة رجال { يفسدون في اللأرض } بالكفر و المعاصى { ولا يصلحون } وهم الذين تمالؤوا على عقر

الناقة ومن بينهم قُدَار بن سالف الذي تولى عقر الناقة. هؤلاء التسعة نقر قالوا لبعضهم بعضاً في اجتماع خاص { تقاسموا بالله } أي ليقسم كل واحد من كم قائلاً والله { لنبيته } أي صالحاً { وأهله } اي أتباعه، أي لنأتينهم ليلاً فنقتلهم، ثم في الصباح { نقول لوليه } اي لولي دم صالح من اقربائه، والله { ما شهدنا مهلك أهله } ولا مهلكه { وإنا لصادقون } فيما نقسم عليه من انا لم نشهد مهلك صالح ولا مهلك اصحابه.

هداية الآيات

هدابة الابات:

1- تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.

2- تقرير حقيقة أن الصراع بين الحق والباطل لا ينتهي إلا بانتهاء الباطل.

3- حرمة التشاؤم والتيامن كذلك، ولم يجز الشارع إلا التفاؤل لا غير.

4- العمل بمعاصبي الله تعالى هو الفساد في الأرض، والعمل بطاعته هو الإصلاح في الأرض.

5- تقرير أن المشركين يؤمنون بالله ولذا يحلفون به، ولم يدخلهم ذلك في الإِسلام لشركهم في عبادة الله تعالى غير ه من مخلوقاته.

{ وَمَكَرُواْ مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ } \* { فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُم وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ } \* { فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوۤاْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } \* { وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ }

شرح الكلمات:

{ ومكروا مكراً }: أي دبروا طريقة خفية لقتل صالح والمؤمنين.

{ ومكرنا مكراً }: أي ودبرنا طريقة خفية لنجاة صالح والمؤمنين وإهلاك الظالمين.

{ وهم لا يشعرون }: بأنا ندبر لهم طريق هلاكهم.

{ بيوتهم خاوية }: أي فارغة ليس فيها أحد.

{ بما ظلموا }: أي بسبب ظلمهم وهو الشرك والمعاصى.

{ لآية }: أي عبرة.

{ وأنجينا الذين آمنوا }: أي صالحاً والمؤمنين.

معنى الآيات:

قوله تعالى { ومكروا مكراً } هذا نهاية قصص صالح مع ثمود تقدم أن تسعة رهط من قوم صالح تقاسموا على تبييت صالح والمؤمنين وقتلهم ليلاً ليحولوا في نظرهم دون وقوع العذاب الذي واعدهم به صالح وأنه نازل بهم بعد ثلاثة ايام، وهذا مكرهم وطريقة تنفيذه أنهم أتوا صالحاً وهو يصلي في مسجد له تحت الجبل فسقطت عليهم صخرة من الجبل فأهلكتهم أجميعن وهكذا مكر الله بهم وهم لا يشعرون به، ثم أهلك الله القوم كلهم بالصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وهو معنى قوله { فانظر كيف كان عاقبة مكرهم } أي انظر يا رسولنا كيف كانت نهاية ذلك المكر وعاقبته { أنا دمرناهم وقومهم أجميعن } { فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا } اي بسبب ظلمهم أنفسهم بالشرك وظلمهم صالحاً والمؤمنين. وقوله تعالى { إن في ذلك } أي الإهلاك للرهط التسعة ولثمود قاطبة { لآية } أي علامة على قدرة الله وعلمه وحسن تدبيره { لقوم يعلمون } إذ هم الذين يرون الاية ويدركونها.

وقوله تعالى: { وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون } يريد صالحاً والمؤمنين الذين آمنوا بالله رباً وإلهاً وبصالح نبياً ورسو لا. وكانوا طوال حياتهم يتقون عقاب الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله في الأمر والنهي.

هداية الآبات

من هداية الآيات:

1- تقرير قاعدة:

{ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله }

2- تقرير أن ديار الظالمين مآلها الخراب فالظلم يذر الديار بلا قع.

3- تقرير أن الإيمان والتقوى هما سبب النجاة لأن ولاية الله للعبد تتم بهما.

{ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ } \* { أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ }

شرح الكلمات:

{ ولوط }: أي و اذكر لقومك لوطاً إذ قال لقومه.

{ لقومه }: هم سكان مدن عمورية وسدوم.

{ الفاحشة }: أي الخصلة القبيحة الشديدة القبح وهي اللواط.

{ وأنتم تبصرون }: إذ كانوا يأتونها في أنديتهم عياناً بلا ستر ولا حجاب.

{ قوم تجهلون }: اي قبح ما تأتون وما يترتب عليه من خزي وعذاب.

معنىالآيتين:

هذا بداية قصص لوط عليه السلام مع قومه اللوطيين فقال تعالى { ولوطاً } أي واذكر كما ذكرت صالحا وقومه اذكر لوطاً { إذ قال لقومه } منكراً عليهم موبخاً مؤنباً لهم على فعلتهم الشنعاء { أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون } اي قبحها وشناعتها ببصائركم وبأبصاركم حيث كانوا يأتونها علناً وعياناً وهم ينظرون وقوله { أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء } أي لا للعفة والإحصان ولا للولد والإنجاب بل لقضاء الشهوة البهيمية فشأنكم شأن البهائم لا غير. وفي نفس الوقت آذيتم نساءكم حيث تركتم إتيانهن فهضمتم حقوقهن. وقوله تعالى { بل أنتم قوم تجهلون } أي قال لهم لوط عليه السلام أي ما كان ذلك الشر والفساد منكم إلا لأنكم قوم سوء جهلة بما يجب عليكم لربكم من الإيمان والطاعة وما يترتب على الكفر والعصيان من العقاب والعذاب.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيا ما كان عليه قوم لوط من الفساد والهبوط العقلي والخلقي.

2- تحريم فاحشة اللواط وأنها أقبح شيء وأن فاعلها أحط من البهائم.

3- بيان أن الجهل بالله تعالى وما يجب له من الطاعة، وبما لديه من عذاب وما عنده من نعيم مقيم هو سبب كل شر في الأرض وفساد. ولذا كان الطريق غلى إصلاح البشر هو تعريفهم بالله تعالى حتى إذا عرفوه وآمنوا به أمكنهم أن يستقيموا في الحياة على منهج الإصلاح المهيء للسعادة والكمال.

{ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ آلَ لُوطِ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهِمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ } \* { فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ ٱمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ } \* { وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَسَآءَ مَطَر المُنذَرينَ }

# شرح الكلمات:

{ فما كان جواب قومه }: أي لم يكن لهم من جواب إلا قولهم أخرجوا.

{ آل لوط }: هو لوط عليه السلام و امر أته المؤمنه و ابنتاه.

{ من قريتكم }: أي مدينتكم سدوم.

{ يتطهرون }: أي يتنزهون عن الأقذار والأساخ.

{ قدرناها من الغابرين }: أي حكمنا عليها أن تكون من الهالكين.

{ فساء مطر المنذرين }: أي قبح مطر المنذرين من أهل الجرائم أنه حجارة من سجيل.

# معنى الآيات:

هذه بقية قصص لوط عليه السلام إنه بعد أن أنكر لوط عليه السلام على قومه فاحشة اللواط وأنبهم عليها، وقبَّح فعلهم لها أجابوه مهددين له بالطرد والإعاد من القرية كما أخبر تعالى عن ذلك بقوله: فما كان جواب قومه أى لم يكن لهم من جواب يردون به على لوط عليه السلام { إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم } أي إلا قولهم { أخرجوا آل لوط من قريتكم }. وعللوا لقولهم هذا بقولهم { إنهم أناس يتطهرون }. أي يتنزهون عن الفواحش. قالوا هذا تهكماً، لا إقراراً منهم على أن الفاحشة قذر يجب التنزه عنه. ولما بلغ بهم الحد إلى تهديد نبي الله لوط عليه السلام بالطرد والسخرية منه أهلكهم الله تعالى وأنجى لوطاً وأهله إلا إحدى امرأتيه

وكانت عجوزاً كافرة وهو معنى قوله تعالى في الاية (57) { فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين } حكمنا ببقائها مع الكافرين لتهلك معهم. وقوله تعالى في الآية (58) { وأمطرنا عليهم } هو بيان لكيفية إهلاك قوم لوط بأن أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود فأهلكهم. { فساء مطر المنذرين } أي قبح هذا المطر من مطر المنذرين الذين كذبوا بما أنذروا به واصروا على الكفر والمعاصي. وهذا المطر كان بعد أن جعل الله عالي بلادهم سافلها، أردف خسفها بمطر من حجارة لتصيب من كان بعيداً عن المُدُن.

هداية الايات:

من هداية الآيات:

1- بيان سنة أن الظلمة إذا أعيتهم الحجج والبراهين يفزعون إلى القوة.

2- بيان سنة أن المرء إذا أدمن على قبح قول أو عمل يصبح غير قبيح عنده.

3- سنة إنجاء الله أولياءه وإهلاكه أعداءه بعد إصرار المنذرين على الكفر والمعاصي.

{ قُلِ ٱلْحَمْدُ للَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عَبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطُفَىٰ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ } \* { أَمَّنْ خَلَق السَّمَاوَات وَٱلأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَة مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِثُواْ شَجَرَهَا أَلِلَهُ مَّعَ ٱللَّه بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدُلُونَ } \* { أَمَّن جَعَلَ ٱلأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَهَآ أَنْهُاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَلِلَهُ مَّعَ ٱلله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } \* أَمْن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشُفُ ٱلسُّوٓءَ ويَجْعَلُكُمْ خُلُفَآءَ ٱلأَرْضِ أَلِلَهُ مَّعَ ٱللّه قَليلاً مَّا تَذَكَّرُونَ } \* { أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتُ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه وَيَحْفَلُهُمْ فَي عُلْكُمْ فَي ظُلُمَاتُ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه وَيَكُمُ مَّ أَللَهُ قَلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ }

شرح الكلمات:

{ اصطفى }: أي اختارهم لحمل رسالته و إبلاغ دعوته.

{ الله خير }: أي لمن يعبده.

{ حدائق ذات بهجة }: أي بساتين ذات منظر حسن لخضرتها وأزهارها.

{ يعدلون }: أي بربهم غيره من الأصنام والأوثان.

{ جعل الأرض قراراً }: أي قارة ثابتة لا تتحرك ولا تضطرب بسكانها.

{ وجعل خلالها أنهاراً }: أي جعل الأنهار العذبة تتخللها للشرب والسقى.

{ وجعل لها رواسي }: أي جبالاً ارساها بها حتى لا تتحرك و لا تميل.

{ بين البحرين حاجزاً }: أي فاصلاً لا يختلط أحدهما بالآخر.

{ ويكشف السوء }: أي الضر، المرض وغيره.

{ قليلاً ما تذكرون }: أي ما تتعظون إلا قليلاً.

{ بشراً بين يدي رحمته }: أي مبشرة بين يدي المطر إذ الرياح تتقدم ثم باقى المطر.

{ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده }: أي يبدؤه في الأرحام، ثم يعيده يوم القيامة.

{ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين }: اي حجتكم إن كنتم صادقين أن مع الله إلهاً آخر فعل ما ذكر.

### معنى الآيات:

لما أخبر الله تعالى رسوله بإهلاك المجرمين ونجاة المؤمنين أمر تعالى رسوله أن يحمده على ذلك تعليماً له ولأمته إذا تجددت لهم نعمة أن يحمدوا الله تعالى عليها ليكون ذلك من شكرها قال تعالى: { قل الحمد لله } اي الوصف بالجميل لله استحقاقا.

{ وسلام على عباده الذين اصطفى } الله لرسالته وإبلاغ دعوته غلى عباده ليعبدوا فيكملوا ويسعدوا على ذلك في الحياتين.

وقوله تعالى: { آ الله خير أمَّا يشركون } أي آ الله الخالق الرازق المدبر القوى المنتقم من أعدائه المكرم

لأوليائه؛ عبادته خير لمن يعبده بها أم عبادة من يشركون. فقوله { أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء } أي لحاجتكم إليه غسلاً وشرباً وسقيا { فأنبتنا به حدائق } أي بساتين محدقة بالجدران والحواجز { ذات بهجة } اي حسن وجمال، رما كان لكم أن تنبتوا شجرها } اي لم يكن في استطاعتكم أن تنبتوا شجرها { أله مع الله } لا والله { بل هم قوم يعدلون } أي يشركون بربهم اصناماً ويُسوُّونها به في العبادات. وقوله تعالى: { أمن جعل الأرض قراراً } اي قارة ثابتة لا تتحرك بسكانها ولا تضطرب بهم فيهلكوا. { وجعل خلالها أنهارا } أي فيما بينها. روجعل لها رواسى } اي جبالاً تثبتها، { وجعل بين البحرين } العذب والملح { حاجزاً } حتى لا يختلط الملح بالعذب فيفسده.

{ أ إله مع الله؟ } والجواب: لا والله. ربل أكثرهم لا يعلمون } ولو علموا لما أشركوا بالله مخلوقاته. وقوله تعالى: { أمن يجيب المضطر إذا دعاه } اي ليكشف ضره { ويشكف السوء } اي يبعده والسوء هو ما يسوء المرء من مرض وجوع وعطش وقحط وجدب.

{ ويجعلكم خلفاء الأرض } جعل جيلاً يخلف جيلاً وهكذا الموجود خلف لمن سلف وسيكون سلفاً لمن خلف { أَلِله مع الله والجواب لا إله مع الله } { قليلاً ما تذكرون } اي ما تتعظون إلا قليلاً بما تسمعون وترون من آيات الله.

وقوله تعالى: { أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر } في الليل بالنجوم وفي النهار بالعلامات الدالة والهادية إلى مقاصدكم { ومن يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته } أي من يثير الرياح ويرسلها تتقدم المطر وتبشر به؟ لا أحد غير الله إذا.. أ إله مع الله. والجواب: لا، لا. الله وحده الإله الحق وما عداه فباطل.

وقوله تعالى: { تعالى الله عما يشركون } نزه تعالى نفسه عن الشرك المشركين أصناماً لا تبدئ و لا تعيد و لا تخلق و لا ترزق و لا تعطي و لا تمنع. وقوله تعالى: { أمن يبدأ الخلق } اي نطفاً في الأرحام، ثم بعد حياته يميته، ثم يعيده و هو معنى { ثم يعيده }.

{ ومن يرزقكم من السماء } بالمطر { والأرض } بالنبات. والجواب: الله إذا { أ إله مع الله } والجواب: لا، لا وإن قلتم هناك آلهة مع الله { قل هاتوا برهانكم } أي حججكم { إن كنتم صادقين } أن غير الله يفعل شيئاً مما ذُكر في هذا السياق الكريم.

هداية الآيات:

1- وجوب حمد الله وشكره عند تجدد الشكر، والحمد لله رأس الشكر.

- 2- مشروعية السلام عند ذكر الأنبياء عليهم السلام فمن ذكر أحدهم قال عليه السلام.
  - 3- التنديد بالشرك والمشركين.
  - 4- تقرير التوحيد بأدلته الباهرة العديدة.
  - 5- تقرير عقيدة البعث الآخر وإثباتها بالاستنباط من الأدلة المذكورة.
    - 6- لا تثبت الأحكام إلا بالأدلة النقلية والعقلية.

{ قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوات وٱلأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ } \* { بَل الدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ } \* { وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَإِذَا كُنَّا تُرَاباً وَآبَآوُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَـلاَآ إِلاَ كُنَّا تُرَاباً وَآبَآوُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَـلاَآ إِلا كُنَّا تُرَاباً وَآبَآوُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَـلاَآ إِلا السَاطِيرُ ٱلأَوْبَينَ } \* { قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ }

# شرح الكلمات:

{ من في السموات والأرض }: الملائكة والناس.

{ الغيب إلا الله }: أي ما غاب عنهم ومن ذلك متى قيام الساعة إلا الله فإنه يعلمه.

{ أَيَّان يبعثون }: أي متى يبعثون.

{ بل ادارك علمهم في: أي تلاحق وهو ما منهم أحد إلا يظن فقط فلا علم لهم بالآخرة الآخرة } بالمرة.

{ بل هم منها عمون }: أي في عمى كامل لا يبصرون شيئاً من حقائقها.

{ أَننا لمخرجون }: أي أحياء من قبورنا.

{ لقد وعدنا هذا }: أي البعث أحياء من القبور.

{ أساطير الأولين }: أي أكاذيبهم التي سطروها في كتبهم.

{ كيف كان عاقبة: أي المكذبين بالبعث كانت دماراً وهلاكاً وديارهم الخاوية شاهدة المجرمين } بذلك.

#### معنى الآيات:

قوله تعالى: { قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله } لما سأل المشركون من قريش النبي صلى اللهعليه وسلم عن الساعة أمره تعالى أن يجيبهم بهذا الجواب { قل لا يعلم } الخ.. والساعة من جملة الغيب بل هي أعظمه. { من في السموات } من الملائكة { والأرض } من الناس { إلا الله } أي لكن الله تعالى يعلم غيب السموات والأرض أما غيره فلا يعلم إلا ما علمه الله علام الغيوب.

وقوله تعالى: { وما يشعرون أيَّان يبعثون } أي وما يشعر أهل السموات وأهل الأرض متى يبعث الأموات من قبور هم للحساب والجزاء وهذا كقوله تعالى في سورة الأعراف.

# { يسالونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها غلا هو، ثقلت في السموات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة }

وقوله تعالى: { بل ادارك علمهم في الآخرة } قرئ { بل أَدْرك علمهم في الآخرة } أي بلغ حقيقته يوم القيامة إذ يصبح الإيمان بها الذي كان غيباً شهادة ولكن لا ينفع صاحبه يومئذ. وقرئ ربل ادارك علمهم } أي علم المشركين بالآخرة. اي تلاحق وأدرك بعضه بعضاً وهو أنه لا علم لهم بها بالمرة. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: { بل هم في شك منها بل هم منها عمون } أي لا يرون شيئاً من دلائلها، ولا حقائقها بالمرة ويدل على هذا ما أخبر به تعالى عنهم من أنهم لا يؤمنون بالساعة بالمرة في قوله { وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا و آباؤنا أثنا لمخرجون } أي من قبورنا احياء. والاستفهام للانكار الشديد ويؤكدون إنكار هم هذا بقولهم.

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل أي من قبل أن يعدنا محمد. { إن هذا } اي الوعد بالبعث والجزاء { إلا أساطير الأولين } اي أكانيبهم وحكاياتهم التي يسطرونها في الكتب ويقرأونها على الناس. وقوله تعالى في آخر آية من هذا السياق (69) رقل سيروا في الأرض } أي قل لهم يا رسولنا سيروا في الأرض جنوباً أو شمالاً أو غرباً { فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين } أي أهلكناهم لما كذبوا بالبعث كما كذبتم، فالقادر على خلقهم ثم إماتتهم قادر قطعاً على بعثهم وإحيائهم لمحاسبتهم وجزائهم بكسبهم. فالبعث إذاً ضروري لا ينكره ذو عقل راجح أبدا.

# هداية الآيات:

#### من هدية الآيات:

- 1- حصر علم الغيب في الرب تبارك وتعالى. فمن ادعى أنه يعلم ما في غد فقد كذب.
  - 2- تساوي علم أهل السماء والأرض في الجهل بوقت قيام الساعة.
  - 3- المكذبون بيوم القيامة سيوقنون به في الآخرة ولكن لا ينفعهم ذلك.
- 4- إهلاك الله الأمم المكذبة بالبعث بعد خلقهم ورزقهم دليل على قدرته تعالى على بعثهم لحسابهم وجزائهم.

{ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ } \* { وَيَقُولُونَ مَتَى ٰ هَــٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ } \* { قُلْ عَسَى ٰ أَن يَكُونَ رَدَفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ } \* { وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَصْلُ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَــٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ } \* { وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ } \* { وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ } \* { وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ } \* { وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مَبْيِنٍ }

# شرح الكلمات:

{ ولا تحزن عليهم. الآية }: المراد به تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم.

{ مما يمكرون }: أي بك إذْ حالوا قتله ولم يفلحوا.

{ متى هذا الوعد }: أي بعذابنا.

{ بعض الذي تستعجلون }: وقد حصل لهم في بدر.

{ إن الله لذو فضل على الناس }: أي في خلقهم ورزقهم وحفظهم وعدم إنزال العذاب بهم.

{ ما تكن صدورهم }: أي ما تخفيه وتستره صدورهم.

{ وما من غائبة }: أي ما من حادثة غائبة في السماء والأرض الا في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ مدونة فيه مكتوبة.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في دعوة المشركين على التوحيد والإيمان بالنبوة والبعث الآخر ولقد تقدم تقرير كل من عقيدة التوحيد بأدلة لا تُرد، وكذا تقرير عقيدة البعث والجزاء ولكن المشركين ما زالوا يعارضون ويمانعون بل ويمكرون فلذا نهى الله تعالى رسوله عن الحزن على المشركين في عدم إيمانهم كما نهاه عن ضيق صدره مما يمكرون ويكيدون له ولدعوة الحق التي يدعو إليها. هذا ما دلت عليه الاية الأولى (70) وأما الآية الثانية والثالثة فإنه تعالى يخبر رسوله بما يقول أعداؤه ويلقنه الجواب. فقال تعالى: (71) { ويقولون متى هذا الوعد } اي بالعذاب - { إن كنتم صادقين } -فيما تقولون وتعبدون - { قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون } اي اقترب منكم ودنا وهو ما حصل لهم في بدر من السر والقتل هذا ما دلت عليه الآيتان (71 و 72).

وقوله تعالى: { وإن ربك لذو فضل على الناس } مؤمنهم وكافرهم إذ خلقهم ورزقهم وعافاهم ولم يهلكهم بذنوبهم { ولكن أكثرهم لا يشكرون } فهاهم أو لاء يستعجلون العذاب ويطالبون به ومع هذا يمهلهم لعلهم يتوبون، وهذا أعظم فضل. وقوله تعالى: روإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يلعنون } أي لا يخفى عليه من أمرهم شيء وسيحصى لهم أعمالهم ويجزيهم بها وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيد لهم وتهديد وقوله تعالى: { وما من غائبة في السماء والرض إلا في كتاب مبين }. وهو اللوح المحفوظ أي إن علم ربك أحاط بكل شيء و لا يعزب عنه شيء وهذا مظهر من مظاهر العلم الإلهي المستلزم للبعث والجزاء، إذ لو قل علمه بالخلق لكان من الجائز أن يترك بعضاً لا يبعثهم و لا يحاسبهم و لا يجزيهم.

# هداية الآيات:

# من هداية الآيات:

- 1- تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يعانى شدة من ظلم المشركين وإعراضهم.
  - 2- بيان تعنت المشركين وعنادهم.
  - 3- تحقق و عد الله للمشركين حيث نزل بهم بعض العذاب الذي يستعجلون.
  - 4- بيان فضل الله تعالى على الناس مع ترك أكثرهم لشكره سبحانه وتعالى.
    - 5- بيان إحاطة علم الله بكل شيء.

6- إثبات وتقرير كتاب المقادير، وهو اللوح المحفوظ.

{ إِنَّ هَــٰذَا ٱلْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيه يَخْتَلِفُونَ } \* { وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤمنِينَ } \* { إِن رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمَه وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ } \* { فَتَوَكَلْ عَلَى ٱللَّه إِنَّكَ عَلَى ٱللَّه عَلَى ٱللَّه عَلَى ٱللَّه عَلَى ٱلْمَوْتَىٰ وَلاَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْاْ مُدْبِرِينَ } \* { إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلاَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْاْ مُدْبِرِينَ } \* { وَمَا آأَتَ بِهَادِي ٱلْعُمْي عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ }

# شرح الكلمات:

{ يقص على بنى إسرائيل }: أي بذكر أثناء ى ياته كثيراً مما اختلف فيه بنو إسرائيل.

{ لهدى ورحمة للمؤمنين }: أي به تتم هداية المؤمنين ورحمتهم.

{ يقضى بينهم بحكمه }: اي يحكم بين بنى غسر ائيل بحكمه العادل.

{ وهو العزيز العليم }: الغالب على أمره، العليم بخلقه.

{ فتوكل على الله }: أي ثق فيه وفوض امرك إيله.

{ إنك لا تسمع الموتى }: أي لو أردت أن تسمعهم لأنهم موتى.

{ ولا تسمع الصم الدعاء }: أي و لا تقدر على إسماع كلامك الصم الذين فقدوا حاسة السمع.

{ إذا ولوا مدبرين }: أي إذا رجعوا مدبرين عنك غير ملتفتين إليك.

{ إِن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا }: أي ما تسمع إلا من يؤمن بآيات الله.

# معنى الآيات:

قوله تعالى: رإن هذا القرآن } الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم [يقص على بني إسرائيل] المعاصرين لنزوله (أكثر الذي هم فيه يختلفون) كاختلافهم في عيسى عليه السلام ووالدته، إذ غلا فيهما

البعض وأفرطوا فألهوهما وفرط فيهما البعض فقالوا في عيسى ساحر، وفي مريم عاهرة لعنهم الله، وكاختلافهم في صفات الله تعالى وفي حقيقة المعاد، وكاختلافهم في مسائل شرعية وأخرة تاريخية. وقوله تعالى: { وإنه لهدى ورحمة } اي وإن القرآن الكريم لهدى، أي لهاد لمن آمن به إلى سبيل السلام ورحمة شاملة { للمؤمنين } به، العالملين بما فيه من الشرائع والأداب والأخلاق. وقوله تعالى: { إن ربك } اي أيها الرسول { يقضي بينهم } اي بين الناس من وثنيين وأهل كتاب يوم القيامة بحكمه العادل الرحيم، { وهو العزيز الغالب الذي ينفذ حكمه فيمن حكم له أو عليه { العليم } بالمحقين من المبطلين من عباده فلذا يكون حكمه أعدل وأرحم ولذا { فتوكل على الله } أيها الرسول بالثقة فيه وتقويض أمرك غليه فإنه كافيك. وقوله: { إنك على الدق المبين } أي إنك يا رسولنا على الدين الحق الذي هو الإسلام وخصومك على الباطل فالعاقبة الحسنى لك، لا محالة. وقوله تعالى: { إنك لا تسمع الموتى } والكفار موتى بعدم وجود روح الإيمان في أجسامهم والميت لا يسمع فلذا لا تقدر على إسماع هؤ لاء الكافرين الأموات، كما انك { لا تسمع الصم } أي الفاقدين لحاسة السمع { الدعاء } اي دعاءك { إذا ولوا مدبرين } أي إذا رجعوا مدبرين غير ملتفتين غليك. { وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم } التي يعيشون عليها فهوزًن على نفسك و لا تكرب و لا تحزن { إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا } اي ما تسمع إسماع تفهم وقبول إلا المؤمنين بآيات الله، { فهم مسلمون } أي فهم من أجل إيمانهم مسلمون أي منقادون خاضعون لشرع الله وأحكامه.

هداية الآيات:

من هداية الايات:

1- شرف القرآن وفضله.

2- لن ينتهي خلاف اليهود والنصارى إلا بالإسلام فإذا اسلموا اهتدوا للحق وانتهى كل خلاف بينهم.

3- كل خلاف بين الناس اليوم سيحكم الله تعالى بين اهله يوم القيامة بحكمه العادل ويوفى كلا ماله أو عليه وهو العزيز العليم.

4- الكفار أموات لخلو أبدانهم من روح الإيمان فلذا هم لا يسمعون الهدى و لا يبصرون الآيات مهما كانت واضحات.

فعلى داعيهم أن يعرف هذا فيهم وليصبر على دعوتهم ودعاويهم.

{ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَولُ عَلَيْهِم أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلأَرْضِ تُكلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُون } \* { وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّة فَوْجاً مِّمَّن يُكذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ } \* { حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوا قَال أَكَذَّبُتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحيطُواْ بِهَا عِلْماً أَمَّا ذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } \* { وَوَقَعَ ٱلْقُولُ عَلَيهِم بِمَا ظَلَمُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحيطُواْ بِهَا عِلْماً أَمَّا ذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } \* { وَوَقَعَ ٱلْقُولُ عَلَيهِم بِمَا ظَلَمُوا فَيُهُمْ لاَ يَنْطَقُونَ } \* أَلَمْ يَرَواْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلْلَيْلُ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لَقُومٍ يُؤمِنُونَ }

# شرح الكلمات:

{ وقع القول عليهم }: أي حق عليهم العذاب.

{ دابة من الأرض }: حيوان يدب على الأرض لم يرد وصفُّها في حديث صحيح يعول عليه ويقال به.

{ تكلم الناس }: بلسان يفهمونه لأنها آية من الآيات.

{ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون }: أي بسبب أن الناس أصبحوا لا يؤمنون بآيات الله وشرائعه أي كفروا فيبلون بهذه الدابة.

{ ويوم نحشر }: أي اذكر يوم نحشر أي نجمع.

{ من كل أمة فوجاً }: أي طائفة وهم الرؤساء المتبعون في الدنيا.

{ فهم يوزعون }: أي يجمعون برد أولهم على آخرهم.

{ حتى إذا جاءوا }: أي الموقف مكان الحساب.

{ وقع القول عليهم }: أي حق عليهم العذاب.

{ بما ظلموا }: أي بسبب الظلم الذي هو شركهم بالله تعالى.

{ فهم لا ينطقون }: أي لا حجة لهم.

{ والنهار مبصراً }: أي يبصر فيه من أجل التصرف في الأعمال.

#### معنى الآيات:

قوله تعالى: { وإذا وقع القول عليهم } أي حق العذاب على الكافرين حيث لم يبق في الأرض من يأمر بمعروف و لا من ينهي عن منكر { أخرجنا لهم } لفتنتهم { دابة من الأرض } حيوان أرضى ليس بسماوي { تكلمهم } اى بلسان يفهمونه، { أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون } هذه علة تكليمهم وهي بأن الناس كفروا وما أصبحوا يوقنون بآيات الله وشرائعه فيخرج الله تعالى هذه الدابة لحكم منها: أن بها يتميز المؤمن من الكافر. وقوله تعالى: { ويوم نحشر من كل أمة فوجاً } أي واذكر يا رسولنا { يوم نحشر من كل أمة } من الأمم البشرية { فوجاً } أي جماعة { ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون } بأن يرد أولهم على آخرهم لينتظم سيرهم { حتى إذا جاءوا } الموقف موضع الحساب يقول الله تعالى لهم: { أكذبتم بآياتي } وما اشتملت عليه من أدلة وحجج وشرائع وأحكام { ولم تحيطوا بها علماً } ، وهذا تقريع لهم وتوبيخ. إذ كون الإنسان لم يحظ علما بشيء لا يجوز له أن يكذب به لمجرد أنه ما عرفه. وقوله: { أم ماذا كنتم تعملون } أي ما الذي كنتم تعملون في آياتي من تصديق وتكذيب. قال تعالى { ووقع القول عليهم } أي وجب العذاب { بما ظلموا } أي بسبب ظلمهم { فهم لا ينطقون }. أي بمعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم لأنهم ظَلَمَه مشركون. وقوله تعالى: { ألم يروا } أي الم يبصر أولئك المشركون المكذبون بالبعث والجزاء أن الله تعالى جعل { الليل ليسكنوا فيه } وسكونهم هو موتهم على فرشهم بالنوم فيه { والنهار } اي وجعل { النهار مبصراً } اي يبصر فيه ليتصرفوا فيه بالعمل لحياتهم، فنوم الليل شبيه بالموت وانبعاث النهار شبيه بالحياة، فهي عملية موت وحياة متكررة طوال الدهر فكيف ينكر العقلاء البعث الآخر وله صورة متكررة طوال الحياة، ولذا قال تعالى: { إن في ذلك } أي في ذلك العمل المتكرر للموت والحياة كل يوم وليلة { لآيات } أي براهين وحجج قاطعة على وجود بعث وحياة بعد هذا الموت والحياة.

وخص المؤمنون بالذكر وبالحصول على البرهان المطلوب من عملية الليل والنهار لأن المؤمنين أحياء يسمعون ويبصرون ويفكرون والكافرين أموات والميت لا يسمع ولا يبصر ولا يعي ولا يفكر.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تأكيد آية الدابة والتي تخرج من صدع من الصفا وقد وجد الصدع الآن فيما يبدو وهي الأنفاق التي فتحت في جبل الصفا وأصبحت طرقاً عظيمة للحجاج، وعما قريب تخرج، وذلك يوم لا يبقى من يأمر بالمعروف ولا من ينهى عن المنكر فيحق العذاب على الكافرين.

2- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر وصف لها.

3- ويل لرؤساء الضلالة والشر والشرك والباطل إذ يؤتى بهم ويسألون.

4- في آية الليل والنهار ما يدل بوضوح على عقيدة البعث الآخر والحساب والجزاء.

{ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلاَّ مَن شَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ } \* { وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتْقَنَ كُل شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ } \* { مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذ آمِنُونَ } \* { وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } أَمِنُونَ } \*

# شرح الكلمات:

{ ويوم ينفخ في الصور }: أي يوم ينفخ إسرافيل في البوق نفخة الفزع والفناء والقيام من القبور.

{ وكل أتوه داخرين }: أي وكل من أهل السماء والأرض أتوا الله عز وجل داخرين أي أذلاء صاغرين.

{ وترى الجبال تحسبها جامدة }: أي تظنها في نظر العين جامدة.

{ وهي تمر مر السحاب }: وذلك لسرعة تسييرها.

{ من جاء بالحسنة }: وهي الإيمان والتوحيد وسائر الصالحات.

{ فله خير منها }: أي الجنة.

{ ومن جاء بالسيئة }: أي الشرك والمعاصي فله النار يكب وجهه فيها.

{ وهم من فزع يومئذ آمنون }: أي أصحاب حسنات التوحيد والعمل الصالح آمنون من فزع هول يوم القيامة.

{ ومن جاء بالسيئة فكبت }: أي جاء بالسيئة كالشرك وأكل الربا، وقتل النفس، فكبت وجوههم في النار والعياذ بالله أي القوا فيها على وجوههم { هل تجزون إلا ما كنتم تعملون }: أي ما تجزون غلا بعملكم، ولا تجزون بعمل غيركم.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في ذكر أحداث القيامة تقريراً لعقيدة البعث والجزاء التي هي الباعث على الاستقامة في الحياة. فقال تعالى { ويوم ينفخ في الصور } أي ونفخ إسرافيل بإذن ربه في الصور الذي هو القرن أو البوق { ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله } وهي نفخة الفزع فتفزع لها الخلائق إلا من استثنى الله تعالى وهم الشهداء فلا يفزعون وهي نفخة الفناء أيضاً إذ بها يفني كل شيء، وقوله تعالى { وكل أتوه } أي أتوا الله تعالى { داخرين } اي صاغرين ذليلين أتوه إلى المحشر وساحة فصل القضاء وقوله { وترى الجبال تحسبها جامدة } أي لا تتحرك وهي في نفس الواقع تسير سير السحاب { صنع الله الذي أتقن كل شيء } أي أوثق صنعه وأحكمه { إنه خبير بما تفعلون } وسيجزيكم أيها الناس بحسب علمه { من جاء بالحسنة } وهي الإيمان والعمل الصالح { فله خير منها } ألا وهي الجنة { ومن جاء بالسيئة } وهي الشرك والمعاصي { فكبت وجوههم في النار } فذلك جزاء من جاء بالسيئة.

وقوله تعالى: { هل تجزون إلا ما كنتم تعملون } أي لا تجزون غلا ما كنتم تعملونه في الدنيا من خير وشر وقد تم الجزاء بمقتضى ذلك فقوم دخلوا الجنة و آخرون كبت وجوههم في النار.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحداثها مفصلة.

2- بيان كيفية خراب العوالم وفناء الأكوان.

3- فضل الشهداء حيث لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم آمنون.

4- تقرير مبدأ الجزاء وهو الحسنة والسيئة، حسنة التوحيد وسيئة الشرك.

{ إِنَّمَآ أُمرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذه ٱلْبَلْدَة ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيء وَأُمرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِين } \* { وَأَنْ أَتْلُو َ ٱلْقُرْآنَ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدي لنَفْسه وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُنذرينَ }

# \* { وَقُلِ ٱلْحَمْدُ للَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ }

شرح الكلمات:

{ هذه البلدة }: أي مكة المكرمة والاضافة للتشريف.

{ الذي حرمها }: اي الله الذي حرم مكة فلا يختلي خلاها ولا ينفَّر صيدها ولا يقاتل فيها.

{ من المسلمين }: المؤمنين المنقادين له ظاهراً وباطناً وهم اشرف الخلق.

{ وأن أتلو القرآن }: أي أمرنى أن أقرأ القرآن إنذاراً وتعليماً وتعبداً.

{ سيريكم آياته }: أي مدلول آيات الوعيد فيعرفون ذلك وقد أراهموه في بدر وسيرونه عند الموت.

{ وما ربك بغافل عما يعملون }: أي وما ربك أيها الرسول بغافل عما يعمل الناس وسيجزيهم بعملهم.

### معنى الآيات:

إنه بعد ذلك العرض الهائل لأحداث القيامة والذي المفروض فيه أن يؤمن كل من شاهده ولكن القوم ما آمن أكثرهم ومن هنا ناسب بيان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه عبد مأمور بعبادة ربه لا يغر ربه الذي هو رب هذه البلدة الذي حرمها فلا يقاتل فيها ولا يصاد صيدها ولا يختلى خلالها ولا تلتقط لقطتهها إلا لمن يعرفها، وله كل شيئ خلقاً وملكاً وتصرفاً فليس لغيره معه شيء في العوالم كلها علويها وسفليها وقوله: لمن يعرفها، وله كل شيئ خلقاً وملكاً وتصرفاً فليس لغيره معه شيء في العوالم كلها علويها وسفليها وقوله: لا وأمرت أن أكون من المسلمين } أي وأمرني ربي أن أكون في جملة المسلمين أي المنقادين شه والخاضعين له وهم صالحو عباده من الأنبياء والمرسلين. وقوله: { وأن أتلو القرآن } أي وأمرني أن أتلو القرآن تلاوة إيذار وتعليم وتعبداً وتقرباً إليه تعالى وبعد تلاوتي فمن اهندى عليها فعرف طريق الهدى وسلكه فنتائج الهدائية وعائدها عائد عليه هو الذي ينتفع بها. ونم ضل فلم يقبل الهدى وأقام على ضلالته فليس على هدايته لأن ربي قال لي قل لمن ضل لا إنما أنا من المنذرين } لا من واهبى الإيمان والهداية إنما يهب الهداية ويمن بها الله الذي بيده كل شيء { وقل الحمد شه } وأمرني أن أحمده على كل ما وهبني من نعم لا تعد ولا تحصى ومن أجلًه الكرامه لي بالرسالة التي شرفني بها على سائر الناس فالحمد شه والمنة له وقوله { سيريكم آياته في مستقبل أيامكم وقد اراهم أول آية في بدر وثاني آية في الفتح وآخر آية عند الموت يوم تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم وتقول لهم { ذوقوا عذاب الحريق } وقوله تعالى { وما ربك بغافل عما تعملون } أي وما ربك الذي أكرمك وفضلك أيها الرسول { بغافل الحريق } وقوله تعالى { ووما ربك بغافل عما تعملون } أو وما ربك الذي أكرمك وفضلك أيها الرسول { بغافل

عما تعملون } أيها الناس مؤمنين وكافرين وصالحين وفاسدين وسيجزى كلاً بعمله وذلك يوم ترجعون إليه ففي الآية وعد ووعيد.

هداية الآيات:

من هداية الآيات: - بيان وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها عبادة الله والإِسلام له، وتلاوة القرآن إنذاراً وإعذاراً وتعليماً وتَعبُّداً به وتقراباً إلى منزله عز وجل.

2- بيان وتقرير حرمة مكة المكرمة والحرم.

3- الندب إلى حمد الله تعالى على نعمة الظاهرة والباطنة ولا سيما عند تجدد النعمة وعند ذكرها.

4- بيان أن عوائد الكسب عائدة على الكاسب خيراً كانت أو شراً.

5- بيان معجزة القرآن الكريم إذ ما أعلم به المشركين أنهم سيرونها قد رأوه فعلاً وهو غيب، فظهر كما أخبر.

سورة القصص

{ طستم } \* { تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكَتَابِ ٱلْمُبِينِ } \* { نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفَرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْم يُؤَمِنُونَ } \* { وَتُمْنُونَ } \* { أِنَّ فُورْعَوْنَ عَلاَ فِي ٱلأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّح يُومْنُونَ } \* { وَتُمكِن لَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ } \* { وَتُمكِن لَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَتُرِي فِرْعَوْن فِي ٱلأَرْضِ وَتُرِي فِرْعَوْن وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ }

شرح الكلمات: { طسم }: هذه إحدى الحروف المقطعة تكتب طسم وتقرأ: طا، سين، ميم.

{ تلك }: أي الآيات المؤلفة من مثل هذه الحروف هي آيات القرآن الكريم.

{ نتلو عليك }: أي نقرأ عليك قاصين شيئاً من نبأ موسى وفرعون أي من خبر هما.

{ لقوم يؤمنون }: أي لأجل المؤمنين ليزدادوا إيماناً ويوقنوا بالنصر وحسن العاقبة.

{ علا في الأرض }: أي تكبر وظلم فادعى الربوبية وظلم بني إسرائيل ظلماً فظيعاً.

{ شيعاً }: أي طوائف بعضهم عدو لبعض من باب فَرِق تَسُدُ.

{ ويستحي نساءهم }: أي يبقي على النساء لا يذبح البنات لأنه لا يخاف منهن ويذبح الأو لاد لخوفه مستقبلا على ملكه منهم.

{ ونريد أن نمن }: أي ننعم على الذين استضعفوا فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.

{ ما كانوا يحذرون }: من المولود الذي يولد في بني إسرائيل ويذهب بملكهم.

# معنى الآيات:

" طسم ": هذا اللفظ الله أعلم بمراده منه، وقد افاد فائدتين عظيمتين الأولى هي إعجاز القرآن الموجب للإيمان به وبمنزلة من أنزل عليه القرآن وهو محمد صلى الله عليه وسلم ذلك أن هذا القرآن الذي أعجز العرب أن يأتوا بسورة مثله قد تألف من مثل هذه الحروف المقطعة فدل ذلك على أنه كلام الله ووحيه.

والثانية أنه لما خاف المشركون من تأثير القرآن على نفوس السامعين له وأمروا باجتناب سماعه واستعملوا وسائل شتى لمنع الناس في مكة من سماعه كانت هذه الحروف تضطرهم إلى السماع لغرابتها عندهم فإذا قرأ القارئ طسم وجد احدهم نفسه مضطراً إلى الاسماع، فإذا ألقى سمعه نفذ القرآن إلى قلبه فاهتدى به إن شاء الله تعالى له الهداية كما حصل لكثيرين منهم.

وقوله تعالى: { تلك آيات الكتاب } أي هذه آيات الكتاب المبين أي القرآن المبين للهدى من الضلال والخير من الأشر والحق من الباطل، وقوله { نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق } أي نقرأ قاصين عليك أيها الرسول شيئاً من نبأ موسى وفرعون أي من خبر موسى وفرعون وقوله { لقوم يؤمنون } باعتبارهم أنهم هم الذين ينتفعون بما يسمعون في حياتهم ولأنهم في ظرف صعب يحتاجون معه إلى سماع مثل هذا القصص ليثبتوا على إيمانهم حتى ينصرهم الله كما نصر الذين من قبلهم بعد ضعف كان أشد من ضعفهم وقوله تعالى: { إن فرعون.. } إلى آخر الآية هذا بيان لما أخبر أنه يقصه للمؤمنين، يخبر تعالى فيقول: { إن فرعون.. } اللى آخر الآية إن فرعون الحاكم المصري المسمى بالوليد بن الريان الطاغية المدعى الربوبية والألوهية { علا في الأرض } اي أرض البلاد المصرية ومعنى علا طغى وتكبر وتسلط وقوله { وجعل أهلها } أي أهل تلك البلاد المصرية { شيعاً } أي طوائف فرق بينها إبقاء على ملكه قاعدة فَرِّق تَسُدُ المذهب السياسي القائم الآن في

بلاد الكفر والظلم وقوله { يستضعف طائفة } من تلك الطوائف وهي طائفة بني إسرائيل وكيفية استضعافهم أنه يذبح أبناءهم ساعة ولادتهم { ويستحي نساءهم } اي بناتهم ليكبرن للخدمة وتذبيح الأولاد سببه أن كهانة وسياسييه أعلموه أن مهلكه مهدد بوجود بني إسرائيل أقوياء كثر في البلاد فاستعمل طريقة تقليلهم والحد من كثرتهم بذبح الأولاد الذكور منهم وإبقاء الإناث منهم وهي سياسة تشبه تحديد النسل اليوم التي يستعملها الهالكون اليوم وهم لا يشعرون.

وقوله: { إنه كان من المفسدين } هذا تعليل لعلو فرعون وطغيانه فذكر أن سبب ذلك الذي يرتكبه من السياسة العمياء الظالمة أنه { من المفسدين } أي في الأرض بارتكاب الجرائم العظام التي لا توصف.

وقوله تعالى { ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة } أي { نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون } أي من بعض خبرهما أنا نريد اي أردنا أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض أرض مصر وهم بنو إسرائيل، نمن عليهم بإيمانهم وتخليصهم من حكم فرعون وتسلطه ونجعلهم قادة في الخير { ونجعلهم الوارثين } لحكم البلاد وسياستها بعد إهلاك فرعون وجنوده وهو معنى قوله:

{ ونمكن لهم في الأرض }. وقوله { ونري فرعون } أي من جملة ما نتلو عليك أنا أردنا أن { نرى فرعون وهامان وجنودهما منهم } اي من بني إسرائيل ما كانوا يحذرونه من مولود يولد في بني إسرائيل فيذهب بملك فرعون وذلك بما سيذكر تعالى من اسباب وترتيبات هي عجب!

تبتدئ من قوله تعالى { وأوحينا إلى أم موسى.. } هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير إعجاز القرآن الذي هو آية أنه كتاب الله حقاً.

2- تقرير النبوة المحمدية بهذا الوحى الإلهى.

3- التحذير من الظلم والاستطالة على الناس والفساد في الأرض.

4- المؤمنون هم الذين ينتفعون بما يتلى عليهم لحياة قلوبهم.

5- تقرير قاعدة لاحذر مع القدر.

6- تحريم تحديد النسل بالزام المواطن بان لا يزيد على عدد معين من الأطفال.

{ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱليَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْرُنِيٓ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ } \* { فَٱلْتَقَطَهُ آلُ فَرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِن فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطئينَ } \* { وَقَالَت ٱمْرَأَةُ فَرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لا فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطئينَ } \* { وقالَت ٱمْرَأَةُ فَرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخَذَهُ وَلَداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ } \* { وأَصْبَحَ فُوالدُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغاً إِن كَادَتُ لَتَبُدِي بِهِ لَوْلاَ أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ } \* { وقالَت لأُخْتِهِ قُصِيه فَبَعَلُونَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ } \* { وقالَت لأُخْتِهِ قُصِيه فَبَعَلُونَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ } \* { وقالَت لأُخْتِهِ قُصِيه فَبَعَلُونَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ } \* ؤَقَالَت لأُخْتِهِ قُصِيه فَبَعَلُونَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ } \* وقالَت لأُخْتِهِ قُصِيه فَبَعَلُونَ مَن الْمُؤْمِنِينَ } \* وقالَت لأُخْتِهِ قُصِيه فَبَعَرُونَ } فَبَعَرُونَ مَن يَلْ مُؤْمِنِينَ } \* وقالَت لأَيْدُونَ مَن يَلُولُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ } \* وقالَت لأَيْتِهُ فَصَيه فَبَعَوْنَ مَن يَنْ الْمُؤْمِنُونَ مَن يَنْ الْمُؤْمِنِينَ } \* وقالَت لأَيْتِهُ فَصَيه فَالْتُ فَالِيهُ لَهُ لَيَعْرُونَ مَن الْمُؤْمِنِينَ } \* وقالَت لأَيْتِهُ فَلَكُونَ مَن يَاللَّهُ فَالْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ وَلَا لَيَعْرُونَ } \* وقالَت لللهُ فَلْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ وَلَا لَا لَعْلَيْلُونُ وَلَيْ الْمُؤْمِنَ وَلَا لَا لَا مُؤْمُونَ وَلَا لَا لَا لَيْسُعُرُونَ } \* وقالَت لللهُ لَلْهُ لُولُونَ مَا لَا يَعْلُونُ وَلَا لَا لَكُونُ وَلَا لَا لَا لَا لَعَلَالُكُونُ وَلَا لَا لَكُونُ وَلَ لَا لَهُ لَيَسْتُونَ وَلَالَتُ لَا لُولُولُونَ وَلَا لَا لَا لَكُونُ وَلَا لَا لَا لَوْلُولُولُونَ وَلَا لَا لَعُولُونَ مَن لَا لَوْلُولُونُ وَلَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَعُلْمُونُ وَلَا لَا لَا لَهُ فَلَالِكُونُ لَا لَا لَعْلَالُكُونُ وَلَا لَا لَوْلُولُونَ لَا لَا لَا لَعْلُولُولُونَ لَا لَالْمُؤْمِلُونَ لَا لَالْمُؤْمِلُولُ لَا لَا لَا لَا لَ

# شرح الكلمات:

{ وأوحينا إلى أم موسى } : أعلمناها أن ترضع ولدها الرضعات الأولى التي لا بد منها ثم تضعه في تابوت ثم تلقيه في اليم.

{ في اليم } : أي في البحر وهو نهر النيل.

{ ولا تخافي ولا تحزني } : أي لا تخافي أن يهلك ولا تحزني على فراقه، إنا رادوه إليك.

{ فالتقطع آل فرعون } : أي أعوانه ورجاله.

{ ليكون لهم عدواً وحزناً } : أي في عاقبة الأمر، فاللام للعاقبة والصيرورة.

{ قرة عين لي ولك } : اي نقر به عيني وعينك فنفرح به ونُسَر ْ.

{ وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً } : أي من كل شيء إلا منه عليه السلام أي لا تفكر في شيء إلا فيه.

{ إِن كَادِتَ لِتَبِدِي بِه } : أي قاربت بأن تصرخ أنه ولدها وتظهر ذلك.

{ وقالت لأخته قصيه } : أي اتبعى أثره حتى تعرفي اين هو.

{ فبصرت به عن جنب } : أي الحظته وهي مختفيه تتبعه من مكان بعيد.

#### معنى الآيات:

هذه بداية قصة موسى مع فرعون وهو طفل رضيع إلى نهاية هلاك فرعون في ظرف طويل بلغ عشرات السنين. بدأ تعالى بقوله تعالى: { وأوحينا إلى أم موسى } اي أعلمناها من طريق الإلقاء في القلب { أن أرضعيه فإذا خفت عليه } آل فرعون الذين يقتلون مواليد بني إسرائيل الذكور في هذه السنة { فألقيه في اليم } أي بعد أن تجعليه في تابوت أي صندوق خشب مطلي بالقار، { ولا تخافى } عليه الهلاك { ولا تحزني } على فراقك { إنا رادوه إليك } لترضعيه { وجاعلوه من المرسلين } ونرسله إلى عدوكم فرعون وملائه. قال تعالى: { فالتقطه آل فرعون } أي فعلت ما أمرها الله تعالى به بأن جعلته في تابوت وألقته في اليم أي النيل { فالتقطه آل فرعون } حيث وجدوه لقطة فأخذوه وأعطوه لآسية بنت مزاحم عليها السلام امرأة فرعون. وقوله تعالى: { ليكون لهم عدواً وحزناً } هذا باعتبار ما يؤول غليه الأمر فهنم ما التقطوه لذلك ولكن شاء الله ذلك فكان لهم { عدُّواً وحزناً } فعاداهم وأحزنهم.

وقوله تعالى: { إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين } اي آثمين بالكفر والظلم ولذا يكون موسى لهم عدواً وحزنا. وقوله تعالى: { وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه } قالت هذا حين هم فرعون بقتله لما نتف موسى لحيته وهو رضيع تعلق به فأخذ شعرات من لحيته فتشاءم فرعون وأمر بقتله فاعتذرت آسية له فقالت هو { قرة عين لي ولك لا تقتلوه } فقال فرعون قرة عين لك أما أنا فلا وقولها { عسى أن ينفعنا } في حياتنا بالخدمة ونحوها { أو نتخذه ولداً } وذلك بالتبني وهذا الذي حصل، فكان موسى إلى الثلاثين من عمره يعرف بإبن فرعون وقوله { وهم لا يشعرون } اي بما سيكون من أمره وأن هلاك فرعون وجنوده سيكون على يده.

وقوله تعالى: { وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً } أي من اي شيء إلا من موسى وذلك بعد أن ألقته في اليم.

وقوله { إن كادت لتبدى به } أي لتصرخ بأ،ه ولدها وتُظهر ذلك من شدة الحزن لكن الله تعالى ربط على قلبها فصبرت لتكون بذلك من المؤمنين بوعد الله تعالى لها بأن يرده إليها ويجعله من المرسلين.

وقوله تعالى: { وقالت لأخته قصيه } اي تتبعي أثره وذلك عندما ألقته في اليم وقوله { فبصرت به عن جنب } أي رأته من بُعد فكانت تمشي على شاطئ النهر وتلاحقه النظر من بعد حتى رأته انتهى إلى فرع الماء الذي دخل إلى قصر فرعون فعلمت أنه قد دخل القصر. وقوله تعالى: { وهم لا يشعرون } أي لا يشعرون أنها أخته لما كانت تلاحقه النظر وتتعرف إليه من بعد.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان تدبير الله تعالى لأولياء وصالحي عباده وتجلى ذلك في الوحي إلى أم موسى بارضاعه و إلقائه في البحر و النقاط آل فرعون له ليتربى في بيت الملك عزيزاً مكرما.

2- بيان سوء الخطيئة وآثارها السيئة وعواقبها المدمرة وتجلى ذلك فيما حل بفرعون وهامان وجنودهما.

3- فضيلة الرجاء تجلت في قول آسية { قرة عين لي ولك } فقال فرعون: أمَّالي فلا. فكان موسى قرة عين لأسية ولم يكن لفرعون.

4- بيان عاطفة الأمومة حيث أصبح فؤاد أم موسى فارغاً إلا من موسى.

5- بيان عناية الله بأوليائه حيث ربط على قلب أم موسى فصبرت ولم تبده لهم وتقول هو ولدي ليمضي وعد الله تعالى كما أخبرها. والحمد له رب العالمين.

{ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْت يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَه نَاصِحُونَ } \* { فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّه كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلَتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقِّ وَلَـكِن نَاصِحُونَ } \* { وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسنينَ } أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } \* { وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسنينَ } \* { وَدَخَلَ ٱلْمَدينَةَ عَلَىٰ حين غَفْلَة مِنْ أَهْلِهَا فَوجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتلانِ هَـلْدَا مِن شيعتِه وَهَـكَ وَهُ فَوكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْه وَهَـذَا مِنْ عَدُوهِ فَوكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْه وَهَـلَا مَنْ عَدُولً مَنْ عَدُولً مَنْ عَدُولً الشَيْطَانِ إِنَّهُ عَدُولً مُّصَلًا مُبْيِنٌ } \* { قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱعْفِرْ لِي فَغَفُر لَهُ إِنَّهُ هُو ٱلنَّعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ }

شرح الكلمات:

{ وحرمنا عليه المراضع } : أي معناه من قبول ثدى أيَّة مرضعة.

{ من قبل } : أي من قبل رده إلى أمه.

```
{ فقالت هل أدلكم على } : أي قالت أخت موسى.
```

{ أهل بيت يكفلونه لكم } : يضمونه غليهم، يرضعونه ويربونه لكم.

{ وهم له ناصحون } : أي لموسى ناصحون، فلما قالوا لها إذاً كنت أنت تعرفينه، قالت لا، إنما أعني أنهم ناصحون للملك لا للود.

{ فرددناه إلى أمه } : أي رددنا موسى إلى أمه أي قبلوا اقتراح أخته.

{ ولتعلم أن وعد الله حق } : إذ أوحى إليها أنه راده إليها وجاعله من المرسلين.

{ ولكن أكثر هم لا يعلمون } : أي أكثر الناس لا يعلمون وعد الله لأم موسى و لا يعلمون أن الفتاة أخته وأن أمها أمه.

{ ولما بلغ اشده واستوى } : أي ثلاثين سنة من عمره فانتهى شبابه وكمل عقله.

{ آنيناه حكماً وعلماً } : أي وهبناه الحكمة من القول والعمل والعلم بالدين الإِسلامي الذي كان عليه بنو إسرائيل وهذا قبل أن ينبأ ويرسل.

{ ودخل المدينة } : مدينة فرعون وهي مُنْفُ بعد أن غاب عنها مدة.

{ على حين غفلة من أهلها } : لأن الوقت كان وقت القيلولة.

{ هذا من شيعته } : أي على دينه الإسلامي.

{ وهذا من عدوه } : على دين فرعون والأقباط.

{ فوكزه موسى فقضى عليه }: أي ضربه بجمع كفه فقضى عليه أيْ قتله.

{ هذا من عمل الشيطان } : أي هذا الفعل من عمل الشيطان لأنه المهيج غضبي.

{ أنه عدو مضل مبين } : أي الشيطان عدو لابن آدم مضل له عن الهدى، مبين ظاهر الإضلال.

# معنى الآيات:

ما زال السياق في قصص موسى مع فرعون: إنه بعد ان النقط آل فرعون موسى من النيل و هو رضيع قدموا له المراضع فرفضيهن مرضعة بعد أخرى، فاحتار آل فرعون لحبهم لموسى لأن الله تعالى ألقى عليه محبة منه فما رآه أحد إلا أحبه و هذا معنى قوله تعالى في الآية (12) { وحرمنا عليه المراضع من قبل } أي قبل رده ألى أمه. وقوله: { فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون } هذه أخته وقد امرتها أمها أن تقص آثار موسى وتتبع أخباره فلما علمت أن أخاها لم يقبل المراضع وأن القصر في قلق من جراء عدم رضاع موسى تقدمت وقالت ما أخبر الله تعالى به عنها في قوله: { فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم } ويرضعونه ويحفظونه حتى تتتهي مدة رضاعته { وهم له ناصحون } وهنا ارتابوا في أمرها واستنطقوها واتهموها بأنها تعرفه فقالون لا أعرفه، إنما عنيت { وهم له ناصحون } أن أهل هذا البيت ناصحون للملك وهنا استجابوا لها فأتت به أمه فما إن رآها حتى رمى نفسه عليها وأخذ ثديها يمتصه فقالو لها: ما سر قبوله هذه المرأة فأجابت: بأنها طيبة الريح طيبة اللبن فأذنوا لها في إرضاعه في بيتها فعادت به وهو معنى قوله تعالى { فرددناه إلى أمه كي نقر عينها } اي نفرح وتسر و لا تحزن على فراقه، { ولتعلم أن وعد الله حق } إذ تعالى راده إليها.

{ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ } \* { فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدينَة خَآئِفاً يَتَرَقَّب فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ بِٱلأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغُويٌ مُبينٌ } \* { فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ بِٱلأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُو عَدُو لَّ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلُنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِٱلأَمْسِ إِن تُريدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصلُحينَ } \* { وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى ٱلْمَدينَة يَسُعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ } \* { فَخَرَج مِنْهَا خَآئِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْم ٱلظَّالمِينَ }

شرح الكلمات:

{ بما أنعمت على } : بإنعامك على بمغفرة ذنبي.

{ فلن أكون ظهيراً للمجرمين } : أي معيناً لأهل الإجرام.

{ خَائِفاً يترقب } : ماذا يحدث من خير أو غيره بعد القتل.

{ استنصره بالأمس } : أي طلب نصرته فنصره.

{ يستصرخه }: أي يستغيث به على قبطي آخر.

{ إنك لغوي مبين } : أي لذو غواية وضلال ظاهر.

{ أن يبطش بالذي هو عدو لهما } : أي أن يأخذ الذي هو عدو لموسى والقبطى معاً.

{ إِن تريد إلا أن تكون جباراً } : اي ما تريد إلا أن تكون جباراً تضرب وتقتل و لا تبالى بالعواقب.

{ من المصلحين } : أي الذين يصلحون ببين الناس إذا اختلفوا أو تخاصموا.

{ وجاء رجل من أقصى المدينة } : أي مؤمن آل فرعون أتى من أبعد نواحى المدينة.

{ إِن الملأ يأتمرون بك } : أي يتشاورون ويطلب بعضهم أمر بعض ليقتلوم.

{ فاخرج إنى لك من الناصحين } : أي اخرج من هذه البلاد إلى أخرى.

{ فخرج منها خائفاً يترقب } : خائف من القتل يترقب ما يحدث له.

#### معنى الآيات:

لقد تقدم في الآية قبل هذه أن موسى عليه السلام قد قتل قبطياً بطريق الخطأ وأنه اعترف لربه تعالى بخطإه واستغفره، وأن الله تعالى غفر له وأعلمه بذلك بما شاء من وسائط، ولما علم موسى بمغفرة الله تعالى له عاهده بأن لا يكون { ظهيراً للمجرمين } مستقبلاً ومن ذلك أن يعتزل فرعون وملائه لأنهم ظالمون مجرمون فقال:

{ رب بما أنعمت علي } أي بمغفرتك لي خطإي وذلك بالنظر إلى إنعامك على بالمغفرة أعاهدك أن لا أكون { ظهيراً للمجرمين } هذا ما دلت عليه الآية (17) أي الأولى في هذا السياق وهي قوله تعالى: { قال رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين } وقوله تعالى: { فأصبح في المدينة خائفاً يترقب } اي فأصبح موسى في مدينة (مُنْفُ) عاصمة المملكة الفرعونية { خائفاً } مما قد يترتب على قتله القبطي { يترقب } الأحداث ماذا تسفر عنه؟ فإذا الذي يستنصره بالأمس وهو الإسرائيلي الذي طلب نصرته أمس { يستصرخه } أي يستغيثه بأعلى صوته فنظر إليه موسى وأقبل عليه ليخلصه قائلا: { إنك لغوي مبين } أي لذوا غواية بينة والغواية الفساد في الخلق والدين لأنك أمس قاتلت واليوم تقاتل أيضا. { فلما أن أراد أن يبطش } أي موسى { بالذي هو عدو لهما } وهو القبطي قال الإسرائيلي { أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض } أي تضرب وتقتل كما تشاء و لا تخاف عقوبة ذلك { وما تريد أن تكون من المصلحين } الذي يصلحون بين المتخاصمين قال الإسرائيلي هذا لأ،ه جبان وخاف من هجمة موسى ظاناً أنه يريده هو لما قدم له من القول { إنك لغوي مبين } فلما سمع القبطي ما قال مقاتله الإسرائيلي نقلها إلى القصر وكان من عماله فاجتمع رجال القصر برئاسة فرعون يتداولون القضية وينظرون إلى ظروفها ونتائجها وما يترتب عليها وكان من جملة رجال المؤتمر مؤمن آل فرعون (حزقيل) وكان مؤمناً يكتم إيمانه فأتى موسى سراً ليخبره بما يتم حياله وينصح له بالخروج من البلاد وهو ما جاء في قوله تعالى في الآية (20) من هذا السياق { وجاء رجل من أقصا المدينة } من أبعدها فان قصر الملك كان في طرف المدينة وهي مدينة فرعون (مُنْفُ) { يسعى } فمشي بسرعة وجد وانتهى إلى موسى فقال { يا موسى إن الملاً يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين } قال تعالى: { فخرج منها } أي من بلاد فرعون { خانفاً يترقب } خانفاً من القتل يترقب الطلب ومذا اسيحدث له من نجاة أو خلافه ودعا ربه عز وجل قائلا:

{ رب نجني من القوم الظالمين } أي من فرعون وملائه أو لا ومن كل ظالم ثانياً.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- شكر النعم، فموسى لما غفر تعالى له شكره بأن تعهد له أن لا يقف إلى جنب مجرم أبداً.

2- سوء صحبة الأحمق الغوى فإن الإسرائيلي لغوايته وحمقه هو الذي سبب متاعب موسى.

3- لزوم إبلاغ الدولة عن أهل الفساد والشر في البلاد لحمايتها.

4- وجوب النصح وبذل النصيحة فمؤمن آل فرعون يعلم سلامة موسى من العيب ومن الجريمة فتعين له أن ينصح موسى بمغادرة البلاد لينجو إن شاء الله وليس هذا من باب خيانة البلاد والدولة، لأن موسى من أهل الكمال وما حدث عنه كان من باب الخطأ فرفده ومد إليه اليد إنقاذاً من موت متعين.

5- الخوف الطبيعي لا يلام عليه فموسى عليه السلام قد خاف خوفاً أدى به إلى الالتجاء إلى ربه بالدعاء فدعاه و استجاب له و لله الحمد و المنة.

{ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ } \* { وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَن وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَينِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّا تُمَّ تَولَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ } \* { فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَولَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ } \* أَنْ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَولَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْرَلْتَ إِلَى مَنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ }

شرح الكلمات: { ولما توجه تلقاء مدين } : أقبل بوجهه جهة مدين التي هي مدينة شعيب.

{ عسى ربي أن يهديني سواء } : أرجو ربي أن يهدني وسط الطريق حتى لا أضل فأهلك

{ السبيل } : فاستجاب الله له و هداه غلى سواء السبيل ووصل مدين.

{ ولما ورد ماء مدين } : انتهى غلى بئر يسقى منها أهل مدين.

{ يسقون } : أي مواشيهم منبقر وابل وغنم.

{ تنودان } : أي أغنامهما منعاً لهما من الماء حتى تخلو الساحة لهما خوف الاختلاط بالرجال الأجانب لغير ضرورة.

{ قال ما خطبكما } : قال موسى للمرأتين اللتين تذودان ما خطبكما أي ما شأنكما.

{ حتى يصدر الرعاء } : لا نسقي ماشيتنا حتى يصدر الرعاء ويبقى لنا الماء وحدنا.

{ ثم تولى إلى الظل } : أي بعد أن سقى لهما رجع إلى ظل الشجرة التي كان جالساً تحتها.

{ لما أنزلت إلي من خير فقير } : أي من طعام محتاج إليه لشدة جوعه عليه السلام.

{ تمشي على استحياء } : أي واضعة كم درعها على وجهها حياء منه.

معنى الآيات:

ما زال السياق في شأن موسى عليه السلام بعد حادثة القتل والنصح له بمغادرة بلاد مصر غلى بلاد مدين

مدينة شعيب عليه السلام قال تعالى مخبراً عنه: { ولما توجه تلقاء مدين } أي ولما توجه موسى عملاً بنصيحة مؤمن آل فرعون تلقاء مدين أي نحوها وجهتها ولم يكن له علم بالطريق الصحراوي والمسافة مسيرة ثمانية أيام قال: { عسى أن يهديه الطريق السوي حتى لا يضل فيهلك، واستجاب الله فهداه الطريق حتى وصل إلى بلاد مدين وقوله تعالى في الاية الثانية من هذا السياق (23) { ولما ورد ماء مدين } اي وحين ورد ماء مدين وهو بئر يسقى منها الناس مواشيهم { وجد عليه السياق (23) } اي على الماء رأمة من الناس } اي جماعة كبيرة يسقون أنعامهم ومواشيهم { ووجد من دونهم امرأتين } اي على الماء رأمة من الناس } اي جماعة كبيرة يسقون أنعامهم ومواشيهم { ووجد من دونهم امرأتين } وإنما حالهما دعاه إلى سؤالهما لأنه رأى الناس يسيقون مواشيهما من الاختلاط بمواشي الناس. فسألهما لا تطفلا على ماشيتهما تنودانها عن الحوض حتى لا تختلط ولا تشرب فسألهما لذلك قائلا: { ما خطبكما } أي ما شأنكما فأجابتاه قائلتين: { لا نسقي حتى يصدر الرعاء } لضعفنا و عدم رغبتنا في الاختلاط بالرجال { وأبونا شيخ كبير } لا يقوي على سقي هذه الماشية بنفسه فنحن نسقيها ولكن بعد أن يصدر الرعاء ويبقى في الحوض ماء نسقي به، فلما علم عذرهما سقى لهما ماشيتهما { ثم تولى إلى الظل } الذي كان جالساً تحته وهو ظل شجرة وهو شجر صحراوي معروف يقال له السمر، ولما تولى على الظل سأل ربه الطعام لشدة جوعه إذ مرج من مصر بلا زاد و لا دليل ولو لا حسن ظنه في ربه لما خرج هذا الخروج فقال: { رب إني لما أنزلت للى من خير } اي طعام { فقير } اي محتاج إليه أشد الاحتياج.

وفي أقرب ساعة وصلت البنتان غلى والدهما فسالهما عن سبب عودتهما بسرعة فأخبرتاه، فقال لإحداهما إذهبي إليه وقوله له { إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا } وهو معنى قوله تعالى { فجاءته إحداهما } استجابة الله له { تمشي على استحياء } واضعة كم درعها على وجهها حياء. وقد قال فيها عمر رضي الله عنه إنها ليست سلفعاً من النساء خراًجة ولأجة، وبلغت الرسالة المختصرة وكأنها برقية ونصها ما أخبر تعالى به في قوله: { إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا } وقد ورد أنهما لما كانت تمشي أمامه تدله على الطريق وهذا هبت الريح فكشفت ساقيها قال بها موسى: إمشي ورائي ودليني على الطريق بحصى ترميها نحو الطريق وهذا الذي دلها على أمانته لما وصفته لأبيها بأنه { قوي أمين } كما سيأتي فيما بعد.

هداية الآيات:

من هداية الايات:

-1 وجوب حسن الظن بالله تعالى وقوة الرجاء فيه عز وجل والتوكل عليه.

2- بيان فضل الحياء وشرف المؤمنات اللائي يتعففن عن الاختلاط بالرجال.

3- بيان مروءة موسى في سقيه للمرأتين.

4- فضل الدعاء وسؤال الله تعالى ما العبد في حاجة إليه.

5- ستر الوجه عن الأجانب سنة المؤمنات من عهد قديم وليس كما يقول المبطلون عهو عادة جاهلية، فبنتا شعيب نشأتا في دار النبوة والطهر والعفاف وغطت إحداهما وجهها عن موسى حياءً وتقوى.

{ فَجَآءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتحْيَآء قَالَتُ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالَمِينَ } \* { قَالَتُ إِحْدَاهُمَا يلَّبَتَ الْقَوْمِ الظَّالَمِينَ } \* { قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَاتَيْن اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقُويُ ٱلأَمِينُ } \* { قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَاتَيْن عَلَىٰ أَن تَأْجُرنِي ثَمَانِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجدُني إِن عَلَىٰ أَن تَأْجُرنِي ثَمَانِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجدُني إِن شَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ } \* { قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَيَّ وَٱللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلً } عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلً }

#### شرح الكلمات:

{ وقص عليه القصص } : أخبره بشأنه كله من قتله القبطي وطلب السلطة له ونصح المؤمن له بمغادرة البلاد ووصوله إلى ماء مدين.

{ لا تخف نجوت من القوم الظالمين } :أي من فرعون وملئه إذ لا سلطان لهم على بلاد مدين.

{ يا أبت استأجره } : أي اتخذه أجيراً يرعى لنا الغنم بدلنا.

{ القوي الأمين } : ذكرت له كفاءته وهي القوة البدنية والأمانة.

{ علىأن تأجرني } : أي تكون أجيراً لي في رعى غنمي.

{ ثماني حجج } : أي ثماني سنوات إذ الحجة عام والجمع حجج.

{ فإن أتممت عشراً فمن عندك } : أي جعلت الثمانية عشراً فرغبت عشراً فهذا من كرمك.

{ قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين } : اي الذين يوفون و لا ينقضون و لا ينقصون.

{ ذلك بيني وبينك } : أنا أفي بشرطي وأنت تفي بشرطك.

{ أيما الأجلين قضيت } : أي الأجلين الثمانية أو العشرة أتممت.

{ فلا عدوان على } : وذلك بطلب الزيادة فوق الثمانية أو فوق العشرة.

{ والله على ما نقول وكيل } : أي وكيل وحفيظ اي أشهد الله على العقد بشطريه أي النكاح ورعي الغنم وبذلك تم العقد.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في ما تم بين موسى وابنتي شعيب من السقي لهما ومجيء إحداهما تبلغه رسالة والدها ومشيه معها وقوله تعالى { فلما جاءه } اي جاء موسى شعيباً { وقص عليه القصص } أي أخبره بشأنه كله من قتله القبطي خطأ وطلب السلطات له ونصح مؤمن آل فرعون له بالخروج من البلاد، ووصوله غلى ماء مدين قال له شعيب عندئذ { لا تخف نجوت من القوم الظالمين } يعني فرعون وحكومته وهذا ما يعرف الآن باللجوء السياسي فأمنه على نفسه لأن فرعون لا سلطان له على هذه البلاد.

وقال له شعيب: اجلس تعش معنا فقال موسى أخاف أن يكون عوضاً عما سقيت لابنتيك ما شيتهما وإني لمن اهل بيت لا يطلبون على عمل الخير عوضاً فقال له شعيب لا ليس هذا بأجر على سقيك وإنما عادتنا أن نقري الضيف ونطعم الطعام فأكل ولم ير بذلك بأسا.

وقوله تعالى { قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين } يروى أنها لما قالت { إن خير من استأجرت القوي الأمين } أثارت حفيظته بهذه الكلمة فسألها: كيف علمت ذلك فذكرت له عن القوة في سقيه لهما وعن الأمانة في غض بصره عن النظر إليها، فصدقها شعيب وقال لموسى: { إني أريد أن أنكحك } أي أزوجك رإحدى ابنتى هاتين } { على أن تأجرني ثماني حجج } اي سنين جمع حجة وهي السنّنة وقوله { فإن أتممت عشراً فمن عندك } اي احساناً منك وكرماً، { وما أريد ان أشق عليك } بطلب العشرة { ستجدني إن شاء الله من الصالحين } أي الذين يوفون بعهودهم فقال موسى رداً على كلامه { ذلك بيني وبينك } أنا علي أن أفي بما اشترطت علي وأنت عليك أن تفي بما اشترطت لي على نفسك { ايما الأجلين } الثمانية أو العشرة { قضيت } أي وفيت وأديت { فلا عدوان علي } اي بطلب الزيادة على الثمانية ولا على العشرة.

فقال شعيب: نعم { والله على ما نقول وكيل } فأشهشد الله تعالى على صحة العقد وبذلك اصبح موسى زوجا لابنة شعيب التي عيّنها له والغالب أنها الكبرى التي شهدت له بالأمانة والقوة.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تجلى كرم شعيب ومروءته وشهامته في تطمين موسى وإكرامه وإيوائه.

2- بيان أن الكفاءة شرط في العمل و لا أفضل من القوة وهي القدرة البدنية والعلمية والأمانة.

3- مشروعية عرض الرجل ابنته على من يرى صدقه وأمانته ليزوجه بها.

4- مشروعية غشهاد الله تعالى على العقود بمثل { والله على ما نقول وكيل }.

5- فضيلة موسى عليه اسللام بإيجار نفسه على شبع بطنه وإحصان فرجه.

{ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَاراً قَالَ لأَهْلِهِ ٱمْكُثُوۤ الْبِنِي آنَسْت نَاراً لَعَلِّي ٓ آتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَر أَوْ جَذْوَة مِّن ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ } \* { فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن ثَالِاً لَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَة ٱلْمُبَارِكَة مِن ٱلشَّجَرَة أَن يمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَالَمِينَ } \* { وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَرُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّىٰ مُدْبِراً ولَمْ يُعَقِّبْ يمُوسَىٰ أَقْبِلْ ولاَ تَخَف \* { وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَرُ كَأَنَّهَا جَآنٌ ولَّىٰ مُدْبِراً ولَمْ يُعَقِّبْ يمُوسَىٰ أَقْبِلْ ولاَ تَخَف \* { وَأَنْ اللّهُ مِن ٱلشَّعَرَة مِنْ غَيْرِ سُوْء و ٱصْمُمْ إلَيكَ جَنَاحَك مِن ٱلرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ } مِن ٱلرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ }

شرح الكلمات:

{ قضى موسى الأجل }: أتم المدة المتفق عليها وهي ثمان أو عشر سنوات.

( آنس ) : أبصر .

{ أوجذوة من النار } : عود غليظ في راسه نار.

{ لعلكم تصطلون } : أي تَسْتَدْفئون.

{ نودي } : أي ناداه الله تعالى بقوله يا موسى إنى أنا الله رب العالمين.

{ في البقعة المباركة } : قطعة الأرض التي عليها الشجرة الكائنة بشاطئ الوادي.

{ تهتز كأنها جانُّ } : تضطرب وتتحرك بسرعة كأنها حية من حيات البيوت.

{ ولى مدبراً ولم يعقب }: رجع هارباً ولم يعقب لخوفه وفزعه منها.

{ اسلك يدك في جيبك } : أدخلها في جيب قميصك.

{ من غير سوء } : أي عيب كبرص ونحوه.

{ واضمم إليك جناحك من الرهب } : اضمم إليك يدك بأن تضعها على صدرك ليذهب روعك.

{ فذانك برهانان } : أي آيتان من ربك على صدق رسالتك.

# معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في قصص موسى وهو في طريقه بتدبير الله تعالى إلى مصر، إنه لما قضى الأجل الذي تعاقد مع صهره شعيب وقد أتم خير الأجلين وأوفاهما وهو العشر حجج قف ماشياً بأهله زوجته وولده في طريقه إلى مصر لزيارة والدته وإخوته حدث أن ضل الطريق ليلاً، وكان الفصل شتاء والبرد شديد فإذا به يأنس { من جانب الطور } أي جبل الطور { ناراً } فقال لأهله امكثوا هنا { إني آنست } اي أبصرت { ناراً } سأذهب غليها { لعلي آتيكم منها بخبر } إذ قد أجد عندها من يدلنا على الطريق أو آتيكم بجذوة من النار أي خشبة في راسها نار مشتعلة { لعلكم تصطلون } أي من أجل اصطلائكم بها أي استدفائكم بها، هذا ما دلت عليه الاية (29) وقوله تعالى في الآية الثانية { فلما أتاها } اي أتى النار { نودي } اي ناداه مناد { من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى } أي ناداه ربه ريا موسى إني أنا الله رب العالمين } وأن ألق عصاك } فألقاها فاهتزت واضطربت وتحركت بسرعة { كأنها جان } أي حية عظيمة من الحيات المعروفة بالجنّان رولى مدبراً ولم يعقب } أي فزع منها فرجع من الفزع إلى الوراء { ولم يعقب } أي ولم يرجع إليها من الرعب، فقال له ربه تعالى { أقبل } أي على العصا رولا تخف إنك من الآمنين } اي الذين

آمنهم ربهم فلا يخافون شيئا.

وقال له بعد أن رجع { اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء } اي أدخل يدك في جيب قميصك وهو الشق الذي يدخل معه الرأس في الثوب ليلبس وقوله { تخرج } اي اليد { بيضاء } كالنور { من غير سوء } أي برص أو نحوه رواضمم إليك جناحد } أي يدك مع العضد غلى صدرك { من الرهب } أي الخوف فإن يذهب عنك بحيث تعود يدك عادية لا نور فيها كما كانت من قبل إدخالها في جيبك أولا.

ثم قال تعالى له { فذانك } اي العصا واليد البيضاء.

{ برهانان من ربك } اي آيتان تدلان على رسالتك المرسل بها إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله حيث كفروا به وعبدوا غيره وظلموا عباده، لتدعوهم إلى الإيمان بالله وعبادته وإرسال بني إسرائيل معك لتذهب بهم إلى أرض المعاد أي فلسطين وما حولها من ارض الشام.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- الأنبياء أوفياء فموسى قضى أوفى الأجلين وأتمهما وهو العشر.

2- مشروعية السفر بالأهل وقد يحصل للمرء أنه يضل الطريق أو يحتاج إلى شيء ويصبر.

-3 فضل تلك البقعة التي كلم الله تعالى موسى عليه السلام وهي من جبل الطور.

4- مشروعية حمل العصا لا سيما للمسافر وراعي ماشية أو سائقها.

5- مشروعية التدريب على السلام قبل استعماله.

6- لا يلام على الخوف الطبيعي.

7- آية العصا واليد.

8- من خاف، وضع يده على صدره زال خوفه إن شاء الله تعالى.

9- التنديد بالفسق وأهله.

{ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ } \* { وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ } \* { قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَالِبُونَ } \* { فَلَمَّا جَآءَهُم مُوسَى بِآيَاتِنَا سَلْطَاناً فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَبَعَكُمَا ٱلْغَالِبُونَ } \* { فَلَمَّا جَآءَهُم مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيْنَاتِ قَالُواْ مَا هَلَا إِلاَّ سِحْرٌ مُقْتَرًى وَمَا سَمَعْنَا بِهَلْذَا فِي آبَآئِنَا ٱلأَوَّلِينَ } \* { وقَالَ مُوسَى رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لاَ يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ } رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لاَ يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ }

شرح الكلمات:

{ إني قتلت منهم نفساً }: أي نفس القبطي الذي قتله خطأ قبل هجرته من مصر.

{ أفصح مني لساناً } : أي أبين مني قو لاً.

{ ردءاً }: أي معيناً لي.

{ سنشد عضدك بأخيك } : أي ندعمك به ونقويك بأخيك هارون.

{ ونجعل لكما سلطاناً }: أي حجة قوية يكون لكما بها الغَلَبُ.

{ فلا يصلون إليكم }: أي بسوء.

{ بآياتنا } : أي اذهبا بآياتنا.

{ فلما جاءهم موسى بآياتنا } : أي العصا واليد وغيرهما من الآيات التسع.

{ بينات } : أي واضحات.

{ سحر مفترى } : أي مختلق مكذوب.

{ عاقبة الدار } : أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة.

{ إنه لا يفلح الظالمون } : أي المشركون الكافرون.

معنى الآيات:

لما كلف الله تعالى موسى بالذهاب إلى فرعون وحمله رسالته إليه قال موسى كالمشترط لنفسه { رب إنى قتلت منهم نفساً } يريد نفس القبطي الذي قتله خطأ أيام كان شاباً بمصر { فأخاف أن يقتلون } اي يقتلوني به إن لم أبين لهم وأفهمهم حجتى { وأخى هارون هو أفصح منى لساناً } أي أبين منى قولاً وأكثر إفهاماً لفرعون وملئه { فأرسله معى ردءاً } أي عوناً { يصدقني } أي يلخص قولي ويحرره لهم فيكون ذلك تصديقاً منه لي، لا مجرد أنى إذا قلت قال صدق موسى. وقوله { إنى أخاف أن يكذبون } فيما جئتهم به. فأجابه الرب تعالى قائلا { سنشد عضدك بأخيك } أي نقويك به ونعينك { ونجعل لكما سلطاناً } اي برهاناً وحجة قوية يكون لكما الغلب بذلك. وقوله { فلا يصلون اليكما } أي بسوء أبداً وقوله { بآياتنا } أي اذهبا بآياتنا أو يكون لفظ بآياتنا متصلا بسلطاناً أي سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً بآياتنا { أنتم ومن اتبعكما الغالبون } وعلى هذا فلا نحتاج إلى تقدير فاذهبا وقوله تعالى { فلما جاءهم موسى بآياتنا } العصا واليد وغيرهما { ببينات } أي واضحات { قالوا ما هذا } أي الذي جاء به موسى من الآيات { إلا سحر مفترى } أي مكذوب مختلق { وما سمعنا بهذا } أي الذي جئت به يا موسى في { آبائنا الأولين } أي في أيامهم وعلى عهدهم. وهنا رد موسى على فرعون بأحسن رد وهو ما أخبر تعالى به عنه بقوله: { وقال موسى ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده } أي من عند الرب تعالى { ومن تكون له عاقبة الدار } أي العاقبة المحمودة يوم القيامة، ولم يقل له اسكت يا ضال يا كافر إنك من أهل النار بل تلطف معه غاية اللطف امتثالاً لأمر الله تعالى في قوله { وقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى } وقوله { إنه لا يفلح الظالمون } أي الكافرون والمشركون بربهم هذا من جملة قول موسى لفرعون الذي تلطف فيه و ألانه غاية اللين.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1 - بيان أن القصاص كان معروفاً معمولاً به عند أقدم الأمم، وجاءت الحضارة الغربية فأنكرته فتجرأ الناس على سفك الدماء وإزهاق الأرواح بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية ولذلك صح أن تسمى الخسارة البشرية بدل الحضارة الغربية.

2- مشروعية طلب العون عند التكليف بما يشق ويصعب من المسؤولين المكلفين.

3- مشروعية التلطف في خطاب الجبابرة وإلانة القول لهم، بل هو مشروع مع كل من يدعى إلى الحق من أجل أن يتفهم القول و لا يُغلقُ عليه بالإغلاظ له.

{ وَقَالَ فَرْعَوْنُ يَأَيُّهَا ٱلْمَلَّ مَا عَلَمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهُ غَيْرِي فَأَوْقَدْ لِي يِهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِي صَرَحاً لَّعَلِّي أَطَّيْكِ إِلَىٰ إِلَهُ مُوسَىٰ وَإِنِّي لأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ } \* { وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْيَمِّ فَٱنظُر الْحَقِّ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لاَ يُرْجَعُونَ } \* { فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَاقَبَةُ ٱلظَّالِمِينَ } \* { وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقيامَة لاَ يُنصَرُونَ } \* { وَأَتْبَعْنَاهُم فِي هَذْهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ القيامَة هُمْ مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ } \* { وَأَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابِ مِن بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ }

شرح الكلمات

{ ما علمت لكم من إله غيري } : أي ربا يطاع ويذل له ويعظم غيري لعنة الله عليه ما أكذبه.

{ يا هامان } : أحد وزراء فرعون، لعله وزير الصناعة أو العمل والعمال.

{ فأوقد لي يا هامان على الطين } : أي اطبخ لي الآجُر وهو اللبن المشوي.

{ فاجعل لى صرحاً }: أي بناء عالياً، قصراً أو غيره.

{ لعلي أطلع إلى إله موسى } : أي أقف عليه وأنظر إليه.

{ وإني لأظنه من الكاذبين } : أي موسى في ادعائه أن له إلها غيري.

{ فنبذناهم في اليم } : أي طرحناهم في البحر غرقى هالكين.

{ وجعلناهم أئمة } : أي رؤساء يُقتدى بهم في الباطل.

{ يدعون إلى النار } : أي إلى الكفر والشرك والمعاصى الموجبة للنار.

{ في هذه الدنيا لعنة } : أي خزياً وبعداً عن الخير.

{ هم من المقبوحين } : أي المبعدين من كل خير المشوَّهي الخلقة.

{ القرون الأولى } : قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم.

{ بصائر للناس } : اي فيه من النور ما يهدي كما تهدي البصار.

معنى الآيات:

قوله تعالى: { وقال فرعون } إن فرعون لما سمع كلام موسى عليه السلام المصدق بكلام هارون عليه السلام وكان الكلام في غاية اللبن، مؤثراً خاف فرعون من الهزيمة، ناور وراوغ فقال في الحاضرين { ما علمت لكم من إله غيري } أي كما ادعى موسى ولكن سأبحث وأتعرف على الحقيقة إن كان هناك إله آخر غيري، فنادى وزيره هامان وأمره أن يعد اللبن المشوي لأنه قوي ويقوم ببناء صرح عال يصل إلى عنان السماء ليبحث بنفسه عن إله موسى إن كان حسب دعواه وإني لأظن موسى كاذباً في دعوى وجود إله له ولكم غيري هذا معنى قوله تعالى في الآية الأولى (38) { وقال فرعون يا أيها الملأ ما لعمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين }. يعنى في ادعائه أن هناك إلهاً آخر غيري.

قوله تعالى: { واستكبر هو وجنوده في الأرض } أي أرض مصر { بغير الحق } الذي يحق لهم الاستكبار { وظنوا أنهم الينا لا يرجعون } أي كذبوا بالبعث الآخر. قال تعالى:

{ فأخذناه و جنوده } أي بسبب استكبارهم وكفرهم وتكذيبهم بآيات الله { فنبذناهم في اليم } اي في البحر وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم { فانظر كيف كان عاقبة الظالمين } إنها كانت وبالاً عليم وخساراً لهم. وقوله تعالى { وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار } أي جعلنا فرعون وملأه أئمة في الكفر تقتدي بهم العتاة والطغاة في كل زمان ومكان { يدعون إلى النار } بالكفر والشرك والمعاصي وهي موجبات النار. { ويوم القيامة لا ينصرون } بل يضاعف لهم العذاب ويخذلون ويهانون لأن من دعا غلى سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء.

وقوله تعالى: { وأتبعناهم } أي آل فرعون { في هذه الدنيا لعنة } إنتهت بهم إلى الغرق الكامل والخسران التام، رويوم القيامة هم من المقبوحين } أي المبعدين من رحمة الله الثاوين في جهنم ولبئس مثوى المتكبرين وقوله تعالى { ولقد آتينا موسى الكتاب } أي التوراة وذلك بعد إهلاك الظالمين وقوله { من بعد ما أهلكنا القرون الأولى } أي قوم نوح وقوم هو وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوله { بصائر } أي الكتاب بما يحمل من الهدى

والنور { بصائر } أي ضياء للناس من بني غسرائيل يبصرون على ضوءه كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم { وهدى ورحمة } اي وبياناً لهم ورحمة لمن يعمل به منهم.

وقوله { لعلهم يتذكرون } أي وجود الكتاب بصائر وهدى ورحمة بين أيديهم حال تدعوهم إلى أن يتذكر وا دائما نعم الله عليهم فيشكرونه بالإيمان به وبرسله وبطاعته وطاعة رسله عليهم السلام.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان أن فرعون كان على علم بأنه عبد مربوب لله وأن الله هو رب العالمين.

2- تقرير صفة العلو والاستكبار لفرعون وأنه كان من العالمين.

3- بيان كيف تكون عاقبة الظلمة دماراً وفساداً.

4- دعاة الدعارة والخنا والضلالة والشرك أئمة أهل النار يدعون غليها وهم لا يشعرون.

5- بيان إفضال الله تعالى على بني غسرائيل بإنزال التوراة فيهم كتاباً كله بصائر وهدى ورحمة.

{ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ } \* { وَلَكِنَّا وَلَكِنَّا وَلَكَنَّا قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَاوِياً فِيۤ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ولَكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ } \* { وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَلَكِنَ رَّحْمَةً مِّن رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً مَّاۤ أَتَاهُم مِّن مُرْسِلِينَ } \* { وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ولَلَكِنَ رَّحْمَةً مِّن رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً مَّاۤ أَتَاهُم مِّن نَدْيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } \* { وَلَوْلاَ أَن تُصِيبَهُ مَصْعِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَت أَيْدَيِهِمْ فَيقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلاً أَنْ تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَت أَيْدَيهِمْ فَيقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلاً أَنْ تُصِيبَهُم مَنْ اللّمُؤْمنينَ }

شرح الكلمات:

{ وما كنت بجانب الغربي } : أي لم تكن يا رسولنا حاضراً بالجانب الغربي من موسى.

{ إِذْ قَضِينًا إِلَى مُوسَى الأمر }: أي بالرسالة إلى فرعون وقومه.

{ وما كنت من الشاهدين } : حتى تعلمه وتخبر به.

{ ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر } :أي غير أننا أنشأنا بعد موسى أمماً طالت أعمارهم فسنوا العهود واندرست العلوم وانقطع الوحى فجئنا بك رسولاً وأوحينا إليك خبر موسى وغيره.

{ وما كنت في أهل مدين } :أي ولم تكن يا رسولنا مقيماً في أهل مدين فتعرف قصتهم.

{ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا } : أي لم تكن بجانب الطور أي جبل الطور إذ نادينا موسى وأوحينا إليه ما أ,حينا حتى تخبر بذلك.

{ ما أتاهم من نذير من قبلك } : اي أهل مكة والعرب كافة.

{ ولو لا أن تصيبهم مصيبة الخ } : أي فيقولوا لو لا أي هلا ارسلت إلينا رسو لا لعاجلناهم بالعقوبة ولما أرسلناك إليهم رسو لا.

### معنى الآيات:

بعد انتهاء قصص مسى مع فرعون وإنزال التوراة ربصائر للناس و هدى ورحمة لعلهم يتذكرون } وكان القصص كله شاهداً على نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاطب الله تعالى رسوله فقال: { وما كنت } أي حاضراً { بجانب الغربي } أي بالجبل الغربي من موسى { إذ قضينا إلى موسى الأمر } بإرساله رسولاً إلى فرعون وملئه { وما كنت من الشاهدين } أي الحاضرين إذاً فكيف علمت هذا وتتحدث به لولا أنك رسول حق؟!

وقوله: { ولكنا أنشأنا قروناً } أي أمماً بعد موسى { فتطاول عليهم العمر } أي طالت بهم الحياة وامتدت فنسوا العهود واندرست العلوم الشرعية وانقطع الوحي فجئنا بك رسولاً وأوحينا إليك خبر موسى وغيره وقوله: { وما كنت ثاوياً } أي مقيماً { في أهل مدين نتلو عليهم آياتنا } فكيف عرفت حديثهم وعرفت إقامة موسى بينهم عشر سنين لولا انك رسول حق يوحى إليك نبأ الأولين وهو معنى قوله تعالى { ولكنا كنا مرسلين } فأرسلناك رسولاً وأوحينا إليك أخبار الغابرين.

وقوله: { وما كنت بجانب الطور } اي جبل الطور { إذ نادينا } موسى وأمرناه بما أمرناه وأخبرناه بما أخبرنا به، فكيف عرفت ذلك وأخبرت به لو لا أنك رسول حق يوحى غليك. قوله تعالى رولكن رحمة من ربك } أي أرسلناك رحمة من ربك للعالمين { لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك } وهم أهل مكة والعرب أجمعون

{ لعلهم يتذكرون } أي كي يتعظوا فيؤمنوا ويهتدوا فينجوا ويسعدوا.

وقوله تعالى: { ولو لا أن تصيبهم مصيبة } أي عقوبة { بما قدمت أيديهم } أي من الشرك والمعاصي { فيقولوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولاً { فنتبع آياتك وتكون من المؤمنين } أي لو لا قولهم هذا لعاجلناهم بالعذاب ولما أرسلناك إليهم رسو لا إذاً فما لهم لا يؤمنون ويشكرون؟؟!

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير النبوة المحمدية بأقوى الأدلة العقلية.

2- بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في أوانها واشتداد الحاجة إليها.

3- البعثة المحمدية كانت عبارة عن رحمة إلهية رحم الله بها العالمين.

4- جواب { لو لا } في قوله { ولو لا أن تصيبهم }. محذوف وقد ذكرناه و هو لعاجلناهم بالعقوبة ولما أرسلناك البيهم رسو لا.

{ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلاَ أُوتِيَ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ أَولَمْ يَكْفُرُواْ بِمَآ أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ } \* { قُلْ فَأْتُواْ بِكِتَابِ مِّنْ عَندِ ٱللَّه هُو اَهْدَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُواْ بِكِتَابِ مِنْ عَندِ ٱللَّه هُو اَهْدَىٰ مِنْهُمَ آلَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } \* { فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهُواَ عَهُم وَمَنْ أَهْدَىٰ مِنْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ } \* { ولَقَد وَصَلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ }

شرح الكلمات:

{ فلما جاءهم الحق من عندنا } : أي محمد صلى الله عليه وسلم رسو لا مبيناً.

{ قالوا لو لا أوتي مثل ما أوتي موسى } : أي هلا أعطي مثل ما أ طي موسى من الآيات المعجزات من العصا واليد أو كتاباً جملة واحدة كالتوراة.

{ أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل } : أي كيف يطالبونك بأن تؤتي مثل ما أوتي موسى وقد كفروا بما أوتي موسى وقد كفروا بما أوتي موسى من قبل لما أخبرهم اليهود أنهم يجدون نعت محمد في التوراة كفروا بهذا الخبر ولم يقبلوه.

{ وقالوا سحران تظاهرا } : أي التوراة والقرآن كلاهما سحر ظاهر بعضهما بعضاً أي قواه.

{ فإن لم يستجيبوا لك } أي بالإتتيان بالكتاب الذي هو أهدى من التوراة والقرآن.

{ فاعلم أنما يتبعون أهواءهم } : في كفرهم ليس غيرن فلا عقل و لا كتاب منير.

{ ومن أضل ممن اتبع هواه } : أي لا أضلُّ منه قط.

{ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون } : أي بأخبار الأولين وما أحللنا بهم من نقمتنا لما كذبوا رسلنا وأنكروا توحيدنا { لعلهم يتذكرون } أى يتعظون فيؤمنون ويوحدون.

#### معنى الآيات:

لما قرر تعالى نبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأدلته التي لا أقوى منها ولا أوضح وبين حاجة العالم اليهما لا سيما العرب وذكر أنه لولا كراهة قولهم: رلولا أرسلت غلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين } لما ارسل إليهم رسوله. ذكر هنا ما واجه به المشركون تلك الرحمة المهداة فقال عنهم { فلما جاءهم الحق من عندنا } أي محمد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: { لولا أوتي مثل ما أوتي موسى } أي من الآيات كالعصا واليد البيضاء حتى نؤمن به ونصدق رسالته قال تعالى: { أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا سحران تظاهرا }. وقالوا: رإنا بكل كافرون } وذلك أن قريشاً لما كثر المؤمنون وهالهم الموقف بعثوا إلى يهود المدينة يسألونهم بوصفهم أهل الكتاب الول عن مدى صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما يقوله فأجابهم اليهود بأنهم يجدون نعوت النبي الأمي في التوراة وأنه رسول حق وليس بكذاب ولا دجال فما كان من المشركين من قريش إلا أن أعلنوا كفر هم بالتوراة وقالوا: التوراة والقرآن { سحران } تعاونا فلا تؤمن بهما المشركين من قريش إلا أن أعلنوا كفر هم بالتوراة وقالوا: التوراة والقرآن { سحران } تعاونا فلا تؤمن بهما ولا نصدق من جاء بهما وقرئ { ساحران } أي موسى ومحمد عليهما السلام فلا نؤمن بهما.

هذا معنى قوله تعالى { أولم يكفروا بما أوتى موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون } أي بكل منهما كافرون.

فكيف لايخجلون اليوم ويطالبون محمداً أن يعطى مثل الذي أعطي موسى من الايات يا للعجب أي يذهب بعقول المشركين؟!!

وقوله تعالى: { قل فأتوا بكتاب من عند الله } أي قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين الذين كفروا بالتوراة والقرآن { فأتوا بكتاب من الله } أنزله بعلمه يكون أكثر هداية من التوراة والقرآن أتبعه! { إن كنتم صادقين } في دعواكم بأن الفرقان والتوراة سحران تظاهرا.

وقوله تعالى: { فإن لم يستجيبوا لك } بالإنيان بكتاب من عند الله تعالى هو أهدى من الفرقان والتوراة ومن أين لهم بذلك..إنه المستحيل! إذاً فاعلم أنهم إنما يتعبون أهواءهم فيما يقولون ويدعون فلا عقل ولا نقل عندهم { ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله }؟! اللهم إنه لا أضل منه. والنتيجة أنه لا أضل من هؤلاء المشركين من قريش وقوله تعالى { إن الله لا يهدي القوم الظالمين } هذا بيان لسنة الله تعالى في الظالمين الذين أكثروا من الظلم وتوغلوا فيه عقيدة بالشرك وعملاً بالمعاصى فإنه يحرمهم الهداية فلا يهتدون أبدا.

وقوله تعالى: { ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون } أي لقد وصلنا اى لهؤ لاء المشركين من قومك يا سرولنا أي وصلنا لهم القول بأخبار الماضين، وما أحللنا بهم من بأسنا ونقمنا وعظيم عقوباتنا لما كفروا كما كفر هؤلاء وكذبوا بما كذّب به هؤلاء وصلنا لهم القول ميناً واضحاً موصولاً أوله بآخره وجاء أن يتذكروا فيذكروا فيؤمنوا ويوحدوا فينجوا من العذاب ويرحموا بدخول الجنة.

# هداية الآيات:

من هداية الآيات: 1- بيان تناقض المشركين وكل من يتبع الهوى ويترك الهدى الإلهي.

2- بيان تحدي المشركين بالإِتيان بكتاب من عند الله وعجزهم عن ذلك فبان بذلك أنهم يتبعون أهواءهم وأنه لا أضل منهم اليوم.

3- بيان سنة الله في حرمان المتوغلين في الظلم من الهداية الإلهية.

4- بيان أن الله عز وجل وصل القول لأهل مكة مفصلاً مبيناً لهدايتهم فله الحمد وله المنة وعلى الكافرين اللعنة في جهنم.

{ الَّذينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ } \* { وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوۤاْ آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَق مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ } \* { أُوْلَــئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَوُن مِن رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ } \* { وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ بِالْحَسَنَةِ السَيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } \* { وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ }

شرح الكلمات:

{ الذين أتيناهم الكتاب من قبله } : أي التوراة والإنجيل من قبل القرآن الكريم.

{ وإذا يتلى عليهم } : أي القرآن.

{ إنا كنا من قبله مسلمين } : اي منقادين لله مطيعين لأمره ونهيه.

{ أجرهم مرتين } : أي يضاعف لهم الثواب لأنهم آمنوا بموسى وعيسى وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم.

{ ويدر ءون بالحسنة السيئة } اي يدفعون بالحسنة من القول أو الفعل السيئة منهما.

{ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه } : أي الكلام اللاغي الذي لا يقبل ولا يقر عليه لأنه لا حيقق درهماً للمعاش و لا حسنة للمعاد.

{ سلام عليكم } : هذا سلام المتاركة أي قالوا قولاً يسلمون به.

{ لا نبتغى الجاهلين } : أي لا نطلب صحبة أهل الجهل لما فيها من الأذى.

معنى الآيات:

إن قوله تعالى:

# { ولقد وصلنا لهم القول }

يشمل أيضاً اليهود والنصارى من أهل الكتاب إذ هم كالعرب بين لهم من أخبار الماضين وفصل من أنباء إهلاك الأمم السابقة وما أنزل من بأساء وعذاب بالمكذبين، إذ لجميع مطالبون بالإيمان والعمل الصالح والتخلي عن الشرك والكفر والمعاصي للنجاة والسعادة فذكر تعالى هنا أن فريقاً من أهل الكتاب يؤمنون بالنبي محمد لأنه الحق من ربهم.. فقال تعالى: { الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم فيه يؤمنون } { وإذا يتلى عليهم } أي القرآن { قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله } أي من قبل نزول القرآن { مسلمين } أي موحدين منقادين نعبد الله بما شرع على لسان موسى وعيسى عليهما السلام هذه الآية تعني مجموعة من آمن من أهل الكتاب على عهد رسول الله ونزول القرآن منهم عبد الله بن سلام وسلمان الفارسى وغير هما. وقوله تعالى: { أولئك يؤتون أجرهم مرتين } أي مضاعفاً لأنهم آمنوا برسولهم وعملوا بما جاء به من الحق و آمنوا بمحمد

صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى وقوله { ويدرءون } أي يدفعون { بالحسنة } وهي الصفح والعفو { السيئة } وهي الأذي من سب وشتم. وقوله { ومما رزقناهم ينفقون } أي يتصدقون بفضول أموالهم حيث تتبغى الصدقة.

وقوله { وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه } أي وإذا سمع أؤلئك المؤمنون من أهل الكتابين اللغو من سفهاء الناس أعرضوا عنه ولم يلتفتوا غليه ولا إلى قائله وأجابوا قائلين { لنا أعمالنا أي نتائجها حيث نجزى بها { ولكم أعمالكم } حيث تجزون بها { سلام عليكم } أي اتركونا، إنا لا نبتغي محبة الجاهلين، لما في ذلك من الأذى والضرر الناتج عن سلوك أهل الجهل بالله تعالى وحابه ومكارهه.

هداية الايات:

من هداية الآيات:

1- بيان فضل أهل الكتاب إذا آمنوا بالنبي الأمي وكتابه وأسلموا لله رب العالمين.

2- فضيلة من يدرء بالحسنة السيئة، وينفق مما رزقه الله.

3- فضيلة من يعرض عن اللغو وأهل الجهالات، ويقول ما يسلم به من القول، وهذه إحدى صفات عباد الرحمن { وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً } أي قو لا يسلمون به.

وهذا السلام ليس سلام تحية وإنما هو سلام متاركة.

{ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ } \* { وَقَالُوٓ اْ إِن نَتَبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَآ أَولَمْ نُمكِّن لَّهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَىٰ إِلَيْهُ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْء رِزْقا مِن الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنآ أَولَمْ نُمكِّن لَّهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَىٰ إِلَيْهُ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْء رِزْقا مِن لَدُنّا وَلَـكِنَ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } \* { وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَة بَطِرَت معيشَتَهَا فَتلْكَ مَسَاكنُهُمْ لَم تُسُكن مِّن بَعْدَهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَارِثِينَ } \* { وَمَا كَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهُمْ آيَاتنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكي ٱلْقُرَىٰ إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ }

شرح الكلمات:

{ إنك لا تهدي من أحببت } : أي هدايته كأبي طالب بأن يسلم ويحسن إسلامه.

{ وقالوا } : أي مشركو قريش.

{ إِن نتبع الهدى معك } : أي إن نتبعك على ما جئت به وندعو اليه وهو الإسلام.

{ نتخطف من أرضنا } : أي تتجرأ علينا قبائل العرب ويأخذوننا.

{ يجبى إليها ثمرات كل شيء } : أي حمل ويساق إليه ثمرات كل شيء من كل ناحية.

{ رزقاً من لدنا } : أي رزقاً لكم من عندنا يا أهل الحرم بمكة.

{ بطرت معيشتها } : أي كفرت نعمة الله عليها فأسرفت في الذنوب وطغت في المعاصى.

{ يبعث في أمها رسو لا } : أي في أعظم مدنها. وهي العاصمة.

{ إلا وأهلها ظالمون } : بالتكذيب للرسول والإصرار على الشرك والمعاصى.

معنى الآيات:

قوله تعالى: { إنك لا تهدي.. بالمهتدين } هذه الآية نزلت في شأن أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في إسلامه لما له من سالفة في الوقوف إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم يحميه ويدافع عنه فلما حضرته الوفاة زاره النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الشهادتين فكان يقول له: "يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة "وكان حوله عواده من كفار قريش، ومشائخها فكانوا ينهونه عن ذلك حتى قالوا له: أترغب عن دين أبائك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب أبيك حتى قال هو على ملة عبد المطلب ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك " فنهاه الله فلم يستغفر له بعد ونزلت هذه الآية كالعزاء له صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: { إنك لا تهدي من أحببت } هدايته يا نبينا { ولكن الله يهدي من يشاء } هدايته لعلمه أنه يطلب الهداية و لا يرغب عنها كما رغب عنها أبو طالب وأبو لهب وغيرهما، { وهو أعلم بالمهتدين } اي بالذين سبق في علمه تعالى أنهم يهتدون.

وقوله تعالى: { إن نتبع الهدي معك نتخطف من أرضنا } هذا اعتذار اعتذر به بعض رجالات قيش فقالوا نحن نعرف أن ما جئت به حق ولكننا نخشى إن آمنا بك واتبعناك يتالب علينا العرب ويرموننا عن قوس واحدة ونصبح نتخطف منقبل المغيرين كما هو حاصل لغيرنا، وبذلك نحرم هذا الأمن والرخاء وتسوء أحوالنا، لهذا نعتذر عن متابعتك فيما جئت به وأنت تدعو إليه من الكفر بآلهتنا وهدمها والتخلى عنها. فقال تعالى في الرد

على هذا الاعتذار الساقط البارد { أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا } اي لم يوطئ لهم أرض بلد حرمناه فلا يسفك فيه دم، ولا يصاد فيه صيد، ولا يؤخذ فيه أحد بجزيرة، اليس هذا كافيا في أن يعلموا أن الذي جعل لهم حرماً آمناً قادر على أن يؤمنهم إذا آمنوا وأسلموا، ومن باب أولى.

{ ولكن أكثرهم لا يعلمون } فهذه علة اصرارهم على الشرك والكفر. إنها الجهل بالله تعالى وعظمته وعلمه وحكمته. ومعنى يجبى أو تجبى إليه ثمرات كل شيء أي يحمل غليه ويساق من انحاء البلاد ثمرات كل شيء من أنواع الأرزاق وكان ذلك رزقاً منه تعالى لأهل الحرم. أفلا يشكرون.

وقوله تعالى { وكم أهلكنا من قرية } أي وكثيرا منأهل القرى أهلكناهم (بطرت معيشتها) لما بطروا عيشهم فلم يشكروا نعمة الله عليهم فأسرفوا في الظلم والمعاصي فأهلكناهم { فتلك مساكنهم } أي ديارهم رلم تسكن من بعدهم إلا قليلاً } كديار عاد وثمود والمؤتفكات.

{ وكنا نحن الوارثين } لها، فلم نورثها غيرهم وتركناها خاوية خالية لم تسكن. أما يذكرون هذا فيعلموا بذلك قدرتنا فينقوا فينا ويتوكلوا علينا ويؤمنوا ويوحدوا ويستقيموا على منهج الحق الذي جئت يا رسولنا به.

وقوله: { وما كان ربك } يا ايها الرسول { مهلك القرى } اي أهل المدن والحواضر { حيث يبعث في أمها رسولاً } كما بعثك في أم القرى مكة { يتلو عليهم آياتنا } أي لم يكن من سنة الله تعالى هذا بل لا يهلك أمة حتى يبعث في أم بلادها رسولاً يتلو عليهم آيات الله المبينة للحق من الباطل والخير من الشر وجزاء ذلك قوله تعالى: { وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون } أي ولم يكن من سنة الله تعالى في عبادة أن يهلك القرى إلا بعد ظلم أهلها.

فللإِ هلاك شرطان:

الأول: أن يبعث الرسول يتلو آياته فيكذب ويكفر به وبما جاء به.

والثانى: أن يظلم أهل القرى ويعتدوا وذلك باظهار الباطل والمنكر وإشاعة الشر والفساد في البلاد وهذا من عدل الله تعالى ورحمته بعباده إنه لأرحم بهم من أنفسهم، وكيف ومن أسمائه وصفاته الرحمن الرحيم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير مبدأ لا هادي إلا الله. الهداية المنفية هي إنارة قلب العبد وتوفيق العبد لإِيمان وعمل الصالحات، وترك الشرك والمعاصي. والهداية المثبتة، يقول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تلك هداية الدعوة والوعظ والارشاد، ومنه

{ ولكل قوم هاد }

أي يدعوهم إلى الهدى.

2- مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته فيما ألقاه في قلوب العرب المشركين الجاهلين من تعظيم الحرم وأهله ليهيئ بذلك لسكان حرمه أمناً وعيشاً كما قال تعالى

{ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف } قيرش (2-4).

3- من رحمة الله وعدله أن لا يهلك أمة من الأمم إلا إذا توفر لهلاكها شرطان:

1- أن يبعث فيهم رسولاً يتلو عليهم آيات الله تحمل الهدى والنور.

2- أن يظلم أهللها بالتكذيب للرسول والكفر بما جاء به والاصرار على الكفر والعاصى.

4- التاريخ يعيد نفسه كما يقولون فما اعتذر به المشركون عن قبول الإسلام بحجة تألب العرب عليهم وتعطيل تجارتهم يعتذر به اليوم كثير من المسؤولين فعطلوا الحدود وجاروا الغرب في فصل الدين عن الدولة وأباحوا كبائر الاثم كالربا وشرب الخمور وترك الصلاة حتى لا يقال عنهم أنهم رجعيون متزمتون فيمنعوهم المعونات ويحاصرونهم اقتصاديا.

{ وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلاَ تَعْقَلُونَ } \* { أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لِأَقِيهِ كَمَن مَّتَعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِن الْمُحْضَرِينَ } الْمُحْضَرِينَ }

شرح الكلمات:

{ وما أتيتم من شيء } : أي وما أعطاكم الله من مال أو متاع.

{ فمتاع الحياة الدنيا وزينتها } : فهو ما تتمتعون به وتتتزهون ثم يزول ويفني.

{ وما عند الله خير وأبقى } : أي وما عند الله من ثواب وهو الجنة خير وأبقى.

{ أفلا تعقلون } : لأن من يؤثر القليل الفاني على الكثير الباقي لا عقل له.

{ وعداً حسناً }: أي الجنة.

{ فهو القيه } : أي مصيبه وحاصل عليه وظافر به الا محالة.

{ من المحضرين } : أي في نار جهنم.

#### معنى الآيتين:

لقد سبق في هذا السياق أن المشركين اعتذروا عن الإسلام بعذر مادي بحت وهو وجود عداوة بينهم وبين سائر العرب. يترتب عليها حروب وتعطل التجارة إلى غير ذلك. فقوله تعالى هنا { وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا } هو خطاب لهم ولكل من يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة فيستَخِل المحرمات ويعطل الأحكام ويضيع الفرائض والواجبات لتعارضها في نظره مع جمع المال والتمتع بالحياة الدنيا. وقوله تعالى: { وما أوتيتم من شيء } أي من مال ومتاع وإن كثر { فمتاع الحياة الدنيا } أي فهو متاع الحياة الدنيا { وزينتها } أي نتمتعون وتتنزهون به اياماً أو أعواماً ثم ينفد ويزول، أو تموتون عنه وتتركونه { وما عند الله } من نعيم الجنة رخير وأبقى } خير في نوعه وأبقى في مدته، فالأول رديء وتصحبه المنغصات ويعقبه الطدر، والثاني جيد صالح خال من المنغصات والكدورات وباق لا يبلى ولا يفنى ولا يزول ولا يموت صاحبه ويخلفه وراءه. { أفلا تعقلون } يا من تؤثرون الفاني على الباقي والردئ على الجيد والخبيث على الطيب. وقوله تعالى: { افمن وعدناه وعداً حسناً } وهو المؤمن الصادق في إيمانه المؤكد له بصالح عمله، { وعدنا وعداً حسناً } وهو الجنة دار السلام فهو لاقيه } أي لاق موعده بإذن الله بمجرد أن يلفظ أنفاسه وتعرج إلى السماء روحه. { كمن متعناه متاع الحياة الدنيا } فهو يأكل ويشرب وينكح كالبهائم { ثم هو يوم القيامة من المحضرين } في الموعود بدار السلام لا يقارن بالكافر المتهالك على الدنيا ثم يتركها فجأة ويجد نفسه مع أهل الكفر و الإجرام الموعود بدار السلام لا يقارن بالكافر المتهالك على الدنيا ثم يتركها فجأة ويجد نفسه مع أهل الكفر و الإجرام في عذاب وهون لا يفارقه و لا يخرج منه أبدا.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- فائدة العقل أن يعقل صاحبه دون ما يضره، ويبعثه على ما ينفعه فإن لم يعقله دون ما يضره ولم يبعثه على ما ينفعه فلا وجود له، ووجوده كعدمه.

2- بيان فضل الآخرة على الدنيا.

3- وعد الله للمؤمن بالجنة خير مما يؤتاه الكافر من مال ومتاع وزينة في الحياة الدنيا.

{ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُركَآئِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ } \* { قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَولُ رَبَّنَا هَمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إلَيْكَ مَا كَانُوۤ الْإِيَّانَا يَعْبُدُونَ } \* { وَقِيلَ ٱدْعُوا هَوُلًا عَلَيْكَ مَا كَانُوۤ الْإِيَّانَا يَعْبُدُونَ } \* { وَقِيلَ ٱدْعُوا شُركَآءَكُمْ فَذَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ } \* { وَيَوْمَ يُنَادِيهِم فَيُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ } \* { فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلأَتبَاءُ يَوْمَئذٍ فَهُمْ لاَ يَتَسَآعَلُونَ } \* { فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَثبَاءَ يُونَ مَن الْمُقْلِحِينَ }

# شرح الكلمات:

{ ويوم يناديهم } : أي الربّ سبحانه وتعالى.

{كنتم تزعمون } : أي أنهم شركاء لي فعبدتموهم معي.

{ حق عليهم القول } : أي بالعذاب في النار وهم أئمة الضلال.

{ أغويناهم } : أي فَغُووا ولم نكرههم على الغي.

{ تبرأنا إليك } : أي منهم ما كانوا يعبدوننا بل كانوا يعبدون أهواءهم.

{ وقيل ادعوا شركاءكم } : أي نادوهم ليخلصوكم مما أنتم فيه.

{ لو أنهم كانوا يهتدون } : أي لما رأوا العذاب وَدُوا لو انهم كانوا في الدنيا من المهتدين.

{ ويوم يناديهم } : أي الله تبارك وتعالى.

{ فعميت عليهم الأنباء } : أي فخفيت عليهم الأنباء التي يمكنهم أن يحتجوا بها.

{ فهم لا يتساءلون } : أي انقطعوا عن الكلام.

{ فأما من تاب وآمن } : أي آمن بالله ورسوله وتاب من الشرك.

{ وعمل صالحاً } : أي الفرائض والواجبات.

{ فعسى أن يكون من المفلحين } : أي الفائزين بالنجاة من النار ودخول الجنة، وعسى من الله تعالى لا تفيد مجرد الرجاء بل هي لتحقق الموعود به.

# معنى الآيات:

يقول تعالى لرسوله واذكر يوم ينادي ربك هؤ لاء المشركين وقد ماتوا على شركهم فيقول لهم { أين شركائي الذين كنتم تزعمون } أي أنهم شركائي هذا سؤال نقريع وتأنيب والتقريع والتأنيب ضرب من العذاب الروحي الذي هو أشد من العذاب الجثماني. وقوله تعالى { قال الذين حق عليهم القول } اي نطق الرؤساء من ائمة الضلال وهم الذين حق عليهم العذاب في نار جهنم { ربنا هؤلاء الذين أغوينا } { أغويناهم } فغووا { كما غوينا } أي ما أكرهناهم على الغواية، { تبرأنا إليك } أي منهم. { ما كانوا إيانا يعبدون } اي بل كانوا يعبدون أهواءهم لا غير. وقوله: { وقيل ادعوا شركاءكم } أي يقال للمشركين تهكماً بهم واستهزاء، { ادعوا شركاءكم } اي لينصروكم ويخلصوكم مما أنتم فيه من الذل والهوان.

قال تعالى: رفدعوهم } بالفعل نادوا { فلم يستجيبوا لهم } إذا لا يقدر واحد من الإنس أو الجن أن يقول هذا كان يعبدني، بل كل معبود يتبرأ ممن عبده كما قالوا في الاية قبل ذي تبرأنا إليك اي منهم ما كانوا يعبدوننا بل كانوا يعبدون أهواءهم وقوله تعالى: { ورأوا العذاب } بأعينهم فاشتدت حسرتهم وودوا لو انهم كانوا في الدنيا من المهتدين. وقوله تعالى: { ويوم يناديهم } أي ربهم قائلاً { ماذا أجبتم المرسلين }؟ أخبرونا كيف كان موقفكم مع من أرسلنا إليكم؟ هل آمنتم بهم واتبعتموهم أم كذبتموهم وحاربتموهم قال تعالى: { فعميت عليهم الأنباء يومئذ } أي فخفيت عليهم الأخبار التي يمكنهم أن يحتجوا بها فلم يجدوا حجة واحدة ولذا { فهم لا يتساءلون } أي لا يسأل بعضهم بعضاً لأنه سقط في أيديهم وعلموا أنهم صالو الجحيم لا محالة. وقوله تعالى: { فأما من تاب } من هؤلاء المشركين اليوم من الشرك و آمن بالله ولقائه ورسوله وعمل صالحاً فأدى الفرائض والواجبات { فعسى أن يكون من المفلحين } أي الفائزين بالنجاة من النار ودخول الجنة، فهذه دعوة سخية لكل مشرك وكافر وفاسق أنيتخلى عن الباطل المتلبس به ويؤمن الإيمان الصحيح ويعمل صالحاً بأداء الفرائض فإنه مشرك وكافر وفاسق أنيتخلى عن الباطل المتلبس به ويؤمن الإيمان الصحيح ويعمل صالحاً بأداء الفرائض فإنه ينجو من النار ويدخل الجنة دار الأبرار فهل من تائب؟!.

```
هداية الآيات:
```

```
من هداية الآيات:
```

1- التنديد بالشرك والمشركين.

2- براءة الرؤساء في الضلالة من المرؤوسين.

3- التحذير من الغواية وهي الضلال والانغماس في الذنوب والأثام.

4- خذلان المعبودين عابديهم يوم القيامة وتبرؤهم منهم.

5- باب التوبة مفتوح لكل عبد مهما كانت ذنوبه و لا يهلك على الله إلا هالك.

{ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ } \* { وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَا هُوَ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلأُولَى } وَاللَّهُ لَآ إِلَا هُوَ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ }

## شرح الكلمات:

{ يخلق ما يشاء } : أي من خلقه.

{ ويختار }: أي من يشاء لنبوته وطاعته.

{ ما كان لهم } : أي للمشركين.

{ الخيرة } : أي الاختيار في شيء.

{ سبحان الله } : أي تتزيهاً لله عن الشرك.

{ يعلم ما تكن صدورهم }: أي ما تسر وتخفى من الكفر وغيره.

{ له الحمد في الأولى } : أي في الدنيا لأنه مولى كل نعمة.

{ وفي الآخرة }: أي في الجنة.

{ وله الحكم } : أي القضاء النافذ.

{ وإليه ترجعون } : بعد النشور وذلك يوم القيامة.

#### معنى الآيات:

لقد تقدم في الآيات قبل هذه التنديد بالشرك وتوبيخ المشركين وتحديهم بدعاء شركائهم ليخلصوهم مما هم فيه من الذل والعذاب، وكان شركهم باختيارهم الخاص وإرادتهم الحرة إذ تبرأ منهم من اختاروهم آلهة مع الله فعبدوهم معه. وفي هذه الآية يكشف تعالى عن خطئهم في الاختيار، وذلك من وجهين: الأول أنه لاحق لهم في الاختيار. إذ الاختيار الخالق المخلوقات فيختار منها ما يشاء لنبوته أو طاعته أما الذي يُخلَق ولا يَخلُق فيكف يصح منه اختيار. والثاني بحكم أنهم مخلوقون مربوبون لله تعالى وهم يعلمون هذا إذ لو سألهم أحد: من خلقكم؟ لقالوا: الله؛ كان المفروض فيهم والمطلوب منهم أن يطلبوا من الله تعالى خالقهم أن يختار لهم ما يعبدون ويبين لهم كيف يعبدون، 'ذ هو مو لاهم الحق و لا مولى لهم سواه أما أن يركبوا رؤوسهم ويختاروا بأنفسهم ما يعبدون فهذا ظلم منهم كبير استوجبوا به اللوم في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال تعالى: (68) { وربك يخلق ما يشاء }.. أي وربك يا محمد يخلق ما يشاء ممن يريد خلقهم ويختار من يشاء لما يشاء من يشاء من عباده لما يشاء من كمال أو نقصان. أما عبيده فليس لهم حق الاختيار وإنما عيهم السمع والطاعة قال تعالى: { ما كان لهم الخيرة } اى حق الاختيار بل الذي يختاره الله هو الذي يجب أن يختاره العبد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: " اللهم خرْ لي واختر لي " وكان يعلم أصحابه دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، ويحضهم على أن يختاروا في الأمر الواحد سبع مرات. وقوله تعالى: { سبحان الله وتعالى عما يشركون } نزه تعالى نفسه عن شرك المشركين وباطل المبطلين وقوله { وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون } وهذا برهان أن الخيرة له وليس لغيره إذ الذي يعلم الظواهر والبواطن والبدايات والنهايات قبل البدء والمنتهى صاحب هذا العلم هو الذي يختار. أما الذي لا يعلم ما يكنه أخوه في صدره بل و لا ما يظهره آخر إلى جنبه اي لا يعلم عاقبته فكيف يصح منه الاختيار أو تكون له خيرة في شيء. وفوق ذلك انه سبحانه وتعالى وهو الله الذي لا إله إلا هو أي المعبود الذي لا معبود بحق سواه الذي له الحمد في الدنيا إذ كل ما في الدنيا هو خلقه وفضله وإنعامه، وله الحمد في الآخرة، يحمده أهل الجنة إذ قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن بل الحياة الدنيا كالآخرة تختم بالحمد لله.

قال تعالى { وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين } { وله الحكم وإليه تُرجعون } أي وله الحكم أي

القضاء في الدنيا والآخرة { وإليه ترجعون } فكما أن الحكم خاص به فكذلك الرجوع إليه، ويوم يرجعون إليه يحكم بينهم بحكمه وهو العزيز العليم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير مبدأ "ليس من حق العبد أن يختار إلا ما اختار الله له ".

2- تعين طلب الاختيار في الأمر كله من الله تعالى بقول العبد " اللهم خر لي واختر لي ".

3- تأكيد سنة الاستخارة وهي إذا هم العبد بالأمر يصلي ركعتين في وقت لا تكره فيه صلاة النافلة، ثم يدعو بدعاء الاستخارة كما ورد في الصحيح وهو " اللهم إني أستَخيرُكَ بعلمك واستقدرك بقدرتك، واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيون، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله فاصرفه عنى واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ". ويسمى حاجته التي هم بها من سفر أو زواج أو بناء أو تجارة أو غراسة.

4- تقرير التوحيد وإبطال التنديد.

-5 وجوب حمد الله وشكره على كل حال وذلك لتجدد النعمة في كل آن.

{ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلْلَيْلَ سَرِمْداً إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَيَامَةِ مَنْ إِلَا عَيْرُ ٱللَّه يَأْتِيكُمْ بِضِيَآء أَفَلاَ تَسْمَعُونَ } \* { قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرَهْمَداً إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَيَامَةِ مَنْ إِلَا هُ غَيْر ٱللَّه يَأْتِيكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ } \* { وَمِن رَّحْمَتِه جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا اللَّه يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ } \* { وَمِن رَحْمَتِه جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبَعُوا مِن فَصْلُه وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } \* { وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُركَآئِي ٱلَّذِينَ كُنتُم فِيهِ وَلِتَبَعُوا مَن فَصْلُه وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } \* { ويَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُركَآئِي ٱلَّذِينَ كُنتُم قَتْمُونَ } \* { ويَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَعَلِمُواۤ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَقْتَرُونَ } \* وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُواۤ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَقْتَرُونَ }

شرح الكلمات:

{ أَرَأَيْتُم } : أي أخبروني.

{ سرمداً } : أي دائماً، ليلاً واحداً متصلاً لا يعقبه نهار.

{ بضياء } : أي ضوء كضوء النهار.

{ بليل تسكنون فيه } : أي تتامون فتسكن جوارحكم فتستريح من تعب الحياة.

{ لتسكنوا فيه } : أي في الليل.

{ ولتبتغوا من فضله } : أي تطلبوا الرزق من فضل الله في النهار.

{ ولعلكم تشكرون } : أي كي تشكروا ربكم بطاعته كالصلاة والصيام والصدقة.

{ ونزعنا من كل أمة شهيداً } : اي أحضرنا من كل أمة من يشهد عليها وهو بيها عليه السلام.

{ فقلنا هاتوا برهانكم } : أي حججكم على صحة الشرك الذي أنذرتكم رسلنا عواقبه فما قبلتم النذارة و لا البشارة.

{ فعلموا أن الحق لله } : أي وغاب عنهم ما كانوا يكذبونه من الأقوال الباطلة التي كانوا يردون بها على الرسل عليهم السلام.

### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في تقرير التوحيد وإبطال التنديد وهو حول أنداد لله تعالى من مخلوقاته فقال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء المشركين الذين جعلوا لله أنداداً وهو خالقهم ورازقهم ومدبر أمر حياتهم { أرأيتم } اي أخبروني رإن جعل الله عليكم الليل سرمداً } اي دائماً ليلاً واحداً متصلاً لا يعقبه نهار { إلى يوم القيامة } أخبروني هل هناك { إله غير الله يأتيكم بضياء } كضياء النهار، والجواب لا أحد وإذا فكيف تشركون به اصناما.

{ أفلا تسمعون } ما يقال لكم. وقل لهم ايضاً { أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً } أي دائماً متصلاً لا يخلفه ليل ابداً { إلى يوم القيامة } غلى انقراض هذا الكون وانتهاء هذه الحياة وقيام الناس لربهم من قبورهم

يوم القيامة { من إله غير الله } أي أي عله غير الله { يأتيكم بليل تسكنون فيه } فتخلدون إلى الراحة بالنوم والسكون وعدم الحركة فيه، وإذا قلتم لا أحد يأتينا بليل نسكن فيه إذا فما لكم لا تبصرون هذه الآيات ولا تسمعون ما تحمله من الأدلة والحجج القواطع القاضية بأ،ه لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سواه. وقوله تعالى: { ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار } إذ ليس واجباً عليه ذلك وإنما هو فضل منه ورحمة فالليل تسكنون فيه والنهار تتحركون فتبتغون رزقكم من فضل الله، وبذلك تهيؤون للشكر إذا أكلتم أو شربتم أو ركبتم أو نزلتم قلتم الحمد لله راس الشكر، كما أن الليل والنهار ظرف للعبادة التي هي الشكر، فالعبادات لا تقع إلا في الليل والنهار، فالصيام في النهار والقيام بالليل والصلاة والصدقات فيهما. وقوله تعالى: { ويوم يناديهم } أي اذكر يا رسولنا لهم تنبيهاً وتعليماً يوم يناديهم الرب تبارك وتعالى فيقول لهم: رأين شركائي الذين كنتم تزعمون } أنهم شركاء لي فعبدتموهم، وهل يرجى أن يجيبوا لا، لا، وإنما هذا السؤال ونظائره هو سؤال تبكيت وتأنيب وتوبيخ وهو ننوع من العذاب النفسي الذي هو أشد من العذاب الجسمى.

وقوله تعالى: { ونزعنا من كل أمة شهيداً } أي وأذكر لهم هذا الموقف من مواقف القيامة الصعبة { ونزعنا } أي أحضرنا { من كل أمة شهيداً } يشهد عليها وهو نبيها، ويشهد الرسول أنه بلغ ونصح وأنذر، ويقال لهم: { هاتوا برهانكم } على صحة ما كنتم تعبدون وتدعون. قال تعالى: { فعلموا أن الحق لله } أي تبين لهم أن الحق لله اي أن الدين الحق لله فهو المستحق لتأليه المؤلهين وطاعة المطيعين وقربات المتقربين لا غله غيره ولا رب سواه.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- اشارة علمية غلى أن السماع يكون مع السكون وقلة الضجيج، وأن الإِبصار يكون مع الضوء، ولا يتم مع الظلام بحال من الأحوال.

2- البرهنة القوية على وجوب توحيد الله إذ لا رب يدبر الكون سواه.

3- كون النهار والليل ظرفان للسكون وطلب العيش هما من رحمة الله تعالى أمر يقتضي شكر الله تعالى بحمده والاعتراف بنعمته وطاعته بصرف النعمة فيما يرضيه ولا يسخطه.

4- بيان أهو ال القيامة، بذكر بعض المواقف الصعبة فيها.

5- إذا كان يوم القيامة بطل كل كذب وقول ولم يبق إلا قول الحق والصدق.

{ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِٱلْعُصِبَةُ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ } \* { وَٱبْتَغِ فَيمَآ آتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّالِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْفَرَحِينَ } \* { وَٱبْتَغِ فَيمَآ آتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّالِ ٱلْآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلأَرْضِ إِن اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ } \* { قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عنديٓ أَولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن اللَّهَ لَاللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ٱللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَمُونَ }

# شرح الكلمات:

{ إن قارون كان من قوم موسى } : أي ابن عم موسى عليه السلام.

{ فبغى عليهم } : أي ظلمهم واستطال عليهم.

{ ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة } : أي أعطاه الله من المال ما يثقل عن الجماعة حمل مفاتح خز ائنه.

{ لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين } : أي لا تفرح فرح البطر والأشر.

{ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة } : أي اطلب في المال الذي أوتيته الدار الآخرة بفعل الخيرات.

{ على علم عندي } : أي لعلم الله تعالى بأني أهل لذلك.

{ وِأَكثر جمعاً }: أي للمال.

{ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون } : أي لعلم الله تعالى بهم فيدخلون النار بدون حساب.

### معنى الآيات:

هذا بداية قصص قارون الباغي، وهو قارون ابن يصهر بن قاهَتْ بن لاوى بن يعقوب ابن اسحق بن غبراهيم عليه السلام. فهو ابن عم موسى بن عمران وابن خالته أيضاً وكان يلقب المنور لحسن صورته، ونافق كما نافق السامري المطرود. قال تعالى في ذكر خبره { إن قارون كان من قوم موسى } أي إسرائيلي ابن عم موسى بن عمران الرسول. رفبغي عليهم } اي على بني إسرائيل أي ظلمهم وطغى عليهم، ولعل فرعون كان قد اسند إليه إمارة على بني إسرائيل فأطغته وملك أمو الا كثيرة ففرته وألهته. وقوله تعالى: { و آتيناه من

الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة }. وهذا الخبر الإلهي دليل على ما كان للطاغية قارون من أموال بحيث أن المفاتح تثقل كاهل العصبة أي الجماعة من الرجال لو حملوها كلها وذلك لثقلها. وقوله تعالى: { إِذْ قَالَ لَهُ قُومُهُ } اي من بني إسرائيل واعظين له مذكرين { لا تَفْرَحَ } أي بأموالك فرح الشر البطر، { إِن الله لا يحب الفرحين } اي الأشرين البطرين الذين يختالون ويتفاخرون ويتكبرون. { وابتغ } أي اطلب { فيما آتاك الله } من أموال { الدار الآخرة } بأن تصدَّقْ منها وأنفقْ في سبيل الله كبناء مسجد أو مدرسة أو ميتم أو ملجأ إلى غير ذلك من أوجه البر والإحسان. { ولا تنس نصيبك من الدنيا } فكل واشرب والبس واركب واسكن ولكن في غير اسراف ولا مخيله، { وأحسن } عبادة الله تعالى وطاعته وأحسن إلى عباده بالقول والعمل { كما أحسن } أي الله تعالى إليك { و لا تبغ الفساد في الأرض } بترك الفرائض وارتكاب في الدنيا والآخرة فبعد هذه الموعظة من قومه الصالحين أهل العلم والبصيرة ردَّ هذا الطاغية قارون بما أخبر به تعالى عنه في قوله في الآية (78) { قال إنما أوتيته على علم عندي } أي لا تهددوني و لا تخوفوني بسلب مالي عني إن أنا لم أُحْسن فإن هذا المال { قد أوتيته } اي آتانيه الله على علم منه بأني أهل له ولذا أعطاني وزاد عطائى وأكثره قال تعالى في الرد عليه في زعمه هذا { أو لم يعلم } اي ايقول ما يقول من الزعم الكاذب ولم { يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً } ، كعاد وثمود وقوم إبراهيم فلو كان كثرة المال دليلاً على حب الله ورضاه عن أهله، ما أهلك عاداً وثموداً وقوم نوح من قبل وكانوا أشد قوة وأكثر مالاً ورجالاً وقوله تعالى: { و لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون } أي إذا أكثر العبد من الإجرام بالشرك والمعاصى حق عليه كلمة العذاب وأن أوان عذابه لا يسأل عن ذنوبه بل يؤخذ فجأة كما أن هؤلاء المجرمين سيدخلون النار بغير حساب فلا يسألون ولا يحاسبون.

## قال تعالى:

{ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والقدام }

أي ويُرْمُون في جهنم ويقال لهم:

{ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون }

هداية الآيات:

## من هداية الآيات:

1- المال والمنصب العالى عرضة لإفساد المرء إلا من رحم الله عز وجل وقليل ما هم.

2- جرمة الفرح بالمال والإمارة إذا كان الفرح فرح بطر وفخر واعتزاز وكبر وخيلاء.

-3 من فضل الله على الأمة أن يوجد فيها عالمون ينصحون ويرشدون ويوجهون.

4- من الحزم للمرء أن يطلب من المال والجاه والمنصب أعلى الدرجات في الجنة.

5- حلّية الأكل من الطيب والشرب من الطيب واللبس والركوب والسكن من غير إسراف ولا خيلاء ولا كبر.

6- العافية والمال وعز السلطان يصاب صاحبها بالاغترار إلا من رحم الله.

{ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا يِلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّه لَذُو حَظِّ عَظِيمٍ } \* { وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيِلْكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلا لَذُو حَظِّ عَظِيمٍ } \* { وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيَلْكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلا يُلْقَاهَاۤ إِلاَّ ٱلصَّابِرُونَ } \* { فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فئة يَنصُرُونَهُ مِن دُون اللَّهُ وَمَا كَانَ مِن ٱلْمُنتَصِرِينَ } \* { وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّواْ مَكَانَهُ بِٱلأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَأَنَّ ٱللَّه لَا يُشَعُلُ ٱلرِّرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلاَ أَن مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّ لَا يُفْلِح النَّالَةُ مُونَ }

شرح الكلمات:

{ في زينته } : أي لباس الأعياد والحفلات الرسمية.

{ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون } : أي تمنوا أن لو أعطوا من المال والزينة ما أعيط قارون.

{ إنه لذوو حظ عظيم } : أي إنه لذو بخت ونصيب وهبه الله إياه في كتاب المقادير.

{ وقال الذين أوتوا العلم } : أي اعطوا العلمم الديني بمعرفة الله والدار الآخرة وموجبات السعادة والشقاء.

{ ويلكم } : أي حضر ويلكم و هلاككم بتمنيكم المال وزخرف الدنيا.

{ ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً } : أي ما عند الله من جزاء للمؤمنين العاملين الصالحات وهو الجنة خير من حطام الدنيا الفاني.

{ و لا يلقاها إلا الصابرون } : أي و لا يوفق لقول هذه الكلمة وهي ثواب الله خير لمن آمن و عمل صالحاً إلا الصابرون على الإيمان والتقوى.

{ فخسفنا به وبداره الأرض } : أي أسخنا الأرض من تحته فساخت به وبداره وكل من كان معه فيها من أهل البغي و الإجرام.

{ تمنوا مكانه بالأمس } : أي الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون فالمراد من المكان المكانة وما عليه قارون من الامارة والزينة والمال والجاه.

{ ويكأنَّ الله يبسط } : أي أعجب عالماً أن الله يبسط الرزق لمن يشاء.

{ ويقدر } : أي يضيق.

{ ويكأنه لا يفلح الكافرون } : أي أعجبُ عالماً أنه لا يفلح الكافرون أي أنهم لا يفوزون بالنجاة من النار ودخول الجنان كما يفوز المؤمنون.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في قصص قارون الباغي قال تعالى { فخرج على قومه } اي قارون في يوم عيد أو مناسبة خرج على قومه وهمم يشاهدون موكبه { في زينته } الخاصة من الثياب والمراكب. قوله تعالى: { قال الذين يريدون الحياة الدنيا } أي من قوم موسى وهم المفتونون بالدنيا وزخرفها من أهل الغفلة عن الآخرة وما أكثرهم اليوم وقبل وبعد اليوم قالوا ما أخبر الله تعالى به عنهم: { يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون } تمنوا أن يكون لهم مثل الذي أوتي قارون من المال والزينة { إنه لذو حظ عظيم } اي بخت ونصيب ورزق { وقال الذين أوتوا العلم } اي الشرعي الديني العالمون بالدنيا والآخرة. واسباب السعادة والشقاء في كل منهما قالوا ما أخبر تعالى به عنهم في قوله: { ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً } اي ويحكم هلكتم إن كنتم عالحاً } ولازم وذلك أنه ترك الشرك والعاصي، وقوله تعالى: { ولا يلقاها } أي هذه الجملة من الكلام: وثواب الله خير لمن أهل الإيمان والتقوى هم الذين يلقنهم الله غياها والرذائل أي ولا يلقى هذه الكلمة { إلا الصابرون } من أهل الإيمان والتقوى هم الذين يلقنهم الله غياها فيقولونها الصفاء أرواحهم وزكاة أنفسهم وقوله تعالى في الاية (81) { فخسفنا به وبداره الأرض } يخبر تعالى فيقولونها الصفاء أرواحهم وزكاة أنفسهم وقوله تعالى في الاية وكبريائه.

وقوله تعالى { فما كان له من فئة } أي جماعة { ينصرونه من دون الله } لما أراد الله خذلانه بخسف الأرض به وبداره ومن قبلها من أعوانه الظلمة والمجرمين. { وما كان من المنتصرين } أي لنفسه فنجاها مما حل بها من الخسف في باطن الرض التي ما زال يتجلجل فيها غلى يوم القيامة. وقوله تعالى: { وأصبح الذين تمنوا

مكانه بالأمس } يخبر تعالى عن الذين قالوا يوم خرج عليهم قارون في زينته يا ليت لنا مثل ما أُوتي قارون يخبر تعالى عنهم أنهم لما شاهدوا الخسف الذي حل بقارون وبداره وقالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء اي نعجب عالمين، أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي على من يشاء فالبسط والقبض كله لله وبيد الله فما لنا لا نفزع إلى الله نطلب رضاه ولا نتمنى ما تمنيناه وقد اصبح ذَاهباً لا يرى بعين ولا يلمس بيدين، { لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون } اي نعجب ايضاً عالمين بأنه لا يفلح الكافرون وكقارون وفرعون وهامان أي لا يفوز الكافرون لا بالنجاة من العذاب ولا بدخول الجنان.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان أن الفتنة أسرع إلى قلوب الماديين ابناء الدنيا والعياذ بالله تعالى.

2- بيان موقف أهل العلم الديني وأنهم رُشَّد أي حكماء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

3- بيان أن البغي يؤخذ به البغاة في الدنيا ويعذبون به في الآخرة.

4- بيان أن وجود الإيمان خير من عدمه وإن قل وأن ذا الإيمان أقرب إلى التوبة ممن لا إيمان له.

{ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ } \* { مَن جَآءَ بِٱلْمَسَنَّةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّنَاتِ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } 
يَعْمَلُونَ }

شرح الكلمات:

{ تلك الدار الآخرة } : أي الجنة، دار الأبرار.

{ لا يريدون علواً في الأرض } : أي بغياً و لا استطالة على الناس.

{ ولا فساداً } : أي و لا يريدون فساداً بعمل المعاصى.

{ و العاقبة } : أي المحمودة في الدنيا و الآخرة.

{ للمتقين } : الذين يتقون مساخط الله فلا يعتقدون و لا يقولون و لا يعملون ما لا يرضى به الله تعالى.

{ من جاء بالحسنة } : أي يوم القيامة والحسنة: اثر طاعة الله تعالى يجزى به المؤمن.

{ فله خير منها } : أي تضاعف له عشرة أضعاف.

{ ومن جاء بالسيئة } : السيئة أثر معصية الله تعالى يعاقب به العبد إذا لم يعف الله تعالى عنه.

معنى الايات:

لقد تقدم في السياق أن ثواب الله وهو الجنة خير لمن آمن وعمل صالحاً فاشار إليه تعالى بقوله { تلك الدار الآخرة } التي هي الجنة إذ هي آخر دار يسكنها المتقون فلا يخرجون منها.

نجعلها، هذا هو الخبر عن قوله تلك الدار الآخرة فأخبر تعالى أنه يجعلها مأوى ومسكناً للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً، لا يريدون استطالة على الناس وتعالياً وتكبراً عليهم وبغياً، ولا فساداً بارتكاب المعاصي كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر، وقوله تعالى: { والعاقبة للمتقين } أي والعاقبة المحمودة في الدارين لأهل الإيمان والتقوى وهم المؤمنون الذين يتقون مساخط الله عز وجل، وذلك بفعل المأمورات واجتناب المنهيات.

وقوله تعالى: { من جاء } اي يوم القيامة { بالحسنة } وهي الطاعات لله ورسوله { فله } جزاء مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها وقد تُضاعف إلى أكثر بشرط أن لا تكون حسنة أعطيت له من حسنات ظالم في الدنيا فهذه لا تتضاعف. إذ تضاعف الحسنة التي باشرها، كما لا تضاعف حسنة من هم بحسنة ولم يعملها فإنها تكتب له حسنة ولا تضاعف لعدم مباشرته إياها وقوله { ومن جاء بالسيئة } أي يوم القيامة. والسيئة أثر معصية الله تعالى ورسوله في نفسه { فلا يجزى } إلا مثلها اي لا تضاعف عليه وذلك لعدالة الله تعالى ورأفته بعباده، وهو معنى قوله تعالى { فلا يجزى الذين عملوا السيئات } من الشرك والمعاصي { إلا ما كانوا يعملون } أي في الدنيا إذ هي دار العمل والآخرة دار الجزاء.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- حرمة التكبر والاستطالة على الناس، والعمل بالمعاصي، وأنه الفساد في الأرض.

2- بيان فضل الله ورحمته وعدله بين عباده بمضاعفة الحسنات وعدم مضاعفة السيئات.

3- العاقبة الحسنى وهي الجنة لأهل الإيمان والتقوى.

{ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ لَرَآدُكَ إِلَىٰ مَعَاد قُل رَّبِّيٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلاَلِ مُبِينٍ } \* { وَمَا كُنتَ تَرْجُوۤ أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَ ظَهيرا ضَلاَلِ مُبِينٍ } \* { وَلاَ يَصُدُنُكَ عَنْ آيَاتِ ٱللَّه بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَ مِن للَّكَافِرِينَ } \* { وَلاَ يَصُدُنُكَ عَنْ آيَاتِ ٱللَّه بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَ مِن اللَّهُ إِلَىٰ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ ٱلْحُكُم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ }

# شرح الكلمات:

{ إِن الذي فرض عليك القرآن } : أي الله الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك قراءته والعمل بما فيه وتبليغه.

{ لرادك إلى معاد } أي لمرجعك إلى مكة فاتحاً إذ معاد الرجل بلده الذي يعود إليه.

{ وما كنت ترجو } : أي تأمل أن ينزل عليك القرآن ويوحى به إليك.

{ إلا رحمة من ربك }: لكن برحمة من الله وفضل أنزله عليك.

{ فلا تكونن ظهيراً } : أي فمن شكر هذه النعمة أن لا تكون معيناً للكافرين.

{ ولا يصدنك } : أي لا يصرفنك عن العمل بآيات الله بعد أن شرفك الله بإنزالها عليك.

{ وادع إلى ربك }: أي ادع الناس إلى الإيمان بالله وعبادته وترك الشرك به.

{ ولا تدع مع الله إلهاً آخر } : أي لا تعبد مع الله إلهاً آخر بدعائه والذبح والنذر له.

{ كل شيء هالك } : أي فان.

{ إلا وجهه } : أي إلا الله سبحانه وتعالى فلا يهلك كما يهلك ما عداه.

#### معنى الآيات:

تقدم في السياق الكريمة الدعوة إلى أصول الدين الثلاثة: التوحيد، النبوة، البعث والجزاء وهذه خاتمة ذلك في هذه السورة الكريمة فقال تعالى: { إن الذي فرض عليك القرآن } أي أنزله عليك وفرض عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه، { لرادك } اي لمرجعك { إلى معاد } وهو العودة غلى مكة بعد خروجك منها واشتياقك إلى العودة إليها وإلى الجنة بعد وفاتك لأنك دخلتها ليلة عُرج بك إلى السماء وفي هذا تقرير لنبوته صلى الله عليه وسلم بالوحي إليه، وقوله تعالى: { قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين } فإنه تعليم له صلى الله عليه وسلم بما يرد به على المشركين الذين اتهموه بأ،ه ضال في دعوته وخروجه عن دين آبائه وأجداده علمه أن يقول لهم ربي أعلم بمن جاء بالهدى وهو أنا، رسول الله، ومن هو في ضلال مبين وهو أنتم أيها المشركون. وقوله { وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب } اي وما كنت يا محمد تأمل أن ينزل عليك القرآن، وذلك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وقوله { إلا رحمة من ربك } أي لكن رحمة ربك عليك اقتضت إنزاله عليك لتكون رسول الله للعالمين، وهي نعمة كبيرة وإفضال عظيم فاشكره بما يلى:

- (1) { فلا تكونن ظهيراً للكافرين } أي عوناً لهم بحال من الأحوال.
- (2) { ولا يصدنك عن ييات الله بعد إذ أنزلت إليك } فتترك تلاوتها وإبلاغها والعمل بها.

وفي هذا تقرير للنبوة المحمدية.

- (3) { وادع إلى ربك } ادع الناس إلى توحيد ربك والعمل بشرعه.
- (4) و لا تكونن من المشركين } أي فتبرَّأُ منهم و لا ترضى بشركهم وادعهم إلى خلافه و هو التوحيد.
- (5) { و لا تدع مع الله إلها آخر } أي لا تعبد مع الله إلها آخر لا بالدعاء و لا بالنذر والذبح و لا بتقديم أي قربان أو طاعة لغير الله سبحانه وتعالى، وفي هذا تقرير للتوحيد وقوله { لا إله إلا هو } تقرير للتوحيد بإبطال أن يكون هناك إله مع الله.

وقوله { كل شيء هالك إلا وجهه } يخبر تعالى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل ذاهب بلا مثوبة عليه. كما أن كل شيء سوى الله عز وجل فإن ولم يبق إلا الله سبحانه وتعالى كقوله { كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام } { وله الحكم } أي القضاء العادل بين عباده وقوله { وإليه ترجعون } أي بعد

الموت للحساب والجزاء يوم بعثكم وحشركم إليه عز وجل، وفي تقرير للبعث والجزاء. والحمد لله أو لاً وآخراً.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1 معجزة القرآن في وقوع الغيب بعد الإخبار به وذلك حيث عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد الخروج منها.

2- مشروعية الملاينة في الجدال والمناظرة أثناء الدعوة باستعمال أسلوب التشكيك.

3- حرمة معاونة الكفار ومناصرتهم لا سيما ضد المؤمنين.

4- وجوب الثبات والصبر على الدعوة حتى نجاحها ببلوغها الناس واستجابتهم لها.

5- تقرير التوحيد والبعث والنبوة المحمدية.

6- فناء كل شيء إلا الله تعالى إلا ما ورد الدليل بعدم فنائه وعُدَّ منهُ ثمانية نظمها بعضهم بقوله:

هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم

سورة العنكبوت

{ الْسَمْ } \* { أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ آمَنَا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ } \* { وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِين مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ } \* { أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَات مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ فَإِنَّ أَجْلَ ٱللَّهُ لاَت وَهُو ٱلسَّمِيع أَن يَسْبِقُونَا سَآعَ مَا يَحْكُمُونَ } \* { مَن كَانَ يَرْجُو لِقَآعَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهُ لاَت وَهُو ٱلسَّمِيع ٱلْعَلِيمُ } \* { وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَن ٱلْعَلَمِينَ } \* { وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ }

شرح الكلمات:

{ آلم } : هذه أحد الحروف المقطعة تكتب آلم وتقرأ ألف لام ميم.

{ وهم لا يفتنون } : بما يتبين به حقيقة إيمانهم من التكاليف ومنها الصبر على الأذى.

{ ولقد فتنا الذين من قبلهم } : أي اختبرنا من قبلهم إذ هي سنة جارية في الناس.

{ فليعلمن الله الذين صدقوا } : أي في إيمانهم، وليعلمن الذين كذبوا فيه بما يظهر من أعمالهم.

{ أن يسبقونا } : أي يفوتونا فلا ننتقم منهم.

{ ساء ما يحكمون } : أي بئس الحكم هذا الذي يحكمون به، وهو حسبانهم أنهم يفوتون الله تعالى ولم يقدر على الانتقام منهم.

{ من كان يرجو لقاء الله } : أي من كان يؤمن بلقاء الله وينتظر وقوعه فليعلم أن أجله لآت فليستعد له بالإيمان وصالح الأعمال.

{ ومن جاهد } : أي بذل الجهد في حرب الكفار أو النفس.

{ فإنما يجاهد لنفسه } : أي منفعة الجهاد من الأجر عائدة على نفسه.

{ ولنجزينهم أحسن } : أي ولنجزينهم على أعمالهم بأحسن عمل كانوا عملوه.

## معنى الآيات:

آلم: الله أعلم بمراده به وهذا هو مذهب السلف في هذه الحروف وهو تقويض علمها إلى منزلها عز وجل وقوله { أيحسب الناس } أي أظن الناس رأن يقولوا آمنا } فيكتفى منهم بذلك و { وهم لا يفتتون } أي ولا يختبرون بل لا بد من اختبار بالتكاليف الشاقة كالهجرة والجهاد والصلاة والصيام والزكاة وترك الشهوات والصبر على الأذى. والآية وإن نزلت في مثل عمار بن ياسر وبلال وعياش فإنها عامة إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واللفظ عام هنا، لأن اسم الجنس إذا دخلت عليه " ال " افادت استغراق جميع أفراده. وقوله تعالى: { ولقد فتنا الذين من قبلهم } من الأمم السابقة فهي إذاً سنة ماضية في الناس لا تتخلف. وقوله تعالى { فليعلمن الله الذين صدقوا } في إيمانهم أي يظهر ذلك ويعلمه مشاهدة بعد أن علم قبل إخراجه إلى الوجود حيث قدر ذلك وكتبه في كتاب المقادير وذلك بتكليفهم وقيامهم بما كلفوا به من شاق الأفعال وشاق الروجود حيث قدر ذلك وكتبه في كتاب المقادير وذلك الربا والزنا والخمر وتروك { وليعلمن الكاذبين } حيث ادّعوا الإيمان ولما ابتلوا بالتكاليف لم يقوموا بها، فبان بذلك عدم صدقهم وإنهم كاذبون في دعواهم أنهم مؤمنون.

وقوله تعالى: { أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا } اي أظن { الذين يعملون السيئات } من الشرك والمعاصي { أن يسبقونا } أي يفوتونا فلم نأخذهم بالعذاب. { ساء ما يحكمون } به لأنهفسم أي قبح حكمهم هذا من حكم لفساده، إذ أقاموه على ظن منهم أن الله تعالى لا يقدر عليهم وهو على كل شيء قدير وأنه لا يعلمهم وهو بكل شيء عليم. وقوله تعهالى: { من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت } أي { من كان } يؤمن ويؤمل لقاء الله وذلك يوم القيامة فليعلم أن أجل الله المضروب لذلك لآت قطعاً وعليه فليستعد للقائه بما يناسبه وهو الإيمان والعمل الصلاح بعد التخلي عن الشرك والعمل الفاسد، ومن هنا دعوى المرء أنه يرجو لقاء ربه ولم يعمل صالحاً يثاب عليه، دعوى لا تصح قال تعالى في سورة الكهف { ..فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا }

(110) وقوله { وهو السميع العليم } أي هو تعالى السميع لأقوال عباده العليم بنياتهم وأعمالهم، فدعوى الإيمان ظاهرة من العبد أو باطنة لا قيمة لها ما لم يقم صاحبها الدليل عليها وذلك بالإيمان والجهاد للعدو الظاهر والباطن. وقوله تعالى: { ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه } أي منفعة هذه العبادة عائدة على العبد نفسه أما الله عز وجل فهو في غنى عن عمل عباده غنى مطلقاً وهذا ما دل عليه قوله: { إن الله لغني عن العالمين } الملائكة والإنس والجن وسائر المخلوقات إذ كل ما سوى الله تعالى عالم ويجمع على عوالم وعالمين. وقوله تعالى: { والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم } هذا وعد من الله تعالى لمن آمن من عباده وذلك على إيمانه وصالح عمله فعلاً وتركا بأنه يكفر عنه سيئاته التي عملها قبل الإسلام وبعده. ومعنى يكفر ها عنهم يغطيها ويسترها ولم يطالبهم بها كأنهم لم يفعلوها. وقوله { ولنجزينهم } أي على أعمالهم الصالحة { أحسن } أي بأحسن عمل عملوه فتكون أعظم ما تكون مضاعفة. وهذا من تكرمه على عباده الصالحين ليجزي بالحسنة أضعافها مئات المرات.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان سنة أن الإِيمان يصدق بالأعمال أو يكذب.

2- بيان إمكان التكليف بما يشق على النفس فعله أو تركه ولكن ليس بما لا يطاق.

3- تحذير المغترين من العقوبة وإن تأخرت زمناً ما فإنها واقعة لا محالة.

4- ثمرة الجهاد عائدة على المجاهد نفسه. فلذا لا ينبغي أن يمنها على الله تعالى بأن يقول فعلت وفعلت.

5- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الوعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات بتكفير السيئات والجزاء الأحسن

وهذا يتم يوم البعث.

{ وَوَصَيْنَا ٱلإِنْسَانَ بِوَالدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطعْهُمَآ إِلَي مَرْجِعُكُمْ فَأْتَبِّثُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } \* { وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَينَ } \* { وَمَنَ ٱلنَّاسِ مَن يِقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فَتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّن ٱلنَّاسِ مَن يِقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فَتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَاب ٱللَّه وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَو لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صَدُورِ ٱلْعَالَمِينَ } \* { وَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْمُنَافِقِينَ } \* { وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَلْذَينَ آمَنُواْ التَبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمَلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِّن شَيْءَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ } \* { ولَيَحْمِلُن الْفَيَامَة عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ } \*

# شرح الكلمات:

{ ووصينا الإنسان } : أي عهدنا إليه بطريق الوحى المنزل على رسولنا.

{ بوالديه حسناً } : أي أيصاءً ذا حسن، وذلك ببر هما وعدم عقوقهما.

{ وإن جاهداك } : أي بذلا الجهد في حملك على أن تشرك.

{ لندخلنهم في الصالحين } : أي لندخلنهم مدخلهم في الجنة.

{ فتنة الناس } : أي أذاهم له.

{ كعذاب الله }: أي في الخوف منه فيطيعهم فينافق.

{ إنا كنا معكم } : أي في الإيمان وإنما أكرهنا على ما قلنا بألسنتنا.

{ إنبعوا سبيلنا } : أي ديننا وما نحن عليه.

{ ولنحمل خطاياكم } : أي ليكن منكم اتباع لسبيلنا وليكن منا حمل لخطاياكم، فالكلام خبر وليس إنشاء.

{ وليحملن أثقالهم } : أي أوزارهم، والأوزار الذنوب.

{ وأَثْقَالاً مع أَثْقَالِهم } : أي من أجل قولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا.

{ عما كانوا يفترون } : أي يكذبون.

#### معنى الآيات:

هذه الآيات نزلت في شأن سعد بن ابي وقاص لما أسلم قالت له أمه حمنة بنت أبي سفيان ما هذا الدين الذي أحدثت والله لا آكل و لا اشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت فتُعيَّر بذلك أبد الدهر يقال يا قاتل أمه، ثم إنها مكثت يوماً وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل فأصبحت وقد جهدت ثم مكثت يوماً آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب فجاء سعد إليها وقال: يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني فكلي إن شئت وإن شئت فلا تأكلي، فلما ايست منه أسلمت وأكلت وشربت فأنزل الله هذه الآية { ووصينا الإنسان بوالديه حسناً } اي عهدنا إليه بواسطة الرسل إيصاءً ذا حسن وهو برهما بطاعتهما في المعروف وترك أذاهما ولو قل، وإيصال الخير بهما من كل ما هو خير قولاً كان أو فعلا. وقوله تعالى: { وإن جاهداك } أي بذلا جهدهما في حملك على أن تشرك بي شيئا من الشرك أو الشركاء فلا تطعهما كما فعل سعد بن ابي وقاص مع والدته في عدم إطاعتها. وقوله { إليّ مرجعكم } أولاداً ووالدين { فأنبئكم بما كنتم تعملون } وأجزيكم به فلذا قدموا طاعتي على طاعة الوالدين، فإني أنا الذي أحسابكم وأجزيكم بعملكم أنتم وإياهم على حد سواء. وقوله تعالى: { والذين آمنواؤ أي بالله ورسوله { وعملوا الصالحات } التي هي العبادات التي تَعَبَّد الله تعالى بها عباده المؤمنين، فشرعها لهم وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم كالذكر وقراءة القرآن والصلاة والصيام والصدقات والجهاد والحج وما إلى ذلك. هؤلاء الذين جمعوا بين الإيمان الحق والعمل الصالح الخالي من الشرك والرياء. يقسم الله تعالى أنه يدخلهم في مدخل الصالحين وهم الأنبياء والأولياء في الجنة دار السلام. وقوله تعالى: { ومن الناس من يقول آمنا بالله } الآية هذه نزلت في أناس كانوا بمكة وآنموا وأعلنوا عن إيمانهم فاغضطهدهم المشركون فكانوا ينافقون فأخبر تعالى عنهم بقوله: { ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله } أي آذاه المشركون نافق وارتد { جعل فتنة الناس } أي أذاهم له وتعذيبهم إياه { كعذاب الله } يوم القيامة فوافق المشركين على الكفر.

وقوله تعالى: { ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنامعكم } اي على الإيمان وإنما كنا مكر هين و هذه نزلت فيمن خرجوا من مكة غلى بدر مع المشركين لما انهزم المشركون وانتصر المسلمون واسروا قالوا { إنا كنا معكم } أي على الإيمان فرد تعالى دعاهم بقوله { أو ليس الله أعلم بما في صدور العالمين } أي الناس. وقوله تعالى: { وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين } تقرير لما سبق في الآية قبل وليترتب عليه الجزاء على الإيمان وعلى النفاق. فعلمه تعالى يستازم الجزاء اعلادل فأهل الإيمان يجزيهم بالنعيم المقيم وأهل النفاق بالعذاب المهين. أولئك في دار السلام وهؤلاء في دار البوار. وقوله تعالى: { وقال الذين كفروا للذين آمنوا

اتبعوا سبيلنا } أي ديننا وما نحن عليه { ولنحمل خطاياكم } أي قال رؤساء قريش لبعض المؤمنين اتركوا سبيل محمد ودينه واتبعوا سبيلنا وديننا، وإن كان هناك بعث وجزاء كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم نحن مستعدون أن نتحمل خطاياكم ونجازى بها دونكم فأكذبهم الله تعالى بقوله: { وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء } و { إنهم لكاذبون } في قولهم ولنحمل خطاياكم. وقال تعالى مقسماً بعزته وجلاله: { وليحملن أثقالهم } اي أوزارهم { وأثقالاً مع أثقالهم } أي وأوزاراً أي ذنوباً مع أوزارهم التي هي ذنوبهم وذلك من أجل ما قالوا لهم. { وليسئلن يوم القيامة أي ذنوباً مع أوزارهم التي هي ذنوبهم وذلك من أجل ما قالوا لهم. { وليسئلن يوم القيامة عما كانوا يفترون } أي يكذبون من أنهم يحملون خطايا المؤمنين يوم القيامة }.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- وجوب بر الوالدين في المعروف وعدم طاعتهما فيما هو منكر كالشرك والمعاصي.

2- بشرى المؤمنين العاملين للصالحات بإدخالهم الجنة مع النبيين والصديقين.

3- ذم النفاق وكفر المنافقين وإن ادعوا الإيمان فما هم بمؤمنين.

4- بيان ما كان عليه غلاة الكفر في مكة من العتو والطغيان.

5- تقرير مبدإ من سنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها كما في الحديث الصحيح.

{ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةَ إِلاَّ خَمْسِينَ عَاماً فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُم ظَالِمُونَ } \* { فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَاۤ آيَةً لِّلْعَالَمِينَ }

شرح الكلمات:

{ ولقد أرسلنا نوحاً } : أي نوحاً بن لَمْكُ بن مُتَوَشَلْخُ بن إدريس من ولد شيث بن آدم، بينه وبين آدم ألف سنة.

{ فلبث فيهم الف سنة إلا خمسين عاماً } أي فمكث فيهم يدعو هم إلى الله تعالى تسعمائة: وخمسين سنة.

{ فأخذهم الطوفان } : أي الماء الكثير الذي طاف بهم وعلاهم فأغرقهم.

{ و هم ظالمون } : أي مشركون.

{ وجعلناها آية للعالمين } : أي عبرة للناس يعتبرون بها فلا يشركون و لا يعصون.

معنى الآيتين:

لما ذكر تعالى ما كان يلاقيه رسوله والمؤمنون من مشركي قريش ذكر تعالى نوحاً وإبراهيم وكلاهما قد عانى ولاقى ما لم يلاقه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه ليكون ذلك تسلية لهم وتخفيفاً عنهم فقال تعالى: { ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه } وقوم نوح يومئذ هم البشرية جمعاء. إذ لم يكن غيرهم { فلبث فيهم } أي مكث يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وتوحيده فيها وترك الصنام الخمسة التي كانت لهم وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكان هؤلاء الخمسة رجالاً صالحين فلما ماتوا بنوا على قبورهم ووضعوا لهم تماثيل بحجة أنها تذكرهم بالله فيرغبوا في الطاعة والعمل الصالح ثم زين لهم الشيطان عبادتهم فعبدوهم فبعث الله تعالى إليهم نوحاً رسولا فدعاهم غلى عبادة الله وترك عبادة هؤلاء { فلبث فيهم الف سنة إلا خمسين عاماً } يدعوهم فلم يستجيبوا له فدعاهم غلى مغلوب فانتصر }

فاستجاب الله له فأنجاه وأصحاب السفينة وهم المؤمنون وهلك في الطوفان زوجته وولده كنعان وسائر البشر إلا نوحاً ومن معه في السفينة، وكانوا قرابة الثمانين نسمة، وخلف نوحاً ثلاثة أولاد هم سام وهو أبو العرب وفارس والروم وهم الجنس السامي وحام وهو أبو القبط والسودان والبربر ويافث وهو أبو الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج، هذا معنى قوله تعالى: { فأخذهم الطوفان وهم ظالمون } اي لأنفسهم بالشرك. { فأنجيناه واصحاب السفينة } ومن بين ما فيها أبناؤه الثلاثة سام وحام ويافث ومنهم عمر الكون بالبشر شرقاً وغربا وشمالاً وجنوباً وقوله { وجعلناها ءاية للعالمين } اي حادثة الطوفان ومنها السفينة ومكث تلك المدة الطويلة مع قلة المستجيبين { آية } اي عبرة { للعالمين } أي للناس ليعتبروا بها فلا يعصوا رسلهم و لا يشركون بربهم هذا إذا اعتبروا وقليل من يعتبر.

هداية الآيتين:

من هداية الآيتين:

-1 بيان سنة الله تعالى في إرسال الرسل لهداية الخلق.

2- بيان قلة من ساتجاب لنوح مع المدة الطويلة فيكون هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاة من بعده. 3- بيان اهلاك الله تعالى الظالمين وإنجائه المؤمنين وهي عبرة للمعتبرين.

{ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } \* { إِنَّمَا تَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا عَنْدَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } \* { وَإِن تُكَذَّبُواْ فَقَدْ كَذَّبُ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُم وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلاَّ ٱلْبَلاَغُ ٱلْمُبِينُ }

## شرح الكلمات:

{ وإبراهيم } : أي واذكر إبراهيم على قراءة النصب لإبراهيم، وعلى قراءة الرفع: ومن المرسلين إبراهيم.

{ اعبدوا الله واتقوه } : أي آمنوا به ووحدوه في عبادته واتقوا أن تشركوا به وتعصوه.

{ أُوثَاناً }: أصناماً وأحجاراً وصنوراً وتماثيل.

{ وتخلقون إفكاً } : أي تختلقون الكذب فتقولون في الأصنام والأوثان آلهة وتعبدونها.

{ فابتغوا عند الله الرزق } : اي اطلبوا الرزق من الله الخلاق العليم لا من الأصنام والتماثيل المصنوعة المنحوتة بأيدي الرجال بالمعاول والفؤوس.

{ و اعبدوه } : أي بالإيمان به وتوحيده و اشكروه بطاعته.

{ وإن تكذبوا } : أي يا أهل مكة بعد هذا الذي عرضنا عليكم من الايات والعبر فقد كذب أمم من قبلكم.

{ وما على الرسول } : أي محمد صلى الله عليه وسلم.

{ إلا البلاغ المبين } : وقد بلغ وبين فبرئت ذمته وأنتم المكذبون ستحل بكم نقمة الله.

معنى الآيات:

هذا القصص معطوف على قصص نوح لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ولتذكير قريش بأنها

في إصرارها على الشرك والتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم صائرة إلى ما صار إليه المكذبون من قبل إن لم تتب إلى الله وترجع إليه بالإيمان والطاعة وترك الشرك والمعاصىي قال تعالى: { و إبراهيم } أي واذكر يا رسولنا إبراهيم خليلنا { إذ قال لقومه } البابليين ومن بينهم والده آزَرْ يا قوم { اعبدوا الله } اي بتوحيده في عبادته { واتقواه } بترك الشرك والعصيان وإلا حلَّت بكم عقوبته ونزل بكم عذابه وقوله { ذلكم خير لكم } اي الإيمان والتوحيد والطاعة خير لكم من الكفر والشرك والعصيان. إذ الأول يجلب الخير والثاني يجلب الشر { إن كنتم تعلمون } الخير والشر وتفرقون بينهما وقوله عليه السلام { إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً } يخبر هم معرفاً لهم بخطئهم فيقول { إنما تعبدون من دون الله أوثاناً } أي أصناماً وتماثيل وعبادة الأصنام والأوثان عبادة باطلة لا تجلب لكم نفعاً ولا تدفع عنكم ضرا. إن الذي يجب أن يعبد الله الخالق الرازق الضار النافع المحيى المميت السميع البصير. أما الأوثان فلا شيء في عبادتها إلا الضلال واتباع الهوى. وقوله لهم { وتخلقون إفكاً } أي وتصنعون كذباً تختلقونه اختلاقاً عندما تقولون في التماثيل والأصنام إنها آلهة. وقوله عليه السلام لقومه { إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً } يخبرهم عليه السلام معرفاً لهم بحقيقة هم عنها غافلون وهي أن الذين يعبدونهم من دون الله لا يملكون لهم رزقاً لأنهم لا يقدرون على ذلك فما الفائدة إذا من عبادتهم وما الحاجة الداعية إليها لولا الغفلة والجهل، ولما ابطل لهم عبادة الصنام أرشدهم غلى عبادة الله الواحد القهار فقال { فابتغوا عند الله الرزق } إن كنتم عبدتم الأصنام لذلك فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فاطلبوا عنده الرزق فإنه مالكه والقادر على إعطائه { واعبدوه } بالإيمان به وبرسوله وبتوحيده { واشكروا له } يرزقكم ويحفظ عليكم الرزق وقوله { إليه ترجعون } نكّرهم بعلة غفلتهم ومَصدَر جهلهم وهي كفرهم بالبعث فأعلمهم أنهم إليه تعالى لا إلى غيره يرجعون.

إذاً فليتعرفوا غليه ويعبدوه طلباً لرضاه وإكرامهم يوم يلقونه.

وقوله تعالى { و إن تكذبواؤ أي يا أهل مكة رسولنا وتنكروا وحينا وتكفروا بلقائنا فلستم وحدكم في ذلك. { فقد كذب أمم من قبلكم } قوم نوح وعاد وفرعون وقوم غبراهيم واصحاب مدين وغيرهم { وما على الرسول } أي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ المبين وقد بلغكم وأنتم الآن بين خيارين لا ثالث لهما:

الأول أن تتعظوا بما أسمعناكم وأريناكم من عياتنا فتؤمنوا وتوحدوا وتطيعوا فتكملوا وتسعدوا وإما أن تبقوا على غصراركم على الشرك والكفر والعصيان فسوف يحل بكم ما حل بأمثالكم، إذ كفاركم ليسوا بخير من كفار أولئكم الذين انتقم الله منهم وأذاقهم سوء العذاب. هذا ما دلت عليه الآية (18) وهي معترضة بين الآيات التي اشتملت على قصص إبراهيم عليه السلام. وسر الاعتراض هو وجود فرصة في سياق الكلام قد تلفت أنظار القوم وتأخذ بقلوبهم إذ الايات كلها مسوقة لهدايتهم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- وجوب عبادة الله وتقواه طلباً للنجاة من الخسران في الدارين.

2- بطلان عبادة غير الله ووجوب عبادة الله عن طريق الأدلة العقلية.

3- ما عبد الناس الأوثان إلا من جهلهم وفقرهم فلذا يجب أن يعلموا أن الله هو ربهم المستحق لعبادتهم وأن الله تعالى هو الذي يسد فقرهم ويرزقهم ومن عداة لا يملك ذلك لهم

4- وجوب شكر الله تعالى بحمده والثناء عليه وبطاعته وصرف النعم فيما من أجله أنعم بها على عبده.

5- تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتأنيب المشركين من أهل مكة.

{ أَوَلَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبِدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّه يَسَيِرٌ } \* { قُلْ سيرُواْ في الأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِيءُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } \* { يُعَذِّبُ مَن يَشْآءُ ويَرِحْمُ مَن يَشْآءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ } \* { وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نصيرٍ } \* { وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِهِ أُولَلَٰ لِيَّا فَيُ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نصيرٍ } \* أَولَلْكِنَ يَعْمُواْ مِن رَحْمَتِي وَأُولَلَٰ لِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }

شرح الكلمات:

{ أُولِم يروا } : أي ينظروا بأبصارهم فيعلموا بقلوبهم.

{ يبدئ الله الخلق } : أي كيف يخلق المخلوق ابتداء.

{ ثم يعيده } : أي ثم هو تعالى يعيده بعد بدئه و إفنائه يعيده لأن الإِعادة أهون من البدء وقد بدأ وأفنى فهو بالضرورة قادر على الإِعادة.

{ إِن ذلك } : أي أن الخلق الأول والثاني هو الاعادة.

{ على الله يسير } : أي سهل لا صعوبة فيه، فكيف إذاً ينكر المشركون البعث.

{ قل سيروا في الأرض } : أي قل يا رسولنا لقومك المكذبين بالبعث سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق و أنشأه، تستدلون بذلك على قدرته على البعث الآخر.

{ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة } : أي يحيى الناس بعد موتهم وهو البعث الآخر الذي أنكره الجاهلون.

{ وإليه تقلبون } : أي ترجعون إليه لا إلى غيره أحياء كما كنتم فيحاسبكم ويجزيكم بأعمالكم، الحسنة بخير منها والسيئة بمثلها جزاء عادلا.

{ وما أنتم بمعجزين في الأرض و لا في السماء } : أي بغالبين و لا فائتين بالهروب فإن الله غالبكم.

{ وما لكم من دون الله من ولي و لا نصير } : ليس لكم من ولي يتولاكم و لا نصير ينصركم من الله تعالى.

{ يئسوا من رحمتي } : أي من دخول الجنة لأنهم كافرون أعظم كفر وهو التكذيب بالقرآن والبعث الآخر.

معنى الآيات: ما زال السياق في تقرير أصول الدين التوحيد والنبوة والبعث وقد قررت الآيات السابقة أصلي التوحيد والنبوة المحمدية وفي هذه الايات تقرير الأصل الثالث وهو البعث والجزاء في الدار الآخرة. قال: { أولم يروا } أي أولئك المنكرون للبعث، أيكذبون؟، ولم ينظروا كيف يبدئ الله الخلق اي خلق الإنسان، فإن ذلك دال على إعادته متى أراد الله الخالق ذلك، ثم هو تعالى يعيده متى شاء، { إن ذلك } أي الخلق والإعادة بعد الفناء والبلى رعلى الله يسير } سهل لا يتعذر عليه أبداً.

وقوله تعالى: { قل سيروا في الأرض } أي قل يا رسولنا للمكذبين بالبعث الآخر { سيروا في الأرض } شرقا وغرباً { فانظروا كيف بدأ } تعالى خلق تلك المخلوقات التي تشاهدونها من أرض، وسماء، وانهار، وأشجار، وحيوان، وإنسان، إنها كلها كانت عدماً فأنشأها الله تعالى ثم هو سيفنيها { ثم الله ينشئ النشأة الآخرة } وذلك بأن يعيد حياة الإنسان ليحاسبه على كسبه في الدنيا ويجزيه به خيراً أو شراً، { إن الله على كل شيء قدير } إذاً فلا يستنكر عليه إعادة الناس أحياء بعد نهاية هذه الحياة الدنيا ليحاسبهم ويجزيهم بما كانوا يعملون. وقوله تعالى: { يعذب من يشاء ويرحم من يشاء } هذه فائدة وحكمة البعث الآخرة وهي المجازاة على العمل في هذه الحياة فيعذب أهل الكفر به وبرسوله والذين لم يزكوا أنفسهم بالإيمان وصالح الأعمال فيدخلهم جهنم دار الشقاء والعذاب ويرحم أهل الإيمان والتقوى الذين زكوا أنفسهم بالإيمان والصالحات. وقوله: { وإليه تقلبون } أي إلى الله ربكم ترجعون بعد الموت والفناء وإنشاء النشأة الآخرة وقوله { وما أنتم بمعجزين } أي الله تعالى { في الأرض و لا في السماء } بل أنتم مقهورون له خاضعون لسلطانه لا يمكنكم الهرب منه و لا الخلاص بحال من الأحوال.

وليس لكم من دونه تعالى ولي يتو لاكم فيدفع عنكم العذاب و لا نصير ينصركم فلا تُغلَبون و لا تُعذبون وقوله تعالى: { والذين كفروا بآيات الله } التي جاءت بها رسله { ولقائه } و هو البعث الآخر الموجب للوقوف بين يدي الله للسؤال والحساب والجزاء هذا إن كان للعبد ما يحاسب عليه من الخير، أما إن لم يكن له حسنات فإنه يُلقى في جهنم بلا حساب و لا وزن إذ ليس له من الصالحات ما يوزن له ويحاسب به، ولذا قال تعالى:

{ أولئك } أي المكذبون بآيات الله ولقائه { يئسوا من رحمتي } إذ تكذيبهم بالقرآن مانع من الإيمان والعمل الصالح وتكذيبهم بيوم القيامة مانع لهم أن يتخلوا عن الشرك والمعاصي، أو يعملوا صالحاً من الصالحات لتكذيبهم بالجزاء، فهم يائسون من الجنة. { وأولئك لهم عذاب أليم } أي موجع وهو عذاب النار في جهنم والعياذ بالله تعالى.

هداية الآيات:

{ من هداية الآيات: }

1- وجوب استعمال العقل للاستدلال على الغائب بالحاضر وعلى المعدوم بالموجود.

2- تقرير عقيدة البعث والجزاء وذكر أدلتها التفصيلية.

3- تقرير عجز الإنسان التام وأنه لا مهرب له من الله تعالى ربه ومالكه وهي حال تستدعي الفرار إلى الله اللهم بالإيمان والتقوى.

4- إنذار المكذبين بأنهم إن ماتوا على التكذيب بالبعث لا يدخلون الجنة بحال، وسيعذبون في نار جهنم أشد العذاب.

{ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَٰكَ لآيَات لُقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } \* { وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَاناً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمِ ٱلْقَيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَمَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّاصِرِينَ }

شرح الكلمات:

{ فما كان جواب قومه } : أي قوم إبراهيم عليه السلام.

{ إلا أن قالوا اقتلوه } : أي إلا قولهم اقتلوه أو احرقوه.

{ إِن في ذلك الآيات } : أي في كون النار لم تحرق الخليل ويخرج منها سالماً.

{ لقوم يؤمنون } : لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالآيات لحياة قلوبهم.

{ أُوثَاناً مودة بينكم } : أي اتخذتم أوثانكم آلهة تتوادون من أجل عبادتها وتتحابون لذلك.

{ في الحياة الدنيا } : أي هذا التوادد والتحاب على الآلهة في الحياة الدنيا فقط أما الآخرة فلا.

{ يكفر بعضكم ببعض } : أي يكفر المتبوعون بأبتابعهم ويتبرأون منهم.

{ يولعن بعضكم بعضاً } : يلعن الأتباع القادة الذين اتبعوهم في الباطل.

## معنى الآيات:

ما زال السياق في قصص إبر اهيم الخليل عليه السلام فإنه لمَّا أفحمهم بالحجة وبين لهم باطلهم وكشف لهم عن جهاهم وضلالهم لجأوا كعادة الطغاة من أهل الكفر والباطل إلى التهديد بالقوة فقالوا ما أخبر به تعالى عنهم: أي { فما كان جواب قومه } فما كان جوابهم اي عما سمعوا من الحجج والبراهين على بطلان الشرك وصحة التوحيد { إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه } أي إلا قولهم اقتلوا إبراهيم بالسيف ونحوه أو حرقوه بالنار، ونفذوا جريمتهم بالفعل وأوقدوا النار وألقوه فيها، وقال الله جل جلاله للنار { يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم } فكانت كما أُمرت وخرج إبراهيم سالماً لم تحرق النار سوى كتافه الذي شد به يداه ورجلاه. وهو ما دل عليه قوله تعالى { فأنجاه الله من النار } وقوله تعالى { إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون } أي في كون النار لم تحرق إبراهيم فيتخلف طبعها وتصبح برداً وسلاماً على إبراهيم فلم تحرقه، (آيات) أي دلائل قدرة الله تعالى ورحمته وحكمته ولكن تلك الآيات لا ينتفع بها غير المؤمنين، لأنهم أموات لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. أما المؤمنون فهم أحياء فينتفعون بما يسمعون ويبصرون لأن الإيمان بمثابة الروح في البدن فإن وجد في القلب حيى الجسم وان فارقه فالجسم ميت فلا العين تبصر الأحداث ولا الأذن تسمع الايات. وقوله: { إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا } هذا من جملة قول إبراهيم لقومه وهو يعظهم ويرشدهم فأخبر هم بحقيقة يتجاهلونها وهي أ،هم ما اتخذذوا تلك الأوثان آلهة يعبدونها إلا لأجل التعارف عليها والتوادد والتحاب من أجلها، فيقيمون الأعياد لها ويجتمعون حولها فيأكلون ويشربون لا أنهم حقيقة يعتقدون أنها آلهة وهي أحجار نحوتها بأيديهم ونصبوها تماثيل في سوح دورهم وأمام منازلهم (يوم القيامة) أي في الآخرة فالعكس هو الذي سيحدث لهم حيث 0يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً } اي يكفر المتبوعون وهم الرؤساء بمن

اتبعوهم وهم الأتباع من الدهماء وعوام الناس، { ويلعن بعضكم بعضاً } كل من الأتباع والمتبوعين يطلب بعد الآخر عنه، وعدم الاعتراف به وذلك عند معاينة العذاب ولم تبق تلك الروابط والصلات التي كانت لهم في هذه الحياة!! وقوله: { ومأواكم النار } أي ومقركم الذي يؤويكم جميعاً فتستقرون فيه هو النار { وما لكم من ناصرين } بعد أن أذلكم الله الذي أشركتم به أوثاناً، فجعلتموها مودة بينكم في الحياة الدنيا.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير أن الظَّلمة سنتهم أنهم إذا أعيتهم الحجج يلجأون إلى استعمال القوة.

2- في عدم إحراق النار دليل على أن الله تعالى قادر على إبطال السنن إذا شاء ذلك، ومن هنا تكون الكرامات والمعجزات إذْ هي خوارق للعادات.

3- بيان أن الخرافيين في اجتماعهم على البدع لم يكن ذلك عن علم بنفع البدعة وإنما لعنصر التوادد والتعارف والتلاقي على الأكل والشرب كما قال إبراهيم لقومه { إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا }.

{ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيَ إِنَّهُ هُو َ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ } \* { وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاق وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلآخرةِ لَمِن الصَّالحينَ } الصَّالحينَ }

شرح الكلمات:

{ فأمن له لوط } : أي آمن بإبر اهيم لوط وهو ابن أخيه هار ان ولم يؤمن من قومه سواه.

{ مهاجر إلى ربي } : أي إلى حيث أعبد ربي فلا أفتن في ديني.

{ وو هبنا له إسحق ويعقوب } : أي هاجر لأجلنا فأكرمناه في دار هجرته فوهبنا له ذرية هم اسحق الابن ويعقوب الحفيد.

{ في ذريته النبوة والكتاب } : فكل الأنبياء بعده من ذريته وكل الكتب التي أنزلت بعده فهي في ذريته.

{ وآتيناه أجره في الدنيا } : وذلك بالرزق الحسن والثناء الحسن على ألسنة كافة الناس من أهل الأديان الإلهية.

{ وإنه في الآخرة لمن الصالحين } : أي هو أحدهم، فيكرم كما يكرمون بالدرجات العلا، والصالحون هم أنبياء الله ورسله وأولياؤه وصالحو عباده.

#### معنى الآيات:

هذا آخر قصص إبراهيم الخليل في هذا السياق الكريم فأخبر تعالى أن إبراهيم بعد الجهاد الطويل في الدعوة إلى عبادة الرحمن الرحيم لم يؤمن له ولم يتابعه على الحق الذي دعا إليه إلا لوط بن هاران أخيه فقال تعالى: { فآمن له لط وقال } أي إبراهيم رإني مهاجر إلى ربي } فترك بلاد قومه من سواد العراق وارتحل إلى أرض الشام فأكرمه الله تعالى جزاء هجرته إلى ربه عز وجل بما أخبر به في هذا السياق حيث قال: { ووهبنا له إسحق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب } وهبه أى أعطاه ولده إسحق بن سارة وولد إسحق وهو يعقوب، وجعل كافة الأنبياء من ذريته وجعل الكتاب فيهم أيضاً فالتوراة أنزلت على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى وهم من ذرية إبراهيم، والقرآن الكريم أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو من ذرية إساميل بن إبراهيم وقول إبراهيم هو كما قال: { إني مهاجر إلى ربي } وصف به بالعزة والحكمة. فقال: { إنه هو العزيز الحكيم } أي الغالب القاهر { الحكيم } الذي وضع كل شيء في موضعه، ودلائل العزة ان أنجى إبراهيم من أيدي الظلمة الطغاة ومن مظاهر الحكمة أن نقله من ارض لا خير فيها إلى أرض كلها خير وأكرمه فيها بما ذكر في قوله { ووهبنا له إسحق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب } وقوله تعالى: { وآتيناه أجره في الدنيا } حيث رزقه أطيب الأرزاق في دار هجرته ورزقه الثناء الحسن من كل أهل الأديان ذوي الإلهية كاليهودية والنصرانية، والإسلام وهو خاتم الأديان هذا في الدنيا أما في الآخرة فإنه من الصالحين ذوي. الدرجات العلا والمنازل العالية في مواكب النبيين والصديقين والشهذاء والصالحين.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان حصيلة دعوة إبراهيم كذا سنة وأنها كانت إيمان واحد بها وهو لوط عليه السلام وفي هذا تسلية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

. 2- بيان إكرام الله تعالى لمن يهاجر إليه ويترك أهله وداره.

3- بيان ما أكرم الله تعالى به إبراهيم من خير الدنيا والآخرة جزاء صبره على دعوة الله تعالى.

{ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَد مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ } \* { أَنِنَّكُم لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا الْتَثَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ } \* { قَالَ رَبِّ ٱنصرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ }

# شرح الكلمات:

{ ولوطاً إذا قال لقومه } : أي واذكر إذ قال لوط بن هاران لقومه أهل سَدُوم.

{ أَنْنَكُمُ لِتَأْتُونَ الْفَاحِشَة } : أي الخصلة القبيحة وهي إتيان الذكران في أدبار هم.

{ ما سبقكم بها من أحد } : أي لم تعرف البشرية قبل قوم لوط إتيان الذكران في أدبار هم.

{ وتقطعون السبيل } : أي باعتدائكم على المارة في سبيل فامنتع الناس من المرور خوفاً منكم.

{ وتأتون في ناديكم المنكر } : أي مجالس أحاديثكم تأتون المنكر كالضراط وحل الإِزار والفاحشة أي اللواط.

{ فما كان جواب قومه } : أي إلا قولهم أئتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين.

## معنى الآيات:

هذا بداية قصص لوط عليه السلام مع قومه أهل سدوم و عمورية و الغرض من سياقه تقرير النبوة المحمدية إذ مثل هذه القصص لايتم لأحد إلاً من طريق الوحي، وتسلية الرسول من أجل ما يلاقي من عناد المشركين ومطالبتهم بالآيات و العذاب قال تعالى: و اذكر يا رسولنا لقومك لوطاً { إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة } وهي الفعلة القبيحة ويزيدها قبحاً أن الناس قبل قوم لوط لم تحدث فيهم هذه الخصلة ولم يعرفها أحد من العالمين، ثم واصل لوط إنكاره وتشنيعه عليهم فيقول: { ائنكم لتأتون الرجال } أي في أدبارهم { وتقطعون السبيل } وذلك أنهم كانوا يعتدون على المارة بعمل الفاحشة معهم قسراً وبسلب أموالهم وبذلك امتنع الناس من المرور فانقطعت السبيل، كما أنهم بإتيانهم الذكران عطلوا السبيل بقطع سبيل الولادة، وزاد لوط في تأنيبهم والإنكار عليهم والتوبيخ لها فقال { وتأتون في ناديكم المنكر } والنادي محل اجتماعهم وتحدثهم وإتيان المنكر فيه كان بارتكاب الفاحشة مع بعضهم بعضاً، وبالتضارط فيه، وحل الإزار، والقذف بالحصى وما غلى ذلك مما يؤثر عنهم من سوء وقبح. قال تعالى: { فما كان جواب قومه } بعد ان أنبهم ووبخهم ناهيا لهم عن مثل مما يؤثر عنهم من سوء وقبح. قال تعالى: { فما كان جواب قومه } بعد ان أنبهم ووبخهم ناهيا لهم عن مثل

هذه الفواحش { إلا ان قالوا إئتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين } أي ما كان جوابهم إلا المطالبة بعذاب الله، وهذه طريقة الغلاة المفسدين والظلمة المتكبرين، إذا أعيتهم الحجج لجأوا إلى القوة يستعملونها أو يطالبون بها. وقوله تعالى: { قال رب انصرني على القوم المفسدين } أي لما طالبوه بالعذاب، وقد أعياه أمرهم لجأ إلى ربه يطلب نصره على قومه الذين كانوا شر قوم وجدوا على وجه الأرض واستجاب الله تعالى له ونصره وسيأتى بيان ذلك في الآيات بعد.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير النبوة المحمدية بذكر قصص لا يتم إلا عن طريق الوحى.

2- تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل ما يعانى من المشركين من كفر وعناد ومطالبة بالعذاب.

3- قبح الفاحشة وحرمتها وأسوأها فاحشة اللواط.

4- وجوب إقامة الحد على اللوطي الفاعل والمفعول لأن الله تعالى سماها فاحشة وسمى الزنا فاحشة ووضع حداً للزنى فاللوطية نقاس عليه، وقد صرحت السنة بذلك فلا حاجة إلى القياس.

5- التحذير من العبث والباطل قولاً أو عملاً وخاصة في الأندية والمجتمعات.

{ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوۤاْ إِنَّا مُهْلِكُوۤ أَهْلِ هَــٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينِ } \* { قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمِن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ ٱمْرَأَتَهُ كَانَتُ مِن الْغَابِرِينَ } \* { وَلَمَّآ أَن جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالُواْ لاَ تَخَفْ وَلا الْغَابِرِينَ } \* { إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَــٰذِه تَحْزَنْ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَــٰذِه الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِّن ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ } \* { وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَآ آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ }

شرح الكلمات:

{ بالبشرى } : أي إسحق ويعقوب بعده.

{ هذه القرية } : أي قرية لوط وهي سدوم.

{ قالوا نحن أعلم بمن فيها } : أي قالت الرسل نحن اعلم بمن فيها.

{ كانت من الغابرين } : أي كانت في علم الله وحكمه من الباقين في العذاب.

{ سيء بهم } : أي حصلت لهم مساءة وغم بسبب مخافة أن يقصدهم قومه بسوء.

{ وضاق بهم ذرعاً }: أي عجز عن احتمال الأمر لخوفه من قومه أن ينالوا ضيفه بسوء.

{ رجزاً } : اي عذاباً من السماء.

{ بما كانوا يفسقون } : أي بسب فسقهم و هو إتيان الفاحشة.

{ ولقد تركنا منها آية } : أي تركنا من قرية سدوم التي دمرناها آية بينة وهي خرابها ودمارها وتحولها إلى بحر ميت لا حياة فيه.

{ لقوم يعقلون } : أي يعلمون الأسباب والنتائج إذا تدبروا.

### معنى الآيات:

ما زال السياق في قصص لوط عليه السلام، إنه بعد أن ذكرهم وخوفهم عذاب الله قالوا كعادة المكذبين الهالكين فائتنا بعذاب الله ن كنت من الصادقين وأنه عليه السلام استنصر ربه تعالى عليهم، واستجاب الله تعالى له وفي هذه الآية بيان ذلك بكيفيته، قال تعالى: { ولما جاءت رسلنا إبراهيم } الخليل عم لوط { بالبشرى } التي هي ولادة ولد له هو إسحق ومن بعده يعقوب ولد إسحق عليه السلام كما قال تعالى: { وبشرناه باسحق ومن وراء اسحق يعقوب }. { قالوا } اي قالت الملائكة لإبراهيم { إنا مهلكوا أهل هذه القرية } يريدون قرية قوم لوط وهي سدوم و عللوا لذلك بقولهم { إن أهلها كانوا ظالمين } أي لأنفسهم بغشيان الذنوب وإتيان الفواحش، ولغيرهم إذ كانوا يقطعون السبيل وهنا قال لهم إبراهيم: { إن فيها لوطاً } ليس من الظالمين بل هو من عباد الله الصالحين فأجابته الملائكة فقالوا: { نحن أعلم بمن فيها } منك يا إبراهيم. { لننجينه وأهله } من الهلاك { إلا المرأته كانت من الغابرين } وذلك لطول عمرها فسوف تهلك معهم لكفرها ومُمَالأَتها للظالمين.

وقوله تعالى: { ولما أن جاءت رسلنا لوطاً } اي ولما وصلت الملائكة لوطاً قادمين من عند إبراهيم من فلسطين { سيء بهم وضاق بهم ذرعاً } أي استاء بهم وأصابه غم وهم خوفاً من قومه أن يسيئوا إليهم، وهم

ضيوفه نازلون عليه ولما رأت ذلك الملائكة من طمأنوه بما أخبر به تعالى في قوله: { وقالوا لا تخف } أي علينا { ولا تحزن } على من سيهلك من اهلك مع قومك الظالمين. { إنا منجوك } من العذاب أنت وأهلك أى زوجتك المؤمنة وبنتيك، { إلا امر أتكؤ أي العجوز الظالمة فإنها { من الغابرين } الذين طالت أعمارهم وستهلك مع الهالكين. وقوله تعالى في الاية (34): { إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون } أي أخبرت الملائكة لوطاً بما هم فاعلون لقومه وهو قولهم { إنا منزلون على أهل هذه القرية } أي مدينة سدوم { رجزاً } أي عذاباً من السماء وهي الحجارة بسبب فسقهم بإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم غليها أحد من العالمين.

قال تعالى: { ولقد تركنا منها } اي من تلك القرية { آية بيّنة } ، أي عظة وعبرة، وعلامة واضحة على قدرتنا على إهلاك الظالمين والفاسقين. وقوله تعالى: { لقوم يعقلون } إذ هم الذين يتدبرون في الأمور ويستخلصون أسبابها وعواملها ونتائجها وآثارها أما غير العقلاء فلا حظ لهم في ذلك ولا نصيب فهم كالبهائم التي تنساق إلى النجزرة وهي لا تدري وفي هذا تعريض بمشركي مكة وما هم عليه من الحماقة والغفلة.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- حلم إبر اهيم ورحمته تجليا في دفاعه عن لوط وأهله.

2- تقرير مبدا: من بطّاً به عمله لم يسرع به نسبه، حيث العلاقة الزوجية بين لوط و امرأته العجوز لم تنفعها وهلكت لأنها كانت مع الظالمين بقلبها وسلوكها.

-3مشروعية الضيافة وتأكيدها في الإِسلام لحديث الصحيح " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه "

4- التنديد بالفسق عن طاعة الله وهو سبب هلاك الأمم والشعوب.

5- فضيلة العقل إذا استعمله صاحبه في التعرف إلى الحق والباطل والخير والشر.

{ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً فَقَالَ يِقَوْمِ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلأَخِرَ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ } \* { فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ }

شرح الكلمات:

{ وإلى مدين } : أي وأرسلنا إلى قبيلة مَدْين، ومدين أبو القبيلة فسميت باسمه.

{ أَخَاهُم شَعِيباً } : أي أخاهم في النسب.

{ اعبدوا الله } : أي اعبدوه وحده و لا تشركوا به شيئاً.

{ وارجوا اليوم الآخر } : أي آمنوا به وتوقعوا مجيئه وما يحدث فيه.

{ و لا تعثوا في الأرض مفسدين } : أي و لا تعيثوا في الأرض فساداً بأن تنشروا فيها الفساد و هو العمل بالمعاصى فيها.

{ فأخذتهم الرجفة } : الهزة العنيفة والزلزلة الشديدة.

{ في دارهم جاثمين } : الصقين بالأرض أمواتاً الا يتحركون.

معنى الآيتين:

هذا موجز لقصة شعيب عليه السلام مع قومه أهل مدين، والعبرة منه إهلاك تلك الأمة لما كذبت رسولها واستمرت على الشرك والمعاصي لعل قريشاً تعتبر بما أصاب هذه الأمة من هلاك ودمار من أجل تكذيبها لرسولها وعصيانها لربها قال تعالى { وإلى مدين } أي وأرسلنا إلى مدين { أخاهم شعيباً } وهو نبي عربي فلما انتهى إليهم برسالته قال { يا قوم اعبدوا الله } اي وحدوه في عبادته وأطيعوه فيما يأمركم به وينهاكم عنه من التطفيف في الكيل والوزن، { وارجوا اليوم الآخر } ، أي آمنوا بيوم القيامة وتوقعوا دائماً مجيئه وخافوا ما فيه من أهوال وأحوال فإن ذلك يساعدكم على التقوى وقوله: { ولا تعثوا في الأرض مفسدين } وذلك أنهم ينقصون الكيل والوزن ويبخسون الناس أشياءهم ويفسدون في الأرض بالمعاصي. وقوله تعالى: رفكذبوه } أي كذب اصحاب مدين نبيهم شعيباً فيما أخبرهم به ودعاهم إليه { فأخذتهم الرجفة } أي رجفة الهلاك من تحتهم فأصبحوا في دارهم جاثمين على الركب هلكي وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين.

هداية الآيتين:

من هداية الآيتين:

1- تقرير التوحيد والنبوة والبعث الاخر.

2- حرمة الفساد في الأرض وذلك بارتكاب المعاصى وغشيان الذنوب.

3- بيان نقمة الله تعالى على المكذبين والظالمين والفاسقين.

{ وَعَاداً وَتَمُوداْ وَقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ } \* { وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَابِقِينَ } \* { فَكُلاَّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَّن أَخْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَلَّا بَعْنَاهُمْ مَّن أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَلْكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ }

## شرح الكلمات:

{ وعاداً وثمودا } : أي وأهلكنا عاداً القبيلة وثمود القبيلة كذلك.

{ وقد تبين لكم من مساكنهم } : أي تبين لكم إهلاكهم من مساكنهم الخالية منهم بالحجر شمال الحجاز واشحر جنوب اليمن.

{ عن السبيل } : أي سبيل الهدى والحق التي بينتها لهم رسلهم.

{ كانوا مستبصرين } : أي ذوي بصائر لما علمتهم رسلهم.

{ وقارون وفرعون وهامان } : أي وأهلكنا قارون بالخسف وفرعون وهامان بالغرق.

{ فاستكبروا } : أي عن عبادة الله تعالى وطاعته وطاعة رسله.

{ وما كانوا سابقين } : أي فائتين عذاب الله اي فارين منه، بل أدركهم.

{ فكلاً أخذنا بذنبه } : أي فكل واحد من المذكورين أخذناه بذنبه ولم يفلت منا.

{ ومنهم من ارسلنا عليه حاصباً } : أي ريحاً شديدة، كعاد.

{ ومنهم من خسفنا به الأرض } : أي كقارون.

{ ومنهم من أغرقنا } : كقوم نوح وفرعون.

معنى الآيات:

لما ذكر تعالى في الآيات قبل ذي إهلاكه لقوم لوط وقوم شعيب وقوم نوح من قبل لما ردوا دعوته وكذبوا رسله ذكر بقية الأقوام الذين كذبوا بآيات الله ورسله فأهلكهم، فقال عز وجل: { وعاداً وثموداً } اي وأهلكنا كذلك عاداً قوم هود، وثمود قوم صالح وقوله تعالى: { وقد تبين لكم من مساكنهم } اي وقد تبين لكم يا معشر كفار مكة ومشركي قريش من مساكنهم بالحجر والشجر من حضرموت ما يؤكد لكم إهلاكنا لهم، إذ مساكنهم الخاوية دالة على ذلك دلالة عين. وقوله تعالى: { وزين لهم الشيطان أعمالهم } أي وقد زين لهم الشيطان أعمالهم من الشرك والشر والظلم والفساد وصدهم بذلك التنزيين عن السبيل، سبيل الإيمان والتقوى الموروثة السعادة في الدنيا والآخرة. وقوله: { وكانوا مستبصرين } اي ذوي بصائر اي معرفة بالحق والباطل والخير والشر ما علمتهم الرسل ولكن آثروا أهواءهم على عقولهم فهلكوا. وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. وقوله تعالى: { وقارون وفر عون وهامان } أي أهلكنا قارون الإسرائيلي ابن عم موسى عليه السلام، أهلكناه وظلمهما واستعلائهما وذلك بعدما جاءهم موسى بالبينات من الآيات والحجج الواضحات التي لم تُبق لهم عذرا في التخلف عن الإيمان والتقوى ولكن { فاستكبروا في الأرض ، أرض مصر وديارها فرفضوا الإيمان والتقوى ولكن { فاستكبروا في الأرض } ، أرض مصر وديارها فرفضوا الإيمان والتقوى ولكن { فاستكبروا في الأرض } ، أرض مصر وديارها فرفضوا الإيمان والتقوى { وما كانوا سابقين } و لا فائتين فأحلً الله تعالى بهم.

نقمته وأنزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين. ثم في الآية الأربعين من هذا السياق بين تعالى أنواع العذاب الذي أهلك به هؤلاء الأقوام، فقال: { فكلاً } أي فكل واحد من هؤلاء المكذبين { أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً } أي ريحاً شديدة كعاد.

{ ومنهم من أخذته الصيحة } كثمود { ومنهم من خسفنا به الأرض } كقارون { ومنهم من أغرقنا } كفرعون، وقوله تعالى. { وما كان الله ليظلمهم } أي لم يكن من شأن الله تعالى الظلم فيظلمهم، { ولكن كانوا } أي أولئك الأقوام { أنفسهم يظلمون } بالشرك والكفر والتكذيب والمعاصي فأهلكوها بذلك، فكانوا هم الظالمين.

هداية الآيات:

#### من هداية الآيات:

1- بيان أن الشيطان هو سبب هلاك الأقوام وذلك بتزيينه لهم الشر والقبيح كالشرك والباطل والشر والفساد.

2- بيان أن الاستكبار كالظلم عاقبتهما الهلاك والخسران.

3- بيان أن الله تعالى ما أهلك أمة حتى يبين لها ما يجب أن تتقيه من أسباب الهلاك والدمار فإذا أبت إلا ذاك أوردها الله موارده.

{ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتِ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْ كَاتُواْ يَعْلَمُونَ } \* { إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْء وَهُوَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْ كَاتُواْ يَعْلَمُونَ } \* { وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَصْرْبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقَلُهَاۤ إِلاَّ ٱلْعَالِمُونَ } \* { خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنينَ } \* { ٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكَتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلاَةَ إِن اللَّهُ عَن ٱلْفَحْشَآء وَٱلْمُنْكَر وَلَذَكْرُ ٱللَّه أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ }

## شرح الكلمات:

{ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء } : اي صفة وحال الذين اتخذوا أصناماً يرجون نفعها.

{ كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً }: اي لنفسها تأوي غليه.

{ أو هن البيوت } : أضعف البيوت وأقلها جدوى.

{ يعلم ما يدعون من دونه من شيء }: اي من الأوثان والأصنام وغيرها.

{ وهو العزيز الحكيم } : أي الغالب على أمره الحكيم في تدبير أمور خلقه.

{ وما يعقلها إلا العالمون } : أي العالمون بالله وآياته وأحكام شرعه وأسراره.

{ خلق الله السموات والأرض بالحق } : اي من أجل أن يعبد لا للهو ولا لباطل.

{ أَتُل مَا أُوحِي إليك مِن الكتاب }: اقرأ يا رسولنا ما أنزل إليك من القرآن.

{ وأقم الصلاة } : بأدائها مقامة مراعى فيها شروطها وأركانها وواجباتها وسننها.

{ تنهى عن الفحشاء والمنكر } : أي الصلاة بما توجده من نور في قلب العبد يصبح به لا يقدر على فعل فاحشة و لا إتيان منكر.

{ ولذكر الله أكبر }: اي ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه كما ان ذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة وغيرهما.

### معنى الآيات:

بعد أن ذكر تعالى نقمته على أعدائه الذين كفروا به واشركوا غيره في عبادته وكذبوا رسله وكان ذلك تتبيها وتعليما للمشركين والكافرين المعاصرين لنزول القرآن لعلهم يستجيبون للدعوة المحمدية فيؤمنوا ويوحدوا ويسلموا من العذاب والخسران. ذكر هنا في هذه الآيات مثلاً لعبادة الأوثان في عدم نفعها لعابديها والقصد هو تقرير التوحيد، وإبطال الشرك العائق عن كمال الإنسان وسعادته وقال تعالى: { مثل الذين اتخذوا من دون الله } اي شركاء وهي الأصنام والأوثان يعبدونها راجين نفعها وشفاعتها لهم عند الله تعالى { كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً } لتأوي إليه قصد وقايتها مما تخاف من جراء برد أو اعتداء حشرة عليها، { وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت } والحال أن أوهن البيوت أي أضعفها وأحقرها شأناً واقلها مناعة هو بيت العنكبوت فهذه حال المشركين الذين اتخذوا من دون الله { أولياء } أي أصناماً يرجون النفع، ودفع الضر بها فهم واهمون في ذلك غالطون، مخطئون، إنه لا ينفع و لا يضر غلا الله فليعبدوه وحده وليتركوا ما سواه. وقوله: { لو كانوا يعلمون } اي لو كان المشركون يعلمون أن حالهم في عبادتهم غير الله في عدم الانتفاع بها كحال العنكبوت في عدم الانتفاع ببيتها الواهي لما رضوا بعبادة غير الله وتركوا عبادة الله الذي بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء. وقوله تعالى: { إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء } فيه تهديد للمشركين المصرين على الشرك بأنه لا يخفى عليه ما هم عليه من دعاء غيره، ولو شاء لأهلكهم كما أهلك من قبلهم { وهو العزيز } أي الغالب على أمره { الحكيم } في تدبير خلقه ولذا يعجل العقوبة لمن يعجل لحكمة ويؤخرها لمن يؤخرها عنه لحكمة فلا يغتر المشركون بتأخير العذاب، ولا يستدلون به على رضا الله تعالى بعبادتهم، وكيف يرضاها وقد اهلك أمماً بها وأنزل كتابه وبعث رسوله لإبطالها والقضاء عليها وقوله تعالى: { وتلك الأمثال نضربها للناس } أي وهذه الأمثال نضربها للناس لأجل إيقاظهم وتبصيرهم وهدايتهم، وما { يعقلها إلا العالمون } أي وما يدرك مغزاها وما تهدف غليه من التنفير من الشرك العائق عن كل كمال وإسعاد في الدارين { إلا العالمون } أي بالله وشر ائعه و أسر ار كلامه وما تهدى غليه آياته.

وقوله تعالى: { خلق الله السموات والأرض بالحق } إخبار بأنه تعالى هو الذي خلق السموات والأرض وهي مظاهر قدرته وعلمه وحكمته موجبة لعبادته بتعظيمه وطاعته ومحبته والإنابة إليه والخوف منه. وخلقهما بالحق لا بالباطل وذلك من أجل أن يذكر فيهما ويشكر فمن كفر به فترك ذكره وشكره كان كمن عبث بالسموات والأرض وأفسدها، لذا يعذب نظراً إلى عظم جرمه عذاباً دائماً أبدا. وقوله: { إن في ذلك لآية للمؤمنين } أي إن في خلق السموات والأرض بالحق { لآية } أي علامة بارزة على وجود الله وقدرته ولعمه وحكمته، وهذه موجبات ألوهيته على سائر عباده فهو الإله الحق الذي لا رب غيره. ولا إله سواه وبعد هذا البيان والبرهان لم يبق عذر لمعتذر، وعليه فـ { اتل } أيها الرسول { ما أوحى إليك من الكتاب } تعليما وتذكيراً وتعبداً وتقرباً { وأقم الصلاة } طرفي النهار وزلفاً من الليل فإن في ذلك عوناً كبيراً لك على الصبر والثبات وزاداً عظيماً لرحلتك إلى الملكوت الأعلى. وقوله تعالى: { إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } تعليل للأمر بإقام الصلاة فإن الصلاة بما توجده من إشراقات النفس والقلب والعقل حال تحول بين العبد وبين التلوث بقاذورات الفواحش ومفاسد المنكر وذلك يفيد إقامتها لا مجرد أدائها والإتيان بها. وإقامة الصلاة تتمثل في الإخلاص فيها لله تعالى أو لا ثم بطهارة القلب من الالتفات إلى غير الرب تعالى اثناء أدائها ثانياً، ثم بأدائها في أوقاتها المحددة لها وفي المساجد بيت الله، ومع جماعة المسلمين عباد الله وأوليائه، ثم مراعاة أركانها من قراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه، ثم بمراعاة أركانها من قراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود على الجبهة والأنف والطمأنينة فيه، وآخر أركانها الخشوع وهو السكون ولين القلب وذرف الدمع. هذه هي الصلاة التي توجد طاقة النور التي تحول دون الانغماس في الشهوات والذنوب وإتيان الفاحشة وارتكاب المنكر. وقوله تعالى: { ولذكر الله أكبر } اي أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من إقامة الصلاة لأن الصلاة أثناء ادائها مانعة عاصمة لكن إذا خرج منها، قد يضعف تأثيرها، أما ذكر الله بالقلب واللسان في كل الأحيان فهو عاصم مانع من الوقوع في الفحشاء والمنكر وفي اللفظ معنى آخر وهو أن ذكر الله للعبد في الملكوت الأعلى أكبر من ذكر العبد للرب في ملكوت الأرض ويدل عليه قوله: " من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملإ، ذكرته في ملإ خير منه " كما في الحديث الصحيح.

وقطعاً والله لذكر الرب العبد الضعيف أكبر من ذكر العبد الضعيف الرب العظيم. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين لآلائك. وقوله: { والله يعلم ما تصنعون } فيه وعد وعيد، فإن علمه يترتب عليه الجزاء فمن كان يصنع المعروف جزاه به، ومن كان يصنع السوء جزاه به. اللهم ارزقنا صنائع المعروف وابعد عنا صنائع السوء آمين.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

- 1- استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني للأفهام.
  - 2- تقرير التوحيد وإبطال التنديد.
- 3- فصل العلماء على غيرهم، العلماء بالله، بصفاته وأسمائه وآياته، وشرائعه، وأسرارها.
- 4- وجوب تلاوة القرآن، وإقامة الصلاة، وذكر الله، إذ هي غذاء الروح وزاد العروج إلى الملكوت الأعلى.
  - 5- بيان فائدة إقام الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان.

{ وَلاَ تُجَادلُوۤ ا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُوٓ ا آمَنَا بِالَّذِيٓ أُنزِل إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَا بِالَّذِي وَاحَدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } \* { وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ إِلَّا الْكِلَا الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَاوُلاَء مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الْكَافِرُونَ } \* { وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ } \* { بَلْ هُو آيَاتُ بَيْنَاتٌ فِي صُدُور الَّذِينَ أُوتُواْ الْعُلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا ٓ إِلاَّ الطَّالِمُونَ }

### شرح الكلمات:

- { و لا تجادلوا أهل الكتاب } : أي لا تحاجوا و لا تناظروا اليهود و لا النصارى.
- { إلا بالتي هي أحسن } : أي إلا بالمجادلة التي هي أحسن وهي الدعوة إلى الله بآياته والتنبيه على حججه.
  - { إلا الذين ظلموا منهم } : أي الذين لم يدخلوا في ذمة المسلمين بدفع الجزية وبقوا حربا على المسلمين.
    - { وكذلك أنزلنا إليك الكتاب } : أي وكإنزالنا الكتاب على من قبلك من الرسل أنزلنا إليك الكتاب.
      - { فالذين آنيناهم الكتاب يؤمنون } : أي كعبد الله بن سلام و إخوانه الذين آمنوا بالرسول وكتابه.
        - { ومن هؤلاء من يؤمن به } : أي ومن هؤلاء المشركين من يؤمن به وفعلا آمن به كثيرون.
          - { ولا تخطه بيمينك } : أي تكتب بيدك لأنك أميّ لا تقرأ ولا تكتب.

{ لارتاب المبطلون } : أي لشك اليهود في نبوتك ونزول القرآن إليك.

{ بل هو آيات بينات } : أي محمد صلى الله عليه وسلم نعوته وصفاته آيات بينات في التوراة والإنجيل محفوظة في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب.

{ وما يجحد بآياتنا إلا }: أي وما يجحد بآيات الله الحاملة لنعوت الرسول الأمي وصفاته إلا الذين ظلموا أنفسهم بكتمان الحق والاستمرار على الباطل.

### معنى الآيات:

قوله تعالى: { و لا تجادلوا أهل الكتاب } هذا تعليم للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يأخذون به مستقبلا عندما يتصلون بأهل الكتاب ويحتكون بهم فقال عز وجل مخاطباً الرسول صلى الله عليه سولم والمؤمنين من أمته { و لا تجادلوا أهل الكتاب } الذين هم اليهود والنصارى فنهاهم عن مجادلتهم وهي خصامهم ومحاجتهم ومناظرتهم { إلا بالتي هي أحسن } اي إلا بالمجادلة التي هي أحسن وذلك بدعوتهم إلى الله تعالى ليؤمنوا برسوله ويدخلوا في دنيه الإسلام والتنبيه على حجج الله وأدلة وحيه وكتابه. وقوله { إلا الذين ظلموا منهم } وهم الذين لم يدخلوا في ذمة المسلمين ولم يؤدوا الجزية وناصبوا المسلمين الحرب والعداء فهؤ لاء لا يجاتدلون ولكن يُحكم فيهم السيف فيقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقوله تعالى: { وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إلينا وأنزل إلينا وغلهكم واحد ونحن له مسلمون }. هذا تعليم آخر للمؤمنين وهو: إن أخبرهم أهل الكتاب بشيء لا يوجد في الإسلام ما يثنيه و لا ما ينفيه وادّعوا هم أنه في كتابهم في هذه الحال فقولوا ما أرشدنا الله تعالى إلى قوله وهو: { آمنا بالذي أنزل إلينا } إلى آخر الآية حتى لا نكون قد كذّبنا بحق و لا آمنا ببلظل، وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا { آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إلينا وأنزل إلينا وأبزل إلينا وأبزل إلينا وأبزل إليكم والهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون }.

وقوله تعالى { وكذلك أنزلنا إليك الكتاب } أي وكإنزال الكتب السابقة على رسل سبقوا كموسى وداود وعيسى عليهم السلام أنزلنا إليك أنت يا محمد الكتاب أي القرآن وقوله تعالى: { فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون }. فهذا إخبار بغيب فكما علم الله تعالى المؤمنين كيف يكونون مع أهل الكتاب عندما يتصلون بهم ويعيشون معهم في المدينة وغيرها أخبر أن الذين آتاهم الكتاب أي التوراة والإنجيل وهم الراسخون في العلم يؤمنون أي بالقرآن وقد آمن عبد الله بن سلام وكثير من أحبار أهل الكتاب، وآمن من المشركين كثيرون فكان الأمر كما أخبر. وقوله تعالى: { وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون } فهو كما أخبر لا يجحد بالآيات القرآنية ويكذب بها إلا كافر مظلم النفس خبيثها وقوله تعالى: { وما كنت تتلو من قبله من كتاب و لا تخطه بيمينك } هو كما قال عز وجل لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قبل القرآن أيّ كتاب، و لا كان يخط بيمينه ايّ كتاب لأنه أميّ لا يقرأ و لا يكتب أيْ فلو كان قبل نزول القرآن عليه

يقرأ ويكتب لكان للمبطلين مجال للشك في صحة دعوى النبوة المحمدية ونزول القرآن عليه، ولكن لم يكن قبل القرآن يقرأ أيّ كتاب، ولم يكن يخط بيمينه أيّ خط و لا كتاب فلم يبق إذاً للمشركين ما يحتجون به أبدا. وقوله تعالى { بل هو آيات بينات في صدور الذين أُوتوا العلم } أي بل الرسول ونعوته وصفاته ومنها وصف الأمية آيات في التوراة والإنجيل محفوظة في صدور الذين أُوتوا العلم من أهل الكتاب.. وقوله تعالى: { وما يجحد بآياتنا } في التوراة والإنجيل والقرآن { إلا الظالمون } أنفسهم من الماديين اليهود والنصارى الذين يأكلون ويتر أسون على حساب الحق والعياذ بالله تعالى.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1) مشروعية مجادلة أهل الكتاب من أهل الذِّمَّة بالتي هي أحسن.

2) حرمة سؤال أهل الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم: " ا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل ".

(3) منع تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم إذا أخبروا بشيء ووجوب قول: { آمنا بالذي أُنزل إلينا وأُنزل إليكم،
 (4) وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون }.

4) إخبار القرآن بالغيب قبل وقوعه فيقع كما أخبر فيكون ذلك عية على أنّه وحي الله تعالى.

5) تقرير صفة الأمية في النبي صلى الله عليه وسلم كما هي في الكتب السابقة.

{ وَقَالُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا ٱلآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَا نَذيرٌ مُّبِينٌ } \* { أُولَم يَكُفُهِمْ أَنَّاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكَتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذَكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } \* { قُل كَفُهِمْ أَنَّا آَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكَتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذَكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ } \* { قُل كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِٱللَّهِ أُولَا لِهُ أَلْذَيْنَ آمَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِٱللَّهِ أُولَا لَهِمْ ٱلْخَاسِرُونَ }

# شرح الكلمات:

{ لو لا أُنزل عليه آيات } : أي قال كفار قريش هلاّ أُنزل على محمد آيات من ربِّه كناقة صالح، وعصا موسى. { قل إنما الآيات عند الله }: أي قل يا رسولنا الآيات عند الله ينزلها متى شاء.

{ أو لم يكفهم أنا أنزلنا : أي أو لم يكفهم فيما طلبوا من الآيات إنزالنا الكتاب عليك الكتاب } عليك.

{ إِن في ذلك لرحمة وذكرى } : أي في القرآن رحمة وموعظة للمؤمنين فهو خير من ناقة صالح.

{ و الذين آمنو ا بالباطل } : و هو ما يعبد مت دون الله.

{ وكفروا بالله } : وهو الإله الحق.

{ أُولئك هم الخاسرون } : أي حيث استبدلوا الكفر بالإيمان.

### معنى الآيات:

ما زال السياق في تقرير النبوة المحمدية فقوله تعالى: { وقالوا } أي أهل مكة { لو لا أنزل عليه آيات من ربه } أي هلا أنزل على محمد آيات من ربه كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى إذ هذا الذي يعنون بالآيات أي معجزات خارقة للعادة. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا رسولنا لقومك المطالبين بالآيات دليلا على صدق نُبُوتَك قل لهم: أو لا: الآيات التي تطالبون بها هي عند الله وليست عندى فهو تعالى ينزلها متى شاء وعلى من شاء. وثانيا { إنما أنا نذير مبين } أي وظيفتي التي أقوم بها هي إنذار أهل الظلم من عاقبة ظلمهم وهي عذاب النار فلذا لا معنى بمطالبتي بالآيات. وثالثا أو لم يكفهم آية أن الله تعالى أنزل علي كتابه فأنا أتلوه عليكم صباح مساء فأي عية أعظم من كتاب من أمي لا يقرأ و لا يكتب تتلى عياته تحمل الهدى والنور وهو في الوقت نفسه رحمة وذكرى أي موعظة لقوم يؤمنون فهي معجزة ثابتة قائمة باقية يجد فيها المؤمنون الرحمة فيتراحمون بها ويجدون فيها الموعظة فهم يتعظون بها، فأين هذا من معجزة تبقى ساعة ثم تذهب وتروح كمائدة عيسى أو عصا موسى. ورابعا: شهادة الله برسالتي كافية لا يُطلب معها دليل آخر على نبوتي ورسالتي، فقد قال لي ربي: { قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً }. ربي الذي يعلم ما في السموات والأرض من كل غيب ومن ذلك علمه بأني رسوله فشهد لي بذلك بإنزاله علي هذا الكتاب وأخيراً وبعد هذا البيان يقول كل غيب ومن ذلك علمه بأني رسوله فشهد لي بذلك بإنزاله علي هذا الكتاب وأخيراً وبعد هذا البيان يقول البعداء في الفساد العقلي وسوء الفهم { وهم الخاسرون } في صفتهم حين الشتروا الكفر بالإيمان واستبدلوا الضلالة بالهدى.

هذا ما دلت عليه الآيات الثلاث فلتعد تلاوتها بالتأنِّي والتدبر.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1) تقرير النبوة المحمدية بالأدلة القاطعة التي لا تُرد، وهي أربعٌ كما ذُكر آنفاً.

2) بيان أكبر معجزة لإثبات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي نزول القرآن.

الكريم عليه وفي ذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: " وما من نبي إلا أُوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أُوتيته حيا أوحاه الله إلي فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ".

3) القرآن الكريم رحمة وذكرى أى عبرة وعظة للمؤمنين به وبمن نزل عليه.

4) تقرير خسران المشركين في الدارين الستبدالهم الباطل بالحق والعياذ بالله تعالى.

{ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لاَ أَجَلٌ مُسْمََّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ولَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ } \* { يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن { يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ } \* { يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْت أَرْجُلهمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ }

### شرح الكلمات:

{ ويستعجلونك بالعذاب } : أي يطلبون منك تعجيل العذاب لهم.

{ ولو لا أجل مسمّى } : أي وقت محدد للعذاب لا يتقدمه و لا يتأخر عنه لجاءهم.

{ ولِيأتينّهم بغتة } : فجأة من حيث لا يخطر لهم على بال.

{ وان جهنم لمحيطة بالكافرين } : أي من كل جانب وهم فيها وذلك يوم يغشاهم.

{ يوم يغشاهم العذاب } : أي من فوقهم ومن تحت أرجلهم.

{ ذوقوا ما كنتم تعملون } : أي ويقول لهم الجبار ذوقوا ما كنتم تعملون أي من الشرك والمعاصبي.

### معنى الآيات:

لقد تقدم في الآيات القريبة أن المكذّبين بالرسالة المحمدية طالبوا بالعذاب تحدياً منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: إئتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين في أنك نبي ورسول إلينا وفي هذه الآية يعجّب تعالى رسوله أي يحملُه على أن يتعجب من حمق المشركين وطيشهم وضلالهم إذ يطالبون بالعذاب فيقول له { ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمى } للعذاب اي وقت محدد له لا يتقدمه و لا يتأخره { لجاءهم العذاب }. ثم أخبر تعالى رسوله مؤكداً خبره فقال { وليأتينهم } أي العذاب { بغتة } لا محالة { وهم لا يشعرون } بوقت مجيئه، ثم كرر تعالى حمل رسوله على التعجب من سخف المسركين الذين لا يطيقون لسعة عقرب و لا نهشة أفعى يطالبون بالعذاب فقال { يستعجلونك بالعذاب. و إن جهنم لمحيطة بالكافرين } لا محالة كقوله

### { أتى أمر الله }

{ يوم يغاشهم العذاب } أي يغطيهم ويعمرهم فيكون { من فوقهم ومن تحت أرجلهم } وجهنم محيطة بهم ويقول الجبار تبارك وتعالى موبخاً لهم { ذوقوا ما كنتم تعملون } من الشرك والمعاصى.

### هداية الآيات:

### من هداية الآيات:

- 1) مشروعية التعجب إذا وجدت أسبابه الحاملة عليه.
- 2) بيان مدى حُمق وجهل وسفه الكافرين والمشركين بخاصة.
- 3) بيان أن تأخير العذاب لم يكن عن عجز وإنما هو لنظام دقيق إذ كل شيء له أجل محدد لا يتقدم و لا يتأخر.

{ يِلْعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ آمَنُوۤ الْ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَٱعْبُدُونِ } \* { كُلُّ نَفْسِ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتَ ثُمَّ إِلَيْنَا ثُرْجَعُونَ } \* { وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ ٱلْجِثَّةِ غُرَفَاً تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ثُرْجَعُونَ } \* { وَٱلَّذِينَ قَيهَا نَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ } \* { ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ } \* { وَكَأَيِّن مِن دَآبَة لاَّ تَحْمَلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ }

### شرح الكلمات:

{ إِن أَرضي واسعة } : أي هاجروا من بلاد لم تتمكنوا من العبادة فيها فإن أرض الله واسعة.

{ فإياي فاعبدون } : فاعبدوني وحدي و لا تعبدوا معي غيري كما يريد منكم المشركون.

{ كل نفس ذائقة الموت } : أي لا يمنعنكم الخوف من الموت أن لا تهاجروا في سبيل الله فإن الموت لا بد منه للمهاجرين ولمن ترك الهجرة.

{ ثم إلينا ترجعون } : أي بعد موتكم ترجعون إلى الله فمن مات في سبيل مرضاته أكرمه وأسعده، ومن مات في معصيته أذاقه عذابه.

{ لنبوِّ ننهم } : أي لننزلنَّهم من الجنة غرفاً تجرى من تحتها الأنهار.

{ الذين صبروا } : أي صبروا على الإيمان والهجرة متوكلين على الله تعالى.

{ وكأيّن من دابة لا تحمل : أي لا تطيق جمعه و لا حمله لضعفها، والله يرزقها فلا رزقها } عذر لمن ترك الهجرة خوفاً من الجوع والخصاصة.

{ و هو السميع العليم } : أي السميع لأقوال عباده العليم بنياتهم و أحوالهم و أعمالهم.

### معنى الآيات:

لا شك أنه بعد ذلك التأنيب الإلهي للمشركين وتهديدهم بالعذاب وتوعدهم بعذاب جهنم وتوبيخهم فيها على شركهم وباطلهم لا شك أن رد الفعل من المشركين هو الضغط على المؤمنين المستضعفين في مكة فأرشدهم الله تعالى إلى الهجرة من مكة إلى المدينة ليتمكنوا من عبادة الله تعالى، فناداهم بقوله عز وجل: { يا عبادي الذين آمنوا } اي بي وبرسولي ولقائي { إن أرضي واسعة } فهاجروا فيها، ولا ترضوا بالبقاء مع الكفر تهانون وتلزمون بعبادة غيري من آلهة المشركين، { فإياي فاعبدون } لا تبعدوا معي غيري.

وعليه فهاجروا في سبيل مرضاتي و لا تخشوا موتاً و لا فقراً فإن كل نفس ذائقة الموت هاجر صاحبها أو لم يهاجر { كل نفس ذائقة الموت } وقوله: { ثم إلينا ترجعون } ، لا محالة فمن رجع إلينا و هو مؤمن مطيع منفذ لأو امرنا مجتنب نواهينا أسعدناه، ومن رجع غلينا و هو كافر بنا عاص لنا مهمل أو امرنا مرتكب نواهينا أشقيناه. وقوله تعالى: { والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبو نهم من الجنة غرفاً } أي لننزلنهم من الجنة دار الإسعاد { غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها } أي لا يخرجون منها و لا يموتون فيها. هذا بيان لمن

مات وهو مؤمن عامل بالصالحات ومنها الهجرة في سبيل الله. وقوله { نعم أجر } العاملين } أي ذلك الإنزال في الغرف في الجنان هو الإسعاد المترتب على الإيمان والهجرة والعمل الصالح فالإيمان والهجرة والعمل الصالح عمل والجنة وما فيها من النعيم أجرة ذلك العمل. وأثنى الله تعالى على الجنة فقال: { نعم أجر العاملين } ووصفهم بقوله { الذين صبروا } اي على الإيمان والهجرة والطاعة { وعلى ربهم يتوكلون } فخرجوا من ديار هم تاركين أموالهم لا يحملون معهم زاداً كل ذلك توكلا على ربهم وقوله تعالى: { وكأين من دابة لا تحمل رزقها } لضعفها وعجزها أي وكثير من الجواب من الإنسان والحيوان من يعجز حتى عن حمل طعامه أو شرابه لضعفه والله عز وجل يرزقه بما يسخر له /ن اسباب وما يهيئ له من فرض فيطعم ويشرب كالأقوياء والقادرين، وعليه فلا يمتعنكم عن الهجرة مخافة الفاقة والفقر فالله تعالى تكفل برزقكم ورزق سائر مخلوقاته.

(و هو السميع) لأقوالكم (العليم) ببواطنكم وظواهركم وأعمالكم وأحوالكم فار هبوه و لا تر هبوا سواه فإِن في طاعته السعادة والكمال وفي معصيته الشقاء والخسران.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

- 1) لا عذر لأحد في ترك عبادة الله وتوحيده فيها لأنه إن منع منها في بلد وجب عليه أن يهاجر إلى بلد آخر.
  - 2) لا معنى للخوف من الموت إذا وجب العمل كالهجرة والجهاد لأن الموت حق و لا بد منه.
    - 3) بيان جزاء أهل الصبر والتوكل من أهل الإيمان والهجرة والتقوى.
    - 4) لا يمنعن المؤمن من الهجرة خوفه من الجوع في دار هجرته إذ تكفل الله برزقه.

{ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤفَكُونَ }

\* { ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لَمَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ } \* { ولَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّن نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ مِن بَعْد مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لَلَّه بَل سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِن ٱلسَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِه ٱلأَرْضَ مِن بَعْد مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لَلَّه بَل أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقَلُونَ } \* { وَمَا هَذْهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلاَّ لَهُو وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّالَ ٱلآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوان لَوْ كَاتُواْ يَعْلَمُونَ } \* { وَمَا هَذْهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلاَّ لَهُو وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّالَ ٱلآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوان لَوْ كَاتُواْ يَعْلَمُونَ }

شرح الكلمات:

{ ولئن سألتهم } : أي المشركين.

{ وسخر الشمس والقمر } : أي ذللهما يسيران الدهر كله لا يملان و لا يفتران.

{ فأنى يؤفكون } : أي كيف يصرفون عن الحق بعد ظهور أدلته لهم. وهو أن الخالق المدبر هو الإِله الحق الذي يجب توحيده في عبادته.

{ الله يبسط الرزق لمن يشاء } : أي يوسع الرزق على من يشاء من عباده امتحانا للعبد هل يشكر الله أو يكفر نعمه.

{ ويقدر له } : أي ويضيق عليه ابتلاء ليرى هل يصبر أو يسخط.

{ ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماءاً فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله } : إذاً يشركون به أصناما لا تنفع و لا تضر؟.

{ قل الحمد لله } : أي قل لهم الحمد لله على ثبوت الحجة عليكم.

{ بل أكثرهم لا يعقلون } : أي أنهم متناقضون في فهمهم وجوابهم.

{ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو: أي يالنظر غلى العمل لها والعيش فيها فهي لهو يتلهى بها ولعب } الإِنسان ولعب يخرج منه بلا طائل و لا فائدة.

{ وإن الدار الآخرة لهي : أي الحياة الكاملة الخالدة، ولذا العمل لها أفضل من الحيوان } العمل للدينا.

{ لو كانوا يعلمون } : أي لو علم المشركون هذا لما آثروا الدنيا الفانية على الآخرة الباقية.

### معنى الآيات:

ما زال السياق في تقرير التوحيد والتنديد بالشرك وتذكير المشركين لعلَّهم يوحدون. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم { ولئن سألتهم } اي ولئن سألت هؤلاء المشركين الذين يؤذون المؤمنين ويضطهدونهم من أجل توحيدهم لله تعالى لو سألتهم { من خلق السموات والأرض } أي من أوجدهما من العدم، ومن سخر الشمس والقمر في فلكيهما يسيران الحياة كلها ليجيبنَّك قائلين الله. { فأنّى يؤفكون } أي كيف يصرفون عن الحق بعد

ظهور أدلته إنها حال تستدعي التعجب وقوله تعالى: { الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له } هذا مظهر من مظاهر الحكمة الإلهية والتدبير الحكيم وهو موجب له الألوهية ناف لها عما سواه. فهذا يبسط الرزق له فيوسع عليه في خلك لماذا؟ والجواب الرزق له فيوسع عليه في طعامه وشر ابه وكسائه ومركوبه ومسكنه، وهذا يضيق عليه في ذلك لماذا؟ والجواب إنه يوسع امتحاناً للعبد هل يشكر أو يكفر، ويضيق ابتلاءا للعبد هل يصبر أو يسخط. ولذا فلا حجة للمشركين في غناهم وفقر المؤمنين فالغنى لا يدل على رضا الله على العبد ولا على سخطه. والفقر كذلك لا يدل على سخط ولا على رضا. وقوله تعالى { إن الله بكل شيء عليم } تقرير لحكمته ورحمته وعدله وتدبيره فهو يوسع لحكمة ويضيق لحكمة لعلمه بعباده وما يصلحهم وما يفسدهم إذ من الناس من يصلحه الغنى، ومنهم من يصلحه الفقر، والإفساد كذلك وقوله تعالى: { ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها بالقحط ولئن سألت يا رسولنا هؤلاء المشركين فقلت من نزل من السماء ماء المطر فأحيا به الأرض بعد موتها بالقحط والجدب لأجابوك قائلين: الله إذا قل لهم: الحمد لله على اعترافكم بالحق لو أنكم تعملون بمقتضاه فما دام الله هو الذي ينزل الماء ويحيى الأرض بعد موتها فالعبادة إذاً لا تنبغي إلا له فلم إذا تعبدون معه آلهة أخرى لا تنزل ما تناقضوا هذا النتاقض في أقوالهم وأفعالهم يعترفون بالله ربا خالقاً رازقاً مدبراً ويعكفون على الأصنام ما تناقضوا هذا النتاقض في أقوالهم وأفعالهم يعترفون بالله ربا خالقاً رازقاً مدبراً ويعكفون على الأصنام يستغيثون بها ويدعونها ويعادون بل ويحاربون من ينهاهم عن ذلك.

وقوله تعالى: { وما هذه الحياة الدنيا } أي التي أعمت الناس عن الآخرة وصرفتهم عن التزود لها ما هي { إلا لهو ولعب } إذ يتشاغل بها الكافر ويعمل لها الليل والنهار ثم يموت ويخرج منها صفر اليدين كالأطفال يلعبون طوال النهار ثم يعودون بلا شيء سوى ما نالهم من التعب فالواجب أن تحول غلى عمل صالح مثمر يتزود به العبد إلى آخرته إذ الآخرة هي الحيوان اي الحياة الكاملة الخالدة فلها يعمل العاملون، وفي عملها يتنافس المتنافسون. وهذا معنى قوله تعالى: { وإن الآخرة } أي الدار الآخرة { لهي الحيوان } أي الحياة التي يجب أن نعمل لها لبقائها وخيريتها، وقوله: { لو كانوا يعلمون } اي نعم إذ لو علموا أن الآخرة خير لما اقبلوا على الدنيا وأعرضوا عن الآخرة، ولكن جهلهم هو سبب إعراضهم، فدو اؤهم العلم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1) التعجب من تتاقض المشركين الذين يؤمنون بربوبيَّة الله ويجحدون ألوهيته.

2) بيان حقيقة وهي أن الغنى والفقر لا يدلان على رضا الرب ولا على سخطه، وإنما يدلان على علم الله وحكمته وحسن تدبيره.

3) بيان حقارة الدنيا وتفاهتها وعظمة الآخرة وعلو قيمتها. فلذا أحمق الناس وأشدهم سفاهة من يعمى عن الآخرة ويكفر بها ويبصر الدنيا ويؤمن بها.

{ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ } \* { فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ } \* { أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ لِيكُفُرُواْ بِمَآ آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ } \* { أَولَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مَنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ } \* { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ٱفْتَرَى عَلَى النَّاسِ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفْبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ } \* { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ٱفْتَرَى عَلَى اللَّهُ كَذَباً أَوْ كَذَباً أَوْ كَذَبا إِلْحَقِّ لَمَا جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْكَافِرِينَ } \* { وَٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهُ لِيَا اللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ }

## شرح الكلمات:

{ في الفلك } : أي في السفينة.

{ مخلصين له الدين } : أي دعوا الله وحده فلم يذكروا معه غيره من الآلهة.

{ إِذَا هُمْ يَشْرِكُونَ } : أي يفاجئونك بالشرك وهو دعاء غير الله تعالى.

{ ليكفروا بما آتيناهم } : أي بنعمة الإنجاء من الغرق وغيرها من النعم.

{ فسوف يعلمون } : أي سوف يعلمون عاقبة كفرهم إذا أُلقوا في جهنم.

{ يوتخطف الناس من حولهم } : اي يُسبون ويُقتلون في ديار جزيرتهم.

{ أفبالباطل يؤمنون } : أي يؤمنون بالأصنام وهي الباطل، ينكر تعالى عليهم ذلك.

{ والذين جاهدوا فينا } : أي بذلوا جهدهم في تصحيح عقائدهم وتزكية نفوسهم وتهذيب أخلاقهم ثم بقتال أعداء الله من أهل الكفر المحاربين للاسلام والمسلمين.

{ لنهدينهم سبلنا } : أي لنوفقنُّهم إلى معرفة ما يوصل إلى محبتنا ورضانا ونعينهم على تحصيله.

#### معنى السياق:

ما زال السياق الكريم في التنديد بالمشركين وشركهم فقد تقدم في السياق أنهم يعترفون بربوبية الله تعالى إذ لو سئلوا عمن خلق السموات والأرض وسخّر الشمس والقمر لقالوا الله ول سئلوا عمن نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها لقالوا الله. ومع هذا هم يشركون بالله آلهة وأوثاناً، وكما يعترفون بربوبيَّة الله ثم يشركون به الأصنام، فإنهم إذا ركبوا في الفلك أي في سفينة من السفن وجاءهم موج واضطربت بهم وخافوا الغرق دعوا الله تعالى { مخلصين له الدين } أي الدعاء فسألوه وحده دون آلهتهم أن ينجيهم من الغرق. { فلما نجاهم المي البر } ونزلوا سالمين من الغرق إذا هم يشركون يفاجئونك بالشرك فهذا التناقض منهم كالتناقض في اعترافهم بربوبيَّة الله تعالى ثم بالإشراك به.

ومردٌّ هذا غلى الجهل والتقليد والعناد والمجاحدة والمكابرة. هذا ما دلت عليه الآية الأولى من هذا السياق وهي قوله { فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون }.

وقوله تعالى في الآية (66): { ليكفروا بما آتيناهم } أي عودتهم إلى الشرك بعد نجاتهم من الغرق ونزولهم في البر كان كأ،ه من أجل أن يكفروا بنعمة الله تعالى بإنجائهم من الغرق، إذ لو لم يكفروها لاستمروا على الاخلاص لله بدعائه وعبادته وحده دون الآلهة التي تركوها عند حلول الشدة ومعاينة البلاء. وقوله تعالى: { وليتمتعوا } قرئ بسكون اللام ورجح ابن جرير هذه القراءة فيكون المعنى: وليتمتعوا في دنياهم بما آتاهم الله من متاع الحياة الدنيا { فسوف يعلمون } عاقبة ذلك بعد موتهم وهي عذاب الآخرة، والأمر حينئذ في قوله وليتمتعوا للتهديد والوعيد.

أما على قراءة اللام وليتمتعوا فالجملة معطوفة على قوله ليكفروا اي أخلصوا في الشدة واشركوا في الرخاء ليكفروا وليتمتعوا بما أُوتوا في الحياة، ولم يكن ذلك بنافعهم ولا بمغن عنهم من الله شيئاً فسوف يعلمون ما يحل بهم من عذاب وما ينزل بهم من بلاء وشقاء.

وقوله تعالى في الآية الثالثة (67) { أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطّف الناس من حولهم } أي ألم ير أولئك المشركون الكافرون بنعمة الله في الإنجاء من الغرق نعمة أخرى وهي أن جعل الله تعالى لهم حرما آمنا يسكنونه آمنين من غارات الأعداء وحروب الظالمين المعتدين، لا يعتدي عليهم في حرمهم ولا يظلمون في حين أنّ الناس من حولهم في أطراف جزيرتهم وأوساطها يتخطفون فتُشنُ عليهم الغارات ويقتلون ويؤسرون في كل وقت وحين، أليست هذه نعمة من أعظم النعم تستوجب شكرهم لله تعالى بعبادته وترك عبادة ما سواه. ولذا قال تعالى عاتباً عليهم مندداً بسلوكهم: { أفبالباطل يؤمنون } اي بالشرك و عبادة الأصنام يصدقون ويعترفون { وبنعمة الله يكفرون } أي يجحدون إنعام ربهم عليهم فلا يشكرونه بعبادته وتوحيده فيها. وقوله تعالى في الآية الرابعة (68) رومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه } وصفهم بالظلم الفظيع في حالتين الأولى في كذبهم على الله بتحريم ما أحل وتحليل ما حرم واتخاذ شركاء الله زاعمين أنها تشفع لهم عند الله عز وجل والثانية في تكذيبهم للحق الذي جاءهم به رسول الله وهو الدين الإسلامي بعقائده تشفع لهم عند الله عز وجل والثانية في تكذيبهم للحق الذي جاءهم به رسول الله وهو الدين الإسلامي بعقائده

وشرائعه حيث كذبوا بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا التسجيل لأكبر ظلم عليهم قال تعالى: { أليس في جهنم مثوى للكافرين }؟ والاستفهام للتقرير اي إن في جهنم مثوى أي مسكناً للكافرين من أمثالهم وهم كافرون ظالمون وذلك جزاؤهم ولبئس الجزاء جهنم.

وقوله تعالى في الآية الخامسة (69) { والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين } في هذه الاية بشرى سارة ووعد صدق كريم، وذلك أن من جاهد في سبيل الله اي طلبا لمرضاة الله بالعمل على إعلاء كلمته بأن يعبد معه سواه فقاتل المشركين يوم يؤذن له في قتالهم يهديه الله تعالى أي يوفقه إلى سبيل النجاة من المرهوب والفوز بالمحبوب، وكل من جاهد في ذات الله نفسه وهواه والشيطان وأولياءه فإن هذه البشرى نتله وهذا الوعد ينجز له وذلك أن الله مع المحسنين بعونه ونصره وتأييده على من جاهدوهم في سبيل الله، والمراد من المحسنين الذين يحسنون نياتهم وأعمالهم وأقوالهم فتكون صالحة مثمرة لزكاة نفوسهم وطارة أرواحهم. اللهم اجعلنا منهم وآتنا ما وعدتهم إنك جواد كريم.

#### هداية الآيات:

### من هداية الآيات:

1) بيان أن مشركي العرب لم يكونوا ملاحدة لا يؤمنون بالله تعالى وتقرير أنهم كانوا موحدين توحيد الربوبية مشركين في توحيد الألوهية اي العبادة.

- 2) إيقاظ ضمائر المشركين بتنبيههم بنعم الله تعالى عليهم لعلهم يشكرون.
- 3) لا ظلم أعظم من ظلم من افترى على الله الكذب، وكذَّب بالحق لما جاءه وانتهى غليه وعرفه فانصرف عنه مؤثراً دنياه متبعا لهواه.
  - 4) بشرى الله لمن جاهد المشركين وجاهد نفسه والهوى والشياطين بالهداية إلى سبيل الفوز والنجاة في الحياة الدنيا والآخرة.
- 5) فضل الإحسان وهو إخلاص العبادة لله تعالى وأداؤها متقنة مُجوَّدة كما شرعها الله تعالى، وبيان هذا الفضل للإحسان بكون الله تعالى مع المحسنين بنصرهم وتأييدهم والإنعام عليهم وإكرامهم في جواره الكريم.

# سورة الروم

{ الْسَمْ } \* { غُلِبَتِ ٱلرُّومُ } \* { فِيَ أَدْنَى ٱلأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ } \* { فِي بِضْعِ سنِينَ لِلَّهِ ٱللَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئَذ يَقْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ } \* { بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَرْيِنُ ٱللَّهِ يَنْصُرُ اللَّهِ لاَ يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَسَكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ } شَمَاءُ وَهُو اللَّهُ لاَ يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَسَكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ } \* { يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ }

# شرح الكلمات:

{ آلم } : هذه أحد الحروف المقطعة تكتب آلم، وتقرأ ألف، لام، ميم.

{ غُلبت } : أي غلبت فارس الروم.

{ الروم } : إسم رجل هو روم بن عيصو بن اسحق بن إبراهيم سميّت به قبيلة لأنه جدها.

{ في أدنى الأرض } : أي أقرب أرض الروم إلى فارس وهي أرضٌ يقال لها الجزيرة " بين دجلة والفرات ".

{ وهم من بعد غلبهم سيغلبون } : أي وهم أي الروم من بعد غلب فارس لهم سيغلبونها.

{ في بضع سنين } : أي في فترة ما بين الثلاث سنوات إلى تسع سنين.

{ لله الأمر من قبل ومن بعد } : أي الأمر في ذلك اي في غلب فارس أولاً ثم في غلب الروم أخيراً لله وحده إذ ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن.

{ ويومئذ يفرح المؤمنون } : أي ويوم تُغلِب الروم فارسا يفرح المؤمنون بنصر أهل الكتاب على المشركين عبدة النار، وبنصرهم هم على المشركين في بدر.

{ وعد الله } : أي وعدهم الله تعالى وعداً وأنجزه لهم.

{ لا يخلف الله وعده } : أي ليس من شأن الله خلف الوعد وذلك لكمال قدرته وعلمه.

{ ولكن أكثر الناس لا يعلمون } : كمال الله في قدرته وعلمه المستلزم لإِنجاز وعده.

{ يعلمون ظاهراً من الحياة : أي لا يعلمون حقائق الإِيمان وأسرار الشرع وإنما الدنيا } يعلمون ما ظهر من الحياة الدنيا كطلب المعاش من تجارة وزراعة وصناعة.

{ وهم عن الآخرة هم غافلون } : أي عن الحياة الآخرة، وما فيها من نعيم وجحيم وما يؤدي إلى ذلك من عقائد و أفعال وتُروك.

#### معنى الايات:

قوله تعالى: { آلم }: أحسن أوجه التفسير لمثل هذه الحروف القول بأن الله اعلم بمراده به، مع الإِشارة إلى أنه أفاد فائدتين الأولى أن هذا القرآن المؤلف من مثل هذه الحروف المقطعة قد عجز العرب على تاليف مثله فدل ذلك على أنه وحي الله وتنزيله، وأن من نزل عليه نبي الله ورسوله وأن ما يحمل من تشريع هو حاجة البشرية ولا تصلح ولا تكمل ولا تسعد إلا به وعليه، والثانية أنهما لما كان المشركون يمنعون من سماع القرآن مخافة تاثيره على المستمه له جاء تعالى بمثل هذه الفواتح للعديد من سور كتابه فكانت تضطرهم إلى الاستماع إليه لأن هذه الحروف لم تكن معهودة في مخاطباتهم.

وقوله تعالى: { غُلبت الروم }: اي غلبت فارس الروم في رأدنى الأرض } أي أرض الشام الأقرب إلى بلاد فارس وذلك في أرض الجزيرة الواقعة بين نهري دجلة والفرات وقولهك { وهم من بعد غلبهم سيغلبون } أي وهم من بعد غلب فارس الروم ستغلب الروم فارساً وقوله: { في بضع سنين }: أي في فترة زمانية ما بين الثلاث سنوات إلى تسع سنوات وقوله { لله الأمر من قبل ومن بعد } أي الأمر في ذلك لله تعالى من قبل الغلب ومن بعده إذ هو المتصرف في خلقه.

وقوله { ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله } اي ويوم يَغلِب الروم فارساً يفرح المؤمنون بانتصار الروم على فارس لأن الروم أهل كتاب وفارساً مشركون يعبدون النار، كما يفرح المؤمنون أيضاً بانتصارهم على المشركين في بدر إذ كان القوت الذي انتصرت فيه الروم وهو وقت انتصر فيه المؤمنون على المشركين في بدر.

وهذا من الغيب الذي أخبر به القرآن قبل وقوعه فكان كما أخبر فأكد بذلك أن الإسلام وكتابه ورسوله حق. وقوله تعالى: { ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم } أي ينصر تعالى من يشاء نصره من عباده وقد شاء نصر المؤمنين والروم فنصرهم في وقت واحد منجزاً بذلك وعده الذي واعد به منذ بضع سنين، وهو العزيز أي الغالب على أمره القادر على إنجاز وعده الرحيم بأوليائه وصالحي عباده. وقوله ولكن { يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا } كتدبير الله وقدرته وعزته وفوائد شرعه وأسرار دينه، ولكن يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا كتدبير معايشهم من زراعة وصناعة وتجارة، وفي نفس الوقت هم عن الحياة الآخرة غافلون عما يجب عليهم

فعله وتركه ليسعدوا فيها بالنجاة من النار وسكنان الجنان في جوار الرحمن سبحانه وتعالى.

هداية الآيات:

من هداية الايات:

1) تقرير صحة الإسلام وأنه الدين الحق بصدق ما يخبر به كتابه من الغيوب.

2) بيان أهل الكتاب من يهود ونصارى أقرب إلى المسلمين من المشركين والملاحدة من بلاشفة شيوعيين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر.

3) بيان أكثر الناس لا يعلمون ما يسعدهم في الآخرة ويكملهم من العقائد الصحيحة والشرائع الحكيمة الرحيمة التي لا يكمل الإنسان ولا يسعد إلا عليها، ويعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا كتدبير المعاش من زراعة وصناعة وتجارة، أما عن سر الحياة الدنيا ولماذا كانت فهم لا يعلمون شيئا كما هم عن الحياة الآخرة غافلون بالمرة فلا يبحثون عما يسعد فيها ولا عما يشقي. والعياذ بالله تعالى من الغفلة عن دار البقاء في السعادة أو الشقاء.

{ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَات وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ وَأَجَل مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ } \* { أَولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَان عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلَمَهُمْ وَلَـلَيْنَ كَانُواْ إِنَّا يَضُلُهُمْ يَظْلِمُونَ } \* { ثُمَّ كَان عَاقِبَةَ ٱلذَّذِينَ أَسَاءُواْ ٱلسُوْءَى أَن كَذَّبُواْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهُمْ بُونَ }

### شرح الكلمات:

{ في أنفسهم } : أي كيف خُلقوا ولم يكونوا شيئا، ثم كيف اصبحوا رجالا.

{ إلا بالحق } : أي لم يخلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق الذي هو العدل.

{ وأجل مسمى } : وهو نهاية هذه الحياة لتكون الحياة الثانية حياة الجزاء العادل.

{ بلقاء ربهم لكافرون } : اي بالبعث والوقوف بين يدي الله ليسألهم ويحاسبهم ويجزيهم.

{ وأثاروا الأرض وعمروها }: قلبوها للحرث والغرس والإنشاء والتعمير.

{ وعمروها } : أي عمروا الأرض عمارة أكثر مما عمرها هؤلاء المشركون.

{ وجاءت رسلهم بالبينات } : أي بالدلائل والحجج والبراهين من المعجزات وغيرها.

{ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون } : أي بتكذيبهم وشركهم ومعاصيهم فعرضوا أنفسهم للهلاك.

{ أساءوا السوأى }: أي بالتكذيب والشرك والمعاصى والسوءى هي الحالة الأسوأ.

{ أَن كذبوا بآيات الله } : أي بتكذيبهم بآيات الله القرآنية واستهزائهم بها.

### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في دعوة المنكرين للبعث الآخر إلى الإيمان به من طريق ذكر الأدلة العقلية التي تحملها الآيات القرآنية فقوله تعالى { أو لم يتفكروا في أنفسهم } أي أيُنكرون البعث ولم يتفكروا في أنفسهم كيف كانوا عدماً ثم وجدوا أطفالاً ثم شبابا ثم رجالا كهولا وشيوخا يموتون أليس القادر على خلقهم وتربيتهم إماتهم قادر على بعثهم وحسابهم ومجازاتهم على كسبهم في هذه الحياة الدنيا وقوله تعالى { ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى } أي لم يخلقهما عبثاً بل خلقهما ليّذكر ويُشكر، ثم إذا تم الأجل المحدد لهما افناهما ثم بعدث عبادة ليحاسبهم هل ذكروا وشكروا أو تركوا ونسوا وكفروا ثم يجزيهم بحسب إيمانهم وطاعتهم أو كفرهم وعصيانهم.

وقوله تعالى: { وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون } يخبر تعالى أنه مع ظهور الأدلة وقوة الحجج على صحة عقيدة البعث والجزاء فإن كثيراً من الناس كافرون بالبعث والجزاء وقوله تعالى في الآية (9) { أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم } اي أيكذب اولئك المشركون بالبعث والجزاء ولم يسيروا في الأرض شمالا وجنوبا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم هلاكاً ودماراً، { كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض } بالإنشاء والتعمير والزراعة والفلاحة { وعمروها } عمارة أكثر مما عمرها هؤلاء، { وجاءتهم رسلهم بالبينات } ، ولما أهلكهم لم يكن ظالماً لهم بل كانوا هم الظالمين نفسهم. الس في هذا دليلا على حكمة الله وعلمه وقدرته فكيف ينكر عليه بعثه لعباده يوم القيامة لحسابهم ومجازاتهم؟.

وقوله تعالى { ثم كان عاقبة الذين أساءوا } اي الأعمال فلم يصلحوها حيث كذَّبوا برسل الله وشرائعه. وقوله: { السوأى } أي عاقبة الذين أساءوا السُّوأى أي العاقبة السوأى وهو خسرانهم وهلاكهم، وقوله رأن كذبوا بآيات

الله } أي من أجل أنهم كذبوا بآيات الله { وكانوا بها يستهزئون } وأصروا على ذلك ولم يتوبوا.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1) تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة العقلية المثبتة لها.

2) كفر أكثر الناس بالبعث مع كثرة الأدلة وقوتها.

3) مشروعية السير في الأرض للاعتبار مع اشتراط عدم حصول إثم في ذلك بترك واجب أو بفعل محرم.

4) بيان جزاء الله العادل في أنَّ عاقبة الإساءة السوأى.

5) كفر الاستهزاء بالشرع وأحكامه والقرآن وآياته.

{ ٱللَّهُ يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } \* { وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ } \* { وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذِ } وَكَانُواْ بِشُركَآئِهِمْ كَافِرِينَ } \* { وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذِ يَتُفَرَّقُونَ } \* { فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَة يُحْبَرُونَ } \* { وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَلَقَآء ٱلآخِرَة فَأُولُ لَــ لَكَ في ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ }

### شرح الكلمات:

{ ثم إليه ترجعون } : أي بعد إعادة الخلق وبعث الناس.

{ يُبلس المجرمون } : أي ييأسوا من النَّجاة وتتقطع حجتهم فلا يتكلمون.

{ وكانوا بشركائهم كافرين } : أي يتبرَّءون منهم و لا يعترفون بهم.

{ يتفرَّقون } : أي ينقسمون إلى سعداء أصحاب الجنة وأشقياء أصحاب النار.

{ في روضة يحبرون } : أي في روضة من رياض الجنة يُسرُّون ويفرحون.

{ في العذاب محضرون } : أي مُدخلون لا يخرجون منه.

### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة وعرض صور حية صادقة لما يتم بعد البعث من جزاء، فقوله تعالى { الله يبدأ الخلق يم يُعيده، ثم غليه ترجعون } إعلان واضح صريح قاطع للشك مزيلٌ للبس بأن الله ربُ السموات والأرض وما بينهما هو الذي بدأ الخلق فخلق ما شاء ثم يميته ثم يعيده، وإليه لا إلى غيره ترجع الخليقة كلها راضية أو ساخطة محبّة أو كارهة، هكذا قرر تعالى عقيدة البعث والجزاء مدلالاً عليها بأقوى دليل وهو وجوده تعالى وقدرته التي لا تُحد وعلمه الذي أحاط بكل شيء وحكمته التي لا يخلو منها عمل، فقال { الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون }.

وقوله عز وجل في الآية الثانية عشر (12) { ويوم تقوم الساعة يُبلسُ المجرمون } هذا عرض لما بعد البعث فذكر أنه لمَّا تقوم الساعة ويُبعث الناس يُبلس المجرمون أي يياسون من الرحمة وينقطعون عن الكلام لعدم وجود حجة يحتجون بها. وقوله { ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء } أي ولم يكن لهم من يشفع لهم من شركائهم الذين عبدوهم بحجة أنهم يشفعون لهم عند الله، فايسوا من شفاعتهم وكفروا بهم أيضاً أي أنكروا أنهم كانوا يعبدونهم خوفا من زيادة العذاب. هذه حال المجرمين الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك والمعاصى، الحامل عليها تكذيبهم بآيات الله ولقائه. وقوله تعالى { ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون } هذا عرض آخر يخبر تعالى أنه إذا قامت الساعة تفرق الناس على أنفسهم فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير، وبين ذلك مقرونا بعلله فقال: { فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات } أي صدَّقوا بالله ربًّا وإلها وبمحمد رسولاً وبالإسلام دينا لا دين يقبل غيره وبالبعث والجزاء حقا. { وعلموا الصالحات } اي عبدوا الله تعالى بما شرع لهم من العبادات إذ الصالحات هي المشروع من الطاعات القولية والفعلية فهؤلاء المؤمنون العاملون للصالحات { فهم في روضة } من رياض الجنة { يحبرون } اي يُسرُّون ويفرحون بما الأقُوه من الرضوان والنعيم المقيم، وذلك بفضل الله تعالى عليهم وبما هداهم إليه من الإيمان، وما وفقهم إليه من عمل الصالحات. وقوله: { وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون } فقد اخبر عن جزائهم مقروناً بعلة ذلك الجزاء وهو الكفر بتوحيد الله تعالى، والتكذيب بالآيات القرآنية وما تحمله من حجج وشرائع وأحكام، وبلقاء الآخرة وهو لقاء الله تعالى بعد البعث للحساب والجزاء، فجزاؤهم أن يحضروا في العذاب دائماً وابداً لا يغيبون عنه، ولا يفتر عنهم، وهم فيه خالدون.

هداية الآيات:

{ من هداية الآيات:

- 1) تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة وعرض مشاهد القيامة.
- 2) تقرير عقيدة أن لا شفاعة لمشرك و لا كافر يوم القيامة، وبطلان ما يعتقده المبطلون من وجود من يشفع لأهل الشرك والكفر.
- 3) تقرير مبدأ السعادة والشقاء يوم القيامة فأهل الإِيمان والتقوى في روضة يحبرون، وأهل الشرك والمعاصي
   في العذاب محضرون.

{ فَسُبُحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصبِحُونَ } \* { وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَعَشَيّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ } \* { يُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِي ٱلأَرْضَ بَعْد مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ } \* { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُمْ بَشَرٌ تَنتَشَرُونَ } \* موْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ } \* { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُمْ بَشَرٌ تَنتَشَرُونَ } \* { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزُواجاً لِتَسْكُنُوٓ اللّهِ اللّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقُوْم يَتَفَكَّرُونَ }

### شرح الكلمات:

{ فسبحان الله } : أي سبحوا الله أي صلوا.

{ حين تمسون } : أي تدخلون في المساء وفي هذا الوقت صلاة المغرب وصلاة العشاء.

{ وحين تصبحون } : وتدخلون في الصباح وفيه صلاة الصبح.

{ وله الحمد في السموات والأرض } : أي وهو المحمود دون سواه في اسلموات والأرض.

{ وعشيا } : أي حين تدخلون في العشي وفيه صلاة العصر.

{ وحين تظهرون } : أي تدخلون في الظهيرة وفيه صلاة الظهر.

{ ويخرج الحي من الميت } : أي يخرج الإنسان الحي من النطفة وهي ميتة.

{ ويخرج الميت من الحي } : أي يخرج النطفة من الإنسان الحي والبيضة الميتة من الدجاجة الحيّة.

{ ويحى الأرض بعد موتها } : أي يحييها بالمطر فتحيا بالنبات بعدما كانت يابسة ميتة.

{ وكذلك تخرجون } : أي من قبوركم أحياء بعدما كنتم ميتين.

{ ومن آياته } : أي ومن أدلة قدرته وعلمه وحكمته المقتضية لبعثكم بعد موتكم.

{ أن خلقكم من تراب } : أي خلقه غياكم من تراب، وذلك بخلق آدم الب الأول.

{ تنتشرون } : أي في الأرض بشراً تعمرونها.

{ لتسكنوا إليها } : أي لتسكن نفوسكم إلى بعضكم بعضاً بحكم التجانس في البشرية.

{ وجعل بينكم مودة } : أي محبة ورحمة اي شفقة إذ كل من الزوجين يحب الآخر ويرحمه.

### معنى الآيات:

وقوله تعالى { يخرج الحي من الميت } اي ومن مظاهر الجلال والكمال الموجبة لحمده وطاعته والمقتضية لقدرته على بعث عباده ومحاسبتهم ومجازاتهم أنه يخرج الحيَّ كالإنسان من النطفة والطير من البيضة والمؤمن من الكافر { ويخرج الميت من الحي } كالنطفة من الإنسان والبيضة من الدجاجة وسائر الطيور التي تبيض. وقوله { ويحيي الأرض بعد موتها } اي ومن مظاهر وجوده وقدرته وعلمه ورحمته ايضاً أنه يُحيي الرض أي بالمطر بعد موتها بالجدب والقحط فإذا هي رابية تهتز بأنواع النباتات والزروع وقوله: { وكذلك تخرجون } اي وكإخراجه الحيّ من الميت والميّت من الحي وكإحيائه الأرض بعد موتها: يُحييكُم ويخرجكم

من قبوركم للحساب والجزاء إذ القادر على الأول قادر على الثاني. و لا فرق.

وقوله تعالى: { ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون } اي ومن آياته الدالة على وجوده وعلمه وقدرته المستوجبة لعبادته وحده والمقررة لقدرته على البعث والجزاء خَلْق بالشرية من تراب إذ خلق اباها الأول آدم عليه السلام من تراب، وخلق حواء زوجه من ضلعه ثم خلق باقي البشرية بطريقة النتاسل. فإذا هي كما قال سبحانه وتعالى: بشر ينتشرون في الأرض متفرقين في أقطاهرا يعمرونها بإذنه تعالى. وقوله تعالى: { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها } اي ومن عياته اي حججه وأدلته الدالة على وجوده وعلمه ورحمته المستوجبة لعبادته وتوحيده فيها والدالة ايضاً على قدرته على البعث والجزاء خلقه لكم ايها الناس من انفسكم اي من جنسكم الآدمي أزواجاً اي زوجات لتسكنوا غليها بعامل التجانس، إذ كل جنس من المخلوقات يطمئن إلى جنسه ويسكن غليه، وقوله { وجعل بينكم مودة ورحمة } اي جعل بين الزوجين مودة اي محبة ورحمة أي شفقة إلا إذا ظلم أحدهما الآخر فإن تلك المودة وتلك الرحمة قد ترتفع حتى يرتفع الظلم ويسود العدل والحق. وقوله تعالى: { إن في ذلك لآيات } اي دلائل وحجج واضحة { لقوم يتفكرون } باستعمال عقولهم في النظر والفكر فإنهم يجدون تلك الأدلة على قدرة الله وعلمه ورحمته وكلها مقتضية لتوحيد الشه ومحبته وطاعته بفعل محابه وترك مساخطه، مع تقرير عقيدة البعث والجزاء التي أنركها المجرمون المكذبون.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

- 1) وجوب تنزيه الله عن كل مالا يليق بجلاله وكماله.
  - 2) وجوب حمد الله على آلائه وإنعامه.
    - 3) وجوب إقام الصلاة.
    - 4) بيان أوقات الصلوات الخمس.
- 5) بيان مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه ورحمته المقتضية لتوحيده والمقررة لعقيدة البعث والجزاء.
- { وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِّلْعَالَمِينَ } \* { وَمِنْ آيَاتِه مَنَامُكُم بِٱلْلَيْلُ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُمْ مِّن فَضِلْه إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِّقَوْم يَسْمَعُونَ }

\* { وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِي بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } \* { وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُم دَعْوَةً مِّنَ ٱلأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ } دَعْوَةً مِّنَ ٱلأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ }

# شرح الكلمات:

{ ومن آياته } : أي حججه وبراهينه الدالة على قدرته على البعث والجزاء.

{ واختلاف ألسنتكم } : أي لغاتكم من عربية وعجمية والعجمية بينها اختلاف كثير.

{ وألوانكم } : أي من ابيض وأصفر وأحمر وأسود والكل أبناء رجل واحد وامرأة واحدة.

{ للعالمين } : أي للعقلاء على قراءة للعالمين بفتح اللام، والأولى العلم على قراءة كسر اللام.

{ وابتغاؤكم من فضله } : أي طلبكم الرزق باحضار أسبابه من زراعة وتجارة وصناعة وعمل.

{ لقوم يسمعون } : أي سماع تدبر وفهم وإدراك لا مجرد سماع الأصوات.

{ يريكم البرق خوفاً وطمعاً } : أي إراءته إياكم البرق خوفاً من اصواعق والطوفان وطمعاً من المطر.

{ أن تقوم السماء والأرض : أي قيام السماء والأرض على ما هما عليه منذ نشأتهما بأمره } بقدرته وتدبيره.

{ دعوة من الأرض } : أي دعوة واحدة لا تتكرر وهي نفخة اسرافيل.

{ إذا أنتم تخرجون } : اي من قبوركم أحياء للحساب والجزاء.

### معنى الآيات:

ما زال السياق في تقرير عقيدة التوحيد والبعث والجزاء بذكر الدلة والبراهين العقلية فقوله تعالى: { ومن آياته } اي حججه الدالة على قدرته على البعث والجزاء وعلى وجوب توحيده { خلق السموات والأرض } فَخلْقُ بمعنى إِيجاد السموات والأرض وما فيهما وما بينهما من اكبر الأدلة وأقواها على وجود اللهوقدرته وعلمه وحكمته وكلها موجبة لتوحيده ومثبتة لقدرته على البعث والجزاء، مقررة له، وقوله: { واختلاف ألسنتكم

} أي لغاتكم من عربية وعجمية ولهجاتكم بحيث لكل ناطق لهجة تخصه يتميز بها إذا سمع صوته عرف بها منبين بلايين البشرن { وألوانكم } واختلاف ألوانكم أيها البشر من أبيض إلى اسود ومن احمر غلى اصفر مع اختلاف الملامح واسمات بحيث لا يوجد اثنان من ملايين البشر لا يختلف بعضهما عن بعض حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر إن في هذا وذلك { لآيات للعالمين } أي لحججا ظاهرة وبراهين قاطعة بعضها للعالمين وذلك البياض والسواد وبعضها للعلماء كاختلاف اللهجات وملامح الوجوه والسمات المميزة الدقيقة والكل أدلة على قدرة الله وعلمه ووجوب عبادته وتوحيده في ذلك مع تقري عقيدة البعث والجزاء.

وقوله { ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله } أي ومن آياته الدالة على قدرته على البعث والجزاء منامكم بالليل فالنوم كالموت والانتشار في النهار لطلب الرزق كالبعث بعد الموت فهذه عملية للبعث بعد الموت تتكرر كل يوم وليلة في هذه الحياة الدنيا، وقوله { إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون } اي في ذلك المذكور من النوم والانتشار لطلب الرزق لدلائل وحجج على قدرة الله على البعث لقوم يسمعون نداء الحق والعقل يدعوهم غلى الإيمان بالبعث والجزاء فيؤمنون فيصبحون يعملون للقاء ربهم ويستجيبون لكل من يدعوهم إلى ربهم ليعبدوه ويتقربوا إليه.

وقوله تعالى في الآية الثالثة 024) { ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً } اي ومن حججه تعالى الدالة على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وهي مقتضيات توحيده والإيمان بلقائه إراءته إيّاكم ايها الناس البرق خوفا للمسافرين من الأمطار الغزيرة ومن الصواعق الشديدة أن تصيبهم، وطمعاً في المطر الذي تحيا به مزار عكم وتنبت به ارضكم فيتوفر لكم اسباب رزقكم، وقوله: { وينزل من المساء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها } أي ومن آياته تنزيله تعالى من السماء ماء وهو ماء المطر فيحيي به الأرض بالنباتات والزروع بعد ان كانت ميتة لا يحاة فيها لا زرع و لا نبت إن في ذلك المذكور من غنزال الماء وإحياء الأرض بعد غراءته عباده البرق خوفاً وطمعاً لآيات دلائل وحجج على قدرته على البعث والجزاء ولكن يرى تلك الدلائل ويعقل ويفهم تلك الحجج قوم يعقلون اي لهم عقول سليمة يستعملونها في النظر والاستدلال فيفهمون ويؤمنون.

وقوله تعالى: { ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره } أي ومن عياته تعالى الدالة على قدرته وعلمه وحكمته والموجبة لتوحيده والمقررة لنبوة نبيه ولقائه للحساب والجزاء قيام السماء والأرض منذ خلقهما فلا السماء تسقط، ولا ارض تغور فهما قائمتان منذ خلقهما بأمره تعالى اليس في ذلك أكبر دليل على قدرة الله تعالى على بعث الناس بعد موتهم أحياء لحسابهم على كسبهم ومجازاتهم.

وقوله تعالى: { ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون } أي اقام السماء والأرض للحياة الدنيا يحيي فيهما ويميت حتى تتتهي المدة المحددة للحياة فيهلك الكل ويفنيه { ثم إذا دعاكم دعوة } بنَفْخ اسرافيل في الصور { إذا أنتم تخرجون } من الأرض استجابة لتلك الدعوة، وذلك للحساب والجزاء العادل على العمل في هذه الحياة الدنيا.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1) بيان مظاهر قدرة الله تالى و علمه وحكمته ورحمته الموجبة لعبادته وحجه وترك عبادة من سواه.

2) مشروعية طلب الرزق بالمشى في الأرض واستعمال الوسائل المشروعة لذلك.

قرير أن الذين ينتفعون بأسماعهم وعقولهم هم أهل حياة الإيمان إذ الإيمان روح متى دخلت جسما حَيِي
 وأصبح صاحبه يسمع ويبصر ويفكر ويعقل.

4) تقرير عقيدة البعث والجزاء التي عليها مدار الإصلاح البشري بعد عقيدة الإيمان بالله ربّاً وإلهاً.

{ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَات وَ الأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ } \* { وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو الْهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَات وَ الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } \* { ضَرَبَ لَكُمْ مَّتَلا أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَات وَ الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } \* { ضَرَبَ لَكُمْ مَّنَ الْكُمْ مَّنَ اللَّهُ مِّنَ اللَّهُ مَّنَ اللَّهُ وَمَا رَزَقْنَاكُمْ فَيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُم كَذَيكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلكَ نُفُصِّلُ الآيات لِقَوْمٍ يَعْقَلُونَ } \* { بَلِ النَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوٓا الْهُوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمَ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ } عَلْمُ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ }

شرح الكلمات:

{ وله من في السموات والأرض } : أي خلقا ولكا وتصرفا وعبيداً.

{ كل له قانتون } : أي كل من في السموات والأرض من الملائكة والإنس والجن منقادون له تجري عليهم أحكامه كما أرادها فلا يتعطل منها حكم.

{ وهو أهون عليه } : أي ايسر واسهل نظراً إلى أن الاعادة أسهل من البداية.

{ وله المثل الأعلى } : أي الوصف الأعلى في كل كمال فصفاته كلها عليا ومنها الوحدانية.

{ وهو العزيز الحكيم }: أي الغالب على أمره الحكيم في قضائه وتصرفه.

{ ضرب لكم مثلا } : أي جعل لكم مثلا.

{ من انفسكم } : أي منتزعا من أمو الكم وما تعرفونه من أنفسكم.

{ كذيفتكم } : أي تخوفكم من بعضكم بعضاً ايها الأحرار.

{ نفصل الايات } : أي نبينها بتنويع الأسلوب وإيراد الحجج وضرب الأمثال.

{ بل اتبع الذين ظلموا : أي ليس الأمر قصوراً في البيان حتى لم يؤمن أهواءهم } المشركون وإنما العلة اتباع المشركين لأهوائهم وتجاهل عقولهم.

{ فمن يهدي من أضل الله } : أي لا أحد فالاستفهام للنفي.

معنى الآيات

ما زال السياق الكريم في تقرير قدرة الله تعالى على البعث الذي أنكره المشركون بذكر الأدلة العقلية وتصريف الايات فقال تعالى { وله } اي شه المحى والمميت الوارث الباعث سبحانه وتعالى { من في السموات والأرض } أي من ملائكة وجان وغنسان فهو خلقهم وهو يملكهم ويتصرف فيهم. وقوله: { كل له قانتون } اي مطيعون منقادون فالملائكة لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والجن والإنس منقادون لما اراده منهم من حياة وموت ونشور وأمّا عصيانهم في العبادات فهو غير مقصود لأنه التكليف الذي هو علة الحياة كلها ومع هذا فهم منفذون باختيارهم واراداتهم الحرة ما كتبه عليهم أز لا والله اكبر ولله الحمد وقوله تعالى: { وهو الذي يبدا الذي يبدا الخلق ثم يعيده } اي هو الله الذي يبدا خلق ما أراد خلقه في كل يوم وساعة من غير شيء ويهبه الحياة ثم يسلبها منه في آجال سماها ثم يعيده يوم القيامة أحب الناس أم كرهوا. وقوله { وهو أهون عليه } اي الإعادة ايسر واسهل عليه فليس على الله شيء صعب و لا شاق و لا عزيز ممتنعن وإنما خرج الخطاب على السلوب المتعجبين من إعادة الخلق بعد فنائه فأعلمهم أن المتعارف عليه عندهم أن الإعادة اسهل من البداءة ليفهموا ويقتنعوا، وغلا فلا شيء صعب على الله تعالى و لا شاق و لا عسير، إذ هو يقول للشيء متى اراده كن فيكون. وقوله تعالى { وله المثل الأعلى في السموات و الأرض وهو العزيز الحكيم } وله أي لله سبحانه وتعالى المسماء و الأرض لا إله إلا هو فيهما و لا ربّ غيره لهما وهو العزيز الغالب المنتقم ممن كفر به و عصاه الحكيم السماء و الأرض لا إله إلا هو فيهما و لا ربّ غيره لهما وهو العزيز الغالب المنتقم ممن كفر به و عصاه الحكيم في تدبيره و تصريفه لشؤون خلقه.

وقوله تعالى { ضرب لكم مثلاً من أنفسكم } اي جعل لكم مثلا مأخوذاً منتزعاً من أنفسكم وهو: { هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء } اي انه ليس لكم من مماليككم وعبيدكم شريك منهم يشارككم في أموالكم إذ لا ترضون بذلك و لا تقرونه ابداً، إذاً فكذلك الله تعالى لا يرضى أن يكون من عبيده من هو شريك له في عبادته التي خلق كل شيء من اجلها.. وقوله { تخافونهم كخيفتكم أنفسكم } أي تخافون عبيدكم كما تخافون بعضكم بعضا أيها الأحرار، اي لا يكون هذا منكم و لا ترضون به إذا فالله وله المثل الأعلى - كذلك لا يرضى ابداً أن يكون مخلوق من مخلوقاته ملكاً كان أو نبياً أو وثنا أو صنماً شريكا له في عباداته.، وقوله: { كذلك نفصل الايات } اي نبيتها بتنويع الأساليب وضرب الأمثال { لقوم يعقلون } إذ هم الذين يفهمون معاني الكلام وما يراد من أخباره وقصصه وأمثاله وأوامره نواهيه.، وقوله تعالى { بل اتبع الذين يفهمون معاني الكلام وما يراد من أخباره وقصصه وأمثاله ولوامره نواهيه.، وقوله تعالى { بل اتبع البعوا أهواءهم اي ما يهوونه ويشتهونه بغير علم من نفعة وجدواه لهم فضلوا لذلك. فمن يهديهم، وقد اضلهم الله حسب سنته في الإضلال. وهو معنى قوله تعالى: { فمن يهدي من أضل الله }؟ أي لا أحد وقوله { وما لهم من ناصرين } أي يهدونهم بعد ان أضلهم الله، والعياذ بالله تعالى.

### هداية الآيات:

### من هداية الآيات:

- 1) تقرير عقيدة البعث والتوحيد بذكر الأدلة وضرب الأمثال وتفصيل الآيات.
  - 2) تَفَرُّدُ الربّ تعالى بالمثل العلى في كل جلال وكمال.
  - 3) استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام.
- 4) عظم فائدة هذا المثل { ضرب لكم مثلا من أنفسكم الآية } حتى قال بعضهم: فَهُمُ هذا المثل أفضل من حفظ كذا مسألة فقهية.
  - 5) علَّة ضلال الناس اتباعهم لأهوائهم بغير علم وبانصرافهم عن الهدى بالاسترسال في اتباع الهوى.
  - { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَنْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّين ٱلْقَيِّمُ وَلَــكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ } \* { مُنيبينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقْيِمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَلاَ تَكُونُواْ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ } \* { مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شَيِعاً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ }

شرح الكلمات:

{ فأقم وجهك للدين حنيفا } : أي سدد وجهك يا سرولنا للدين الإسلامي بحيث لا تنظر إلا إليه.

{ حنيفًا } : أي مثلا عن سائر الأديان إليه، وهو بمعنى مقبلاً عليه.

{ فطرة الله } : أي صنعة الله التي صنع عليها الإنسان وهي قابليته للإيمان بالله تعالى.

{ لا تبديل لخلق الله } : أي لا تعملوا على تغيير تلك القابلية للإِيمان والتوحيد فالجملة خبرية لفظاً انشائية معنى.

{ الدين القيم } : أي المستقيم الذي لا يضل الآخذ به.

{ منيبين إليه } : أي راجعين إليه تعالى بفعل محابه وترك مكارهه.

{ وكانوا شيعا }: أي طوائف وأحزاباً كل فرقة فرحة بما هي عليه من حق وباطل.

معنى الآيات:

لما قرر تعالى عقيدة التوحيد والبعث والجزاء بالأدلة وضمن ذلك عقيدة النبوة وإثباتها للنبيّ صلى الله عليه وسلم أمر رسوله والمؤمنون تبع له فقال { فأقم وجهك للدين حنيفاً } اي أنصبوا وجوهكم ايها الرسول والمؤمنون للدين الحق دين الإسلام القائم على مبدأ التوحيد والعمل الصالح، فلا تلتفتوا إلى غيره من الأديان المنحرفة الباطلة. وقوله { فطرة الله التي فطر الناس عليها } اي اقيموا وجوهكم للدّين الحق الذي فطر الله الإنسان عليه تلك الفطرة التي هي خلق الإنسان قابلا للإيمان والتوحيد. وقوله: { لا تبديل لخلق الله } اي لا تبدلوا تلك الخلقة ولا تغيروها بل نموها وابرزوها بالتربية حتى ينشا الطفل على الإيمان والتوحيد. فالجملة خبرية لفظاً إنشائية معنى نحو فهل أنتم منتهون فهي بمعنى انتهوا وهي أبلغ من انتهوا فكذا: لا تبديل أبلغ من لا تبدلوا. وقوله: { ذلك الدين القيم } أي لزوم ما فطر عليه المرء من الإيمان بالله وتوحيده.. وابراز ذلك في الواقع بالإيمان بالله وبما أمر بالإيمان به من أركان الإيمان وبعبادة الله تعالى وهي طاعته بفعل ما يأمر به الإنسان وقوله: { ولكن أكثر الناس لا يعلمونه و لا يعرفونه وهو كما أخبر سبحانه وتعالى: وقوله { منيين إليه } اي اقيموا وجوهكم الدين القيم حال كونكم راجعين إليه تعالى تائبين إليه من كل دين غير هذا الدين، ومن كل طاعة غير طاعته للدين القيم حال كونكم راجعين إليه تعالى تائبين إليه من كل دين غير هذا الدين، ومن كل طاعة غير طاعته للدين القيم حال كونكم راجعين إليه تعالى تائبين إليه من كل دين غير هذا الدين، ومن كل طاعة غير طاعته

تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وقوله: { واتقوه } اي خافوه تعالى إذ عذابه شديد فلا تتركوا دينه لأي دين ولا طاعته لأي مطاع غير الله تعالى ورسوله وقوله: { وأقيموا الصلاة } اي حافظوا عليها في أوقاتها وأدوها كما شرعها كمية وكيفية فإنها سقيا الإيمان ومُمنمية الخشية والمحبة لله تعالى. وقوله تعالى: { ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً } ينهى تعالى المؤمنين أهل الدين القيم الذي هو الإسلام أن يكونوا من المشركين في شيء من ضروب الشرك عقيدة أو قولا أو عملا.

فكل ملة غير الإسلام أهلها مشركون كافرون سواء كانوا مجوساً أو يهوداً أو نصارى أو بوذة أو هندوكاً أو بلاشفة شيوعيين إذ جميعهم فرقوا دينهم الذي يجب أن يكونوا عليه وهو دين الفطرة وهو الإسلام وكانوا شيعا أي فرقاً وأحزاباً كل فرقة تتتصر لما هي عليه وتتحزب له. فأصبح كل حزب منهم بما لديهم من دين فرحين به ظناً منهم أنه الدين الحق وهو الباطل قطعاً، لأنه ليس دين الفطرة التي فطر الله عليها الإنسان وهو الإسلام القائم على توحيد الله تعالى وعبادته بما شرع لعباده أن يعبدوه به ليَكْمُلُوا على ذلك ويسعدوا.

### هداية الآيات:

### من هداية الآيات:

- 1) وجوب الإقبال على الله تعالى بعبادته والاخلاص له فيها.
- 2) الإسلام دين الله الذي خلق الإنسان متأهلا له و لا يقبل منه دين غيره.
  - 3) وجوب الإنابة إلى الله تعالى والرجوع إليه في كل حال.
    - 4) وجوب تقوى الله عز وجل وإقام الصلاة.
      - 5) البراءة من الشرك والمشركين.
- 6) حرمة الافتراق في الدين الإسلامي ووجوب الاتحاد فيه عقيدة وعبادة وقضاء.

{ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْاْ رَبَّهُمْ مُنْيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُمْ مَنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُمْ بِرَبِّهِم يُشْرِكُونَ } \* { أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَاتاً فَهُو يُشْرِكُونَ } \* { أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَاتاً فَهُو يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ يُشْرِكُونَ } \* { وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ } \* { أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي

# ذَلِكَ لآياتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ }

شرح الكلمات:

{ وإذا مس الناس ضر } : أي إذا مس المشركين ضرّ اي شدة من مرض أو فقر أو قحط.

{ منيبين إليه } : أي راجعين بالضراعة والدعاء إليه تعالى دون غيره.

{ رحمة } : بكَشْف ضرر أو إنزال غيث وإصابة رخاء وسعة رزق.

{ يشركون } : أي بربهم فيعبدون معه غيره بالذبح للآلهة والنذر وغيره.

{ ليكفروا بما آتيناهم } : أي ليكون شركهم لله كفرا بنعمه والعياذ بالله.

{ أم أنزلنا عليهم سلطانا } : أي حجة من كتاب وغيره ينطق بشركهم ويقرره لهم :ويأمرهم به.

{ بما قدمت أيديهم } : أي بذنوبهم وخروجهم عن سنن الله تعالى في نظام الحياة. { إذا هم يقنطون } : أي يياسون من الفرج بزوال الشدة.

{ يبسط الرزق لمن يشاء }: أي يوسعه امتحاناً له.

{ ويقدر } : أي يضيق الرزق على من يشاء ابتلاء.

معنى الآيات:

لما أمر تعالى رسوله والمؤمنين بإقامة الدين ونهاهم أن يكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أخبر تعالى عن المشركين أنهم إذا مسهم الضر وهو المرض والشدة كالقحط والغلاء ونحوها دعوا ربهم تعالى منيبين إليه أي راجعين إليه بالدعاء والضراعة لا يدعون غيره. وهو قوله تعالى { وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين غليه } وقوله: { ثُم إذا أذاقهم منه رحمة } أصابهم برحمة من عنده وهي الصحة والرخاء والخصب ونحوه { إذا فريق منهم } اي كثير لل بربهم يشركون } فيعبدون الأصنام والأوثان بأنواع العبادات، وقوله { ليكفروا بما آتيناهم } اي اشركوا بالله بعد إنعامه عليهم ليكفروا بما آتاهم من نعمة كشف الضر عنهم إذاً { فتمتعوا } أيها الكافرون بما خولكم الله من نعمة فسوف تعلمون عاقبة كفرهم لنعم الله وشرككم به يوم

تردون عليه حفاة عراة لا وليَّ لكم من دونه تعالى و لا نصير.

وقوله تعالى: { أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون } أي مال الذي شجعهم على الشرك وجعلهم يصرون عليه حتى إذا تركوه ساعة الشدة عادوا إليه ساعة الرخاء أأنزلنا عليهم سلطاناً اي حجة من كتاب ونحوه فهو ينطق بشركهم ويقرره لهم ويأمرهم به اللهم لا، لا، وإنما هو الجهل والتقليد والعناد وقوله { وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها } هذه حال أهل الشرك والكفر والجهل من الناس غذا أذاقهم الله رحمة من خصب ورخاء وصحة فرحوا بها فرح البطر والأشر { وإن تصبهم سيئة } من جدب وقحط ومرض وفقر، { بما قدمت ايديهم } من الذنوب والمعاصي ومنها مخالفة سنن الله في الكون { إذا هم يقنطون } اي يياسون من الفرج وذلك لكفرهم بالله وجهلهم بأسمائه وصفاته.

وقوله تعالى { أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر } أي ألم يروا بأعينهم أن الله يبسط الرزق اي يوسعه لمن يشاء امتحاناً له ايشكر ام يكفر، { ويقدر } اي يضيق الرزق على من يشاء ابتلاء أيصبر أم يضجر ويسخط.

إذ لو كانت لهم عيون يبصرون بها وقلوب يفقهون بها لما أيسوا من رحمة الله وفرَجِه و لا ما قنطوا. وقوله تعالى { إن في ذلك } أي المذكور من تدبير الله في خلقه بالإعطاء والمنع { لآيات } أي حججا ودلائل تدل المؤمنين على قدرة الله ولطفه ورحمته وحكمته في تدبير ملكه وملكوته فسبحانه من غله عظيم ورب غفور رحيم.

### هداية الآيات:

### من هداية الآيات:

- 1) بيان جهل المشركين وضلال عقولهم بما ذكر تعالى من صفاتهم وأحوالهم.
  - 2) بيان تهديد الله تعالى للمصرين على الشرك والكفر بعذاب يوم القيامة.
- 3) بيان حال أهل الشرك والكفر والجهل في فرحهم بالنعمة فرح البطر والشر وياسهم وقنوطهم عند نزول
   البلاء بهم والشدة.
- 4) مظهر حكمة الله وتدبيره في الرزق توسعة وتقديرا وإدراك ذلك خاص بالمؤمنين لأنهم أحياء يبصرون ويفهمون بخلاف الكافرين فهم أموات لا إبصار ولا إدراك لهم.

{ فَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمسكينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُولَـــــــُكَ هُم ٱلْمُفْلَحُونَ } \* { وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن رِبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ ٱللَّه وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن رَبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ ٱللَّه وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن رَكَاةً تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّه فَأُولُــــــــُكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ } \* { ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُم يُحيِيكُمْ هَلْ مِن شُركَآئِكُمْ مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِن شَيْءٍ سَبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ } يُحيِيكُمْ هَلْ مِن شُركَآئِكُمْ مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِّن شَيْءٍ سَبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ }

# شرح الكلمات:

{ فآت ذا القربي حقه } : أي أعط ذا القرابة حقه من البر والصلة.

{ والمسكين } : أي المعدوم الذي لا مال له أعطه حقه في الطعام والشراب والكساء.

{ وابن السبيل } : أي أعط ابن السبيل أي المسافر حقه في الإيواء والطعام.

{ ذلك خير } :أي ذلك الإنفاق خير من عدمه للذين يريدون وجه الله تعالى إذ يثيبهم ربهم أحسن ثواب.

{ وما آتيتم من رباً } : أي من هدية أو هبة وسميت رباً لأنهم يقصدون بها زيادة أموالهم.

{ ليربوا في أموال الناس } : أي ليكثر بسبب ما يرده عليكم من أهديتموه القليل ليرد عليكم الكثير.

{ فلا يربوا عند الله } : أي لا يباركه الله و لا يضاعف أجره.

{ فأولئك هم المضعفون } : أي الذين يؤتون أموالهم صدقة يريدون بها وجه الله فهؤلاء الذين يضاعف لهم الأجر أضعافاً مضاعفة.

{ هل من شركائكم } : أي من أصنامكم التي تعبدونها.

{ من يفعل من ذلكم من شيء } : والجواب لا أحد، إذاً بطلت ألوهيتها وحرمت عبادتها.

{ سبحانه وتعالى عما يشركون } : أي تنزه الرب عن الشرك وتعالى عن المشركين.

معنى الآبات:

لما بين تعالى في الآية السابقة لهذه أنه يبسط الرزق لمن يشاء امتحاناً ويقدر على من يشاء ابتلاء أمر رسوله وامته التابعة له بإيتاء ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، إذ منع الحقوق الواجبة لا يزيد في سعة الرزق وتضييقه مرده إلى تدبير الله تعالى الحكيم العليم هذا ما دل عليه قوله تعالى ولا في تضييقه، إذ توسعة الرزق وتضييقه مرده إلى تدبير الله تعالى الحكيم العليم هذا ما دل عليه قوله تعالى إفآت ذا القربى حقه } اي من البر والصلة { والمسكين } وهو من لا يملك قوته روابن السبيل } وهو المسافر ينزل البلد لا يعرف فيها أحداً، وحقهما: إيواءهما وإطعامهما وكسوتهما وقوله تعالى { ذلك خير للذين يريدون وجه الله } أي ذلك الإيتاء من الحقوق خير حالا ومآلا للذين يريدون وجه الله تعالى وما عنده من ثواب. وقوله: { وأولئك هم المفلحون } أي الفائزون بالنجاة من العذاب في الدنيا والآخرة، وبدخول الجنة يوم القيامة وقوله تعالى: { وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله } أي وما أعطيتم من هبات وهدايا تريدون بها أن يُردَّ عليكم بأكثر مما أعطيتم فهذا العطاء لا يربوا عند الله ولا يضاعف أجره بل ولا يؤجر عليه وقوله: { وما آتيتم من زكاة } أ صدقات تريدون بها وجه الله ليرضى عنكم ويغفر لكم ويرحمكم، عليه وقوله: { وما آتيتم من زكاة } أ صدقات تريدون بها وجه الله ليرضى عنكم ويغفر لكم ويرحمكم، فأولئك } اي هؤلاء الذين ينفقون ابتغاء وجه الله { هم المضعفون } اي الذين يضاعف لهم الأجر والثواب.

وقوله تعالى: { الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحيكم } يخبر تعالى المشركين من عباده موبخا لهم على شركهم مقرعا: الله لا غيره هو الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا ثم رزقكم بما تتموا به أجسادكم وتحفظ به حياتكم من أنواع الأغذية ثم يميتكم عند نهاية آجالكم، ثم يحييكم يوم القيامة للحساب والجزاء على الكسب في هذه الدنيا ثم يقول لهم { هل من شركائكم من يفعل من ذلكم } المذكور من الخلق والرزق والإماتة والإحياء { من شيء }؟ والجواب لا وإذاً فلم تعبدونهم من دون الله، فأين يذهب يعقزلكم ايها المشركون.

ثم نزه تعالى نفسه عن الشرك، وتعالى عن المشركين فقال { سبحانه وتعالى عما يشركون }.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

- 1) وجوب اعطاء ذوى القربي حقوقهم من البر والصلة.
- 2) وجوب كفاية الفقراء وابناء السبيل في المجتمع الإسلامي.
- (3) جواز هدية الثواب الدنيوي كأن يهدي رجل شيئاً يريد أن يُرد عليه أكثر منه ولكن لا ثواب فيه في الآخرة،
   وتسمى هذه الهدية: هدية الثواب وهي للرسول محرمة لقوله تعالى له:

{ ولا تمنن تستكثر }

- 4) بيان مضاعفة الصدقات التي يراد بها وجه الله تعالى.
- 5) ابطال الشرك والتنديد بالمشركين وبيان جهلهم وضلال عقولهم.

{ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي عَملُواْ لَعَلَّهُم لِيَرْجِعُونَ } \* { قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُثْرُكِينَ } \* { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينَ ٱلْقِيِّمِ مِن قَبلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَئِذ يَصَدَّعُونَ } \* { مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَملَ صَالِحاً فَلاَتفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ } \* { لِيَجْزِيَ ٱلَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَصْلِهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ }

# شرح الكلمات:

{ ظهر الفساد في البر والبحر } : أي ظهرت المعاصى في البر والبحر وتبعها الشر والفساد.

{ بما كسبت أيدي الناس } : أي بسبب ما كسبته أيدي الناس من ظلم واعتداء.

{ ليذيقهم بعض الذي عملوا } : أي تم ذلك وحصل ليذيقهم الله العذاب ببعض ذنوبهم.

{ لعلهم يرجعون } : كي يرجعوا عن المعاصي إلى الطاعة والاستقامة.

{ قل سيروا في الأرض } : أي قل يا رسولنا لأهل مكة المكذبين بك والمشركين بالله سيروا.

{ عاقبة الذين من قبل } : أي كيف كانت نهاية تكذيبهم لرسلهم وشركهم بربهم إنّها هلاكهم.

{ فأقم وجهك للدين القيم } : أي استقم على طاعة ربك عابداً له مبلغاً عنه منفذاً لأحكامه.

{ لا مرد له من الله } : أي لا يرده الله تعالى لأنه قضى بإتيانه وهو يوم القيامة.

{ يصدعون } : أي يتفرقون فرقتين.

{ يمهدون } : أي يوطئون ويفرشون لأنفسهم في منازل الجنة بإيمانهم وصالح أعمالهم.

تقدم في السياق الكريم إبطال الشرك بالدليل العقلي إلا أن المشركين مصرون على الشرك وبذلك سيحصل فساد في الأرض لا محالة فأخبر تعالى عنه بقوله في هذه الآية الكريمة (41) فقال { ظهر الفساد في البر والبحر } أي انتشرت المعاصى في البر والبحر وفي الجو اليوم فعبد غير الله واستبيحت محارمه وأوذي الناس في أموالهم وأبدانهم وأعراضهم وذلك نتيجة الإعراض عن دين الله وإهمال شرائعه وعدم تنفيذ أحكامه. وقوله { بما كسبت أيدي الناس } أي بظلمهم وكفرهم وفسقهم وفجورهم. وقوله: ليذيقهم بعض الذي عملوا أي فما يصيبهم من جدب وقحط وغلاء وحروب وفتن إنما اصابهم الله به { ليذيقهم بعض الذي عملوا } من الشرك والمعاصى لا بكل ما فعلوا إذ لو أصابهم بكل ذنوبهم لأنهى حياتهم وقضى على وجودهم، ولكنه الرحمن الرحيم بعباده اللطيف بهم. وقوله تعالى { قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل } قل يا رسولنا لكفار قريش المكذبين لك المشركين بربهم: سيروا في الأرض شمالاً أو جنوباً أو غرباً فانظروا بأعينكم كيف كان عاقبة الذين كذبوا رسلهم وكفروا بربهم من قبلكم إنها كانت دماراً وهلاكاً فهل ترضون أن تكونوا مثلهم. وقوله { كان أكثر هم مشركين } أي كان أكثر أولئك الأقوام الهالكين مشركين فالشرك والتكذيب الذي أ،تم عليه هو سبب هلاكهم وخسر انهم وقوله تعالى: { فأقم وجهك للدين القيّم } اي استقم يا رسولنا أنت والمؤمنون معك على الدين الإسلامي إذ لا دين يقبل سواه فاعتقدوا عقائده وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وتأدبوا بآدابه وتخلقوا بأخلاقه واقيموا حدوده وأحلوا حلاله وحرموا حرامه وادعوا إليه وعلموه الناس أجميعن، واصبروا على ذلك فإن العاقبة للمنقين وقوله: { من قبل أن يأتي يوم لا مردَّ له من الله } أي افعلوا ذلك الذي أمرتكم به قبل مجيئ يوم القيامة حيث لم يكن عمل وإنما جزاء، وقوله { لا مرد له من الله } أي إنه لا يرده الله إذا جاء ميعاده لأنه قضى بإتيانه لا محالة من أجل الجزاء على العمل في الدنيا.

وقوله { يومئذ يصدعون } أي يوم يأتي اليوم الذي لا مرد له يصدعون أي يتفرقون فرقتين كما يتصدع الجدار فرقتين فريق في الجنة وفريق في النار. وقوله: { فمن كفر فعليه كفره } اي من كفر اليوم فعائد كفره عليه يوم القيامة، { ومن عمل صالحاً } أي اليوم { فلأنفسهم يمهدون } أي يوطئون فرشهم في الجنة إذ عائدة عملهم الصالح تعود عليهم لا على غيرهم، وقوله { ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله } أي يصدعون فرقتين من أجل أن يجزي الله تعالى أولياءه المؤمنين العالملين للصالحات من فضله إذ أعمالهم حسبها انها زكت نفوسهم فتأهلوا لدخول الجنة أما النعيم المقيم فيها فهو من فضل الله فقط، وقوله { إنه لا يحب الكافرين } هذه الجملة علة لجملة محذوفة إذ التقدير، ويجزي الكافرين بعدله وهو سوء العذاب لأنه لا يحب الكافرين.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

- 1) ظهور الفساد بالجدب والغلاء أو بالحرب والأمراض يسبقه حسب سنة الله تعالى ظهور فساد في العقائد بالشرك، وفي الأعمال بالفسق والمعاصى.
  - 2) وجوب الاستقامة على الدين الإسلامي عقيدة وعبادة وقضاء وحكماً.
    - 3) تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحداثه ووقائعه.
      - 4) بيان أن الله تعالى يحب المتقين ويكره الكافرين.

{ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن یُرْسِلَ ٱلرِّیَاحَ مُبَشِّرَات وَلِیُدْیِقَکُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضلُهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } \* { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَیِّنَات فَاتَتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِینَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقّاً عَلَیْنَا نَصِرُ ٱلْمُؤْمنینَ }

# شرح الكلمات:

{ ومن آيَّاته أن يرسل الرياح } : أي ومن حججه الدالة على قدرته على البعث والجزاء والموجبة لعبادته وحده.

{ مبشرات } : أي تبشر العباد بالمطر وقربه.

{ وليذيقكم من رحمته } : أي بالغيث والخصب والرخاء وسعة الرزق.

{ ولتبتغوا من فضله } : أي لتطلبوا الرزق من فضله الواسع بواسطة التجارة في البحر.

{ ولعلكم تشركون } : أي كي تشكروا هذه النعم فتؤمنوا وتوحَّدوا ربكم.

{ رسلا إلى قومهم }: أي كنوح وهو وصالح و إبراهيم ولوط وشعيب عليهم السلام.

{ فجاءوهم بالبينات } : أي بالحجج والمعجزات.

{ الذين أجرموا } : أي أفسدوا نفوسهم فخبثوها بآثار الشرك والمعاصي.

{ حقا علينا نصر المؤمنين } : أي ونصر المؤمنين أحققناه حقاً وأوجبناه علينا فهو كائن لا محالة.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في تقرير ألوهية الله تعالى وعدله ورحمته، فقال تعالى { ومن آياته } أي ومن آياتنا الدالة على ألوهينتا وعدلنا في خلقنا ورحمتنا بعبادنا إرسالنا الرياح مبشرات عبادنا بقرب المطر الذي به حياة البلاد والعباد فإرسال الرياح أمر لا يقدر عليه إلا الله، وتدبير يقصر دونه كل تدبير ورحمة تعلو كل رحمة. وقوله: { وليذيقكم من رحمته } اي بإنزال المطر المترتب عليه الخصب والرخاء، وقوله: { ولتجري الفلك } اي السفن في البحر إذ الرياح كانت قبل اكتشاف البخار هي المسيرة للسفن في البحر صغيرها وكبيرها. وقوله إبأمره } أي بإذنه وإرادته وتدبيره الحكيم، وقوله: { ولتبتغوا من فضله } أي لتطلبوا الرزق بالتجارة في البحر من إقليم إلى آخر تحملون البضائع لبيعها وشرائها وقوله: { لعلكم تشكرون } أي فعل الله تعالى بكم ذلك فسخره لكم وأقدره عليه رجاء أن تشكروا ربكم بالإيمان به وبطاعته وتوحيده في عبادته. فهل أنتم يا عباد الله شاكرون؟، وقوله: { وقوله (سللم فجاءوا أقوامهم بالبينات والحجج النيرات كما جئت أنت وقومك فكنبت تلك الأقوام رسلهم وشعيب عليهم السلام فجاءوا أقوامهم بالبينات والحجج النيرات كما جئت أنت وقومك فكنبت تلك الأقوام رسلهم قريش بهذا وإلا فستحل بها نقمة الله فيهلك الله المجرمين وينجي رسوله والمؤمنين كما هي سنته في الأولين والحمد لله رب العالمين.

### هداية الآيات:

### من هداية الآيات:

- 1) تقرير الربوبية لله المستلزمة لألوهيته بذكر مظاهر القدرة والعلم والرحمة والعدل.
- 2) بيان أن الله تعالى ينعم على عباده من أجل أن يشكره بعبادته وتوحيده فيها فإذا كفروا تلك النعم ولم يشكروا الله تعالى عليها عذبهم بما يشاء كيف ومتى يشاء.
  - 3) بيان أن الله منتقم من المجرمين وإن طال الزمن، وناصر المؤمنين كذلك.
- { ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلاَلِهِ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ } \* { وَإِن كَاتُوا مِن قَبْلِ أَن يُنْزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ } \* { فَٱنظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي ٱلأَرْض

بَعْدَ مَوْتِهَاۤ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ } \* { وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحاً فَرَأَوْه مُصْفَرَّاً لَّظَلُّواْ مِنَ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ } \* { فَإِنَّكَ لاَ تُسمْعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلاَ تُسمْعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ } \* { وَمَآ أَنْتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلاَلَتِهِمْ إِن تُسمْعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ } مُدْبِرِينَ } \* { وَمَآ أَنْتَ بِهَادِ ٱلْعُمْي عَن ضَلاَلَتِهِمْ إِن تُسمْعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ }

# شرح الكلمات:

{ فتثير سحاباً }: أي تحركه وتهيجه فيسير وينتشر.

{ ويجعله كسفا } : أي قطعا متفرقة في السماء هنا وهناك.

{ فترى الودق } : أي المطر يخرج من خلال السحاب.

{ إذا هم يستبشرون } : أي فرحون بالمطر النازل لسقياهم.

{ لمبلسين } : أي قنطين آيسين من إنزاله عليهم.

{ إن ذلك لمحيي الموتى } : أي القادر على إنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى وهو الله تعالى.

{ فرأوه مصفرا } : أي رأوا النبات الزرع مصفراً للجائحة التي أصابته وهي ريح الدبور المحرقة.

{ لظلوا من بعده يكفرون } : أي أقاموا بعد هلاك زروعهم ونباتهم يكفرون نعم الله عليهم السابقة.

{ أن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا } : أي ما تسمع إلا المؤمنين بآيات الله.

## معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر مظاهر قدرة الله تعالى في الكون قال تعالى: { الله الذي يرسل الرياح } اي نيشئها ويبعث بها من أماكن وجودها فتثير تلك الرياح سحاباً أي تزعجه وتحركه فيبسطه تعالى في السماء كيف يشاء منكثافة وخفّة وكثرة وقلة، { ويجعله كسفاً } أي قطعاً فترى ايها الرائي الودق اي المطر يخرج من خلاله أي من بين أجزاء السحاب. وقوله { فإذا أصاب به } أي بالمطر { من يشاء من عباده إذا هم } اي المصابون بالمطر في أرضهم. { يستبشرون } أي يفرحون. { وإن كانوا من قبل أن

ينزل عليهم } اي المطر { من قبله لمبلسين } أي مكتئبين حزينين قانطين وقوله تعالى { فانظر إلى آثار رحمة الله } اي فانظر يار سولنا إلى آثار رحمة الله أي إلى آثار المطر كيف ترى الأرض قد اخضرت بعد بيس وحييت بعد موت. فإذا رأيت ذلك علمت أن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الموتى من قبور هم وذلك يوم القيامة وقوله { إن الله على كل شيء قدير } تعليل لعظم قدرته وأنه قادر على إحياء الموتى وعلى فعل كل شيء اراده. وقوله { ولئن أرسلنا ريحا } اي وعزتنا وجلالنا لئن أرسلنا ريحا فيه إعصار فيه نار فأحرقت تلك النباتات وأيبستها فرآها أولئك الذين هم بالأمس فرحون فرح بطر بالغيث { يكفرون } بربهم اي يقولون: ما هو كفر من ألفاظ السخط وعدم الرضا وذلك لجهلهم وكفرهم. وقوله تعالى: { إنك لا تسمع الموتى و لا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين } أي انك يا رسولنا لا تقدر على هداية هؤلاء الكافرين لأنهم صم لا يسمعون وعمي لا يبصرون لما ران على قلوبهم من الذنوب فعطل حواسهم وأنت بحكم بشريتك وقدرتك المحدودة لا تستطيع اسماع الموتى كلامك فيفهموه ويعملوا به كما لا تستطيع إسماع الصم نداءك إذا هم ولوا مدبرين إذ لو كانوا مقبلين عليك قد تفهمهم ولو بالإشارة أما إذا ولوا مدبرين عنك فلا يمكن إسماعهم.

إذاً فهون على نفسك و لا تحزن عليهم. وقوله: { إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون } أي إنك ما تسمع سماع قبول وانقياد وإدراك إلا من يؤمن بآياتنا أي إلا المؤمنين الذين آمنوا بآيات الله وعرفوا حججه فآمنوا به ووحدوه فهم مسلمون أي منقادون خاضعون مطيعون فهؤلاء في امكانك إسماعهم وهدايتهم بإذن الله إلى ما يكملهم ويسعدهم في الدارين.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة والحجج العقلية.
- 2) بيان كيفية إنشاء السحاب ونزول المطر وهو مظهر من مظاهر القدرة والعلم الإلهي.
- 3) بيان حال الكافر في أيام الرخاء وايام الشدة فهو في الشدة يقنط وفي الرخاء يكفر، وذلك لفساد قلبه بالجهل بالله تعالى و آياته.
  - 4) الاستدلال بالمحسوس الحاضر على المحسوس الغيبي.
- 5) بيان أن الكفار أموات، ولذا هم لا يسمعون و لا يبصرون وأن المؤمنين أحياء لأنهم يسمعون ويبصرون، إذ
   الحياة لها آثارها في الجسم الحي والموت كذلك.

{ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن ضَعْف ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْد ضَعْف قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْد قُوَّة ضَعْفاً وَشَيْبَة يَخْلُقُ مَا يَشَاّءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ } \* { وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْر سَاعَة كَذَلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ } \* { وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمُ ٱلْبَعْثَ وَلَيْكُمْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } \* { فَيَوْمَئِذٍ لاَ يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْدْرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ } مَعْدْرَتُهُمْ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ }

## شرح الكلمات:

{ الله الذي خلقكم من ضعف } : أي من نطفة و هي ماء مهين.

{ ثم جعل من بعد ضعف قوة } : أي من بعد ضعف الطفولة قوة الشباب.

{ ثم جعل من بعد قوة ضعفاً } : أي من بعد قوة الشباب والكهولة ضعف الكبر والشيب

{ وشيبة } : أي الهرم.

{ كذلك كانوا يؤفكون } : أي كما صرفوا عن معرفة الصدق في اللبث كانوا يصرفون في الدنيا عن الإِيمان بالبعث والجزاء في الآخرة فانصرافهم عن الحق في الدنيا سبب لهم عدم معرفتهم لمدة لبثهم في قبورهم.

{ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم } : أي في انكارهم للبعث والجزاء.

{ و لا هم يستعتبون } : أي لا يطلب منهم العتبى أي الرجوع إلى ما يرضي الله تعالى بالإِيمان والعمل الصالح.

## معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء فقال تعالى { الله الذي خلقكم } وحده { من ضعف } أي من ماء مهين وهي النطفة ثم جعل من بعد ضعف أي ضعف الطفولة { قوة } وهي قوة الشباب { ثم جعل من بعد قوة } أي قوة الشباب والكهولة { ضعفاً } أي ضعف الكبر { وشيبة } أي الهرم وقوله تعالى { يخلق ما يشاء وهو العليم } بخلقه { القدير } على ما يشاء ويريده فهو تعالى قادر على احياء الأموات وبعثهم، إذ القادر على إيجادهم من العدم قادر على بعثهم من الرمّم وقوله تعالى { ويوم تقوم الساعة } أي القيامة { يقسم

المجرمون } اي يحلف المجرمون من أهل الشرك والمعاصي { ما لبثوا غير ساعة } أي لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة من زمن. وقوله تعالى { كذلك كانوا يؤفكون } أي كما صرفوا عن معرفة الصدق في اللبث في القبر كانوا يصرفون في الدنيا عن الإيمان بالله تعالى ولقائه، والصارف لهم ظلمة نفوسهم بسبب الشرك والمعاصى. وقوله تعالى: روقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثم في كتاب الله } اي في كتاب المقادير { إلي يوم البعث } وهو يوم القيامة { فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون } لعدم إيمانكم بالله وبآياته والكتاب الذي أنزله.

وقوله فيومئذ اي يوم إذ يأتي يوم البعث { لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم } أي عن شركهم وكفرهم بلقاء ربهم، { ولا هم يستعتبون } أي لا يطلب منهم العتبى أي الرجوع إلى ما يرضى الله تعالى من الإِيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصى.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1) تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة العقلية التي لا ترد بحال.

2) بيان اطوار خلق الإنسان من نطفة إلى شيخوخة وهرم.

3) فضل العلم والإيمان وأهلهما.

4) بيان ان معذرة الظالمين لا تقبل منهم، ولا يستعتبون فيرضون الله تعالى فيرضى عنهم.

{ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَــٰذَا ٱلْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَة لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن أَنتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ } \* { كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ } \* { فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّه حَقَّ وَلاَ يَسْتَخَفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لاَ يُوقِنُونَ }

شرح الكلمات:

{ ولقد ضربنا للناس } : أي جعلنا للناس.

{ من كل مثل } : أي من كل صفة مستغربة تلفت الانتباه وتحرك الضمير كالأمثال لعلهم يذكرون فيؤمنوا ويوحدوا.

{ ولئن جئتهم بآية } : أي ولئن أتيت هؤ لاء المشركين بكل حجة خارقة.

{ إِن أَنتَم مبطلون } : أي ما أنتم أيها الرسول والمؤمنون إلا مبطلون فيما تقولون وتدعون إليه من الإِيمان بآيات الله ولقائه.

{ الذين لا يعلمون } : أي ما أنزل الله على رسوله وما أوحاه إليه من الآيات البينات.

{ فاصبر إن وعد الله حق : أي اصبر يا رسولنا على أذاهم فإن العاقبة لك إذ وعدك ربك بها ووعد الله حق.

{ لا يستخفنك الذين لا : أي لا يحملنك هؤلاء المشركون المكذبون بلقاء الله على يوقنون } الخفة والطيش فتترك دعوتك إلى ربك.

#### معنى الآيات:

بعد إيراد العديد من الأدلة وسوق الكثير من الحجج وعرض مشاهد القيامة في الايات السابقة تقريرا العقيدة البعث والجزاء التي أنكرها المشركون من قريش قال تعالى: { ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل } أي جعلنا للناس في هذا القرآن من أساليب الكلام وضروب التشبيه، وعرض الأحداث بصور مثيرة للدهشة موقظة للحس، ومنبهة للضمير، كل ذلك لعلهم يذكرون فيؤمنوا فيهتدوا للحق فينجوا ويسعدوا، ولكن أكثرهم لم ينتفعوا بذلك، { ولئن جنتهم بآية } أي بحجة من معجزة وغيرها تدل على صدقك وصحة دعوتك وما جئت به رليقولن الذين كفروا } اي منهم. { إن انتم } أي ما أنتم أيها الرسول والمؤمنون { إلا مبطلون } اي من أهل الباطل فيما تقولون وتدعون غليه من الدين الحق والبعث الآخر. وقوله { كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون } أي كذلك الطبع على قلوب الكافرين الذين لو جئتهم بكل آية لم يؤمنوا عليها لما ران على قلوبهم وما والإدراك فلا يحصل إيمان و لا استجابة لدعوة الحق وقوله { فاصبر إن وعد الله حق } يامر تعالى رسوله أن جئر ما آية ووعد الله حق فهو ناجز لا يتخلف، وقوله { فاصبر إن وعد الله تعالى إذا واعده بالنصر في غير ما آية ووعد الله حق فهو ناجز لا يتخلف، وقوله: { ولا يستخفنك الذين لا يوقنون } أي اصبر و لا يحملنك عناد المشركين وإصرارهم على الكفر والتكذيب على الخفة والطيش والاستجهال بترك الحلم والصبر. والمراد بالذين لا يوقنون كل من لا يؤمن بالله ولقائه إيمانا يقينا إذ هذا الصنف من الناس هو الذي يستفز الإنسان ويحمله على أن يخرج عن اللياقة والأدب والعياذ بالله.

#### هداية الآيات:

من هداية الآبات:

- 1) اعذار الله تعالى إلى الناس بما ساقه تعالى في كتابه من أدلة الإيمان وحجج الهدى.
- 2) أسوأ أحوال الإنسان عندما يطبع على قلبه لكثرة ذنوبه فيصبح لا يفهم و لا يعقل شيئاً وفي الخبر حبك الشيء يعمي ويصم.
  - 3) وجوب الصبر والتزام الحلم والأناة مهما جهل الجاهلون.

سورة لقمان

شرح الكلمات:

{ آلم } : هذا أحد الحروف المقطعة التي تكتب آلم، وتقرأ: الف لام ميم.

{ تلك } : أي الآيات المؤلفة من مثل هذه الحروف هي آيات الكتاب الحكيم.

{ الحكيم } : أي المحكم الذي لا نسخ يطرأ عليه بعد تمام نزوله، ولا خلل فيه، وهو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه فلا خلط ولا خبط فيما يحمل من هدى وتشريع.

{ هدى ورحمة } : أي هو هدى يهتدي به ورحمة يرحم بها.

{ للمحسنين } : أي الذين يراقبون الله تعالى في كل شؤونهم إذ هم الذين يجدون الهدى والرحمة في القرآن الكريم أما غيرهم من أهل الشرك والمعاصى فلا يجدون ذلك.

{ أُولئك } : أي المحسنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوقنون بالآخرة.

{ على هدى من ربهم } : أي هم على هداية من الله تعالى فلا يضلون و لا يجهلون معها ابداً.

{ المفلحون } : أي الفائزون بالنجاة من كل مرهوب وبالظفر بكل مرغوب محبوب.

#### معنى الآيات:

قوله تعالى: { آلم } أحسن ما يفسر به مثل هذه الحروف المقطعة قول: الله أعلم بمراده به وقد أفادت هذه الحروف فائدة عظيمة، وذلك من جهتين الأولى أنه لما كان المشركون يمنعون سماع القرآن خشية التأثر به فيهتدي إلى الحق من يحصل له ذلك، وقالوا:

## { ا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون }

كانت هذه الحروف بنغمها الخاص ومُدودها العجيبة تضطر المشرك إلى الإصغاء والاستماع فحصل ضد مقصودهم وكفى بهذه فائدة. والثانية أنهم لما ادعوا أن القرآن سحر وكهانة وشعر وأساطير الأولين كأنما قيل لهم هذا القرآن الذي ادعيتم فيه كذا وكذا قد تألف من هذه الحروف ص، ن، ق، يس، طس، ألم، فألفوا سورة مثله واتوا بها للناس فيصبح لكم كا تدعون فإن عجزتم فسلموا أنه كلام الله أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا ووحدوا واستقيموا على ذلك تعزوا وتكرموا وتكملوا وتسعدوا.

وقوله: { تلك آيات الكتاب الحكيم } أي هذه الايات هي آيات القرآن الكريم الموصوف بالحكمة إذ هو لا يخلط ولا يخلط ولا يخلط ولا يخبط بل يضع كل شيء في موضعه اللائق به في كل ما قال فيه وحكم به، وأخبر عنه أو به من سائر المعارف والعلوم التي حواها كما هو حكيم بمعنى محكم لا نسخ يطرأ عليه بعد تمامه كما طرأ على الكتب السابقة، ومحكم أيضاً بمعنى لا خلل فيه، ولا تتاقض بين أخباره وأحكامه على كثرتها وتنوع أسبابها ومقتضيات نزولها، وقوله: { هدى ورحمة للمحسنين } أي هو بيان هداية ورحمة تتال المحسنين وهم الذين أحسنوا عبادتهم لربهم فخلصوها من الشرك والرياء وأتوا بها على الوجه المرضي شه تعالى وهو ما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم من كيفيات العبادات وبيان فعلها وأدائها عليه. وقوله { الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون } أي المحسنين الذين يقيمون الصلاة أي يؤدون الصلوات الخمس مراعى فيها شروطها مستوفاة أركانها وسننها الواجبة منها والمستحبة، ويؤتون الزكاة أي يخرجون زكاة أموالهم الصامتة كالذهب والفضة أو العُملِ القائمة مقامهما والحرث من تمر وزيتون، وحبوب مقتاة مدخرة والناطقة من إبل وبقر وغنم وذلك أن حال الحول في الذهب والفضة والعمل وفي بهيمة الأنعام أما الحرث والغرس فيوم حصاده وجداده.

وقوله: { وهم بالآخرة هم يوقنون } أي والحال هم موقنون بما أعده الله من ثواب وجزاء على الإحسان والإيمان والإسلام الذي دلت عليه صفاتهم في هذا السياق الكريم وقوله: { أولئك على هدىً من ربهم وأولئك هم المفلحون } يخبر تعالى عن المحسنين أصحاب الصفات الكريمة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان باليوم الآخر والإيقان بثواب الله تعالى فيه انهم على هدى أي طريق مستقيم وهو الإسلام هداهم الله تعالى إليه

ومكنهم من السير عليه وبذلك أصبحوا من المفلحين الذين يفوزون بالنجاة من النار، وبدخول الجنة دار الأبرار. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم انك بر ًكريم تواب رحيم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1) بيان إعجاز القرآن حيث ألّف من مثل آلم، وص، وطس، ولم يستطع خصومه تحديه.

2) بيان معنى الحكيم وفضل الحكمة.

3) بيان أن القرآن للهدى المنجي المسعد ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه.

4) فضل الصلاة والزكاة واليقين.

5) بيان مبنى الدين: وهو الإيمان والإسلام والإحسان.

{ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُو ٱلْحَديثِ لِيُصلَّ عَن سَبِيلِ ٱللّه بِغَيْرِ علْمٍ وَيَتَّخذَهَا هُزُواً أُولَا لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ } \* { وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَىٰ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيَ أُذُنَيْهِ وَقُرا لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ } \* { إِنَّ ٱلّذينَ آمَنُواْ وَعَملُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ } \* { خَالدين فَيهَا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ } \* { خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي فيها وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ } \* { خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي في أَلَارُض رَواسِيَ أَن تَميدَ بِكُمْ وَبَتَ فيهَا مِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُل رَوْجٍ كَرِيمٍ } \* { هَذَا خَلْقُ ٱللّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَال مُبْينِ }

شرح الكلمات:

{ ومن الناس } : أي ومن بعض الناس إنسان هو النضر بن الحارث بن كلدة حليف قريش.

{ لهو الحديث } : أي الحديث الملهى عن الخير والمعروف وهو الغناء.

{ ليضل عن سبيل الله } : أي ليصرف النا سعن الإسلام ويبعدهم عنه فيضلوا.

{ ويتخذها هزواً } : أي ويتخذ الإسلام وشرائعه وكتابه هزوا اي مهزوءاً به مسخوراً منه.

{ ولَّى مستكبرا } : أي رجع في كبرياء ولم يستمع إليها كفراً وعناداً وكبراً كأن لم يسمعها.

{ في أُذنيه وقراً }: أي ثقل يمنع من السماع كالصمم.

{ رواسى } : أي جبال راسية في الأرض بها ترسو الأرض أي تثبت حتى لا تميل.

{ وبث فيها من كل دابة } : أي وخلق ونشر فيها من صنوف الدواب وهي كل ما يدب في الأرض.

{ من كل زوج كريم } : أي من كل صنف من النباتات جميل نافع لا ضرر فيه.

{ هذا خلق الله } : أي المذكور مخلوقه تعالى إذ هو الخالق لكل شيء.

{ من دونه } : أي من الآلهة المزعومة التي يعبدها الجاهلون.

{ بل الظالمون } : أي المشركون.

#### معنى الآيات:

لما ذكر تعالى عباده المحسنين وأثنى عليهم بخير وبشرهم بالفلاح والفوز المبين ذكر صنفا آخر على النقيض من الصنف الأول الكريم فقال: { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم } اي ومن بعض الناس إنسان هو النضر بن الحارث الكلدي حليف قريش يشتري لهو الحديث أي الغناء إذ كان يشترى الجواري المغنيات ويفتح ناديا للهو والمجون ويدعو الناس إلى ذلك ليصرفهم عن الإسلام حتى لا يجلسوا غلى نبيّه و لا يقرأوا كتابه بغير علم منه بعاقبة صنيعه وما يكسبه من خزي وعار وعذاب النار. وقوله { ويتخذها هزوا } اي يتخذ سبيل الله التي هي الإسلام هزواً اي شيئا مهزوءاً به مسخوراً منه بما في ذلك الرسول والمؤمنون والآيات الكلّ يهزأ به ويسخر منه لجهله وظلمة نفسه. قال تعالى { أولئك } لهم عذاب مهين أي أولئك البعداء وهم كل من يشترى الغناء يغني به نساء ورجال أو آلات ممن اتخذوا الإسم وشرائعه هزوا وسخرية ليصدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله الموصلة إلى رضاه ومحبته وجنته. أولئك مَنْ تلك صفتهم لهم عذاب مهين بكسر أنوفهم وبذلهم يوم القيامة وقوله تعالى: { وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها عذاب مهين بكسر أنوفهم وبذلهم يوم القيامة وقوله تعالى: { وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها

أي وإذا قُرئت على هذا الصنف من الناس آيات الله لتذكيره وهدايته رجع مستكبراً كأن لم يسمعها تتلى عليه وهي حالة من اقبح الحالات لدلالتها على خبث هذا الصنف من الناس وكبرهم. وقوله { كأن في أذنيه وقرا } كأن به صمم لا يسمع القول وهنا عَجَّلَ الله له بما يحزنه ويخزيه فقال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم { فبشره بعذاب اليم } والتبشير بما يضر ولا يسر يحمل معه التهكم وهذا النوع من الناس مستحق لذلك وقوله تعالى { إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها } هذا صنف آخر مقابل لما قبله وهم أهل الإيمان والعمل الصالح بشرهم ربهم بجنات النعيم والخلود فيها وقوله { وعد الله حقاً } اي وعدهم بذلك وعداً صادقاً لا يخلف وأحقه لهم حقاً لا يسقط.

{ وهو العزيز } اي الغالب الذي لا يُحال بينه وبين مُراده الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه.

وقوله { خلق السموات بغير عمد ترونها } أي من مظاهر قدرته وعزته وحكمته خلقه السموات ورفعها بغير عمد مرئية لكم وفي هذا التعبير إشارة إلى أن هناك أعمدة غير مرئية وهي سنّة نظام الجاذبية التي خلقها بقدرته وجعل الأجرام السمواية متماسكة بها. وقوله: { والقي في الأرض رواسي } أي من مظاهر قدرته وحكمته إلقاء الجبال الرواسي على الأرض لتحفظ توازنها حتى لا تميل بأهلها فيفسد ويسقط ما عليها وتتعدم الحياة عليها وهو معنى { أن تميد بكم } أي تميل، وإذا مالت تصدع كل ما عليها وخرب وقوله: { وبث فيها من كل دابة } وهذا مظهر آخر من مظاهر القدرة والعلم والحكمة الموجبة للإيمان بالله ولقائه والمستلزمة لتوحيده تعالى في عبادته، فسائر أنواع الدواب على كثرتها واختلافها الله الذي خلقها وفرقها في الأرض تعمرها وتزيّنها. وقوله { وأنزلنا من السماء ماء } وهو ماء المطر { فأنبت به من كل زوج } أي صنف من اصناف الزروع والنباتات مما هو نافع وصالح للإنسان هذا المذكور أيضاً مظهر من مظاهر القدرة الإلهية والعلم والحكمة الربّانية الموجبة للإيمان بالله وآياته ولقائه وتوحيده في عباداته ومن هنا قال تعالى: { هذا خلق الله } أي كل ما ذكر من المخلوقات في هذه الآيات هو مخلوق لله والله وحده خالقه فأروني أيها المشركون المكذبون ماذا خلق الذين تعبدونهم من دونه من سائر المخلوقات يتحداهم بذلك. فعجزوا. وقوله تعالى { بل الظالمون في ضلال مبين } أي إنهم عبدوا غير الله وكذبوا بلقاء الله لا عن علم لديهم أو شبهة كانت لهم بل الظالمون وهم المشركون في ضلال مبين فهم تائهون في أودية الضلال حياري بجهلهم في حياتهم فدو اؤهم العلم والإيمان فمتى أمنوا وعلموا لم يبق مجال لكفرهم وشركهم وعنادهم فلهذا فصَّل تعالى الآيات وعرض الأدلة والحجج عرضاً عجيباً لعلهم يذكرون فيؤمنوا ويوحدوا فيكملوا ويسعدوا فضلاً منه ورحمة. وهو العزيز الرحيم.

هداية الآيات:

#### من هداية الآيات:

- 1) حرمة غناء النساء للرجال الأجانب.
- 2) حرمة شراء الأغاني في الأشرطة والاسطوانات التي بها غناء العواهر والخليعين من الرجال.
  - 3) حرمة حفلات الرقص والغناء الشائعة اليوم في العالم كافره ومسلمه.
    - 4) دعوة الله تقوم على دعامتي الترهيب والترغيب والبشارة والنذارة.
  - 5) بيان شتَّى مظاهر القدرة والعلم والعز والحكمة الموجب للإيمان والتوحيد.
- 6) لا قصور في الأدلة والحجج الإلهية وإنما ضلال العقول بالشرك والمعاصي هو المانع من الاهتداء. والعياذ بالله تعالى.

{ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ ٱلْحَكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ للَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِي حَمِيدٌ } \* { وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لَابْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يِبُنَيَ لاَ تُشْرِكْ بِٱللَّه إِنَّ ٱلشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } \* { وَوَصَيْتًا ٱلإِنْسَانَ بِوَالدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنا عَلَىٰ وَهْنِ وَفَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَوْصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلوَالدَيْكَ إِلَيَّ ٱلْمُصِيرُ } \* { وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطعَهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَٱتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون }

#### شرح الكلمات:

- { ولقد آتينا لقمان الحكمة } : أي أعطينا لقمان القاضي: اي الفقه في الدين والعقل والإصابة في الأمور.
  - { أن اشكر لله } : أي اشكر لله ما أنعم به عليك بطاعته وذكره.
  - { لابنه و هو يعظه } : أي ابنه ثار ان و هو يعظه أي يأمره وينهاه مرغَّباً له مرهباً.
- { ووصينا الإنسان } : أي عهدنا إليه ببرهما وهو كف الأذى عنهما والإِحسان إليهما وطاعتهما في المعروف.

{ وهناً على وهن } : أي ضعفاً على ضعف وشدة على شدة وهي الحمل والولادة والإرضاع.

{ وفصاله في عامين } : أي مدة رضاعه تنتهي في عامين، وبذلك يفصل عن الرضاع.

{ وإن جاهداك } : أي بذلا جهدهما في حملك على الشرك.

{ وصاحبهما في الدنيا معروفا } : أي واصحبهما في حياتهما بالمعروف وهو البر والإِحسان وكف الأذى والطاعة في غير معصية الله.

{ من أناب إليَّ } : أي رجع إليَّ بتوحيدي وطاعتي وطاعة رسولي محمد صلى الله عليه وسلم.

### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في تقرير التوحيد والتنديد بالشرك والمشركين وهذه القصة اللقمانية اللطيفة مشوقة لذلك قال تعالى: { ولقد آتينا لقمان الحمكة } اي أعطينا عبدنا لقمان الحكمة وهي الفقه في الدين والإصابة في الأمور وراسها مخافة الله تعالى بذكره وشكره الذي هو طاعته في عبادته وتوحيده فيها. وقوله: { أن اشكر لله } أي وقلنا له اشكر الله خالقك ما أنعم به عليك بصرف تلك النعم فيما يرضيه عنك و لا يسخطه عليك. وقوله تعالى { ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه } أي ومنشكر الله بطاعته فإن ثمرة الشكر وعائدته للشاكر نفسه بحفظ النعمة والزيادة فيها أما الله فإنه غني بذاته محمود بفعاله فلا يفتقر إلى خلقه في شيء إذ هم الفقراء إليه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: { وإذ قال لقمان } أي واذكر يا رسولنا لهؤلاء المشركين قول لقمان لابنه وأخص الناس به وهو ينهاه عن الشرك الذي نهيتكم أنا عنه فغضبتم واصررتم عليه عناداً ومكابره فقال له: بما أخبر به تعالى عنه في قوله: { و إذ قال لقمان لابنه و هو يعظه } اي يأمره وينهاه مرغباً له في الخير مرهبا له من الشر: { يا بنيَّ لا تشرك بالله } أي في عبادته أحداً. وعلل لنهيه ليكون أوقع في نفسه فقال: { إن الشرك لظلم عظيم } والظلم وضع الشيء في غير موضعه ويترتب عليه الفساد والخسران الكبير، وعبادة غير الله وضع لها في غير موضعها إذ العبادة حق الله على عباده مقابل خلقهم ورزقهم وكلاءتهم في حياتهم وحفظهم وقوله تعالى: { ووصينا الإنسان بوالديه } اي عهدنا إلى الإنسان آمرين أياه ببرِّ والديه أي أمه وأبيه، وبرُهما بذل المعروف لهما وكف الأذى عنهما وطاعتهما في المعروف، وقوله تعالى: { حملته } أي الإنسان أمه أي والدته { وهنا على وهن } أي ضعفا على ضعف وشدة على أخرى وهي آلام وأتعاب الحمل والطلق والولادة والإرضاع فلهذا تأكد برُّهما فوق برِّ الوالد مرتين لحديث الصحيح:

" من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك " وقوله { وفصاله في عامين } أي فطام الولد من الرضاع في عامين فأول الرضاع ساعة الولادة و آخره

تمام الحولين ويجوز فصله عن الرضاع خلال العامين، وقوله: { أن اشكر لي ولو الديك إلي المصير } هذا الموصى به و هو أن يشكر شة تعالى وذلك بطاعته تعالى فيما يأمره به وينهاه عنه، وذكره بقلبه ولسانه وقوله { ولو الديك } إذ هما قدما معروفا وجميلا فوجب شكرهما، وذلك ببر هما وصلتهما وطاعتهما في غير معصية الله ورسوله، لأن طاعة الله كشكره قبل طاعة الو الدين وشكرهما وقوله { إلي المصير } أي الرجوع بعد الموت وهذه الجملة مؤكدة لو اجب شكر الله تعالى وبر الو الدين لما تحمله من الترغيب والترهيب فالمطبع إذا رجع غلى الله أكرمه و العاصي أهانه. وما دام الرجوع إليه تعالى حتميًا فطاعته بشكره وشكر الو الدين متأكدة متعينة. وقوله تعالى { و إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا } اي و إن جاهداك أيها الإنسان و الداك و بذلا جهدهما في حملك على ن تشرك بي ما ليس لك به علم معروفا } أي و إن جاهداك من يصح إشراكه في عبادة الله قط. فلا تطعهما في ذلك ابداً، { وصاحبهما في الدنيا } أي في الحياة بالمعروف و هو برهما وصلتهما وطاعتهما في غير معصية الله تعالى ورسوله، وقوله: { واتبع سبيل من أناب إلي ً أي اتبع طريق من أناب إلي ً بتوحيدي و عبادتي و الدعوة إلي و هو رسول الله صلى الله عليه وسلم و الآية نزلت في سعد ابن أبي وقاص حيث أمرته أمه أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ودينه وذلك قبل إسلامها وبذلت جهداً كبيراً في مراودة ابنها سعد رضي الله عنهما وقوله { إلي مرجعكم } أي جميعا فأنبكم بما كنتم تعملون و أجيزكم بعملكم الخير بالخير والشر بالشر فاتقوني بطاعتي و توحيدي و الإنابة إلي في في أم مروركم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

- 1) تقرير التوحيد والتنديد بالشرك.
- 2) بيان الحكمة وهي شكر الله تعالى بطاعته وذكره إذ لا يشكر إلا عاقل فقيه.
  - 3) مشروعية الوعظ والإرشاد للكبير والصغير والقريب والبعيد.
    - 4) التهويل في شأن الشرك وإنه لظلم عظيم.
    - 5) بيان مدة الرضاع وهي في خلال العامين لا تزيد.
      - 6) وجوب بر الوالدين وصلتهما.

- 7) تقرير مبدأ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بعدم طاعة الوالدين في غير المعروف.
- 8) وجوب اتباع سبيل المؤمنين من أهل السنة والجماعة وحرمة اتباع سبيل أهل البدع والضلالة.

{ يَبُنَيَّ إِنَّهَاۤ إِن تَكُ مَثْقَالَ حَبَّة مِّنْ خَرْدَل فَتَكُنْ فِي صَخْرَة أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَات أَوْ فِي ٱلأَرْضِ يَأْت بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفَ خَبِيرٌ } \* { يَبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلاَةَ وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنه عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَٱصْبِر عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلأُمُورِ } \* { وَلاَ تُصعَّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلأُمُورِ } \* { وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُصْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَر مَرَحاً إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ } \* { وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُصْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَر ٱلْأَصُورَ تَا لَكُمُورٍ } \* أَوَاقُصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُصْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَر اللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ } \* أَو ٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُصْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَر اللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالًا فَخُورٍ } \* أَو ٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُصُ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَر اللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالًا فَخُورٍ } \* أَلْكُمُورِ كُونَ اللَّهُ لَا يُحَبِّ كُلُّ مُخْتَالًا فَخُورٍ } \* أَوْالْتُونُ لَا يُعْمَلِي } أَلْمُونِ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّهُ لَا يُحْمِيرٍ }

# شرح الكلمات:

{ إنها إن تك مثقال حبة } : أي توجد زنة حبة من خردل.

{ فتكن في صخرة } : أي في داخل صخرة من الصخور لا يعلمها أحد.

{ فتكن في صخرة } : أي لطيف باستخراج الحبة خبير بموضعها حيث كانت.

{ وأمر بالمعروف وانه عن المنكر } : أي مر الناس بطاعة الله تعالى، وانههم عن معصيته.

{ من عزم الأمور } : أي مما أمر الله به عزماً لا رخصة فيه.

{ ولا تصمّعر خدك للناس } : أي و لا تُعرض بوجهك عمن تكلمه تكبراً.

{ مرحا } : أي مختالا تمشي خيلاء.

{ مختال فخور } : أي متبختر فخور كثير الفخر مما أعطاه الله و لا يشكر.

{ واقصد في مشيك } : أي إنَّد ولا تعجل في مشيتك ولا تستكبر.

{ واغضض من صوتك } : أي اخفض من صوتك و هو الاقتصاد في الصوت.

{ إِن أَنكر الأصوات } : أي أقبح الأصوات واشدها نكارة عند الناس لأن أوله زفير وآخره شهيق.

#### معنى الآيات

ما زال السياق الكريم في قصص لقمان عليه السلام فقال تعالى مخبراً عن لقمان بقوله لابنه ثاران {يا بني إنها إن تك مثقال حبّة من خردل } أي إن تك زنة حبة من خردل من خير أو شر من حسنة أو سيئة { فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله } ويحاسب عليها ويجزي بها، { إن الله لطيف } اي باستخراجها { خبير } بموضعها وعليه فاعمل الصالحات واجتنب السيّئات وثق في جزاء الله العادل الرحيم هذا ما دلت عليه الاية الأولى (16) أما الآية الثانية (17) فقد تضمّنت أمر ولده باقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في ذلك فقال له ما أخبر تعالى به عنه في قوله: { يا بني اقم الصلاة } اي أدها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، { وأمر بالمعروف } اي بطاعة الله تعالى فيما أوجب على عباده في أدى ممن تأمر هم وتنهاهم، وقوله { إن ذلك من عزم الأمور } اي إن اقام الصلاة و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في ذات الله من الأمور الواجبة التي هي عزائم وليست برخص. وقوله تعالى { ولا تصعر خدك للناس } هذا مما قاله لقمان لابنه نهاه فيه عن خصال ذميمة محرمة وهي التكبر على الناس عدم شكرها وقوله تعالى { إن الله لا يحب كل مختال فغور } هذا مما قاله لقمان لابنه لما نهاه عن التكبر على الناس والفخر أخبره أن الله تعالى لا يحب من هذه حاله حتى يتجنبها ولده الذي يعظه بها وبغيرها وقوله في الاية (19) { واقصد في مشيك } أي إمش متّداً في غير عجلة و لا إسراع إذ الاقتصاد ضد الإسراف.

وقوله: { واغضض من صوتك } أمره أن يقتصد في صوته ايضاً فلا يرفع صوته إلا بقدر الحاجة. كالمقتصد لا يُخرج درهمه إلا عند الحاجة وبقدرها وقوله { إن أنكر الأصوات كصوت الحمير } ذكر هذه الجملة لينفره من رفع صوته بغير حاجة فذكر له أنَّ أقبح الأصوات صوت الحمير لأنه عال مرتفع وأوله زفير وآخره شهيق. هذا آخر ما قص تعالى من نبأ لقمان العبد الصالح عليه السلام.

هداية الآبات:

من هداية الآيات:

- 1) وجوب مراقبة الله تعالى وعدم الاستخفاف بالحسنة والسيئة مهما قلت وصغرت.
- 2) وجوب إقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يلحق الآمر والناهي من أذي.

3) حرمة التكبر والاختيال في المشي ووجوب القصد في المشي والصوت فلا يسرع ولا يرفع صوته إلا على قدر الحاجة.

{ أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّه بِغَيْرِ عَلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابِ مُنْيِرٍ ﴾ \* { وَإِذَا قَيلَ لَهُم اتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أَولَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ } السَّعِيرِ }

شرح الكلمات

{ أَلَمْ تَرُوا } : أي الم تعلموا أيُّها الناس.

{ سخر لكم ما في السموات } : أي من شمس وقمر وكواكب ورياح وأمطار لمنافعكم.

{ وما في الأرض } : أي من أشجار وأنهار وجبال وبحار وغيرها.

{ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة } : أي أوسع وأتمّ عليكم نعمه ظاهرة وهي الصحة وكمال الخلق وتسوية الأعضاء.

{ وباطنة } : أي المعرفة والعقل.

{ من يجادل في الله } : أي يخاصم في توحيد الله منكراً له مكذباً به.

{ بغير علم } : أي بدون علم عنده من وحي و لا هو مستفاد من دليل عقلي.

{ و لا هدى و لا كتاب منير } : أي سنة من سنن الرسل، و لا كتاب إلهي منير واضح بيّن.

{ أو لو كان الشيطان } : أي ايتبعونهم ولو كان الشيطان يدعو آباءهم إلى موجب عذاب السعير من الشرك والمعاصى.

معنى الآيات

عاد السياق بعد نهاية قصة لقمان غلى خطاب المشركين لهدايتهم فقال تعالى { الم تروا } ايها الناس الكافرون بالله وقدرته ورحمته اي الم تعلموا بمشاهدتكم { أن الله سخر لكم } اي من أجلكم { ما في السموات } من شمس وقمر وكواكب ومطر، وسخر لكم ما في الأرض من أشجار وأنهار وجبال ووهاد وبحار وشتّى الحيوانات ومختلف المعادن كل ذلك لمنافعكم في مطاعمكم ومشاربكم وكل شؤون حياتكم، { وأسبغ عليكم نعمه } اي أوسعها وأتمها نعم الإيجاز ونعم الإمداد حال كونها ظاهرة كحسن الصورة وتناسب الأعضاء وكمال الخلق، وباطنة كالعقل والإدراك والعلم والمعرفة وغير ذلك مما لا يحصى ولا يعدن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومع هذا البيان والإنعام والاستدلال على الخالق بالخلق وعلى المنعم بالنعم فإن ناساً يجادلون في توحيد الله واسمائه وصفاته ووجوب طاعتهت وطاعة رسوله بغير علم من وحي ولا استدلال من عقل، ولا كتاب منير واضح بين يحتجون به ويجادلون بأدلته.

وقوله تعالى { وإذا قيل } أي لأولئك المجادلين في الله بالجهل والباطل { اتبعوا ما أنزل الله } أي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من هدى، قالوا لا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من عقائد وثنيّة وتقاليد جاهلية، قال تعالى: { أو لو كان الشيطان يدعو عباءهم } اي أيتبعون عباءهم ولو كان الشيطان يدعو عباءهم { إلى عذاب السعير } أي النار المستعرة الملتهبة والجواب لا، ولكن اتبعوهم فسوف يردون معهم النار وبئس الورد المورود.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

- 1) تعيين الاستدلال بالخلق على الخالق وبالنعمة على المنعم.
- 2) وجوب ذكر النعم وشكرها لله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
  - 3) حرمة الجدال بالجهل ودون علم.
- 4) حرمة التقليد في الباطل والشر والفساد كتقليد بعض المسلمين اليوم للكفار في عاداتهم وأخلاقهم ومظاهر حياتهم.

{ وَمَن يُسلّمْ وَجْهَهُ إِلَى ٱللّه وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَد ٱسْتَمْسْكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ وَإِلَىٰ ٱللّه عَاقِبَة ٱلْأَمُور ﴾ \* { وَمَن كَفَرَ فَلاَ يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنَنْبَئُهُم بِمَا عَملُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَليمٌ بِذَات

ٱلصُّدُورِ } \* { نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ } \* { وَلَئِنِ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ الصَّدُورِ } \* { لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } \* { لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَات وَٱلأَرْضَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ } وَٱلأَرْضَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ }

# شرح الكلمات:

{ ومن يسلم وجهه إلى الله } : أي أقبل على طاعته مخلصاً له العبادة لا يلتفت إلى غيره من سائر خلقه.

{ وهو محسن } : أي والحال انه محسن في طاعته اخلاصاً واتباعاً.

{ فقد استمسك بالعروة الوثقي } : أي تعلّق بأوثق ما يتعلق به فلا يخاف انقطاعه بحال.

{ وإلى الله عاقبة الأمور } : أي مرجع كل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى.

{ نمتعهم قليلاً } : أي متاعاً في هذه الدنيا قليلا إي إلىنهاية آجالهم.

{ ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ }: أي ثم نُلجئهم في الآخرة إلى عذاب النار والغليظ: الثقيل.

{ قل الحمد لله } : أي إحمد الله على ظهور الحجة بأن نقول الحمد لله.

{ لا يعلمون } : أي من يستحق الحمد والشكر ومن لا يستحق لجهلهم.

معنى الآيات

بعد إقامة الحجة على المشركين في عبادتهم غير الله وتقليدهم لآبائهم في الشرك والشر والفساد قال تعالى مرغباً في النجاة داعياً إلى الإصلاح: { ومن يُسلم وجهه إلى الله } أي يقبل بوجهه وقلبه على ربه يعبده مُتذللا له خاضعاً لأمره ونهيه. { وهو محسن } اي والحال أنه محسن في عبادته اخلاصا فيها لله، واتباعا في أدائها لرسول الله { فقد استمسك بالعروة الوثقى } اي قد أخذ بالطرف الأوثق فلا يخاف انقطاعاً ابداً وقوله تعالى: { وإلى الله عاقبة الأمور } يخبر تعالى أن مرد الأمور كلها لله تعالى يقضي فيها بما يشاء فليفوض العبد أموره كلها لله أذ هي عائدة غليه فيتخذ بذلك له يداً عند ربه، وقوله لرسوله: { ومن كفر فلا يحزنك كفره } اي اسلم وجهك لربك وفوض أمرك إليه متوكلا عليه ومن كفر من الناس فلا يحزنك كفره اي فلا تكترث به ولا تحزن عليه { إلينا مرجعهم } اى فإن مردهم غلينا بعد موتهم ونشورهم { فننبئهم بما عملوا } في هذا الدار من سوء عليه الميناء الميناء الميناء الميناء الميناء الميناء الدار من سوء

وشر ونجزيهم به. { إن الله عليم بذات الصدور } اي بما تكنه وتخفيه من اعتقادات ونيّات وبذلك يكون الحساب دقيقاً والجزاء عاجلا. وقوله تعالى: { نمتعهم قليلاً } اي نمهل هؤلاء المشركين فلا نعاجلهم بالعقوبة فيتمتعون مدة آجالهم وهو متاع قليل { ثم نضطرهم } بعد موتهم ونشرهم { إلى عذاب غليظ } أي نلجئهم إلجاء غلى عذاب غليظ ثقيل لا يحتمل و لا يطاق وهو عذاب النار. نعوذ بالله منها ومن كل عمل يؤدي إليها وقوله تعالى في الآية (25) { ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله } اي ولئن سألت يا رسولنا هؤلاء المشركين قائلا لهم: من خلق السموات والأرض لبادروك بالجواب قائلين الله إذاً قل الحمد لله على إقامة الحجة عليكم باعترافكم، وما دام الله هو الخالق الرازق كيف يعبد غيره أو يعبد معه سواه أين عقول القوم؟ وقوله { بل أكثرهم لا يعلمون } اي لا يعلمون موجب الحمد و لا مقتضاه، و لا منيستحق الحمد ومن لا يستحقه لأنهم جهلة لا يعلمون شيئا.

وقوله تعالى: { لله ما في السموات والأرض } اي خلقا وملكا وعبيدا ولذا فهو غني عن المشركين وعبادتهم فلا تحزن عليهم و لا تبال بهم عبدوا أو لم يعبدوا { إن الله هو الغني } عن كل ما سواه { الحميد } اي المحمود بعظيم فعله وجميل صنعه.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1) بيان نجاة أهل لا إله إلا الله وهم الذين عبدوا الله وحده بما شرع لهم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

2) تقرير عقيدة البعث والجزاء.

3) بيان أن المشركين من العرب موحدون في الربوبيّة مشركون في العبادة كما هي حال كثير من الناس اليوم يعتقدون أن الله ربّ كل شيء و لا ربّ سواه ويذبحون وينذرون ويحلفون بغيره، ويخافون غيره ويرهبون سواه. والعياذ بالله.

{ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَة أَقْلاَمٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبِعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } \* { مَّا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ }

شرح الكلمات:

{ ولو أن ما في الأرض } : أي من شجرة.

{ أقلام } : أي يكتب بها.

{ والبحر } : أي المحيط.

{ يمده سبعة أبحر } : أي تمده.

{ ما نفدت كلمات الله } : أي ما انتهت و لا نقصت.

{ إِن الله عزيز حكيم } : أي عزيز في انتقامه غالب على ما أراده حكيم في تدبير خلقه.

{ ما خلقكم و لا بعثكم } : أي ما خلقكم ابتداء و لا بعثكم من قبوركم إعادة لكم إلا كخلق وبعث نفس واحدة.

معنى الآيتين

قوله تعالى { ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام } اي لو أن شجر الأرض كله قطعت أغصانه شجرة شجرة حتى لم تبق شجرة ويُريت أقلاماً، والبحر المحيط صار مداداً ومن ورائه سبعة أبحر أخرى تحولت إلى مداد وتُمد البحر الأول وكُتب بتلك الأقلام وذلك المداد كلمات الله انفد البحر والأقلام ولم تنفد كلمات الله، وذلك لأن الأقلام والبحر متناهية، وكلمات الله غير متناهية فعلم الله وكلامه كذاته وصفاته لا تتناهى بحال، نزلت هذه الاية رداً على اليهود لما قيل لهم

# { وما أتيتم من العلم إلا قليلا }

قالوا وكيف هذا وقد أُوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء. كما نزل رداً على أُبي بن خلف قوله تعالى: { ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة } إذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يخلقنا الله خلقا جديدا في يوم واحد ليحاسبنا ويجزينا، ونحن خلقنا اطواراً وفي قرون عديدة فأنزل تعالى قوله { ما خلقكم ولا بعثكم } إلا كخلق وبعث نفس واحدة { إن الله سميع بصير } فكما يسمع المخلوقات ولا يشغله صوت عن صوت، ويُبصرهم ولا تحجبه ذات كذلك هو يبعثهم في وقت واحد ولو اراد خلقهم جملة واحدة لخلقهم لأنه يقول للشيء كن فيكون.

هداية الآيتين:

من هداية الآيتين:

- 1) بيان سعة علم الله تعالى وأنه تعالى متكلم وكلماته لا تنفد بحال من الأحوال.
- 2) بيان أن ما أوتيه الإنسان من علوم ومعارف ما هو بشيء إلى علم الله تعالى.
  - 3) بيان قدرة الله تعالى وانها لا تحد ولا يعجزها شيء.
  - 4) إثبات صفات الله كالعزة والحكمة والسمع والبصر.

{ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلِّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلِ مُسْمَعًى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } \* { ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْكَبِيرُ } \* { أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَة ٱللَّه لُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْكَبِيرُ } \* { أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَة ٱللَّه لِيُرِيكُمْ مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ } \* { وَإِذَا غَشِيهُمْ مَوْجٌ كَٱلظُّلُ دَعَوالُ ٱللَّه مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَآ إِلاَّ كُلُّ حَتَّارٍ كَفُورٍ } مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَآ إِلاَّ كُلُّ حَتَّارٍ كَفُورٍ }

# شرح الكلمات:

{ أَلَم تَر }: أي أَلم تعلم أيها المخاطب.

{ ان الله يولج الليل في النهار } : أي يدخل جزءاً منه في النهار، ويدخل جزءاً من النهار في الليل بحسب الفصول.

{ وسخر الشمس والقمر } : يسبحان في فلكيهما الدهر كله لا تكلان إلى يوم القيامة وهو الأجل المسمى لهما.

{ ذلك بأن الله هو الحق } : أي ذلك المذكور من الإيلاج والتسخير بسبب أن الله هو الإله الحق.

{ وأن ما يدعون من دونه الباطل } : أي وأن ما يدعون من دونه من آلهة هي الباطل.

{ بنعمت الله } : أي بإفضاله على العباد وإحسانه إليهم حيث هيأ اسباب جريها.

{ لكل صبار شكور } : أي صبار عن المعاصى شكور النعم.

{ وإذا غشيهم موج } : أي علاهم وغطاهم من فوقهم.

{ كالظلل } : أي كالجبال التي تظلل من تحتها.

{ فمنهم مقتصد } : أي بين الكفر والإيمان بمعنى معتدل في ذلك ما آمن و لا كفر.

{ كل ختار كفور } : أي غدار كفور لنعم الله تعالى.

معنى الآيات

ما زال السياق في تقرير التوحيد وإبطال الشرك والكفر قال تعالى { ألم تر } أي الم تعلم أيها النبي أن الله ذا الألوهية على غيره { يولج الليل في النهار } بإدخال جزء منه في النهار { ويولج النهار في الليل } بإدخال جزء منه في الليل وذلك بحسب الفصول السنوية { وسخر الشمس والقمر } يسبحان في فلكيهما لمنافع الناس إلى أجل مسمى أي إلى وقت محدد معين عنده سبحانه وتعالى وهو يوم القيامة، وأن الله تعالى بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم صالحها وفاسدها وسيجزيكم بها وقوله { ذلك بأن الله هو الحق } أي ذلك الإيلاج لليل في النهار والنهار في الليل وتسخير الشمس والقمر، وعلم الله تعالى بأعمال العباد ومجازاتهم عليها قاطع لكل شك بأن الله هو إله الحق، وأن ما يدعون من دونه من أوثان هو الباطل، وقاطع بأن الله تعالى ذا الألوهية الحقة هو العلي الكبير أي ذو العلو المطلق الكبير الذي ليس شيء أكبر منه إذ هو رب كل شيء ومالكه والقاهر له والمتحكم فيه لا إله إلا هو ولا رب سواه.

وقوله تعالى { ألم تر } يا محمد { أن الفلك } أي السفن { تجري في البحر بنعمت الله } تعالى على خلقه حيث يسر لها أسباب سيرها وجريها في البحر وهي تحمل السلع والبضائع والأقوات من إقليم إلى إقليم وهي نعم كثيرة. سخر ذلك لكم ليريكم من عياته الدالة على ربوبيته وألوهيته وهي كثيرة تتجلى في كل جزء من هذا الكون. وقوله { إن في ذلك لآيات } أي علامات ودلائل على قدرة الله ورحمته وهي موجبات عبادته وتوحيده فيها، وقوله { لكل صبار شكور } أي فيها عبر "لكل عبد صبور على الطاعات صبور عن المعاصى صبور عما تجرى به الأقدار شكور لنعم الله تعالى جليلها وصغيرها أما غير الصبور الشكور فإنه لا يجد فيها عبرة ولا عظة.

وقوله تعالى: { وإذا غشيهم موج كالظلل } أي إذا غشي المشركين موج وهم على ظهر السفينة فخافوا { دعوا الله مخلصين له الدين } أي دعوا الله وحده ولم يذكروا آلهتهم.

فلما نجاهم بفضله { إلى البر } فلم يغرقوا { فمنهم مقتصد } أي في غيمانه وكفره لا يُغالي في كفره و لا يعلن عن إيمانه. وقوله { وما يجدد بآياتنا } القرآنية والكونية وهي مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته

الموجبة لألوهيته { إلا كل ختار } أي غدار بالعهود { كفور } للنعم لا خير فيه البتَّة والعياذ بالله تعالى من أهل الغدر والكفر.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1) تقرير التوحيد وإبطال الشرك بذكر الأدلة المستفادة من مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته.

2) فضيلة الصبر والشكر والجمع بينهما خير من افتراقهما.

3) بيان أن المشركين أيام نزول القرآن كانوا يوحدون في الشدة ويشركون في الرخاء.

4) شر الناس الختار اي الغدار الكفور.

5) ذم الختر وهو أسوأ الغدر وذم الكفر بالنعم الإلهية.

{ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْماً لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالدهِ شَيئاً إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقِّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهَ ٱلْغَرُورُ } \* { إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهَ عَلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزَّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي عَفْسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيمٌ خَبِيرٌ }

شرح الكلمات

{ اتقوا ربكم } : أي خافوا فآمنوا به واعبدوه وحده تنجوا من عذابه.

{ واخشوا يوما } : أي خافوا يوم الحساب وما يجري فيه.

{ لا يجزي والد عن ولده } : أي لا يغني والد فيه عن ولده شيئا.

{ إِن وعد الله حق } : أي وعد الله بالحساب والجزاء حق ثابت لا محالة هو كائن.

{ لا تغرنكم الحياة الدنيا } : أي فلا تغتروا بالحياة الدنيا فإنها زائلة فأسلموا تسلموا.

{ و لا يغرنكم بالله الغرور } : أي الشيطان يغتنم حلم الله عليكم و إِمهاله لكم فيجسركم على المعاصىي ويسوفكم في التوبة.

{ وينزل الغيث }: أي المطر.

{ ويعلم ما في الأرحام } : أي من ذكر أو أنثى و لا يعلم ذلك سواه.

{ ماذا تكسب غدا } : أي من خير أو شر والله يعلمه.

معنى الآيتين الكريمتين

هذا نداء عام لكل البشر يدعوهم فيه ربهم تعالى ناصحاً لهم بأن يتقوه بالإيمان به وبعبادته وحده لا شريك له وأن يخشوا يوماً عظيما فيه من الأهوال والعظائم مالا يقادر قدره بحيث لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إذ كل واحد لا يريد غلا نجاة نفسه فيقول نفسي نفسي وهذا لشدة الهول يوم لا يغني أحد عن أحد شيئا ولو كان أقرب قريبن وهو يوم آت لا محالة حيث وعد الله به الناس ووعد الله حق والله لا يخلف الميعاد، ويقول لهم بناءً على ذلك { فلا تغرنكم الحياة الدنيا } بملاذها وزخار فها وطول العمر فيها، إو لا يغرنكم بالله } ذي الحلم والكرم { الغرور } اي الشيطان من الإنس أو الجن يخ حملكم على تأخير التوبة ومزاولة أنواع المعاصي بتنزيينها لكم وترغيبكم فيها فانتبهوا فإن الموت لا بُد منه وقد يأتي فجأة فالتوبة يا عباد الله هذه نصيحة الرب تبارك وتعالى لعباده فهل من مستجيب؟ هذا ما دلت عليه الآية الأولى (33).

أما الآية الثانية (34) فالله جل جلاله يخبر عباده بأنه استقل بعلم الساعة متى تأتي و القيامة متى تقوم وليس لأحد أن يعلم ذلك كائناً من كان وهذه حال تتطلب من العبد أنيعجل التوبة و لا يؤخرها، كما استقل تعالى بعلم وقت نزول المطر في يوم أو ليلة أوساعة من ليل أو نهار، ويعلم ما في الأرحام أرحام الإناث من ذكر أو أونثى أو أبيض أو أحمر أو أسود ومن طول وقصر ومن غيمان أو كفر و لا يعلم ذلك سواه ويعلم ما يكسب كل إنسان في غده من خير أو شر أو غنى أو فقر، ويعلم أين تموت كل نفس من بقاع الأرض وديارها و لا يعلم ذلك إلا الله ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مفاتح الغيب خمسة " وقرأ: { إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير } " في الصحيح ".

وقوله إن الله عليم اي بكل شيء وليس بهؤلاء الخمسة فقط خبير بكل شيء من دقيق أو جليل من ذوات وصفات وأحوال وببواطن الأمور كظواهرها وبهذا وجب أن يُعبد وحده بما شرع من أنواع العبادات التي هي سئلم النجاح ومرقى الكمال والإسعاد في الدارين.

هداية الآيتين:

من هداية الآيتين:

- 1) وجوب تقوى الله عز وجل بالإيمان به وتوحيده في عبادته.
  - 2) تقرير عقيدة البعث والجزاء.
- التحذير من الاغترار بالحياة الدنيا، والتحذير من الشيطان اي من اتباعه والاغترار بما يُزينه ويحسنه من المعاصى.
  - 4) بيان مفاتح الغيب الخمسة واختصاص الربّ تعالى بمعرفتها.
  - 5) كل مدع لمعرفة الغيب من الجن و الإنس فهو طاغوت يجب لعنه ومعاداته.
- 6) ما ادّعى اليوم من أنه بواسطة الآلات الحديثة قد عرف ما في رحم المرأة فهذه المعرفة ليست داخلة في قوله تعالى { ويعلم ما في الأرحام } لأنها بمثابة من فتح البطن ونظر ما فيه فقال هو كذا وذلك لوجود أشعة عاكسة أمّا المنفيّ عن كل حد إلا الله أن يقول المرء: إن في بطن امرأة فلان ذكراً أو أنثى ولا يقرب منها ولا يجربها في ولادتها السابقة، ولا يحاول أن يعرف ما في بطنها بأيّة محاولة.

# سورة السجدة

{ الْسَمْ } \* { تَنْزِيلُ ٱلْكَتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ } \* { أَمْ يَقُولُونَ آفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَق مِن رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً مَّاۤ أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْكِ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ } \* { ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَات مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّاۤ أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ } \* { ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَات وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيع وَالاَ شَفيع أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ }

شرح الكلمات { آلم }: هذا أحد الحروف المقطعة يكتب آلم، ويقرأ ألف لام ميم.

{ لا ريب فيه } : أي لا شك في أنه نزل من ربّ العالمين.

{ أُم يقولون افتراه } : أي بل ايقولون أي المشركون اختلقه وكذبه.

{ قوما ما أتاهم من نذير } : أي من زمن بعيد وهم قريش والعرب.

{ لعلهم يهتدون } : أي بعد ضلالهم إلى الحق الذي هو دين الإسلام.

{ في سنة أيام } : هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة.

{ ثم استوى على العرش } : أي استوى على عرشه يدير أمر خليقته.

{ من ولي و لا شفيع } : أي ليس لكم أيها المشركون من دون الله وليّ يتو لاكم و لا شفيع يشفع لكم.

{ أفلا تتذكرون } : أي أفلا تتعظون بما تسمعون فتؤمنوا وتوحدوا.

### معنى الآيات

قوله تعالى { آلم } هذه الحروف المقطعة في فواتح عدة سور السلم أن لا تؤول ويكتفى فيها بقول الله أعلم بمراده بها. وقد اخترنا من أقاويل المفسرين أنها أفادت فائدتين: الأولى أنه لما كان المشركون من قريش في مكة يمنعون سماع القرآن مخافة أن يتأثر السامع به فيؤمن ويوحد فكانت هذه الحروف تستهويهم بنغمها الخاص فيستمعون فينجذبون ويؤمن من شاء الله إيمانه وهدايته والثانية بقرينة ذكر الكتاب بعدها غالبا: أن هذا القرآن الكريم قد تالف من مثل هذه الحروف آلم، طس، حم، ق، فألفوا أيها المكذبون سورة من مثله وإلا فاعلموا أنه تتزيل من الله رب العالمين فلما عجزوا قامت عليهم الحجة ولم يبق شك في أنه تنزيل الله وكتابه أنزله من الله رب العالمين على محمد صلى الله على: { تنزيل الكتاب } أي القرآن الكريم { لا ريب فيه } اي الشاطير الأولين وقوله تعالى: { أم يقولون افتراه } أي بل أيقولون افتراه محمد واختلقه وأتى به من تلقاء نفسه أساطير الأولين وقوله تعالى: { أم يقولون افتراه } أي بل أيقولون افتراه محمد واختلقه وأتى به من تلقاء نفسه نير من قبلك } وهم مشركوا العرب لنتذرهم بأس الله وعذابه إن بقوا على شركهم وكفرهم، وقوله { لعلهم نذير من قبلك } وهم مشركوا العرب لنتذرهم بأس الله وعذابه إن بقوا على شركهم وكفرهم، وقوله { لعلهم يهتدون } أي رجاء أن يؤمنوا ويوحدوا فيهتدوا إلى الحق بعد ضلالهم فينجوا ويكملوا ويسعدوا وقوله: { الله يهتدون } أي خلق السموات والأرض وما بينهما } أي من مخلوقات { في ستة أيام } من مثل أيام الدنيا أولها الأحد

وأخرها الجمعة ولذا كانت الجمعة من أفضل الأيام { ثم استوى على العرش } عرشه سبحانه وتعالى استوى استواء يليق به يدبر أمر مخلوقاته. الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما هو الذي أنزل الكتاب وأرسل الرسول وهو الإله الحق الذي لا إله غيره ولا ربّ سواه ما للعرب ولا للبشرية كلها من إله غيره، وليس لها من غيره من وليّ يتولاها بالنصر والإنجاء إن أراد الله خذلانها وإهلاكها، وليس لها شفيع يشفع لها عنده إذا أراد الانتقام منها لشركها وشرها وفسادها وقوله: { أفلا تتذكرون } فتعلموا أيها العرب المشركون أنه لا إله لكم إلا الله فتعبدوه وتوحدوه فتنجوا من عذابه وتكملوا وتسعدوا في دنياكم وآخرتكم.

هداية الآيات:

من هداية الآبات:

- 1) تقرير النبوة المحمدية بتقرير أن القرآن تنزيل الله ووحيه أوحاه إلى رسوله.
- 2) إبطال ما كان المشركون يقولون في القرآن بأنه شعر وسجع كهان وأساطير الأولين.
  - 3) بيان الحكمة من إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإنذار.
    - 4) بيان الزمان الذي خلق الله فيه السموات والأرض وما بينهما.
      - 5) إثبات صفة الاستواء على العرش لله تعالى.
- 6) تقرير أنه ما للبشرية من إله إلا الله وأنه ليس لها من دونه من وليّ ولا شفيع فما عليها إلا أن تؤمن بالله وتعبده فتكمل وتسعد على عبادته.

{ يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَة مِمَّا تَعُدُّونَ }

\* { ذلك عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ } \* { ٱلَّذِيٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْء خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْق

ٱلإِنْسَانِ مِن طِينٍ } \* { ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن

رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلأَبْصَارَ وَٱلأَقْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ }

شرح الكلمات:

{ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض } : أي أمر المخلوقات طوال الحياة.

{ ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره } : أي يوم القيامة حيث تنتهي هذه الحياة وسائر شؤونها.

{ ألف سنة مما تعدون } : أي من أيام الدنيا.

{ عالم الغيب والشهادة } : أي ما غاب عن الناس ولم يروه وما شاهدوه ورأوه.

{ بدأ خلق الإنسان من طين } : أي بدأ خلق آدم عليه السلام من طين.

{ من سلالة من ماء مهين } : أي خلق ذريّة آدم من علقة من ماء النطفة.

{ ثم سواه ونفخ فيه من روحه } : أي سوى الجنين في بطن أمه ونفخ فيه الروح فكان حياً كما سوى آدم ايضا ونفخ فيه من روحه فكان حيا.

{ و الأفئدة } : أي القلوب.

{ قليلاً ما تشكرون } : أي ما تشكرون الله على نعمة الايجاد والامداد إلا شكراً قليلا لا يوازي قدر النعمة.

معنى الآيات

ما زال السياق في تقرير التوحيد والنبّوة والبعث والجزاء يذكر مظاهر القدرة والعلم والرحمة والحكمة الإلهية، فقوله تعالى { يدبر الأمر } اي أمر المخلوقات { من السماء } حيث العرش وكتاب المقادير { إلى الأرض } حيث تتم الحياة والموت والصحة والمرض والعطاء والمنع، والغنى والفقر والحرب والسلم، والعز والذل فالله تعالى من فوق عرشه يدبر أمر الخلائق كلها في عوالمها المختلفة، وقوله ثم يعرج أي الأمر إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما يعد الناس اليوم من ايام هذه الدنيا. ومعنى { يعرج إليه } في يوم القيامة أي يرد إليه حيث عم الكون الفناء ولم يبق ما يدبر في هذه الأرض لفنائها وفناء كل ما كان عليها. وقوله { ذلك عالم الغيب والشهادة } اي ما غاب عن الناس وما حضر فشاهدوه أي العالم بكل شيء وقوله العزيز الرحيم: أي الغالب على مراده من خلقه الرحيم بالمؤمنين من عباده، وقوله { الذي أحسن كل شيء خلقه } أي أحسن خلق كل مخلوق خلقه أي جود خلقه وأتقنه وحسنه. وقوله { وبدأ خلق الإنسان من طين } أي وبدأ خلق آدم من طين وهو الإنسان الأول، { ثم جعل نسله } اي نسل الإنسان من { سلالة } وهي العلقة { من ماء مهين } وهو النطفة، وقوله { ثم سواه ونفخ فيه من روحه } أي سوى خلقه فيه من روحه، كما سوى الإنسان في رحم أمه أي سوى خلقه ثم نفخ فيه من روحه فكان إنساناً حياً، وقوله: { وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة } أي

القلوب أي لتسمعوا وتبصروا وتفقهوا لحاجتكم غلى ذلك لأن حياتكم تتطلب منكم مثل ذلك ومَعَ هذه النعم الجليلة { قليلاً ما تشكرون } أي لا تشكرون إلاّ شكراً قليلا.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1) بيان جلال الله وعظمته في تدبيره أمر الخلائق.

2) بيان صفات الله تعالى من العلم والعزة والرحمة.

3) بيان كيفية خلق الإنسان ومادة خلقه.

4) شكر العباد -إن شكروا- لا يوازي نعم الله تعالى عليهم.

5) وجوب شكر النعم بالاعتراف بها وذكرها وحمد الله تعالى عليها وصرفها في مرضاته.

{ وَقَالُوۤاْ أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدِ بَلْ هُم بِلَقَآءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ } \* { قُل يَتَوَقَّاكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ }

شرح الكلمات

{ أَنْذَا صَلَّانَا فِي الأرض } : أي غبنا فيها حيث فنينا وصرنا ترابا.

{ أَننا لَفِي خَلَقَ جَدِيدٍ } : أي أنعود خلقا جديداً بعد فنائنا واختلاطنا بالتراب.

{ بل هم بلقاء ربهم كافرون } : أي لم يقف الأمر عند استبعادهم للبعث بل تعداه إلى كفرهم بلقاء ربهم، وهو الذي جعلهم ينكرون البعث.

{ قل يتوفاكم ملك الموت } : أي يقبض أرواحكم ملك الموت المكلف بقبض الأرواح.

{ ثم إلى ربكم ترجعون } : أي بعد الموت، وما دمتم لا تمنعون أنفسكم من الموت سوف لا تمننعونها من

الحياة فرجوعكم حتمى لا محالة.

معنى الآيتين

ما زال السياق في تقرير اصول العقيدة فأخبر تعالى عن منكري البعث فقال { وقالوا } أي منكروا البعث الآخر { أئذا ضللنا في الأرض } أي غبنا فيها بحيث صرنا ترابا فيها { أئنا الفي خلق جديد } أي لعائدون في خلق جديد. وهذا منهم انكار للبعث واستبعاد له، فقال تعالى مخبراً عن علة انكارهم للبعث وهي أنهم بلقاء ربهم كافرون إذ لو كانوا يؤمنون بلقاء الله الذي وعدهم به لما أنكروا البعث والحياة لذلك، وقوله تعالى { قل يتوفاكم } أي قل يا رسولنا لهؤلاء المنكرين للبعث ولقاء الرب تعالى: يتوفاكم عند نهاية آجالكم { ملك الموت } الذي وكله ربّه يقبض أرواحكم، { ثم إلى ربكم ترجعون } بعد ذلك وما دمتم لا تدفعون الموت عن أ،فسكم فكيف تدفعون الحياة عندما يريدها الله منكم؟ وهل دفعتموها عندما كنتم عدماً فأوجدكم الله وأحياكم.

هداية الآيتين:

من هداية الآيتين:

1) تقرير عقيدة البعث والجزاء.

2) الذنب الذي هو سببكل ذنب هو الكفر بلقاء الله تعالى.

 3) بيان أن لقبض الأرواح ملكاً وله أعوان من الملائكة وأن الأرض جعلت لملك الموت كالطسن بين يديه يتناول منها ما يشاء.

{ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرِ ثَا وَسَمَعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَل صَالِحاً إِنَّا مُوقَنُونَ } \* { وَلَوْ شَئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَـكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لأَمْلأَنَّ جَهَنَّم مِنَ ٱلْجَنَّة وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ } \* { فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـلْاَآ إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْد بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } عَذَابَ ٱلْخُلْد بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ }

شرح الكلمات:

{ إذ المجرمون } : أي المشركون المكذبون بلقاء ربهم.

{ ناكسوا رؤوسهم } : أي مطأطئوها من الحياء والذل والخزي.

{ ربنا أبصرنا } : أي ما كنا ننكر من البعث.

{ وسمعنا } : أي تصديق ما كانت رسلك تأمرنا به في الدنيا.

{ فارجعنا } : أي إلى دار الدنيا.

{ لآتينا كل نفس هداها } : أي لو اردنا هداية الناس قسراً بدون اختيار منهم لفعلنا.

{ ولكن حق القول منى } : أي وجب و هو الأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.

{ إنا نسيناكم } : أي تركناكم في العذاب.

{ عذاب الخلد } : أي العذاب الخالد الدائم.

{ بما كنتم تعملون } : من سيئات الكفر والتكذيب والشر والشرك.

### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحداثها وما يجري للمكذبين بها في الدار الآخرة قال تعالى: { ولو ترى } يا رسولنا { إذ المجرمون } وهم الذين أجرموا على أنفسهم فدنسوها بالشرك والمعاصي الحامل عليها التكذيب بلقاء الله، { ناكسوا رؤوسهم } أي مطئطئوها خافضوها عند ربهم من الحياء والخزي الذي أصابهم عند البعث. لرايت أمرا فظيعاً لا نظير له. وقوله تعالى { ربنا أبصرنا وسمعنا } هذا قول المجرمين وهم عند ربهم أي يا ربنا لقد أبصرنا ما كنا نكذب به من البعث والجزاء وسمعنا منك أي تصديق ما كانت رسك تأمرنا به في الدنيا. { فارجعنا } اي إلى دار الدنيا { نعمل صالحاً } أي عملا صالحا { إنا موقنون } أي الآن ولم يبق في نفوسنا شك بأنك الإله الحق، وبأن لقاءك حق، وقوله تعالى: { ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها } وذلك لما طالب المجرمون بالعودة إلى الدنيا ليعملوا صالحاً فأخبر تعالى انه ما هناك حاجة إلى ردهم إلى الدنيا ليؤمنوا ويعملوا الصالحات، إذ لو شاء هدايتهم لهداهم قسراً منهم بدون اختيارهم، ولكن سبق أن قضى بدخولهم جهنم فلا بد هم داخلوها وهو معنى قوله: { ولكن حق القول مني } أي من كفار ومجرمي العذاب لهم وهو معنى قوله { لأملأن جهنم من الجنة } أي الجن { والناس أجميعن } أي من كفار ومجرمي الجن والإنس معا.

وقوله { فذوقوا } أي العذاب والخزي { بما نسيتم } أي بسبب نسيانكم { لقاء يومكم هذا } فلم تؤمنوا ولم تعملوا صالحاً إنا نسيناكم أي تركناكم في العذاب. { وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون } من الشرك والمعاصي هذا يقال لهم وهم في جهنم تبكيتاً لهم وتقريعاً زيادة في عذابهم، والعياذ بالله من عذاب النار.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1) التنديد بالإجرام والمجرمين وبيان حالهم يوم القيامة.

2) بيان عدم نفع الإِيمان عند معاينة العذاب.

3) بيان حكم الله في امتلاء جهنم من كل من مجرمي الإنس والجن.

4) تقرير حكم السببية فالأعمال سبب للجزاء خيراً كان أو شراً.

{ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُواْ سُجَّداً وَسَبَّحُواْ بِحَمْد رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ }

\* { تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمَمَّا رِزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ } \* { فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفيَ لَهُم مِّن قُرَّة أَعْيُن جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }

شرح الكلمات: { إذا ذكروا بها } : أي وعظوا بما فيها من أمر ونهي ووعد ووعيد.

{ خروا سجدا } : أي وقعوا على الأرض ساجدين بوضع جباههم وأنوفهم على الأرض.

{ وسبحوا بحمد ربهم } : أي نزهوه وقدسوه وهم ساجدون يقولون سبحان ربي الأعلى.

{ وهم لا يستكبرون } : أي عن عبادة ربهم في كل آحايينهم بل يأتونها خاشعين متذللين.

{ تتجافى جنوبهم } : أي تتباعد عن الفرش من أجل قيامهم للصلاة في جوف الليل.

{ خوفا وطمعا } : أي يسألونه النجاة من النار، ودخول الجنة.

{ ما أخفي لهم من قرة : أي لا تعلم نفس ما أخفى الله تعالى لهم وادخر لهم عنده عين } من النعيم الذي تقر به أعينهم أي تسر به وتقرح.

### معنى الآيات:

لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وهم المكذبون بآيات الله ولقائه ذكر جزاء المؤمنين وهم الذين آمنوا بآيات الله ولقائه ذكر هم بأجمل صفاتهم فقال: { إنما يؤمن بآياتنا } حق الإيمان { الذين إذا ذُكّروا بها } اي قرئت عليهم وكانت من الآيات التي فيها السجدات { خروا سجداً } أي وقعوا على الأرض ساجدين بوضع جباههم وأنوفهم على التراب، { وسبحوا بحمد ربهم } أي نزهوه وقدسوه أثناء سجودهم بقولهم سبحان ربي الأعلى، والحال أنهم لا يستكبرون عن عبادة الله مطلقا بل يأتونها متذللين خاشعين.

وقوله { تتجافى جنوبهم عن المضاجع } هذه بعض صفاتهم أيضاً وهي أنهم يباعدون جنوبهم عن فرشهم في الليل لصلاة التهجد. وقوله { يدعون ربّهم خوفاً وطمعاً } أي في حال صلاتهم وفي غيرها وهو دعاء تميّز بخوفهم من عذاب ربهم وطمعهم في رحمته فهم يسألون ربهم النجاة من النار ودخول الجنة. وقوله { ومما رزقناهم ينفقون } هذا وصف آخر لهم وهو أ،هم يتصدقون بفضول أموالهم زيادة على أداء الزكاة كتهجدهم بالليل زيادة على الصلوات الخمس.

وقوله تعالى { فلا تعلم نفس ما أُخفي لهم من قُرة أعين } يخبر تعالى عن جزائهم عنده فيقول: فلا تعلم نفس ما خبّأ الله تعالى لهم من النعيم المقيم الذي تقر به أعينهم اي تُسر وتفرح وقوله { جزاءاً بما كانوا يعملون } أي جزاهم بذلك النعيم بعملهم الخيري الإسلامي الذي كانوا في الدنيا يعملونه وقد ذكر بعضه في الآيات قبل كالصلاة و الصدقات.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1) فضيلة التسبيح في الصلاة وهو سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود.

- 2) ذم الاستكبار وأهله ومدح التواضع لله وأهله.
- 3) فضيلة قيام الليل وهو المعروف بالتهجد والدعاء خوفاً وطمعاً.

4) بشرى المؤمنين الصادقين من ذوي الصفات المذكورة في الآيات وهو انه تعالى [أعد لهم مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما جاء في الحديث " أعدت لعبادي الصالحين مالا عين رأت " الخ.

{ أَفَمَن كَانَ مُوْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لاَّ يَسْتَوُونَ } \* { أَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَملُواْ ٱلصَّالِحَات فَلَهُم جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُواْ يَعْملُونَ } \* { وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُواهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُواْ يَعْملُونَ } \* { وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُواهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواُ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذَّبُونَ } \* { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكْرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُم مِّنَ لَنُكُر بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُم مَّن لُكُر بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُم أَعْرَض عَنْهَآ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنْتَقَمُونَ } \* أَوْمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكْر بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمُ

# شرح الكلمات:

{ أفمن كان مؤمنا } : أي مصدقا بالله ورسوله ولقاء ربه.

{ كمن كان فاسقا }: أي كافراً لا يستوون.

{ جنات المأوى نز لا }: النزل ما يعد للضيف من قرىً.

{ من العذاب الأدني } : أي عذاب الدنيا منمصاب القحط والجدب والقتل والأسر.

{ العذاب الأكبر } : هو عذاب الآخرة في نار جهنم.

{ لعلهم يرجعون } : أي يصيبهم بالمصائب في الدنيا رجاء أن يؤمنوا ويوحدوا.

{ و من أظلم ممن ذكر بآيات : لا أحد أظلم منه ابداً.

ربه فأعرض عنها } { إنا من المجرمين منتقمون } : أي من المشركين أي بتعذيبهم اشد أنواع العذاب.

#### معنى الآيات:

قوله تعالى { أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً } اي كافراً ينفي تعالى إستواء الكافر مع المؤمن فلذا بعد الاستفهام الإنكار أجاب بقوله تعالى: { لا يستوون } ثم بيّن تعالى جزاء الفريقين وبذلك تأكد بُعد ما بينهما فقال { أما الذين آمنوا } بالله ربّاً وإلها وبمحمد نبيّاً ورسو لا وبالإسلام شرعاً وديناً { وعملوا الصالحات } بأداء الفرائض والنوافل في الغالب بعد اجتنابهم الشرك والمحارم { فلهم جنات المأوى نزلاً } اي ضيافة لهم { بما كانوا يعملون } وأما الذين فسقوا عن أمر الله فلم يوحدوا ولم يطيعوا فعاشوا على الشرك والمعاصي حتى ماتوا { فمأواهم النار } أي مقرهم ومحل مثواهم وإقامتهم لا يخرجون ركلما أرادوا } اي هموا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها من قبل الزبانية تدفعهم عن أبوابها، { وقيل لهم } إذلالا وإهانة { ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون } إذ كانوا مكذبين بالبعث والجزاء وقالوا

# { أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد }

وقوله تعالى { ولنذيقنهم من العذاب الأدنى } وهو عذاب الدنيا بالقحط والغلاء والقتل والسر ردون العذاب الأكبر } وهو عذاب يوم القيامة { لعلهم يرجعون } يخبر تعالى أنه فاعل ذلك بكفار قريش لعلهم يتوبون إلى الإيمان والتوحيد فينجوا من العذاب وينعموا في الجنة وفعلاً قد تاب منهم كثيرون وقوله { ومن أظلم ممن ذُكر بآيات ربّه ثم أعرض عنها } أي وعظ بها وخُوِّف كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن وكان بعضهم يعرض عنها فلا يسمعها ويرجع وهو مستكبر والعياذ بالله فمثل هؤلاء لا أحد أشد منهم ظلما وقوله تعالى { إنّا من المجرمين منتقمون } يخبر تعالى أنه لا محالة منتقم من أهل الاجرام وهم أهل الشرك والمعاصي، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة اصناف من أهل الإجرام الخاص وهم:

- 1) من اعتقد " عقد " لواء في غير حق اي حمل راية الحرب على المسلمين وهو مبطل غير محق.
  - 2) من عق والديه أي آذاهما بالضرب ونحوه ومنعهما برهما ولم يطعهما في معروف.
    - 3) من مشى مع ظالم ينصره رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه.

هداية الآبات:

من هداية الآيات:

- 1) بيان خطأ من يسوي بين المؤمن والكافر والبار والفاجر والمطيع والفاسق.
  - 2) بيان جزاء كل من المؤمنين والفاسقين.

3) بيان أن الله تعالى كان يأخذ قريشاً بألوان من المصائب لعلهم يتوبون.

4) بيان أنه لا أظلم ممن ذكر بآيات الله فيعرض عنها مستكبراً جاحداً معانداً.

{ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلاَ تَكُن فِي مِرْيَةً مِّن لِّقَآئِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَّنِيٓ إِسْرَائِيلَ } \* { وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ } \* { إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِل بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةَ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ } \* { أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِّنَ ٱلْقُرُون يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ أَفَلاَ يَسَمْعُونَ }

شرح الكلمات:

{ ولقد آتينا موسى الكتاب } : أي أنزلنا عليه التوراة.

{ فلا تكن في مرية من لقائه } : أي فلا تشك في لقائك بموسى عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج.

{ وجعلناه هدى لبني إسرائيل } : أي وجعلنا الكتاب " التوراة " هدى أي هادياً لبني اسرائيل.

{ وجعلنا منهم أئمة يهدون : أي وجعلنا من بني اسرائيل ائمة أي قادة هداة يهدون بأمرنا } الناس بأمرنا لهم بذلك و إذننا به.

{ وكانوا بآياتنا يوقنون } : أي وكان أولئك الهداة يوقنون بآيات ربهم وحججه على عباده وما تحمله الآيات من وعد ووعيد.

{ إن ربك هو يفصل بينهم يوم: أي بين الأنبياء وأُممهم وبين المؤمنين والكافرين القيامة } والمشركين والموحدين.

{ فيما كانوا فيه يختلفون } : من أمور الدين.

{ أو لم يهد لهم } : أي أغفلوا ولم يتبيّن.

{ كم أهلكنا من قبلهم من : أي إهلاكنا لكثير من أهل القرون من قبلهم بكفرهم القرون } وشركهم وتكذيبهم

لرسلهم.

{ يمشون في مساكنهم } : أي يمرون ماشين بديارهم وهي في طريقهم إلى الشام كمدائن صالح وبحيرة لوط ونحوهما.

{ إِن في ذلك لآيات } : أي دلائل وعلامات على قدرة الله تعالى و أليم عقابه.

{ أفلا يسمعون } : أي أصمُّوا فلا يسمعوا هذه المواعظ والحجج.

معنى الآيات:

قوله تعالى { ولقد آتينا موسى الكتاب } أي أعطينا موسى بن عمران أحد أنبياء بني اسرائيل الكتاب الكبير وهو التوراة. إذاً فلم ينكر عليك المشركون أن يؤتيك ربك القرآن كما آتى موسى التوراة، وفي هذا تقرير لأصل من أصول العقيدة وهي الوحي والنبوة المحمدية. وقوله { فلا تكن في مرية من لقائه } أي فلا تكن يا محمد في شك من لقائك موسى ليلة الإسراء والمعراج فقد لقيه وطلب غليه أن يراجع ربّه في شأن الصلاة فراجع حتى اصبحت خمساً بعد أن كانت خمسين وقوله { وجعلناه هدى لبني اسرائيل } أي الكتاب أو موسى كلاهما كان هادياً لبني اسرائيل إلى سبيل السلام والصراط المستقيم.

وقوله { وجعلنا منهم أئمة } أي قادة هداة يهدون الناس إلى ربهم فيؤمنون به ويعبدونه وحده فيكملون على ذلك ويسعدون وذلك بأمره تعالى لهم بذلك. وقوله { لما صبروا } أي عن أذى أقوامهم، { وكانوا بآياتتا } الحاملة لأمرنا ونهينا، ووعدنا ووعيدنا { يوقنون } اي تأهلوا لحمل رسالة الدعوة بشيئين: الصبر على الأذى واليقين التام بصحة ما يدعون غليه ونفعه ونجاعته وقوله تعالى { إن ربّك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون } يخبر تعالى رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بأنه سبحانه وتعالى الذي يفصل بين المختلفين من الأنبياء وأممهم، وبين الموحدين والمشركين والسنيين والبدعيين فيحكم بإسعاد أهل الحق وإشقاء أهل الباطل وفي الآية تسلية للرسول وتخفيف عليه مما يجد في نفسه من خلاف قومه له.

وقوله { أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون } اي أعموا فلم يُبيّن لهم إهلاكنا لأمم كثيرة { يمشون في مساكنهم } ما ريّن بهم في أسفارهم إلى الشام كمدائن صالح، وبلاد مدين، وبحيرة لوط أنّا قادرون على إهلاكهم إن أصروا على الشرك والتكذيب كما أهلكنا القرون من قبلهم.

وقوله { إِن في ذلك لآيات } أي في إهلاكنا أهل القرون الأولى لما أشركوا وكذبوا دلالات وحججا وبراهين على قدرة الله وشدة انتقامه ممن كفر به وكذب رسوله وقوله { أفلا يسمعون } أي أصموا فلا يسمعون هذه

المواعظ التي تتلى عليهم فيتوبوا من الشرك والتكذيب فينجوا ويسعدوا.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

- 1) تقرير النبوة المحمدية وتأكيد قصة الإسراء والمعراج.
- 2) الكتاب والسنة كلاهما هاد للعباد إن طلبوا الهداية فيهما.
- 3) بيان ما تُتال به الإمامة في الدين. وهو الصبر وصحة اليقين.
- 4) كلا خلاف كان في هذه الحياة سينتهي بحكم الله تعالى فيه يوم القيامة.
- 5) في إهلاك الله تعالى للقرون السابقة أكبر واعظ لمن له قلب وسمع وبصيرة.

{ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقَ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُم أَفَلاَ يُبْصِرُونَ } \* { وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } \* { قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لاَ يَنفَع ٱلَّذينَ كَفَرُوٓاْ إِيَمَانُهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ } \* { فَأَعْرضْ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظرُونَ }

# شرح الكلمات:

{ أو لم يروا أنا نسوق الماء } : أي أغفلوا ولم يروا سوقنا للماء للإِنبات والإِخصاب فيدلهم ذلك على قدرتنا.

{ إلى الأرض الجرز }: أي اليابسة التي لا نبات فيه.

{ تأكل منه أنعامهم } : أي مواشيهم من إيل وبقر وغنم.

{ أفلا يبصرون } : أي أعموا فلا يبصرون أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على البعث.

{ متى هذا الفتح } : أي الفصل والحكم بيننا وبينكم يستعجلون العذاب.

{ ولا هم ينظرون } : أي ولا هم يمهلون التوبة أو الاعتذار.

{ وانتظر إنهم منتظرون } : أي وانتظر يا رسولنا ما سيحل بهم من عذاب إن لم يتوبوا فإنهم منتظرون بك موتاً أو قتلا ليستريحوا منك.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في تقرير عقيدة البعث والجزاء التي عليها مدار الإصلاح الاجتماعي فيقول تعالى { أو لم يروا } أي أغفل أولئك المكذبون بالبعث والحياة الثانية ولم يروا { أنا نسوق الماء } ماء الأمطار أو الأنهار { إلى الأرض الجرز } اليابسة التي ما بها من نبات فنخرج بذلك الماء الذي سقناه إليها بتدابيرنا الخاصة { فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامكم } وهي إبلهم وأبقارهم وأغنامهم { وأنفسهم } فالأنعام تأكل الشعير والذرة وهم يأكلون البر والفول ونحوه { أفلا يبصرون } أي أعموا فلا يبصرون آثار قدرة الله على إحياء الموتى بعد الفناء والبلى كإحياء الأرض الجزر فيؤمنوا بالبعث الآخر وعليه يستقيموا في عقائدهم وكل سلوكهم. وقوله { ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين } حكى تعالى عنهم ما يقولونه للمؤمنين لما يُخوفونهم بعذاب الله يقولون لهم متى هذا الفتح أي الحكم والفصل يستعجلونه لخفة أحلامهم وعدم إيمانهم.

وهنا أمر تعالى رسوله أن يقول لهم. فقال { قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم } أي إذا جاء يوم الفتح بيننا وبينكم لا ينفع نفساً كافرة إيمانهم عند رؤية العذاب { ولا هم ينظرون } اي يؤخرون ويمهلون ليتوبوا ويستغفروا فيتاب عليهم ويغفر لهم إذ سُنة الله أن من عاين العذاب لا تقبل توبته. وقوله تعالى { فأعرض عنهم } أي فأعرض يا رسولنا عن هؤلاء المكذبين { وانتظر } ما سينزل بهم من عذاب { إنهم منتظرون } ما قد يصيبك من مرض أو موت أو قتل ليستريحوا منك في نظرهم. كما هم منتظرون أيضاً عذاب الله عاجلا أو آجلا.

#### هداية الآيات:

#### من هداية الآيات:

- 1) تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة المقررة لها.
- 2) استعجال الكافرين العذاب دال على جهلهم وطيشهم.
- 3) بيان أن التوبة لا تقبل عند معاينة العذاب أو مشاهدة ملك الموت ساعة الاحتضار.

سورة الأحزاب

{ يَٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلاَ تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً } \* { وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَــيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً } \* { وَتَوَكَّلُ عَلَىٰ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّه وَكَلاً } وَكَللًا }

شرح الكلمات:

{ اتق الله } : أي دم على تقواه بامتثالك أو امره و اجتنابك نو اهيه.

{ ولا تطع الكافرين } : أي المشركين فيما يقترحون عليك.

{ والمنافقين } : أي الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بما يخوفونك به.

{ إِن الله كان عليما حكيما } : أي عليما بخلقه ظاهراً وباطناً حكيماً في تدبيره وصنعه.

{ واتبع ما يوحى إليك من ربك } : أي تقيد بما يشرع لك من ربك و لا تلتفت غلى مايقوله خصومك لك من القر احات أو تهديدات.

{ وتوكل على الله } : أي فوض أمرك إليه وامض في ما أمرك به غير مبال بشيء.

معنى الآيات:

لقد واصل المشركون اقتراحاتهم التي بدأوها بمكة حتى المدينة وهي عروض المصالحة بينه وبينهم بالتخلي عن بعض دينه أو بطرد بعض أصحابه، والمنافقون قاموا بدروهم في المدينة بتهديده صلى الله عليه وسلم بالقتل غيلة إن لم يكف عن ذكر علهة المشركين في هذا الظرف بالذات نزل قوله تعالى { يا ايها النبي } ناداه ربّه تعالى بعنوان النبوة تقريرا لها وتشريفا له ولم يناده باسمه العلم كما نادى موسى وعيسى وغيرهما بأسمائهم فقال { يا أيها النبي اتق الله و لا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما } أي اتق الله فخفه فلا تقبل اقتراح المشركين و لا ترهب تهديد المنافقين بقتلك إن الله كان وما يزال عليما بكل خلقه وما يحدثون من تصرفات ظاهرة أو باطنة حكيما في تدبيره وتصريفه أمور خلقه وعباده فهو تعالى لعلمه وحكمته لا يخذلك و لا يتركك، و لا يُمكن اعداءك و أعداءه منك بحال وقوله { واتبع ما يوحى إليك من ربك } من تشريعات خاصة وعامة و لا تترك منها صغيرة و لا كبيرة إذ هي طريق فوزك وسئلم نجاحط أنت وامتك تابعة لك في كل

ذلك، وقوله { إن الله كان بما تعملون خبيرا } هذه الجملة تعليلية تحمل الوعد والوعيد إذ علم الله بأعمال العباد صالحها وفاسدها يستلزم الجزاء عليها فمتى كانت صالحة كان الجزاء حسناً وفي هذا وعده ومتى كانت فاسدة كان الجزاء سوءاً وفي هذا الوعيد. وقوله { وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا } أمر تعالى رسوله وأمته تابعة له أن يتوكل على الله في أمره ويمضي في طريقه منفذاً أحكام ربه غير مبال بالكافرين و لا بالمنافقين، وأعلمه ضمناً أنه كافيه متى توكل عليه وكفى بالله كافيا ووكيلا حافظا.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1) وجوب تقوى الله تعالى بفعل المأمور به وترك المنهى عنه.

2) حرمة طاعة الكافرين والمنافقين فيما يقترحون أو يهدون من أجله.

3) وجوب اتباع الكتاب والسنة والتوكل على الله والمضي في ذلك بلا خوف و لا وجل.

{ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجِكُمُ ٱللاَّئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ أَلِئاً عَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ } \* { ٱدْعُوهُمْ لَآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوۤاْ آبَاءَهُمْ فَإِخُوانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَــٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }

شرح الكلمات:

{ ما جعل الله لرجل من قلبين : أي لم يخلق الله رجلاً بقلبين كما ادعى بعض في جوفه } المشركين.

{ تظاهرون منهن أمهاتكم } : يقول الرجل المرأته: أنت على كظهر أمى.

{ وما جعل ادعياءكم أبناءكم } : أي ولم يجعل الدعيُّ إبناً لمن ادّعاه.

{ ذلكم قولكم بأفواهكم } : أي مجرد قول باللسان لا حقيقة له في الخارج فلم تكن المرأة أماً و لا الدعى ابنا.

{ هو أقسط عند الله }: أي أعدل.

{ فإخوانكم في الدين ومواليكم } : أي أُخوة الإِسلام وبنو عمكم فمن لم يعرف أبوه فقولوا له: يا أخي أو ابن عمي.

{ ليس عليكم جناح فيما أخطأتم: أي لا حرج و لا اثم في الخطأ، فمن قال للدعي خطأ به } يا ابن فلان فلا إثم عليه.

{ ولكن ما تعمدت قلوبكم } : أي الاثم والحرج في التعمد بأن ينسب الدعي لمن ادعاه.

{ وكان الله غفوراً رحيما } : ولذا لم يؤاخذكم بالخطأ ولكن بالتعمد.

#### معنى الآيات:

لما كان القلب محط العقل والإدراك كان وجود قلبين في جوف رجل واحد يحدث تعارضاً يؤدي إلى الفساد في حياة الإنسان ذي القلبين لم يجعل الله تعالى لرجل قلبين في جوفه كما ادعى بعض أهل مكة أن أبا معمر جميل بن معمر الفهري كان له قلبان لما شاهدوا من ذكائه ولباقته وحذقه وغره ذلك فقال إن لي قلبين أعقل بهما أفضل من عقل محمد صلى الله عليه وسلم فكانت الآية رداً عليه قال تعالى { ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه } وفيه إشارة إلى أنه لا يجمع بين حب الله تعالى وحب أعدائه وطاعة الله وطاعة أعدائه، وقوله، { وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم } أي لم يجعل الله تعالى المرأة المظاهر ومنها أماً لمن ظاهر منها كأن يقول لها أنت علي كظهر أمي وكان أهل الجاهلية يعدون الظهار محررًماً للزوجة كالأم فأبطل الله تعالى ذلك وبين حكمه في سورة المجادلة، وأن من ظاهر من امرأته يجب عليه كفارة: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.

وقوله تعالى { وما جعل ادعياءكم ابناءكم } أي لم يجعل الله الدعيّ إبناً إذ كانوا في الجاهلية وفي صدر الإسلام يطلقون على المتبنّي إبناً فيترتب على ذلك كامل حقوق البنوة من حرمة التزوج بامرأته إن طلقها أو مات عنها، وقوله { ذلكم قولكم بأفواهكم } أي ما هو إلا نطق بالفم ولا حقيقة في الخارج له إذ قول الرجل للدعي أنت ولدي لم بصيرة ولده وقول الزوج لزوجته أنت كأمي لم تكن أماً له. وقوله تعالى { والله يقول الحق } فلا يطلق على المظاهر منها لفظ أم، ولا على الدعي لفظ ابن، { وهو يهدي السبيل } أي الأقوام والأرشد سبحانه لا إله إلا هو.

وقوله تعالى في الآية (5) من هذا السياق { ادعوهم لآبائهم } أي ادعوا الأدعياء لآبائهم أي انسبوهم لهم يا فلان بن فلان. فإن دعوتهم إلى آبائهم أقسط وأعدل في حكم الله وشرعه. { فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في

الدين } فادعوهم باسم الإخوة الإسلامية فقولوا هذا أخي في الإسلام. { ومواليكم } أي بنو عمكم فادعوهم بذلك فقولوا يا بن عمي وإن كان الدعي ممن حررتموه فقولوا له ملاي { وليس عليكم جناح } اي إثم أو حرج { فيما أخطأتم به } من قول أحدكم للدعي ليس ابن فلان لمن ادعاه خطأ لسان بدون قصد، أو ظناً منكم أنه إبنه وهو في الواقع ليس ابنه ولكن الاثم في التعمد والقصد المتعمد، وقوله { وكان الله غفورا رحيما } أي غفوراً لمن تاب رحيما لم يعاجل بالعقوبة من عصى لعله يتوب ويرجع.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

- 1) إبطال التحريم بالظهار الذي كان في الجاهلية.
- 2) ابطال عادة التبنّي، وما يترتب عليها من حرمة نكاح امرأة المتبنّي.
  - 3) وجوب دعاء الدعي المنبنَّى بأبيه إن عُرف ولو كان حماراً.
- 4) إن لم يعرف لمدعي اب دُعي بعنوان الإِخوة الإِسلامية، أو العمومية أو المولوية.
- 5) رفع الحرج والإِثم في الخطأ عموما وفيما نزلت في الآية الكريمة خصوصا وهو دعاء الدعي باسم مُدعيه سبق لسان بدون قصد، أو بقصد لأنه يرى أنه ابنه وهو ليس ابنه.

{ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كَتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰ أَولْيَآئِكُمْ مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُوراً } \* { وَإِذْ اَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِيْنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْتَاقاً غَلِيظاً } \* { لِيسَنْأَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَن صَدِقَهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابِا مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْتَاقاً غَلِيظاً } \* { لَيسَنْأَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَن صَدِقَهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابِا الْمِا }

شرح الكلمات: { النبي أولى بالمؤمنين من : أي فيما يأمرهم به وينهاهم عنه ويطلب منهم هو أنفسهم } أحق به من أنفسهم.

{ وأزواجه أمهاتهم } : في الحرمة وسواء من طلقت أو مات عنها منهن رضى الله عنهن.

{ وأولوا الأرحام بعضهم أولى : أي في التوارث من المهاجرين ببعض } والمتعاقدين المتحالفين.

{ إِلا أَن تَفْعُلُوا إِلَى أُولِيائِكُم : بِأَن تُوصُوا لَهُم وصَيَّةَ جَائِزةً وَهِي الثَّلْثُ فَأَقَل.

معروفاً } { كان ذلك في الكتاب مسطورا } : أي عدم التوارث بالإِيمان والهجرة والحلف مكتوب في اللوح المحفوظ.

{ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم } : أي أذكر لقومك أخذنا من النبيين ميثاقهم على أن يعبدوا الله وحده ويدعوا الله عبادته.

{ ومنك ومن نوح و إبراهيم وموسى } : أي و أخذنا بخاصة منك ومن نوح و إبراهيم وموسى و عيسى بن مريم، وقدم محمد صلى الله عليه وسلم في الذكر تشريفا وتعظيما له.

{ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا } : أي شديداً والميثاق: العهد المؤكد باليمين.

{ ليسال الصادقين عن صدقهم }: أي أخذ الميثاق من أجل أن يسأل الصادقين وهم الأنبياء عن صدقهم في تبليغ الرسالة تبكيتاً للكافرين بهم.

{ وأعد للكافرين عذابا أليما } : أي فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين عذابا أليما أي موجعا.

#### معنى الآيات:

لما أبطل الله تعالى عادة التبني وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة الكلبي فكان يعرف بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم وأصبح بذلك يدعى بزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم تعالى كافة المؤمنين أن نبيّه محمداً صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأن أزواجه أمهاتهم في الحرمة فلا تحل امرأة النبي لأحد بعده صلى الله عليه وسلم، ومعنى أن { النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم } أي فيما يأمرهم به وينهاهم عنه ويطلبه منهم هو أحق به من أنفسهم، وبذلك أعطى الله تعالى رسوله من الرفعة وعلو الشأن ما لم يُعط أحداً غيره جزاء له على صبره على ما أخذ منه من بنوّة زيد رضي الله عنه الذي كان يُدعَى بزيد بن محمد فأصبح يعرف بزيد بن حارثة.

وقوله تعالى { وأولوا الرحام بعضهم أولى ببعض } يريد في الإِرث فأبطل تعالى بهذه الآية التوارث بالإِيمان والهجرة والحلف الذي كان في صدر الإِسلام واصبح التوارث بالنسب والمصاهرة والولاء لا غير. وقوله

{ كان ذلك في الكتاب مسطوراً } التوارث بالأرحام أي بالقرابات مكتوب في اللوح المحفوظ وقوله { غلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً } أي إلا أن توصوا بوصية جائزة وهي الثلث لأحد من المؤمنين والمهاجرين ومن حالفتم فلا بأس فهي جائزة و لا حرمة فيها، وقوله { كان ذلك } اي المذكور من التوارث بالقرابات لا غير وجواز الوصية بالثلث لمن أبطل ارثهم بالإيمان والهجرة والمؤاخاة، في اللوح المحفوظ وهو كتاب المقادير مسطوراً أي مكتوباً مسطراً فلا يحل تبديله و لا تغييره.

وقوله تعالى { وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم } اي اذكر يا رسولنا لقومك أخذنا الميثاق وهو العهد المؤكد باليمين من النبيين عامة بأن يعبدوا الله وحده ويدعوا أُممهم إلى ذلك، ومن أُولى العزم من الرسل خاصة وهم أنت يا محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وقوله { وأخذنا منهم ميثاقاً غليظا } أُعيد اللفظ تكراراً لتقريره، وليرتب عليه قوله { ليسأل } تعالى يوم القيامة { الصادقين } وهم الأنبياء { عن صدقهم } في تبليغ رسالتهم تقريعاً لأممهم الذين كفروا وكذبوا. فأثاب المؤمنين { وأعد للكافرين عذاباً اليما } أي موجعاً وهو عذاب النار.

#### هداية الآيات:

#### من هداية الآيات:

- 1) وجوب تقديم ما يريده الرسول من المؤمن على ما يريده المؤمن لنفسه.
- 2) حرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن أُمهات المؤمنين وهو صلى الله عليه وسلم كالأب لهم.
  - 3) بطلان التوارث بالمؤاخاة والهجرة والتحالف الذي كان في صدر الإسلام.
    - 4) جواز الوصية لغير الوارث بالثلث فأقل.
    - 5) وجوب توحيد الله تعالى في عبادته ودعوة الناس إلى ذلك.
    - 6) تقرير التوحيد بأخذ الميثاق به على كافة الأنبياء والمرسلين.

{ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱذْكُرُواْ نَعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّم تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً } \* { إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَت الرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً } \* { إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَت الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُنُونَا ۚ } \* { هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزَلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً } \* { وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلا

غُرُوراً } \* { وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يِأَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبِي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَة إِن يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَاراً } \* { وَلَوْ دُخِلَت عَلَيْهِمْ مِّن أَقُطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلاَّ يَسْبِيراً }

## شرح الكلمات:

{ اذكروا نعمة الله عليكم } : أي اذكروانعمة الله أي دفاعنا عنكم لتشكروا ذلك.

{ جنود } : أي جنود المشركين المتحزبين.

{ ريحا وجنودا لم تروها } : هي جنود الملائكة والريح ريح الصبا وهي التي تهب من شرق.

{ بما تعملون بصيرا } : أي بصيراً بأعمالكم من حفر الخندق والاستعدادات للمعركة.

{ إِذْ جَاءُوكُم مِنْ فُوقِكُم } : أي بون أسد وغطفان أتوا مِنْ قبل نجد مِن شرق المدينة.

{ ومن أسفل منكم } : أي من غرب وهم قريش وكنانة.

{ وإذ زاغت الأبصار } : أي مالت عن كل شيء إلا عن العدو تنظر إليه من شدة الفزع.

{ وبلغت القلوب الحناجر } : أي منتهى الحلقوم من شدة الخوف.

{ وتظنون بالله الظنونا } : أي المختلفة من نصر وهزيمة، ونجاة وهلاك.

{ هنالك ابتلى المؤمنون } : أي ثم في الخندق وساحة المعركة أختبر المؤمنون.

{ وزلزلوا زلزالا شديدا } : أي حركوا حراكا قويا من شدة الفزع.

{ والذين في قلوبهم مرض } : أي شيء من النفاق لضعف عقيدتهم.

{ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا } : أي ما وعدنا من النصر ما هو إلا غروراً وباطلاً { يا أهل يثرب لا مقام لكم } : أي يا أهل المدينة لا مقام لكم حول الخندق فارجعوا إلى دياركم.

{ إن بيوتنا عورة } : أي غير حصينة.

{ إن يريدون إلا فرارا } : أي من القتال إذ بيوتهم حصينة.

{ ولو دخلت عليهم } : أي المدينة أي دخلها العدو الغازي.

{ ثم سئلوا الفتنة } : أي ثم طلب إليهم الردة غلى الشرك لآتوها أي أعطوها وفعلوها.

{ وما تلبثوا بها إلا يسيرا } : أي ما تريثوا ولا تمهلوا بل أسرعوا الإجابة وارتدوا.

#### معنى الآيات:

قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود } الآيات هذه قصة غزوة الخندق أو الأحزاب قصها تبارك وتعالى على المؤمنين في معرض التذكير بنعمه تعالى عليهم ليشكروا بالإنقياد والطاعة لله ورسوله وقبول كل ما يشرع لهم لإكمالهم وإسعادهم في الحياتين فقال تعالى { يا أيها الذين آمنوا } أي يا من آمنتم بالله ربا وإلها وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وشرعاً { اذكروا نعمة الله عليكم } المتمثلة في دفع أكبر خطر قد حاق بكم وهو اجتماع جيوش عدَّة على غزوكم في عقر داركم وهم جيوش قريش وأسد وغطفان وبنو قريظة من اليهود البهم عليهم وحزب أحزابهم حيي بن أخطب النضري يريد الانتقام من الرسول والمؤمنين إذ أجلوهم عن المدينة وأخرجوهم منها فالتحقوا بيهود خيبر وتيما، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم أمر بحفر الخندق تحت سفح جبل سلع غربي المدينة، وذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه إذ كانت له خبرة حربية علمها من ديار قومه فارس.

وتم حفر الخندق في خلال شهر من الزمن وكان صلى الله عليه وسلم يعطي لكل عشرة أنفار أربعين ذراعا أي عشرين متراً، وما إن فرغوا من حفره حتى نزلت جيوش المشركين وكانوا قرابة اثنى عشر ألفاً ولما رأوا الرسول والمسلمين وراء الخندق تحت جبل سلع قالوا هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفها فتناوشوا بالنبال ورمى عمرو بن عبد ود القرشي بفرسه في الخندق فقتله على رضي الله عنه ودام الحصار والمناوشة وكانت الأيام والليالي باردة والمجاعة ضاربة أطنابها قرابة الشهر.

وتفصيل الأحداث للقصة فيما ذكره تعالى فيما يلي:

فقوله تعالى { إذ جاءتكم جنودٌ } هي جنود المشركين من قريش ومن بني أسد وغطفان { فارسلنا عليهم ريحا

وجنوداً لم تروها } لما جاءتكم جنود المشركين وحاصروكم في سفح سلع أرسلنا عليهم ريحاً وهي ريح الصبا المباركة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور وهي الريح المباركة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور وهي الريح الغربيّة. وفعلت بهم الصبا الأفاعيل حيث لم تبق لهم ناراً إلا أطفأتها ولا قدراً على الأثافي إلا أراقته، ولا خيمة ولا قسطاطاً إلا أسقطته وأزالته حتى اضطروا إلى الرحيل وقوله { وجنوداً لم تروها } وهم الملائكة فأصابتهم بالفزع والرعب الأمر الذي أفقدهم كل رشدهم وصوابهم ورجعوا يجرون أذيال الخيبة والحمد لله وقوله تعالى { وكان الله بما تعملون بصيراً } أي بكل أعمالكم من حفر الخندق والمشادات والمناورات وما قاله وعمله المنافقون لم يغب عليه تعالى شيء وسيجزيكم به المحسن بالإحسان والمُسيئ بالإساءة.

وقوله تعالى: { إذ جاءوكم } أي المشركون { من فوقكم } أي من الشرق و هم غطفان بقيادة عيينة بن حصن وأسد، { ومن أسفل منكم } وهم قريش وكنانة أي من الجنوب الغربي وهذا تحديد لساحة المعركة، وقوله { وإذ زاغت الأبصار } أي مالت عن كل شيء فلم تبق تنظر إلا إلى القوات الغازية من شدة الخوف، { وبلغت القلوب الحناجر } أي ارتفعت بارتفاع الرئتين فبلغت منتهى الحلقوم، وقوله { وتظنون بالله الظنونا } المختلفة من نصر وهزيمة وسلامة وعطب، وهذا تصوير أبدع تصوير وهو كما ذكر تعالى حرفيًا.

وقوله تعالى { هذالك } أي في ذلك المكان والزمان الذي حدّق العدو بكم { أُبتلي المؤمنون } أي اختبرهم ربهم ليرى الثابت على إيمانه الذي لا تزعزعه الشدائد والفتن من السريع الانهزام والتحول لضعف عقيدته وقلة عزمه وصبره. وقوله تعالى { وزلزلوا زلزالاً شديدا } أي أُزعجوا وحركوا حراكاً شديداً لعوامل قوة العدو وكثرة جنوده، وضعف المؤمنين وقلة عددهم، وعامل المجاعة والحصار، والبرد الشديد وما أظهره المنافقون من تخاذل وما كشفت عنه الحال من نقض بني قريظة عهدهم وانضمامهم إلى الأحزاب.

وقوله تعالى: { وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض } أي النفاق لضعف إيمانهم { ما وعدنا الله ورسوله } أي من النصر { إلا غروراً } أي باطلا: وذلك أنهم لما كانوا يحفرون في الخندق استعصت عليهم صخرة فأبت أن تنكسر فدعي لها الرسول صلى الله عليه وسلم فضربها بالمعول ضربة تصدعت لها وبرق منها بريق أضاء الساحة كلها فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون، ثم ضربها ثانية فصدعها وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير الفتح وكبر المسلمون وضرب ثالثة فكسرها وبرقت لها برقة كسابقتيها وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد سلمان فرقى من الخندق فقال سلمان بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد رأيت شيئا ما رأيته قط فالتفت رسول الله إلى القوم فقال هل رأيتم ما رأى سلمان؟ قالوا نعم يا رسول الله فأعلمهم أنه على ضوء ذلك البريق رأى قصور مدائن كسرى كأنياب الكلاب وإن جبريل أخبرني رسول الله أمتي ظاهرة عليها كما رأيت في الضربة الثانية القصور الحمراء من أرض الروم وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا أبشروا أبشروا فاستبشر المسلمون وقالوا الحمد لله موعود صدق.

فلما طال الحصار واشتدت الأزمة واستبد الخوف بالرجال قال المنافقون وضعفاء الإِيمان { ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً } إذ قال معتب بن قشير يعدنا محمد بفتح فارس والروم وأحدنا لا يقدر أن يتبرّز فرقا وخوفاً ما هذا إلا وعد غرورا!!

وقوله { وإذ قالت طائفة منهم } أي من المنافقين. وهو أُويس بن قيظى أحد رؤساء المنافقين { يا أهل يثرب } أي المدينة قبل أن يبطل الرسول هذا الإسم لها ويسميها بالمدينة { لا مقام لكم } أي في سفح سلع عند الخندق { فارجعوا } إلى منازلكم داخل المدينة بحجة أنه لا فائدة في البقاء هُنا دون قتال، وما قال ذلك إلا فراراً من القتال وهروباً من المواجهة، وقوله تعالى { ويستأذن فريق منهم النبي } أي يطلبون الإذن لهم بالعودة إلى منازلهم بالمدينة بدعوى أن بيوتهم عورة أي مكشوفة أمام العدو وهم لا يأمنون عليها وأكذبهم الله تعالى في قولهم فقال { وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا } اي ما يريدون بهذا الاعتذار إلا الفرار من وجه العدو، وقال تعالى فيهم ومن أصدق من الله قيلا. { ولو دخلت عليهم } المدينة { من أقطارها } أي من جميع نواحيها من شرق وغرب وشمال وجنوب { ثم سئلوا الفتنة } أي ثم طلب منهم العدو الغازي الذي دخل عليهم المدينة الردة أي العودة إلى الشرك { لآتوها } أعطوها فوراً { وما تلبثوا بها إلا يسيراً } حتى يرتدوا عن الإسلام ويصبحوا كما كانوا مشركين والعياذ بالله من النفاق والمنافقين.

#### هداية الآيات:

## من هداية الآيات:

- 1) مشروعية التذكير بالنعم ليشكرها المذكّرون بها فتزداد طاعتهم لله ورسوله.
- 2) عرض غزوة الأحزاب أو الخندق عرضا صادقاً لا أمثل منه في عرض الأحداث للعبرة.
  - 3) بيان أن غزوة الخندق كانت من أشد الغزوات وأكثرها ألماً وتعباً على المسلمين.
    - 4) بيان حُسْنَ الظن بالله ممدوح، وأن سوء الظن به تعالى كفر ونفاق.
    - 5) بيان مواقف المنافقين الداعية إلى الهزيمة ليكون ذلك درساً للمؤمنين.
- 6) تقرير النبوة المحمدية بإخبار الغيب التي أخبر بها رسول الله فكانت كما أخبر من فتح فارس والروم واليمن.

{ وَلَقَدْ كَانُواْ عَاهَدُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لاَ يُولُونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولاً } \* { قُل لَّن يَنْفَعَكُم الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمُوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لاَّ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً } \* { قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوْءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ اللّهِ ولِيّاً وَلاَ نَصِيراً } مِّنَ اللّهَ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوْءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ اللّهِ ولِيّاً وَلاَ نَصِيراً } \* { قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَوقِينَ مِنكُمْ وَالْقَانِلِينَ لإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلاَ يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً } \* { أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ الْخَوْفُ مُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِن الْمَوْتَ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَة حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ أَوْلَ لِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ اللّه الله يَسيراً } أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّه يَسيراً }

#### شرح الكلمات:

{ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل } : أي من قبل غزوة الخندق وذلك يوم أحد قالوا: والله لئن اشهدنا الله قتالا لنقاتلن و لا نولي الأدبار.

{ وكان عهد الله مسؤلا }: أي صاحب العهد عن الوفاء به.

{ وإذا لا تمتعون إلا قليلا }: أي وإذا فررتم من القتال فإنكم لا تمتعون بالحياة إلا قليلا وتموتون.

{ من ذا الذي يعصمكم من الله } : أي من يجيركم ويحفظكم من الله.

{ إِن أراد بكم سوءاً } : أي عذاباً تستاءُون له وتكربون.

{ قد يعلم الله المعوقين منكم } : أي المثبطين عن القتال المفشلين إخوانهم عنه حتى لا يقاتلوا مع رسول الله والمؤمنين.

{ هلم إلينا } : أي تعالوا إلينا و لا تخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

{ و لا يأتون الباس إلا قليلا } : أي و لا يشهدون القتال إلا قليلا دفعاً عن أنفسهم تهمة النفاق.

{ أَشْحَةُ عَلَيْكُمْ } : أي بخلاء لا ينفقون على مشاريعكم الخيرية كنفقة الجهاد وعلى الفقراء.

{ تدور أعينهم كالذي يغشى : أي تدور أعينهم من شدة الخوف لجبنهم كالمحتضر عليه من الموت } الذي

يغشى عليه أي يغمى عليه من آلام سكرات الموت.

{ سلقوكم بألسنة حداد } : أي آذوكم بألسنة حادة كأنها الحديد وذلك بكثرة كلامهم وتبجحهم بالأقوال دون الأفعال.

{ أشحة على الخير } : أي بخلاء بالخير لا يعطونه ولا يفعلونه بل ولا يقولونه حتى القول.

{ أولئك لم يؤمنوا } : أي إنهم لم يؤمنوا الإيمان الصحيح فلذا هم جبناء عند اللقاء بخلاء عند العطاء.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في عرض أحداث غزوة الأحزاب فقوله تعالى: { ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار } اي ولقد عاهد أولئك المنافقون الله من قبل غزوة الأحزاب وذلك يوم فروا من غزوة أحد إذ كانت قبل غزوة الأحزاب بقرابة السَّنتين فقالوا والله لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن ولا نولي الأدبار، فذكرهم الله بعهدهم الذي قطعوه على أنفسهم ثم نكثوه، { وكان عهد الله مسئو لا } اي يُسال عه صاحبه ويؤاخذ به. وقوله تعالى: { قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل } أي قل لهم يا رسولنا إنه لن ينفعكم الفرار أي الهروب من الموت أو القتل لأن الآجال محددة ومنلم يمت بالسيف مات بغيره فلا معنى للفرار من القتال إذا وجب وقوله { وإذاً لا تمتعون إلا قليلا } أي وإذا فررتم من القتال فإنكم لا تمتعون بالحياة إلا قليلا من الزمن ثم تموتون عند نهاية أعماركم وهي فترة قليلة، فالفرار لا يطيل أعماركم والقتال لا ينقصها، وقوله تعالى { قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة } أي قل لهم يا رسولنا تبكيتا لهم، وتأنيبا وتعليما ايضا: من ذا الذي يعصمكم أي يجيركم ويحفظكم من الله { إن أراد بكم سوءاً } أي ما يسوءكم من بلاء وقتل ونحوه { أو أراد بكم رحمة } أي سلامة وخيراً فليس هناك من يحول دون وصول ذلك عليكم لأن الله تعالى يجير و لا يُجار عليه وقوله تعالى { و لا يجدون لهم من دون الله ولياً و لا نصيراً } أي و لا يجد المخالفون لأمر الله العصاة له ولرسوله من دون الله ولياً يتولاهم فيدفع عنهم ما أراد الله بهم منسوء، ولا نصيراً ينصرهم إذا أراد الله إذلالهم وخُذلانهم لسوء افعالهم، وقوله تعالى في الآية (18) في هذا السياق { قد يعلم الله المعوقين منكم } أخبر هم تعالى بأنه قد علم المعوقين أي المثبطين عن القتال والمخذلين بما يقولونه سرا في صفوف المؤمنين كالطابور الخامس في الحروب وهم أناس يذكرون في الخفاء عظمة العدو وقوته يرهبون منه وبخذلون عن قتاله.

وقوله { والقائلين الإخوانهم هلم إلينا } اي إلينا إلى المدينة واتركوا محمداً واصحابه يموتون وحدهم فإنهم لا يزيدون عن أكلة جزور. وقوله { و لا يأتون البأس إلا قليلاً } اي و لا يشهد القتال ويحضره أولئك المنافقون المثبطون و الذين قالوا إن بيوتنا عورة إلا قليلا إذ يتخلفون في أكثر الغزوات وإن حضروا مرة قتالا فإنما هم

يدفعون به معرة التخلف ودفعاً لتهمة النفاق التي لصقت بهم.

وقوله تعالى { أشحة عليكم } وصفهم بالبخل بعد وصفهم بالجبن وهما شر صفات المرء اي الجبن والبخل أشحة عليكم اي بخلاء لا ينفقون معكم لا على الجهاد ولا على الفقراء والمحتاجين وقوله تعالى { فإذا جاء الخوف } أي بسبب هجوم العدو { رأيتهم } أيها الرسول { ينظرون إليك } لائذين بك { تدور أعينهم } من الخوف { كالذي يغشى عليه من الموت } وهو المحتضر يُغمى عليه لما يعاني من سكرات الموت وهذا تصوير هائل لمدى ما عليه المنافقون من الجبن والخوف وعلة هذا هو الكفر وعدم الإيمان بالقدر والبعث والجزاء.

وقوله { فإذا ذهب الخوف } اي راحت أسبابه بانتهاء الحرب { سلقوكم بألسنة } أي سلقكم أولئك الجبناء عند اللقاء أي ضربوكم بألسنة ذربة حادة كالحديد بالمطالبة بالغنمية أو بالتبجح الكاذب بأنهم فعلوا وفعلوا. وهذا حالهم إلى اليوم.

وقوله { أشحة على الخير } أي بخلاء على مشاريع الخير وما ينفق في سبيل الله فلا ينفقون لأنهم لا يؤمنون بالخلف ولا بالثواب والأجر وذلك لكفرهم بالله ولقائه. ولذا قال تعالى { أولئك لم يؤمنوا } فسجل عليهم وصف الكفر ورتب عليه نتائجه فقال { فأحبط الله أعمالهم } أي أبطلها فلا يثابون عليها لأنها أعمال مشرك وأعمال المشرك باطلة، وقوله { وكان ذلك على الله يسيرا } اي إبطال أعمالهم وتخييبهم فيها وحرمانهم من جزائها يسير على الله ليس بالعسير. ولذا هو واقع كما أخبر تعالى.

## هداية الآيات:

## من هداية الآيات:

- 1) وجوب الوفاء بالعهد إذ نقض العهد من علامات النفاق.
- 2) ترك الجهاد خوفاً من القتل عمل غير صالح إذ القتال لا ينقص العمر وتركه و لا يزيد فيه.
  - 3) الشح والجبن منصفات المنافقين وهما شر الصفات في الإنسان.
  - 4) الثرثرة وكثرة الكلام والتبجح بالأقوال من صفات أهل الجبن والنفاق.
    - 5) الكفر محبط للأعمال.

{ يَحْسَبُونَ ٱلأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلأَحْزَابُ يَوَدُواْ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي ٱلأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَآنِكُمْ ولَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَاتَلُوٓاْ إِلاَّ قَلْيلاً } \* { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّه أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لَمَن كَانَ يَرْجُو ٱللَّه وَٱلْيُومُ ٱلآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهُ كَثِيراً } \* { ولَمَا رَأَى ٱلمُؤْمنُونَ ٱلأَحْزَابَ قَالُواْ هَــٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَاناً وَتَسَلِيماً } \* { مِّنَ ٱلمُؤْمنين مِحَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمنْهُمْ مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمَنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلاً } رَجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمنْهُمْ مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمَنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلاً } \* { لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَادِقِينَ بِصِدْقَهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَان عَلَيْهُمْ أَن اللَّهُ ٱلصَادِقِينَ بِصِدْقَهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلمُؤْمنِينَ ٱللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ قَوياً عَزِيزاً } \* { وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلدُّينَ كَفَرُواْ بِغَيْظُهُمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وكَفَى ٱللَّهُ ٱلمُؤْمنِينَ ٱلْقَتَال وَكَانَ ٱللَّهُ قَوياً عَزِيزاً }

# شرح الكلمات:

{ يحسبون الأحزاب } : أي يحسب أولئك المنافقون الجبناء الأحزاب وهم قريش وغطفان.

{ لم يذهبوا } : أي لم يعودوا إلى بلادهم خائبين.

{ وإن يأت الأحزاب }: اي مرة أخرى فرضاً.

{ يودوا لو أنهم بادون في : أي من جبنهم وخوفهم يتمنُّون أن لو كانوا في البادية مع الأعراب } سكانها.

{ يسألون عن أنبائكم } : أي إِذًا كانوا في البداية لو عاد الأحزاب يسألون عن أنبائكم أي أخباركم هل انهزمتم أو انتصرتم.

{ ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا } : أي لو كانوا بينكم في الحاضرة ما قاتلوا معكم إلا قليلا.

{ أُسُوة حسنة } : أي قدوة صالحة تقتدون به صلى الله عليه وسلم في القتال والثبات في مواطنه.

{ هذا ما وعدنا الله ورسوله }: من الابتلاء والنصر.

{ وصدق الله ورسوله } : في الوعد الذي وعد به.

{ وما زادهم إلا إيماناً وتسليما } : أي تصديقا بوعد الله وتسليما لأمر الله.

{ صدقوا ما عاهدوا الله عليه } : أي وفوا بوعدهم.

{ فمنهم من قضى نحبه } : أي وفى بنذره فقاتل حتى استشهد.

{ ومنهم من ينتظر } : أي ما زال يخوض المعارك مع رسول الله وهو ينتظر القتل في سبيل الله.

{ وما بدلوا تبديلا } : أي في عهدهم بخلاف المنافقين فقد نكثوا عهدهم.

{ ورد الله الذين كفروا بغيظهم } : أي ورد الله الأحزاب خائبين لم يظفروا بالمؤمنين.

{ وكفى الله المؤمنين القتال }: أي بالريح و الملائكة.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في سرد أحداث غزوة الأحزاب فقوله تعالى { يحسبون الأحزاب لم يذهبوا } أي بحسب أولئك المنافقون الجبناء الذين قالوا إن بيوتنا عورة وقالوا لإخوانهم هلم إلينا أي اتركوا محمداً في الواجهة وحده إنهم لجبنهم ظنوا أن الأحزاب لم يعودوا إلى بلادهم مع أنهم قد رحلوا وهذا منتهى الجبن والخوف وقوله تعالى { وإن يأت الأحزاب } اي مرة أخرى على فرض وتقدير { يودوا } يومئذ { لو أنهم بادون في الأعراب } أي خارج المدينة مع الأعراب في البادية لشدة خوفهم من الأحزاب الغزاة، وقوله تعالى { يسألون عن أنبائكم } أي أخباركم هل ظفر بكم الأحزاب أو لا، { ولو كانوا فيكم } اي بينكم ولم يكونوا في البادية { وما قاتلوا إلا قليلا } وذلك لجبنهم وعدم إيمانهم بفائدة القتال لكفرهم بلقاء الله تعالى وما عنده من ثواب وعقاب هذا ما تضمنته الآية الأولى (20).

وقوله تعالى في الآية الثانية (21) { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا } أي: لقد كان لكم أيها المسلمون اي: من مؤمنين صادقين ومنافقين كاذبين في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة أي قدوة صالحة فاقتدوا به في جهاده وصبره وثباته، فقد جاع حتى شد بطنه بعصابة وقاتل حتى شُج وجهه وكسرت رباعيته ومات عمه وحفر الخندق بيديه وثبت في سفح سلع أمام العدو قرابة شهر فأتسوا به في الصبر والجهاد والثبات إن كنتم ترجون الله أي تنظرون ما عنده من خير في مستقبل أيامكم في الدنيا والآخرة وترجون اليوم الآخر أي ترتقبونه وما فيه من سعادة وشقاء، ونعيم مقيم أو جحيم وعذاب أليم.

وتذكرون الله تعالى كثيرا في كل حالاتكم وأوقاتكم، فاقتدوا بنبيكم فإِن الاقتداء به واجب لايسقط إلاّ عن عجز والله المستعان.

وقوله تعالى في الآية الثالثة في هذا السياق (22) { ولما رأى المؤمنون الأحزاب } اي لما رأى المؤمنون الصادقون جيوش الأحزاب وقد أحاحطت بهم { قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله } بخلاف ما قاله المنافقون حيث قالوا { ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراؤ وقوله { وما زادهم } أي رؤيتهم للأحزاب على كثرتهم { إلا إيماناً } بصادق وعد الله { وتسليما } لقضائه وحكمه، وهذا ثناء عطر على المؤمنين الصادقين من ربهم عز وجل.

وقوله تعالى { من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه } هذا ثناء آخر على بعض المؤمنين الذين لما تخلفوا عن بدر فتأسفوا ولما حصل انهزام لهم في أحد عاهدوا الله لئن أشهدهم الله قتالاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتلن حتى الاستشهاد فأخبر تعالى عنهم بقوله فمنهم من قضى نحبه اي وفي بنذره فقاتل حتى استشهد ومنهم من ينتظر القتل في سبيل الله، وقوله تعالى { وما بدّلوا تبديلا } أدنى تبديل في موقفهم فثبتوا على عهدهم بخلاف المعوقين من المنافقين فإنهم بدلوا وغيروا ما عاهدوا الله عليه وقوله تعالى { ليجزي الله الصادقين بصدقهم } أي أجرى تعالى تلك الأحداث فكانت كما قدرها في كتاب المقادير، ليجزي الصادقين بصدقهم في جواره ويعذب المنافقين بناره إن شاء ذلك فيميتهم قبل توبتهم، أو يتوب عليهم فيؤمنوا ويوحدوا ويدخلوا الجنة مع المؤمنين الصادقين وهو معنى قوله: { ويعذب المنافقين إن شاء } ذلك لهم قضاء وقدراً أو يتوب عليهم فيتوبوا فلا يعذبوا، وقوله { إن الله كان غفوراً رحيما } إخبار منه تعالى عن نفسه بأنه كان ذا ستر على ذنوب التأئبين من عباده رحيما بهم فلا يعاقبهم بعد توبتهم.

وقوله تعالى في آخر هذا السياق (25) { ورد الله الذين كفروا } وهم قيرش وكنانة وأسد وغطفان ردهم بغيظهم اي بكربهم وغمهم حيث لم يظفروا بالرسول والمؤمنين ولم يحققوا شيئا مما أملوا تحقيقه، وكفى الله المؤمنين القتال حيث سلط على الأحزاب الريح والملائكة فانهزموا وفروا عائدين إلى ديارهم لم ينالوا خيرا. وكان الله قوياً على إيجاد ما يريد إيجاده عزيزاً أي غالباً على أمره لا يمتنع منه شيء أراده.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1) تقرير أن الكفر والنفاق صاحبهما لا يفارقه الجبن والخور والشح والبخل.

- 2) وجوب الائتساء برسول الله في كل ما يطيقه العبد المسلم ويقدر عليه.
- 3) ثناء الله تعالى على المؤمنين الصادقين لمواقفهم المشرفة ووفائهم بعهودهم.
  - 4) ذم الانهزاميين الناكثين لعهودهم الجبناء من المنافقين وضعاف الإيمان.
    - 5) بيان الحكمة في غزوة الأحزاب، ليجزي الصادقين....الخ.

{ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونِ وَأَنزَلَ اللَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً كَالَّهُ عَلَى وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً } \* { وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَنُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديراً }

# شرح الكلمات:

{ ظاهروهم } : أي ناصروهم ووقفوا وراءهم يشدون أزرهم.

{ من صياصيهم } : أي من حصونهم والصياصي جمع صيصيَّة وهي كل ما يمنتع به.

{ وقذف في قلوبهم الرعب } : أي ألقى الخوف في نفوسهم فخافوا.

{ وأرضاً لم تطأوها } : أي لم تطأوها بعد وهي خبير إذ فتحت بعد غزوة الخندق.

# معنى الآيات:

قوله تعالى { وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب } هذا شروع في ذكر غزوة بني قريظة إذ كانت بُعيد غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة في آخر شهر القعدة وخلاصة الحديث عن هذه الغزوة أنه لما ذهب الأحزاب واد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى المدينة وكان بنو قريظة قد نقضوا عهدهم وانضموا إلى الأحزاب من المشركين عوناً لهم على رسول الله والمؤمنين فلما ذهب الأحزاب وانصرف الرسول والمؤمنون من الخندق إلى المدينة فما راع الناس إلا ومنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إلى بني قريظة فلا يصلين أحدكم العصر إلا ببني قريظة وهي على أميال من المدينة وذلك أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ذلك اليوم فقال يا رسول الله وضعت السلاح إن الله يأمرك بالسير غلى بني قريظة فقام رسول الله وأمر منادياً ينادي بالذهاب إلى بني قريظة وذهب رسول الله والمسلمون فحاصروهم

قرابة خمس وعشرين ليلة وجهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب فقال لهم رسول الله " أتنزلون على حكمي " فأبوا فقال " أتنزلون على حكم سعد بن معاذ؟ " فقالوا نعم فحكمه فيهم فحكم بأن يُقتل الرجال وتسبى الذراري والنساء وتقسم الأموال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرراً للحكم " لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات ". فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار بنت الحارث من نساء بني النجار وخرج إلى سوق المدينة فحفر فيها خندقاً ثم جيء بهم وفيهم حيي بن أخطب الذي حزب الأحزاب وكعب بن اسد رئيس بني قريظة، وأمر علياً والزبير بضرب أعناقهم وطرحهم في ذلك الخندق.

وبذلك انتهى الوجود اليهودي المعادي بالمدينة النبويّة. والحمد لله.

فقزله تعالى { وأنزل } أي الله تعالى بقدرته { الذين ظاهروهم من أهل الكتاب } أي ظاهروا الأحزاب وكانوا عوناً لهم على الرسول والمؤمنين وهم يهود بني قريظة { من صياصيهم } أي أنزلهم من حصونهم الممتنعين بها، { وقذف في قلوبهم الرعب } ولذا قبلوا التحكيم فحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم فيهم بقتل المقاتلة من الرجال وسبي النساء والذراري وهو معنى قوله تعالى { فريقا تقتلون } وهم الرجال { وتأسرون فريقا } وهم النساء والأطفال، وقوله { وأورثكم أرضهم } الزراعية { وديارهم } السكنية { وأموالهم } الصامتة والناطقة وقوله { وأرضاً لم تطئوها } أي أورثكم أرضاً لم تطئوها بعد وهي أرض خبير حيث غزاهم رسول الله في السنة السادسة بعد صلح الحديبية وفتحها الله عليهم وقوله { وكان الله على كل شيء قديرا } تذبيل المراد به تقرير ما أخبر تعالى به من نصر أوليائه وهزيمة أعدائه.

## هداية الآيات:

# من هداية الآيات:

1) بيان عاقبة الغدر فإن قريظة لما غدرت برسول الله انتقم منها فسلط عليها رسوله والمؤمنين فأبادوهم عن آخرهم ولم يبق إلا الذين لا ذنب لهم وهم النساء والأطفال.

2) بيان صادق وعد الله إذ أورث المسلمين أرضاً لم يكونوا قد وطئوها وهي خيبر والشام والعراق وفارس وبلاد أخرى كبيرة وكثيرة.

3) تقرير أن قدرة الله لا تحد أبداً فهو تعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.

{ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لأَرْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُن سَرَاحاً جَميلاً } \* { وَإِن كُنتُنَّ تُردْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلآخرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ للْمُحْسنَات منكُن

# أَجْراً عَظِيماً } \* { يُتِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْن وَكَانَ ذَلكَ عَلَى ٱللَّه يَسيراً }

# شرح الكلمات:

{ قل لأزواجك } : أي اللائي هن تحته يومئذ وهن تسع طلبن منه التوسعة في النفقة عليهن ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوسع به عليهن.

{ فتعالين } : أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يومئذ قد اعتزلهن شهرا.

{ امتعكن } : أي متعة الطلاق المشروعة على قدر حال المطلق سعة وضيقاً.

{ اسرحكن سراحاً جميلا } : أي اطلقطن طلاقاً من غير إضرار بكن.

{ تردن الله ورسوله والدار الآخرة } : أي تردن رضا الله ورسوله والجنة.

{ فإن الله أعدّ للمحسنات } : أي عشرة النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على الإحسان العام.

{ بفاحشة مبيّنة } : أي بنشوز خلق يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

{ يضاعف لها العذاب ضعفين } : أي مرّتين على عذاب غير هن ممن آذين أزواجهن.

{ وكان ذلك على الله يسيرا } : أي مضاعفة العذاب يسيرة هيّنة على الله تعالى.

# معنى الآيات:

شاء الله تعالى أن يجتمع نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأين نساء الأنصار والمهاجرين قد وُستع عليهن في النفقة لوجود يسر وسعة رزق بين أهل المدينة، أن يطالبن بالتوسعة في النفقة عليهن أسوة بغير هن وكن يومئذ تسعا وهن عائشة بنت ابي بكر، وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة بنت ابي أميّة، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية، وصفيّة بنت حيي بن أخطب النضريّة فأبلغت عائشة ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأثر لذلك، لعدم القدرة على ما طُلب منه وقعد في مشربة له واعتزلهن شهراً كاملاحتى أنزل الله تعالى آية التخيير

وهي هذه { يا ايها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها } من لذيذ الطعام والشراب وجميل الثياب وحلي الزينة ووافر ذلك كله فتعالين إلى مقام الرسول الرفيع { أمتعكن } المتعة المشروعة في الطلاق { وأسرحكن } أي أُطلقكن { سراحاً جميلا } أي لا إضرار معه، { وإن كنتن تردن الله ورسوله } أي رضاهما { والدار الآخرة } اي الجنة { فإن الله أعد } أي هيأ وأحضر { المحسنات } طاعة الله ورسوله { منكن أجرا عظيما } وهو المقامات العالية في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في دار السلام.

وخير هن صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله في قوله { قل لأزواجك } وبدأ بعائشة فقال لها: إني أريد أن أذكر لك أمراً فلا تقضي فيه شيئاً حتى تستأمري أبويك اي تطلبين أمر هما في ذلك وقرأ عليها الآية فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، وتتابعن على ذلك فما اختارت منهن امرأة غير الله ورسوله والدار الآخرة فأكرمهن الله لذلك وأنزل على رسوله:

{ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا }

وقوله تعالى { يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبيّنة } أي بخصلة قبيحة ظاهرة كسوء عشرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى { يضاعف لها العذاب } يوم القيامة لأنّ أذيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابواب الكفر والعياذ بالله تعالى. { وكان ذلك على الله يسيرا } أي وكان تضعيف العذاب على من أتت بفاحشة مبيّنة شيئا يسيرا على الله لا يعجزه حتى لا يفعله وهذا لأمرين الأول لأن أذيّة الرسول من ابواب الكفر والثاني لعلو مقامهن وشرفهن فإن ذا الشرف والمنزلة العالية يُستقبحُ منه القبيح أكثر مما يستقبح من غيره.

#### هداية الآيات:

## من هداية الآيات:

- 1) مشروعية تخيير الزوجات فإِن اخترن الطلاق تَطلَّقن وإن لم يخترنه فلا يقع الطلاق.
- 2) كمال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة عن الدنيا وزينتها.
- 3) مشروعية المتعة بعد الطلاق وهي أن تعطى المرأة شيئا من المال بحسب غنى المطلّق وفقره لقوله تعالى { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره }.
  - 4) وجوب الإحسان العام والخاص، الخاص بالزوج والزوجة والعام في طاعة الله ورسوله.

5) بيان أن سيئة العالم الشريف اسوأ من سيئة الجاهل الوضيع. ولذا قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين
 كمثل من الأمثال السائرة للعظة والاعتبار.

{ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ للَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُوْتِهَا آجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً }

\* { يِنْسِنَآ ءَ ٱلنَّبِيِّ لَسَٰتُنَّ كَأَحَد مِّنَ ٱلنِّسِنَاء إِنَ ٱتَقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِه مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً } \* { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَ ٱلْجَاهِلِيَّة ٱلأُولَى وَأَقِمْن مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً } \* { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَ ٱلْجَاهِلِيَّة ٱلأُولَى وَأَقِمْن الصَّلاَة وَآتِينَ ٱلزَّكَاة وَأَطَعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً } \* { وَٱذْكُرْنَ مَا يُتُلْكَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ ٱللَّه وَٱلْحِكْمَة إِنَّ ٱللَّه وَالْحِكْمَة إِنَّ ٱللَّه كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً }

شرح الكلمات:

{ ومن يقنت منكن لله ورسوله } : أي ومن يطع منكن الله ورسوله.

{ نؤتها أجرها مرتين } : أي نضاعف لها أجر عملها الصالح حتى يكون ضعف عمل امرأة أخرى من غير نساء النبي.

{ واعتدنا لها رزقا كريما } : أي في الجنة.

{ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء } : أي لستن في الفضل كجماعات النساء.

{ إِن اتقيتن } : بل أنتن أشرف وأفضل بشرط تقو اكن لله.

{ فلا تخضعن بالقول } : أي نظراً لشرفكن فلا ترققن العبارة.

{ فيطمع الذي في قلبه مرض } : أي مرض النفاق أو مرض الشهوة.

{ وقلن قو لا معروفا }: أي جرت العادة أن يقال بصوت خشن لا رقة فيه.

{ وقرن في بيوتكن } : أي أقررن في بيوتكن و لا تخرجن منها إلا لحاجة.

{ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } : أي و لا تتزين وتخرجن متبخترات متغنجات كفعل نساء الجاهلية الأولى قبل الإسلام.

{ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس } : أي إنما أمركُن ّبما أمركن به من العفة والحجاب ولزوم البيوت ليطهركن من الأدناس والرذائل.

{ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة }: أي الكتاب والسنة لتشكرن الله على ذلك بطاعته وطاعة رسوله.

## معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم مع أزواج النبي أمهات المؤمنين فبعد أن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة عن الحياة الدنيا وزينتها اصبحن ذوات رفعة وشأن عند الله تعالى، وعند رسوله والمؤمنين. فأخبرن الرب تبارك وتعالى بقوله: { ومن يقنت منكن لله ورسوله } أي تطع الله بفعل الأوامر وترك النواهي وتطع رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم فلا تعص له أمراً ولا تسئ إليه في عشرة، وتعمل صالحاً من النوافل والخيرات نؤتها أجرها مرتين أي نضاعف لها أجر عملها فيكون ضعف أجر عاملة أخرى من النساء غير أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله: { واعتدنا لها رزقاً كريما } أي في الجنة فهذه بشارة بالجنة لنساء النبي أمهات المؤمنين التسع اللاتي نزلت هذه الآيات في شأنهن.

هذا ما دلت عليه الآية الأولى (31) وقوله تعالى: { يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن } اي يا زوجات النبي أمهات المؤمنين إنكن لستن كجماعات النساء إن شرفكن أعظم ومقامكن أسمى وكيف وانتن أمهات المؤمنين وزوجات خاتم النبيين فاعرفن قدركن بزيادة الطاعة لله ولرسوله، وقوله إن اتقيتن اي إن هذا الشرف حصل لكن بتقواكن لله فلازمن التقوى إنكن بدون تقوى لا شيء يذكر شأنكن شأن سائر النساء. وبناء عليه { فلا تخضعن بالقول } أي لا تلبن الكلمات وترققن الصوت إذا تكلمتن مع الأجانب من الرجال. وقوله تعالى: { فيطمع الذي في قلبه مرض } نفاق أو ضعف غيمان مع شهوة عارمة تجعله يتلذذ بالخطاب وقوله: { وقلن قولا معروفا } وهو ما يؤدي المعنى المطلوب بدون زيادة ألفاظ وكلمات لا حاجة إليها.

وقوله: { وقرن في بيوتكن } اي اقررن فيها بمعنى اثبتن فيها و لا تخرجن إلا لحاجة لا بد منها وقوله: { و لا تبرجن } اي إذا خرجتن لحاجة { تبرج الجاهلية الأولى } أي قبل الإِسلام إذ كانت المرأة تتجمل وتخرج متبخترة متكسرة متغنجة في مشيتها وصوتها تفتن الرجال.

وقوله تعالى: { واقمن الصلاة } بآدائها مستوفاة الشروط والأركان والواجبات في أوقاتها مع الخشوع فيها

{ وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسوله } بفعل الأمر واجتناب النهى. أمرهن بقواعد الإِسلام وأهم دعائمه. وقوله: { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً } أي إنما أمرناكن ونهيناكن إرادة إذهاب الدنس والإِثم ابقاءً على طهركن يا أهل البيت النبوى.

وقوله تعالى: { ويطهركم تطهيراً } اي كاملاً تاماً من كل ما يؤثم ويدس النفس ويدنسها.

وقوله تعالى { واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة } من الكتاب والسنة وهذا أمر لهن على جهة الموعظة وتعدد النعمة.

وقوله تعالى: { إن الله كان لطيفاً } اي بكم يا أهل البيت خبيراً بأحوالكم فثقوا فيه وفوضوا الأمر غليه. والمراد من أهل البيت هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وأبْناها الحسن والحسين وعلي الصهر الكريم رضي الله عن آل بيت رسول الله أجمعين وعن صحابته اكتعين أبتعين أبصعين..

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

-1 لا شرف الا بالتقوى. ان اكرمكم عند الله أتقاكم.

2- بيان فضل نساء النبي وشرفهن.

3- حرمة ترقيق المرأة صوتها وتليين عباراتها إذا تكلمت مع أجنبي.

4- وجوب بقاء النساء في منازلهن و لا يخرجن غلا من حاجة لا بد منها.

5- حرمة التبرج وهي أن تتزين المرأة وتخرج بادية المحاسن متبخترة في مشيتها.

6- على المسلم أن يذكر ما شرفه الله به من الإِيمان والإِسلام ليترفع عن الدنايا والرذائل.

7- بيان أن الحكمة هي السنة النبوية الصحيحة.

8- الإشارة إلى وجود جاهلية ثانية وقد ظهرت منذ نصف قرن وهي تبرج النساء بالكشف عن الرأس

والصدور والسيقان وحتى الأفخاذ.

{ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤَمِنِينَ وَٱلْمُأْتِمِينَ وَٱلْمُتَصِدِّقَينَ وَٱلْمُتَصِدِّقَاتِ وَٱلْمُتَصِدِّقَاتِ وَٱلْمُتَصِدِّقَاتِ وَٱلْمُتَصِدِّقَاتِ وَٱلْمُتَصِدِّقَاتِ وَٱلْمُتَصِدِّقَاتِ وَٱلْمُتَصِدِّقَاتِ وَٱلْمُتَصِدِّقَاتِ وَٱلْمُؤَمِينَ وَٱلْمُؤَمِّينَ وَٱلْمُؤَمِينَ وَٱلْمُؤَمِّينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْمَافِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْمَافِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْمُؤَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيراً وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفَرَةً وَأَجْراً عَظيماً }

# شرح الكلمات:

{ إِن المسلمين والمسلمات } : إِن الذين أسلموا لله وجوههم فانقادوا لله ظاهراً وباطناً والمسلمات أيضاً.

{ والمؤمنين والمؤمنات } : أي المصدقين بالله رباً وإلهاً والنبي محمد نبياً ورسولاً والإِسلام دينا وشرعا والمصدقات.

{ والقانتين والقانتات } : أي المطيعين لله ورسوله من الرجال والمطيعات من النساء.

{ والصادقين والصادقات } : أي الصادقين في أقوالهم و أفعالهم و الصادقات.

{ و الصابرين و الصابرات } : أي الحابسين نفوسهم على الطاعات فلا يتركوها وعن المعاصى فلا يقربوها وعلى البلاء فلا يسخطوه و لا يشتكوا الله إلى عباده و الحابسات.

{ والخاشعين والخاشعات } : أي المتذللين لله المخبتين له والخاشعات من النساء كذلك.

{ والمتصدقين والمتصدقات } : أي المؤدين الزكاة والفضل من أموالهم عند الحاجة إليه والمؤديات كذلك.

{ والحافظين فروجهم } : أي عن الحرام والحافظات كذلك الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بالنسبة للرجال أما النساء فالحافظات فروجهن الا على ازواجهن فقط.

{ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات }: أي بالألسن والقلوب فعلى اقل تقدير يذكرن الله ثلاثمائة مرة في اليوم والليلة زيادة على ذكر الله في الصلوات الخمس.

{ أعد الله لهم مغفرة } : أي لذنوبهم وذنوبهن.

{ وأجراً عظيماً } : أي الجنة دار الأبرار.

#### معنى الآيات:

هذه الآية وإن نزلت جواباً عن تساؤل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذ قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال فأنزل الله تعالى هذه الآية المباركة إن المسلمين والمسلمات، فإن مناسبتها لما قبلها ظاهرة وهي أنه لما أثنى على آل البيت بخير فإن نفوس المسلمين والمسلمات تتشوق لخير لهم كالذى حصل لآل البيت الطاهرين فذكر تعالى أن المسلمين والمسلمات الذين انقادوا لأمر الله ورسوله وأسلموا وجوههم لله فلا يلتفتون إلى غيره، كالمؤمنين والمؤمنات بالله رباً وإلها ومحمداً نبياً ورسولاً والإسلام ديناً وشرعا، كالقانيتن أي المطيعين لله ورسوله والمطيعات في السراء والضراء والمنشط والمكره في حدود الطاقة البشرية، كالصادقين في أقوالهم وأفعالهم والصادقات كالصابرين اي الحابسين نفوسهم على الطاعات فعلا، وعن المحرمات تركا، وعلى البلاء رضاً وتسليماً والصابرات كالخاشعين في صلاتهم وسائر طاعاتهم والخاشعات لله عليها والمتصدقات كالصائمين من المناكح وعن كشفها لغير رمضان والنوافل كعاشوراء والصائمات، كالحافظين فروجهم عما حرم الله عليهم من المناكح وعن كشفها لغير رمضان والنوافل كعاشوراء والصائمات، كالحافظين فروجهم عما حرم الله عليهم من المناكح وعن كشفها لغير تعالى لهم مغفرة لذنوبهم إذ كانت لهم ذنوب، وأجراً عظيماً اي جزاء عظيماً على طاعاتهم بعد إيمانهم وهو الجنة دار السلام جعلنا الله منهم ومن أهل الجنة.

#### هداية الآيات:

## من هداية الآيات:

1- بشرى المسلمين والمسلمات بمغفرة ذنوبهم ودخول الجنة إن اتصفوا بتلك الصفات المذكورة في هذه الآية وهي عشر صفات أولها الإسلام وآخرها ذكر الله تعالى.

2- فضل الصفات المذكورة إذ كانت سبباً في دخول الجنة بعد مغفرة الذنوب.

3- تقرير مبدا التساوى بين الرجال والنساء في العمل والجزاء في العمل الذي كلف الله تعالى به النساء والرجال معاً وأما ما خص به الرجال أو النساء فهو على خصوصيته للرجال نصيب مما امتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن والله يقول الحق ويهدي السبيل.

{ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلَالًا مُبِيناً } \* { وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْه وَاللَّهُ مَبْدِيه وَرَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَن أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيه وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَا قَضَى ٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاج تَخْشَاهُ فَلَمَا قَضَى ٰ زَيْدٌ مِنْهُنَ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً } \* { مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّهِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا أَدْعِيَاثِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً } \* { مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّهِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا أَدْعِيَاثِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً } \* { مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّهِ مِن يَبِلِغُون فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ سُنَّةَ ٱللَّه فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّه وَيَخْشُونُ أَللَّهُ وَيَخْشُونُ أَللَهُ وَيَخْشُونُ أَللَّهُ وَكَانَ أَلْلَهُ وَكَانَ أَللَّهُ وَكَانَ أَللَّهُ بِلَلَهُ حَسِيباً } \* { مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَد مَنْ رَجَالُكُمْ وَلَـكُن رَسُولَ ٱللَّه وَخَاتَمَ ٱلنَّهُ بِكُلُّ شَيْء عَلِيماً }

#### شرح الكلمات:

{ ما كان لمؤمن و لا مؤمنة } : أي لا ينبغي و لا يصلح لمؤمن و لا مؤمنة.

{ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم }: أي حق الاختيار فيما حكم الله ورسوله فيه بالجواز أو المنع.

{ فقد ضل ضلالاً مبيناً } : أي أخطأ طريق النجاة والفلاح خطأً واضحاً.

{ أنعم الله عليه وأنعمت عليه } : أي أنعم الله عليه بالإِسلام، وأنعمت عليه بالعتق و هو زيد بن حارثة.

{ واتق الله } : أي في أمر زوجتك فلا تحاول طلاقها.

{ وتخفى في نفسك } : أي وتخفى في نفسك وهو علمك بأنك إذا طلق زيد زينب زوجكها الله إبطالاً لما عليه الناس من حرمة الزواج من امرأة المتبنّى.

{ ما الله مبديه } : أي مظهره حتماً وهو زواج الرسول من زينب بعد طلاقها.

{ وتخشى الناس } : أي يقولوا تزوج محمد مطلقة مولاه زيد.

{ والله أحق أن تخشاه } : وهو الذي اراد لك ذلك الزواج.

{ فلما قضى زيدٌ منها وطراً } : أي حاجته منها لم يبق له رغبة فيها لتعاليها عليه بشرف نسبها ومحتد آبائها.

{ زوجناكها } : إذ تولى الله عقد نكاحها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بدون إذن من أحد وذلك سنة خمس وأُشبع الناس لحماً وخبراً في وليمة عرسها.

{ كيلا يكون على المؤمنين حرج }: أي إثم في تزوجهم من مطلقات أدعيائهم.

{ وكان أمر الله مفعولا } : أي وما قدره الله في اللاوح المحفوظ لا بد كائن.

{ و لا يخشون أحداً إلا الله } : أي يفعلون ما أذن لهم فيه ربهم و لا يبالون بقول الناس.

{ وكفى بالله حسيباً } : أي حافظاً لأعمال عباده ومحاسباً لهم عليها يوم الحساب.

{ ما كان محمدٌ ابا أحد من رجالكم }: أي لم يكن أباً لزيد و لا لغيره من الرجال إذ مات أطفاله الذكور و هم صغار.

{ وخاتم النبيين } : أي لم يجئ نبي بعده إذ لو جاء نبي بعده لكان ولده أهلا للنبوة كما كان أو لاد إبر اهيم ويعقوب، وداود مثلا.

## معنى الآيات:

قوله تعالى: { وما كان لمؤمن و لا مؤمنة } الآيات هذا شروع في قصة زواج زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بنت عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب إنه لما أبطل الله التبني وحرمه بقوله: { وما جعل أدعياءكم أبناءكم } وقوله: { ادعوهم لآبائهم } تبع ذلك أن لا يرث المدعى ممن ادعاه، وان لا تحرم مطلقته على من تبناه وادعاه وهكذا بطلت الأحكام التي كانت لازمة للتبني، وكون هذا نزل به القرآن ليس من السهل على النفوس التي اعتادت هذه الأحكام في الجاهلية وصدر الإسلام أن تتقبلها وتذعن لها بسهولة فأراد الله تعالى أن يخرج ذلك لحيز الوجود فألهم رسوله أن يخطب زينب لمولاه زيد، واستجابت زينب للخطبة فهماً منها أنها مخطوبة لرسول الله لتكون أماً للمؤمنين ولمن تبين لها بعد ليال أنها مخطوبة لزيد بن حارثة مولى رسول الله وليست كما فهمت وهنا أخذتها الحمية وقالت لن يكون هذا لن نتزوج شريفة مولى من موالى الناس ونصرها أخوها على ذلك وهو عبد الله بن جحش.

فنزلت هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الاية فما كان منها الا أن قبلت عن رضى الزواج من زيد وتزوجها زيد وبحكم الطباع البشرية فان زينب لم تخف

شرفها على زيد واصبحت تترفع عليه الأمر الذي شعر معه زيد بعدم الفائدة من هذا الزواج فأخذ يستشير رسول الله مولاه ويستأذنه في طلاقها والرسول يابى عليه ذلك علماً منه أنه إذا طلقها سيزوجه الله بها إنهاء لقضية جعل أحكام الدَّعى كأحكام الولد من الصلّب فكان يقول له: اتق الله يا زيد لا تطلق بغير ضرورة ولا حاجة إلى الطلاق واصبر على ما تجده من امرأتك، وهنا عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربّه عز وجل إذ قال له: { وإذ تقول } اي اذكر إذ تقول { للذي أنعم الله عليه } أي بنعمة الإسلام، { وأنعمت عليه } بأن عتقته { أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفى في نفسك } وهو أمر زواجك منها، { ما الله مبديه } اي مظهره لا محالة من ذلك { وتخشى الناس } أن يقولوا محمد تزوج امرأة ابنه زيد، { والله أحق أن تخشاه }. وقد اراد من زينب بعد طلاقها وانقضاء عدتها هدماً وقضاء على الأحكام التي جعلت الدَّعى كابن الصلّب.

وقوله تعالى: { فلما قضى زيد منها وطراً } أي حاجته منها بالزواج بها وطلقها { زوجناكها } إذ تولينا عقد نكاحها منك دون حاجة إلى ولى ولى ولا غلى شهود ولا إلى مهر أو صداق وذلك من أجل أن لا يكون على المؤمنين حرج أي إثم في أزوةاج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً، وقوله تعالى: { وكان أمر الله معولا } أي وما قضى به الله واقعٌ لا محالة وقوله تعالى: { ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له } اي من إثم أو تضبيق في قول أو فعل شيء افترضه الله تعالى عليه وألزمه به سنة الله في الذين خلوا من قبل من الأنبياء، وكان أمر الله اي مقضيه قدراً مقدوراً أي واقعاً نافذاً لا محالة. وقوله: { الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه و لا يخشون أحداً إلا الله } أي هؤ لاء الأنبياء السابقون طريقتهم التي سنها الله لهم هي أنهم ينفذون أمر الله و لا يتلفتون إلى الناس يقولون ما يقولون، ويخشون ربهم فيما فرض عليهم ولا يخشون غيره، وكفي بالله حسيباً أي حافظاً لأعمال عباده ومحاسباً عليها ومُجاز بها، وقوله تعالى في ختام السياق { ما كان محمد ابا أحد من رجالكم } لا زيد و لا غيره إذ لم يكن له ولد ذكر قد بلغ الحلم إذ مات الجميع صغاراً وهم أربعة ثلاثة من خديجة وهم القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم وهو من مارية القبطية، فلذا لا يحرم عليه أن يتزوج مطلقة زيد لأنه ليس بابنه وان كان يدعى زيد بن محمد قبل إنهاء التبنى وأحكامه ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا نبى بعده فلو كان له ولد ذكر رجلاً لكان يكون نبياً ورسو لاً كما كان أو لاد إبر اهيم واسحق ويعقوب وداود، ولما اراد الله أنيختم الرسالات برسالته لم يأذن ببقاء أحد من أو لاد نبيِّه بل توفاهم صغاراً، أما البنات فكبرن وتزوجن وأنجبن ومتن حال حياته الا فاطمة فقد ماتت بعده بستة أشهر وقوله تعالى: { وكان الله بكل شيء عليما } فما أخبر به هو الحق وما حكم به هو العدل وما شرعه هو الخير فسلموا لله في قضائه وحكمه فإن ذلك خير وأنفع.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان أن المؤمن الحق لا خيرة عنده في أمر قضى فيه الله ورسوله بالجواز أو المنع.

- 2- بيان أن من يعص الله ورسوله يخرج عن طريق الهداية إلى طريق الضلالة.
  - 3- جواز عتاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم.
    - 4- بيان شدة حياء الرسول صلى الله عليه وسلم.
  - 5- بيان إكرام الله لزيد بأن جعل اسمه يقرأ على ألْسِنَة المؤمنين إلى يوم الدين.

6- بيان إِفضال الله على زينب لما سلمت أمرها لله وتركت ما اختارته لما اختاره الله ورسوله فجعلها زوجة لرسول الله وتولى عقد نكاحها في السماء فكانت تفاخر نساءها بذلك.

- 7- تقرير حديث ما ترك عبد شيئاً لله الا عوضه الله خيراً منه.
  - 8- إبطال أحكام التَّبني التي كانت في الجاهلية.
- 9- تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه خاتم الأنبياء فلا نبيّ بعده.

{ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱنْكُرُواْ ٱللَّهَ ذَكْراً كَثِيراً } \* { وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً } \* { هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً } \* { تَحِيَّتُهُمْ يَوْمِ يَلْقُونَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً } يَلْقُونَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً }

# شرح الكلمات:

{ يا أيها الذين آمنوا } : أي يا من آمنتم بالله رباً وبالإِسلام ديناً وبمحمد رسولاً.

{ اذكروا الله ذكراً كثيراً } : أي بقلوبكم والسنتكم.

{ وسبحوه بكرة واصيلاً }: أي نزهوه بقول سبحان الله وبحمده صباحاً ومساء.

{ هو الذي يصلى عليكم } : أي يرحمكم.

{ وملائكته } : أي يستغفرون لكم.

{ ليخرجكم من الظلمات } : أي يرحمكم ليديم اخراجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان.

{ تحيتهم يوم يلقونه سلام } : أي سلام عليكم فالملائكة تسلم عليهم.

{ وأعد لهم أجراً كريما } : أي وهيأ لهم أجراً كريماً وهو الجنة.

معنى الآيات:

هذا النداء الكريم من رب رحيم يوجه إلى المؤمنين الصادقين ليعلمهم ما يزيد به إيمانهم ونورهم، ويحفظون به من عدوهم وهو ذكر الله فقال تعالى لهم { يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً } لا حد و لا حصر إذ هو الطاقة التي تساعد على الحياة الروحية، وسبحوه بكرة وأصيلاً بصلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر دبر كل صلاة من الصلوات الخمس. وقوله تعالى: { هو الذي يصلى عليكم وملائكته } وصلاته تعالى عليهم رحمته لهم، وصلاة ملائكته الاستغفار لهم وقوله ليخرجكم من الظلمات أي من ظلمات الكفر والمعاصى إلى نور الإيمان والطاعات. فصلاته تعالى وصلاة ملائكته هي سبب الإخراج من الظلمات إلى النور. وقوله تعالى { وكان بالمؤمنين رحيما } وهذه علاوة أخرى زيادة على الإكرام الأول وهو الصلاة عليهم وإنه بالمؤمنين عامة رحيم فلا يعذبهم و لا يشقيهم. وقوله { تحيتهم يوم يلقونه سلام } أي وتحيتهم يوم القيامة في دار السلام السلام إذ الملائكة يدخلون عليهم من كل باب قائلين سلام عليكم أي أمان وأمنة لكم فلا خوف و لا حزن. وقوله { وأعد لهم أجراً كريماً } أي هبأ لهم وأحضر أجراً كريماً وهي الجنة. فسبحان الله ما أكرمه وسبحان الله ما أسعد المؤمنين. فيا لفضيلة الإيمان وطاعة الرحمن طلب منهم أن يذكروه كثيراً وأن يسبحوه بكرة واصيلاً وأعطاهم مالا يقادر قدره فسبحان الله ما أكرم الله. والحمد لله.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- وجوب ذكر الله تعالى كثيراً ليل نهار ووجوب تسبيحه صباح مساء.

2- بيان فضل الله على المؤمنين بصلاته عليهم وصلاة ملائكته ورحمته لهم.

3- تقرير عقيدة البعث بذكر بعض ما يتم فيها من سلام الملائكة على أهل الجنة.

4- بشرى المؤمنين الصادقين بالجنة.

{ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً } \* { وَدَاعِياً إِلَى ٱللَّه بِإِذْنِه وَسَرَاجاً مُّنِيراً } \* { وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً } \* { وَلاَ تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَع أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّه وَكَلِيلاً } أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّه وَكَلِيلاً }

شرح الكلمات:

{ شاهدا } : أي على من ارسلناك إليهم.

{ ومبشراً } : أي من آمن وعمل صالحاً بالجنة.

{ ونذيراً } : اي لمن كفر وأشرك بالنار.

{ وداعيا إلى الله بإذنه } : أي وداعياً إلى الإِيمان بالله وتوحيده وطاعته بأمره تعالى. { وسراجاً منيرا } : أي وجعلك كالسراج المنير يهتدي به من أراد الهداية إلى سبيل الفلاح.

{ ولا تطع الكافرين والمنافقين } : أي فيما يخالف أمر ربك وما شرعه لك و لأُمتك.

{ ودع اذاهم } : أي اترك أذاهم فلا تُقابلهُ بأذى آخر حتى تُأمر فيهم بأمر.

{ وتوكل على الله } : أي فوض أمرك إليه فإنه يكفيك.

معنى الآيات:

هذا نداء خاص بعد ذلك النداء العام فالأول كان للمؤمنين والرسول إمامهم على رأسهم وهذا نداء خاص لمزيد تكريم الرسول وتشريفه وتكليفه ايضاً فقال تعالى: { يا أيها النبي } محمد صلى الله عليه وسلم { إنا أرسلناك } حال كونك شاهداً على من ارسلناك غليهم يوم القيامة تشهد على من أجاب دعوتك ومن لم يجبها، ومبشراً لمن استجاب لك فآمن وعمل صالحاً بالجنة، ونذيراً لمن أعرض فلم يؤمن ولم يعمل خيراً بعذاب النار، وداعياً إلى الله تعالى عباده إليه ليؤمنوا به ويوحدوه ويطيعوه بأمره تعالى لك بذلك، وسراجاً منيراً يهتدي بك من اراد الاستهداء إلى سبيل السعادة والكمال.

وقوله تعالى: { وبشر المؤمنين } أي أنظر بعد دعوتك إياهم، وبشر المؤمنين منهم أي الذين استجابوا لك و آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم من الله فضلا كبيراً ألا وهو مغفرة ذنوبهم وإدخالهم الجنة دار النعيم المقيم والسلام التام. وقوله تعالى: { و لا تطع الكافرين والمنافقين } فيما يقترحون عليك من أمور تتنافى مع دعوتك ورسالتك، ودع أذاهم أي اترك أذيتهم واصبر عليهم حتى يأمرك ربك بما تقوم به نحوهم، وتوكل على الله في أمرك كله، فإنه يكفيك وكفى بالله وكيلاً أي حافظاً وعاصماً يعصمك من الناس.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان الكمال المحمدي الذي وهبه إياه ربّه تبارك وتعالى.

2- مشروعية الدعوة إلى الله إذا كان الداعى متأهلاً بالعلم والحلم وهما الإذن.

3- حرمة طاعة الكافرين والمنافقين والفجرة والظالمين فيما يتنافى مع مرضاة الله تعالى.

{ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوٓ اْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عَيْهِنَّ مِن عَيْهِنَّ مِن عَيْهِنَّ مِن عَدَّة تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَميلاً }

شرح الكلمات:

{ يا أيها الذين آمنوا } : أي يا من صدقوا بالله ورسوله وكتابه وشرعه.

{ إذا نكحتم المؤمنات } : أي إذا عقدتم عليهن ولم تبنوا بهن.

{ من قبل أن تمسوهن } : أي من قبل الخلوة بهن ووطئهن.

{ فما لكم عليهن من عدة } : أي ليس لكم مطالبتهن بالعدة إذ العدة على المدخول بها.

{ فمتعوهن } : أي أعطوهن شيئاً من المال يتمتعن به جَبْراً لخاطرهن.

{ وسرِّحوهن سراحا جميلا } : أي اتركوهن يذهبن إلى أهليهن من غير إضرار بهن.

معنى الآية الكريمة:

ينادى الله تعالى عباده المؤمنين المسلمين فيقول لهم معلماً مشرعاً لهم: { إذا نكحتم المؤمنات } أي عقدتم عليهن، { ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } أي من قبل الدخول عليهن الذي يتم بالخلوة في الفراش، { فما لكم عليهن من عدة } تعتدونها عليهن لا بالاقراء ولا بالشهور إذ العدة لمعرفة ما في الرحم وغير المدخول بها معلومة أن رحمها خالية، فإن سميتم لهن مهراً فلهن نصف المُسمَّى والمتعة على سبيل الاستحباب، وإن لم تسموا لهن مهراً فليس لهن غير المتعة وهى هنا واجبة لهن بحسب يسار المُطلِّق وإعساره وقوله: { وسرحوهن سراحا جميلاً } اي خلوا سبيلهن يذهبن غلى ذويهن من غير إضرار بهن ولا أذى تلحقونه بهن.

هداية الآية الكريمة:

من هداية الآية الكريمة:

1- جواز الطلاق قبل البناء.

2- ليس على المطلقة قبل الدخول بها عدة بل لها أن تتزوج ساعة ما تطلق.

3- المطلقة قبل البناء إن سمى لها صداق فلها نصفه، وإن لم يسم لها صداق فلها المتعة واجبة يقدرها القاضي بحسب سعة المطلق وضيقه.

4- حرمة أذية المطلقة بأي أذى، ووجوب تخلية سبيلها تذهب حيث شاءت.

5- مشروعية المتعة لكل مطلقة.

{ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّاۤ أَحْلَلْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ ٱللاَّتِيۤ آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّاۤ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْك وَبَنَات عَمِّكَ وَبَنَات عَمِّكَ وَبَنَات حَالَاتِكَ ٱللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُوْمِنَةً إِن وَبَنَات عَمِّكَ وَبَنَات عَمِّكَ وَبَنَات خَالاَتِكَ ٱللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيٓ أَرْوَاجِهِم مُ وَمَا مَلَكَت أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيما فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيٓ أَرْوَاجِهِم مُ وَمَا مَلَكَت أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيما }

شرح الكلمات:

{ آتيت أجورهن } : أي أعطيت مهورهن.

{ مما أفاء الله عليك } : أي مما يسبى كصفية وجويرية.

{ اللاتي هاجرن معك } : أي بخلاف من لم تهادر وبقيت في دار الكفر.

{ وهبت نفسها للنبي } : أي وأراد النبي أن يتزوجها. بغير صداق.

{ خالصة لك من دون المؤمنين } : أي بدون صداق.

{ قد علمنا ما فرضنا عليهم } : أي على المؤمنين.

{ في أزواجهم } : أي من الأحكام كأن لا يزيدوا على أربع، وأن لا يتزوجوا الا بولى ومهر وشهود.

{ وما ملكت ايمانهم } : أي بشراء ونحوه وأن تكون المملوكة كتابية، وأن تستبرأ قبل الوطء.

{ لكيلا يكون عليك حرج } : أي ضيق في النكاح.

معنى الآية الكريمة:

هذا النداء الكريم لرسول ربّ العالمين يحمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إجازة ربانية تخفف عنه أتعابه التي يعانيها صلى الله عليه وسلم لقد علم الله ما يعاني رسوله ومايعالج من أمور الدين والدنيا فمن عليه بالتخفيف ورفع الحرج فقال ممنتاً عليه { يا أيها النبي إنا أحللنا أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } أي مهورهن وأحللنا لك { ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك } من سبايا الجهاد كصفية بنت حبيب وجويرية بنت الحارث، { وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك } من مكة إلى المدينة.

أما اللاتي لم تهاجر فلا تَحِلَّ لك، وامرأة مؤمنة اي وأحللنا لك امرأة مؤمنة لا كافرة إن وهبت نفسها للنبي بدون مهر وأراد النبي أن يستنكحها حال كون هذه الواهبة خالصة لك دون المؤمنين فالمؤمن لو وهبت له امرأة نفسها بدون مهر لم تحل له بل لا بد من المهر والولي والشهود.

وقوله تعالى { قد علمنا ما فرضنا عليهم } اي على المؤمنين في أزواجهم من أحكام كأن لا يزيد الرجل على أربع، وأن لا يتزوج إلا بولي ومهر وشهود، والمملوكة لا بد أن تكون كتابية أو مسلمة، وأن لا يطأها قبل الاستبراء بحيضة قد علمنا كل هذا وأحللنا لك ما أحللنا خصوصية لك دون المؤمنين وذلك تخفيفاً عليك لكيلا يكون عليك حرج أي ضيق ومشقة وكان الله غفوراً لك ولمن تاب من المؤمنين رحيماً بك وبالمؤمنين.

هداية الآية:

من هداية الآية:

1 - بيان إكرام الله تعالى انبيه في التخفيف عليه رحمة به فاباح له أكثر من أربع، وقصر المؤمنين على أربع اباح له الواهبة نفسها أن يتزوجها بغير مهر و لا ولي ولم يبح ذلك للمؤمنين فلا بد من مهر وولي وشهود.

2- تقرير أحكام النكاح للمؤمنين وأنه لم يطرأ عليها نسخ بتخفيف و لا بتشديد.

3- بيان سعة رحمة الله ومغفرته لعباده المؤمنين.

{ تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِيٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قَلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قَلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّه عَلَيماً حَلِيماً ﴾ \* { لاَّ يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنتُهُن إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً }

شرح الكلمات:

{ ترجى من تشاء منهن } : أي تؤخر من نسائك.

{ وتؤوي إليك من تشاء } : أي وتضم إليك من نسائك من تشاء فتأتيها.

{ ومن ابتغيت } : أي طلبت.

{ ممن عزلت } : أي من القسمة.

{ فلا جناح عليك } : اي لا حرج عليك في طلبها وضمها إليك خيره ربه في ذلك بعد أن كان القسم واجبا

عليه.

{ ذلك أدنى أن تقر أعينهن } : أي ذلك التخيير لك في إيواء من تشاء وترك من تشاء اقرب إلى أن تقر أعينهن و لا يحزن.

{ ويرضين بما آتيتهن } : أي مما أنت مخير فيه من القسم وتركه، والعزل والايواء.

{ والله يعلم ما في قلوبكم } : أي من حب النساء -أيها الفحول- والميل إلى بعض دون بعض وإنما خير الله تعلى رسوله تيسيراً عليه لعظم مهامه.

{ وكان الله عليما حليما } : أي عيما بضعف خلقه حليما عليهم لا يعاجل بالعقوبة ويقبل التوبة.

{ لا يحل لك النساء من بعد } : أي لا يجوز لك أن تتزوج بعد هؤلاء التسعة اللاتي اخترنك إكراماً لهن و تخفيفاً عنك.

{ و لا أن تبدل بهن من أزواج } : أي بأن تطلق منهن وتتزوج أخرى بدل المطلقة لا. لا.

{ ولو أعجبك حسنهن } : ما ينبغي أن تطلق من هؤلاء التسع وتتزوج من أعجبك حسنها.

{ إلا ما ملكت يمينك } : أي فالأمر في ذلك واسع فلا حرج عليك في التسرى بالمملوكة، وقد تسرى صلى الله عليه وسلم بمارية المهداة إليه من قبل ملك مصر وولدت له إبراهيم ومات في سن رضاعه عليه السلام.

### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في شأن التيسير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تقدم أنه أُحل له النساء يتزوج من شاء مما ذكر له وخصه بالواهبة نفسها يتزوجها بدون مهر ولا ولي وفي هذه الآية الكريمة (51) { ترجى من تشاء منهن } الآية وسع الله تعالى عليه بأن أذن له في أن يعتزل وطء من يشاء، وأن يرجئ من يشاء، وأن يؤوي إليه ويضم من يشاء وأن يطلب من اعتزلها إن شاء فلا حرج عليه في كل ذلك، ومع هذا فكان يقسم بين نسائه، ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك اللهم إلا ما كان من سودة رضي الله عنها فإنها وهبت ليلتها لعائشة رضى الله عنها. هذا ما دل عليه قوله تعالى: { ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك } وقوله ذلك أدنى أي ذلك التخيير لك في شأن نسائك اقرب أن تقر أعينهن أي يفرحن بك، ولا يحزن عليك، ويرضين بما تتفضل به عليهن من إيواء ومباشرة.

وقوله تعالى { والله يعلم ما في قلوبكم } أي أيها الناس من الرغبة في المخاطبة، وميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وإنما خيَّر الله رسوله هذا التخبير تيسيراً عليه وتخفيفاً لما له من مهام لا يطمع فيها عظماء الرجال ولو كان في القوة والتحمل كالجبال أو الجمال.

وقوله تعالى { وكان الله عليما } اي بخلقه وحاجاتهم. حليماً عيهم لا يعاجل بالعقوبة ويقبل ممن تاب التوبة.

وقوله تعالى في الآية (52) { لا يحل لك النساء من بعد } أي لا يحل لك يا رسولنا النساء بعد هؤلاء التسع اللائى خيرتهن فاخترن الله واخترنك وأنت رسوله واخترن الدار الآخرة فاعترافا بمقامهن قصرك الله عليهن بعد الآن فلا تطلب امرأة أخرى ببدل أو بغير بدل، ومعنى ببدل: أن يطلق منهن واحدة أو أكثر ويتزوج بدلها. وهو معنى قوله تعالى: { و لا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن } وقوله { إلا ما ملكت يمينك } أي فلا باس بأن تتسرى بالجارية تملكها وقد تسرى بمارية القبطية التي أهداها له المقوقس ملك مصر مع بغلة بيضاء تسمى الدُلدُلُ وهي أول بغلة تدخل الحجاز، وقد أنجبت مارية إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفى في أيام رضاعه عليه وعلى والده ألف ألف سلام.

وقوله تعالى: { وكان الله على كل شيء رقيباً } اي حفيظاً عليما فخافوه وراقبوه و لا تطلبوا رضا غيره برضاه فإنه الهكم الذي لا اله لكم سواه به حياتكم واليه مرجعكم بعد مماتكم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان إكرام الله تعالى لرسوله بالتيسير والتسهيل عليه لكثرة مهامه.

2- ما خير الله فيه رسوله لا يصح لأحد من المسلمين اللهم إلا أن يقول الرجل للمرأة كبيرة السن أو المريضة أي فلانة إنى أريد أن أتزوج أحصن نفسي وأنت كما تعلمين عاجزه فإن شئت طلقتك، وإن شئت تتازلت عن ليلتك فإن اختارت البقاء مع التتازل عن حقها في الفراش فلا بأس بذلك.

-3 في تدبير الله لرسوله وزوجاته من الفوائد والمصالح مالا يقادر قدره.

4- تقرير مبدأ (ما ترك أحد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه) تجلَّى هذا في اختيار نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ورسوله والدار الآخرة.

5- وجوب مراقبة الله تعالى وعدم التفكير في الخروج عن طاعته بحال من الأحوال.

### [تتبيه هام]

إذنُ الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالزواج بأكثر من اربع كان لحكم عالية، وكيف والمشرع هو الله العليم الحكيم من تلك الحكم العالية ما يلى:

- (1) اقتضاء التشريع الخاص بالنساء ومنه مالا يطلع عليه إلا الزوجان تَعَدُدَ الزوجات ليروين الأحكام الخاصة بالنساء، ولصحة الرواية وقبولها في الأمة تعدد الطرق وكثرة الرواة والروايات.
- (2) تطلُّب الدعوة الإسلامية في أيامها الأولى مناصرين لها أقوياء ولا أفضل من أصهار الرجل الداعى فإنهم بحكم العرف يقفون إلى جنب صهرهم محقاً أو مبطلاً كان.
- (3) أن المؤمنين لا أحب إليهم من مصاهرة نبي الله ليظفروا بالدخول عليه في بيته والخلوة به وماأعزها. فأي المؤمنين من لا يرغب أن تكون أمه أو أخته أو بنته أما لكل المؤمنين إني والله لا أحب إليّ من أن أكون أنا وزوجتي وسائر أو لادي خدماً في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا وسع الله على رسوله لينسع على القل للأرامل وربات الشرف حتى لا يدنس شرفهن.
  - (4) قد يحتاج رسول الله صلى الله عليه سولم إلى مكافأة بعض من أحسن إليه ولم يجد ما يكافئه به ويراه راغباً في مصاهرته فيجيبه لذلك ومن هذا زواجه بكل من عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق رضي الله عنهم أجمعين.
- (5) قد زوجه ربّه بزينب وهو كاره لذلك يتهرب منه خشية قالة الناس وما كانوا يعدونه منكراً وهو التزوج بامرأة الدعى المتبنى بعد طلاقها أو موت زوجها هذه بعض الحكم التي اقتضت الإذن لرسول الله صلى الله على العدل عليه وسلم في التزوج أكثر من اربع مع عامل آخر مهم وهو قدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العدل والكفاية الأمر الذي لن يكون لغيره ابدا.

{ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَـكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنْتَشْرُواْ وَلاَ مُسْتَأْنُسِينَ لِحَديث إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِي فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَٱللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَاب ذلكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوٓاْ أَرْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيماً } \* { إِن تُبدُواْ شَيئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيما } \* { لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِنْ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً } أَخْوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً }

شرح الكلمات:

{ يا أيها الذين آمنوا } : أي يا من صدقوا بالله وعده ووعيده وبالرسول وما جاء يه.

{ إلا أن يؤذن لكم } : أي في الدخول بأن يدعوكم إلى طعام.

{ غير ناظرين إناه } : أي غير منتظرين وقت نضجه اي فلا تدخلوا قبل وقت إحضار الطعام وتقدم المدعوين اليه بأن يستغل أحدكم الاذن بالدعوة للطعام فيأتي قبل الوقت ويجلس في البيت فيضايق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله.

{ فاذا طعمتم فانتشروا } : أي إذا أكلتم الطعام وفرغتم فانتشروا عائدين الي بيوتكم أو أعمالكم و لا يبق منكم أحد.

{ و لا مستأنسين لحديث } : أي و لا تمكثوا مستأنسين لحديث بعضكم بعضاً.

{ إِن ذَلَكُم كَانَ يؤذي النبي } : أي ذلكم المكث في بيوت النبي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم.

{ فيستحى منكم } : أي أن يخرجكم.

{ والله لا يستحي من الحق } : أن يقوله ويأمر به ولذا أمركم أن تخرجوا.

{ من وراء حجاب } : أي ستر كباب ورداء ونحوه.

{ أطهر لقلوبكم وقلوبهن } : أي من الخواطر الفاسدة.

{ إِن ذَلَكُم كَانَ عَنْدَ الله عظيما } : أي إِن اذاكم لرسول الله كان عند الله ذنبا عظيما.

{ إِن تَبدُوا شَيئًا و تَخْفُوه } : أي إِن تَظهرُوا رغبة في نكاح أزواج الرسول بعد وفاته أو تخفوه في نفوسكم

فسيجزيكم الله به شر الجزاء.

{ لا جناح عليهن في آبائهن الخ } : أي لا حرج على نساء الرسول في أن يظهرن لمحارمهن المذكورين في الآية.

{ و لا نسائهن } : أي المؤمنات أما الكافرات فلا.

{ و لا ما ملكت أيمانهن } : أي من الإماء والعبيد في أن يرونهن ويكملونهن من دون حجاب.

{ واتقين الله } : أي يا نساء النبي فيما أُمرتن به من الحجاب وغيره.

### معنى الآيات:

لما بين تعالى لرسوله ما ينبغي له مراعاته من شأن أزواجه أمهات المؤمنين بين تعالى بهذه الآية (54) ما يجب على المؤمنين مراعاته أيضا نحو أزواج النبي أمهاتهم فقال { يا أيها الذين آمنوا } حقا وصدقا { لا تخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم } بالدخول غلى طعام تطعمونه غير ناظرين إناه أي وقته، وذلك أن هذه الآية والمعروفة بآية الحجاب نزلت في شأن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أكلوا طعام الوليمة التي أقامها رسول الله لما زوجّه الله بزينب بنت جحش رضى الله عنها، وكان الحجاب ما فرض بعد على النساء مكثوا بعد انصراف الناس يتحدثون فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أمامهم لعلهم على النساء مكثوا بعد انصراف الناس يتحدثون فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أمامهم لعلهم يخرجون فما خرجوا وتردد رسول الله على البيت فيدخل ويخرج رجاء أن يخرجوا معه فلم يخرجوا واستحى صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هيا فاخرجوا. فأنزل الله تعالى هذه الآية فقوله تعالى غير ناظرين إناه يعني ذلك النفر ومن يريد أن يفعل فعلهم فإذا وجه إليه أخوه استدعاء لحضور وليمة بعد الظهر مثلاً أتى إلى المنزل من قبل الظهر يضايق أهل المنزل فهذا معنى غير ناظرين إناه اي وقته لأن الإنى هو الوقت.

وقوله ولكن إذا دعيتم فادخلوا أي فلا تدخلوا بدون دعوة أو إذن فإذا طعمتم أي فرغتم من الأكل فانصر فوا منتشرين في الأرض فهذا إلى بيته وهذا إلى بيت ربه وهذا إلى عمله. وقوله: { و لا مستأنسين لحديث } أي ولا تمكثوا بعد الطعام يحدث بعضكم بعضاً مستأنسين بالحديث. حرم تعالى هذا عليكم أيها المؤمنون لأنه يؤذى رسوله. وان كان الرسول لكمال أخلاقه لا يأمركم بالخروج حياءً منكم فالله لا يستحي من الحق فلذا أمركم بالخروج بعد الطعام مراعاة لمقام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: { وإذا سألتموهن متاعاً } اي طلبتم شيئاً من الأمتعة التي توجد في البيت كإناء ونحوه فاسألوهن من وراء حجاب أي باب وستر ونحوهما لا مواجهة لحرمة النظر إليهن. وقوله ذلكم أطهر لقلوبكم أنتم أيها الرجال وقلوبهن ايتها الأمهات أطهر أي من خواطر السوء الفاسدة التي لا يخلو منها قلب الإنسان إذا خاطب فحل أنثى أو خاطبت امرأة فحلا من الرجال.

وقوله تعالى: { وما كان لكم } أي ما ينبغي و لا يصح أن تؤذوا رسول الله أي أذى و لا أن تتكحوا أزواجه من بعده أي و لا أن تتزوجوا بعد وفاته نساءه فإنهن محرمات على الرجال تحريم الأُمهات تحريماً مؤبداً لا يحل بحال، وقوله تعالى: { إن ذلكم } اي المذكور من اذى رسول الله و الزواج من بعده بنسائه كان عند الله أي في حكمه وقضائه وشرعه ذنباً عظيماً لا يقادر قدره و لا يعرف مدى جزائه و عقوبته إلا الله.

هذا ما دلت عليه الآية الأولى (53) وقوله تعالى إن تبدوا شيئاً أي تظهروه أو تخفوه أي تستروه يريد من الرغبة في الزواج من نساء الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم فإن الله كان بكل شيء عليماً وسيجزيكم بتلك الرغبة التي أظهرتموها وأخفيتموها في نفوسكم شرً الجزاء واسوأه. فاتقوا الله وعظموا ما عظم من حرمات رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما دلت عليه الآية (54).

وقوله تعالى في الآية (55) لا جناح عليهن أي لا تضييق و لا حرج و لا إثم على النساء المؤمنات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغير هن من نساء المؤمنين في أن يظهرن وجوههن ويكلمن بدون حجاب أي وجها لوجه آباءهن الأب والجد وان علا، وابناءهن الابن وابن الابن وان نزل وابن البنت كذلك وان نزل و وابناء اخوانهن وان نزلوا، ومما ليكهن من إماء وعبيد.

وقوله تعالى { واتقين الله إن الله بكل شيء عليماً } أمر من الله لنساء النبي ونساء المؤمنين بتقوى الله فيما نهاهن عنه وحرمه عليهن من ابداء الوجه للأجانب غير المحارم المذكورين في الآية وتذكيرهم بشهود الله تعالى لكل شيء واطلاعه على كل شيء ليكون ذلك مساعاداً على التقوى.

هدى الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان ما ينبغي للمؤمنين أن يلتزموه من الآداب في الاستئذان والدخول على البيوت لحاجة الطعام ونحوه.

2- بيان كمال الرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه في أنه ليستحي أن يقول لضيفه أُخرج من البيت فقد انتهى الطعام.

3- وصف الله تعالى نفسه بأنه لا يستحي من الحق أن يقوله ويأمر به عباده.

4- مشروعية مخاطبة الأجنبية من وراء حجاب ستر ونحوه.

- 5- حرمة أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها جريمة كبرى لا تعادل بأخرى.
  - 6- بيان أن الإنسان لا يخلو من خواطر السوء إذا كلم المرأة ونظر إليها.
    - 7- حرمة نكاح أزواج الرسول بعد موته وحرمة الخاطر يخطر بذلك.
  - 8- بيان المحارم الذين للمسلمة أن تكشف وجهها أمامهم وتخاطبهم بدون حجاب.
    - 9- الأمر بالتقوى ووعيد الله لمن لا يتقه في محارمه.
- { إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلاَئِكَ ــتَهُ يُصلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِّيماً } \* { إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً } \* { وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَات بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَد ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً } \* { وَٱلَّذِينَ يُؤذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤمِنَات بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَد ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً } \* { يَأْيُهَا ٱلنَّبِيُ قُل لأَرْواَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآء ٱلْمُؤمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفُن فَلا يُؤذُنِنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }

# شرح الكلمات:

{ يصلون على النبي } : صلاة الله على النبي هي ثناؤه ورضوانه عليه، وصلاة الملائكة دعاء واستغفار له، وصلاة العباد عليه تشريف وتعظيم لشأنه.

{ صلوا عليه وسلموا تسليما } : أي قولوا: اللهم صل على محمد وسلم تسليما.

{ يؤذون الله ورسوله } : أي بسبب أو شتم أو طعن أو نقد.

{ يؤذون المؤمنين والمؤمنات : أي يرمونهم بأمور يوجهونها غليهم تهماً باطلة لم يكتسبوا بغير ما اكتسبوا } منها شيئاً.

{ فقد احتملوا بهتاناً واثما مبينا }: أي تحملوا كذباً وذنباً ظاهراً.

{ يدنين عليهن من جلابيبهن } : أي يرخين على وجههن الجلباب حتى لا يبدو من المرأة إلا عين واحدة تنظر

بها الطريق إذا خرجت لحاجة.

{ ذلك أدنى أن يعرفن } : أي ذلك الإدناء من طرف الجلباب على الوجه أقرب.

{ فلا يؤذين } : أي يعرفن أنهن حرائر فلا يتعرض لهن المنافقون بالأذى.

{ وكان الله غفوراً رحيماً } : أي غفوراً لمن تاب من ذنبه رحيما به بقبول توبته وعدم تعذيبه بذنب تاب منه.

### معنى الآيات:

لما ذكر تعالى في الآيات السابقة ما يجب على المؤمنين من تعظيم نبيّهم واحترامه حياً وميتاً أعلن في هذه الآية (56) عن شرف نبيّه الذي لا يدانيه شرف وعن رفعته التي لا تدانيها رفعة فأخبر أنه هو سبحانه وتعالى يصلى عليه وأن ملائكته كذلك يصلون عليه وأمر المؤمنين كافة أن يصلوا عليه فقال: { إن الله وملائكته يصلون على النبيّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } فكان واجباً على كل مؤمن ومؤمنة أن يصلى على النبي صلى الله عليه سولم ولو مرة في العمر يقول: اللهم صل على محمد وسلم تسليماً. وقد بينت السنة أنواعاً من صيغ الصلاة والسلام على الرسول أعظمها أجراً الصلاة الإبراهيمية وهي واجبة في التشهد الأخير من كل صلاة فريضة أو نافلة، وتستحب استحباباً مؤكداً عند ذكره صلى الله عليه وسلم وفي مواطن أُخرى. هذا ما دلت عليه الآية الأُولي (56) أما الآية الثانية (57) فقد أخبر تعالى عباده أن الذين يؤذون الله بالكذب عليه أو انتقاصة بوصفه بالعجز أو نسبة الولد إليه أو الشريك وما غلى ذلك من تصوير الحيوان إذ الخلق اختص به الله فلا خالق إلا هو فلا تجوز محاكاته في الخلق، ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب أو شتم أو انتقاص أو تعرض له أو لآل بيته أو أمته أو سنته أو جينه هؤلاء لعنهم الله في الدنيا والآخرة أي طردهم من رحمته، وأعد لهم اي هيأ واحضر لهم عذاباً مهينا لهم يذوقونه بعد موتهم ويوم بعثهم يوم القيامة. هذا ما دلت عليه الآية الثالثة (58) أما الآية الرابعة (59) فإنه لما كان المؤمنات يخرجن بالليل لقضاء الحاجة البشرية إذ لم يكن لهم مراحيض في البيوت وكان بعض سفهاء المنافقين يتعرضون لهن بالغمز والكلمة السفيهة وهم يقصدون على عادتهم الإماء لا الحرائر فتأذى بذلك المؤمنات وشكون غلى أزواجهن ما يلقين من تعرض بعض المنافقين لهن فأنزل الله تعالى هذه الآية { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } والجلباب هو الملاءة أو العباءة تكون فوق الدرع السابغ الطويل، أي مُرْهُنَّ بأن يدنين من طرف الملاءة على الوجه حتى لا يبقى إلا عين واحدة ترى بها الطريق، وبذلك يعرفن انهن حرائر عفيفات فلا يؤذين بالتعرض لهن أولئك المنافقون والسفهاء عليهم لعائن الله.

وقوله تعالى { وكان الله غفوراً رحيماً } أخبر عباده أنه تعالى كان وما زال غفوراً لمن تاب من عباده رحيما به فلا يعذبه بعد توبته.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان شرف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الصلاة والسلام عليه في التشهد الأخير في الصلاة.

2- بيان ما يتعرض له من يؤذي الله ورسوله من غضب وعذاب.

3- بيان مقدار ما يتحمله من يؤذي المؤمنين والمؤمنات بالقول فينسب إليهم ما لم يقولوا أو لَمْ يفعلوا أو يؤذيهم بالفعل بضرب جسم أو أخذ مال أو انتهاك عرض.

4- وجوب تغطية المؤمنة وجهها إذا خرجت لحاجتها الا ما كان من عين ترى بها الطريق، واليوم بوجود الأقمشة الرقيقة لا حاجة إلى ابداء العين إذ تسبل قماشا على وجهها فيستر وجهها وترى معه الطريق واضحا والحمد لله.

{ لَّئِن لَّمْ يَنْتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلاَّ قَلِيلاً } \* { مَنْغُونِينَ أَيْنَمَا ثُقَفُوآا أُخِذُوا وَقُتُلُوا تَقْتِيلاً } \* { سُنْةَ ٱللَّهِ فِي النَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةَ ٱللَّهِ تَبْدِيلاً }

شرح الكلمات:

{ لئن لم ينته المنافقون } : أي عن نفاقهم و هو إظهار الإيمان واخفاء الكفر.

{ والذين في قلوبهم مرض } : أي مرض حب الفجور وشهوة الزنا.

{ و المرجفون في المدينة } : أي الذين يأتون بالأخبار الكاذبة لتحريك النفوس وزعزعتها كقولهم العدو على مقربة من المدينة أو السرية الفلانية قتل أفرادها وما إلى ذلك.

{ لنغرينك بهم } : أي لنسلطنك عليهم ولنحرشنك بهم.

{ ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا } : أي في المدينة الا قليلا من الأيام ثم يخرجوا منها أو يهلكوا.

{ ملعونين } : أي مبعدين عن الرحمة.

{ اينما ثقفوا أخذوا } : أينما وجدوا أخذوا أسرى وقتلوا تقتيلاً.

{ سنة الله في الذين خَلَوا من قبل }: أي سن الله هذا سنة في الأمم الماضية أينما ثقف المنافقون والمرجفون أخذوا وقتلوا تقتيلا.

{ ولن تجد لسنة الله تبديلا } : أي منه تعالى إذ هي ليست أحكاماً يطرأ عليها التبديل والتغيير بل هي سر التشريع وحكمته.

#### معنى الآيات:

لقد تقدم أن بعض النسوة اشتكين ما يلقينه من تعرض المنافقين لهن عند خروجهن ليلاً لقضاء الحاجة، وأن الله تعالى أمر نساء المؤمنين أن يدنين من جلابيبهن وعلة ذلك أن يعرفن أنهن حرائر فلا يتعرض لهن المنافقون وكان ذلك إجراء وقائيا لا بد منه، ثم اقسم الجبار بقوله { لئن لم ينته المنافقون } اي وعزتي وجلالي لئن لم ينته هؤ لاء المنافقون من نفاقهم وأعمالهم الاستفزازية والذين في قلوبهم مرض الشهوة وحب الفجور والمرجفون الذين يكذبون الأكاذيب المرجفة أي المحركة للنفوس كقولهم: العدو زاحف على المدينة والسرية الفلانية انهزمت أو قتل أكثر أفرادها لئن لم ينته هؤلاء لنغرينك بهم أي لنحرشنك بهم ثم لنسلطنك عليهم. ثم لا يجاورونك فيها أي في المدينة إلا قليلا، ثم يُخرجوا منها أو يُهلكوا ملعونين أي يخرجون ملعونين أي مطرودين من الرحمة الإلهية التي تصيب سكان المدينة النبوية، وحينئذ اينما ثقفوا أي وجدوا وتُمكن منهم أخذوا اى اسرى و قتلوا تقتيلاً حتى لا يبقى منهم أحد.

هذا ما دلت عليه الآية الأولى (60) { لئن لم ينته المنافقون.. } والثانية (61) { ملعونين... } الخ. أما الآية الثالثة (62) سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي لقد سن الله تعالى هذا سنة في المنافقين من أنهم إذا لم ينتهوا يلعنون ثم يُسلط عليهم من يأخذهم ويقتلهم تقتيلاً، وقوله: ولن تجد لسنة الله تبديلاً يُخبر تعالى أن ما كان من قبل السنن كالطعام يشبع والماء يورى والنار تحرق والحديد يقطع لا يبدله تعالى بل يبقى كذلك لأنه مبني على أساس الحكم التشريعية.

### هدابة الآبات:

من هداية الآيات:

-1 التنديد بالمنافقين وتهديدهم بامضاء سنة الله تعالى فيهم إذا لم يتوبوا.

2- مشروعية إبعاد أهل الفساد من المدن الإسلامية أو يتوبوا بترك الفساد والإفساد، وخاصة المدينة النبوية الشريفة.

3- بيان ان ما كان من الأشياء من قبل السنن لا يتبدل بتبدل الأحوال والظروف بل يبقى كما هو لا يبدله الله تعالى ولا بغيره.

{ يَسْأَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَة قُلْ إِنَّمَا عَلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً } \* { إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً } \* ﴿ خَالدينَ فِيهَاۤ أَبَداً لاَّ يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً } \* { يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولاَ } \* ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّا أَلْهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولاَ } \* ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآ عَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا } \* ﴿ رَبَّنَآ اتِهِمْ ضِعْقَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنا كَبِيراً } كَبيراً }

### شرح الكلمات:

{ يسألك الناس عن الساعة } : أي يهود المدينة كما سأله أهل مكة فاليهود سألوه امتحاناً والمشركون تكذيباً لها واستعجالاً لها.

{ قل إنما علمها عند الله } : أي أجب السائلين قائلاً انما علمها عند ربى خاصة فلم يعلمها غيره.

{ وما يدريك } : أي لا أحد يدريك أيها الرسول أي يخبرك بها إذ علمها لله وحده.

{ لعل الساعة تكون قريبا } : أي وما يشعرك أن الساعة قد تكون قريبة القيام.

{ واعد لهم سعيرا } : أي ناراً متسعرة.

{ خالدين فيها } : أي مقدر ا خلودهم فيها إذ الخلود يكون بعد دخولهم فيها.

{ تقلب وجوههم في النار } : أي تصرف من جهة إلى جهة كاللحم عند شيّه يقلب في النار.

{ يا لينتا اطعنا الله } : أي يتمنون بأقوالهم لو أنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول.

{ وقالوا ربَّنا إنا اطعنا سادتنا } : هذا قول الأتباع يشكون إلى الله سادتهم ورؤساءهم.

{ فأضلونا السبيلا } : أي طريق الهدى الموصل إلى رضا الله عز وجل بطاعته.

{ آتهم ضعفين من العذاب } : أي اجعل عذابهم ضعفى عذابنا لأنهم أضلونا.

{ والعنهم لعناً كبيراً } : أي أخزهم خزياً متعدد المرات في عذاب جهنم.

### معنى الآيات:

قوله تعالى { يسألك الناس عن الساعة } أي ميقات مجيئها والسائلون مشركون وأهل الكتاب فالمشركون يسألون عنها استعباداً لها فسؤالهم سؤال استهزاء واليهود يسألون امتحاناً للرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره تعالى أن يجيب السائلين بجواب واحد وهو إنما علمها عند الله، أي انحصر علمها في الله تعالى إذ أخفى الله تعالى أمرها عن الملائكة والمقربين منهم والأنبياء والمرسلين منهم كذلك فضلاً عن غيرهم فلا يعلم وقت مجيئها إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: { وما يدريك } أي لا أحد يعلمك بها أيها الرسول، وقوله { لعل الساعة تكون قريبا } أي وما يشعرك يا رسولنا لعل الشاعة تكون قريبة القيام وهي كذلك قال تعالى: { اقترب الناس حسابهم } وقال { اقتربت الساعة } فأعلم بالقرب ولم يعلم بالوقت لحكم عالية منها استمرار الحياة كما هي حتى آخر ساعة.

وقوله تعالى: { إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً } المكذبين بالساعة المنكرين لرسالتك الجاحدين بنبوتك لعنهم فطردهم من رحمته أعد لهم ناراً مستعرة في جهنم خالدين فيها إذا دخلوها لم يخرجوا منها أبداً { لا يجدون ولياً } اي يتولاهم فيدفع العذاب عنهم { ولا نصيراً } أي ينصرهم ويخلصهم من محنتهم في جهنم. وقوله: { يوم تقلب وجوههم في النار } تصرف من جهة غلى جهة كما يقلب اللحم عند شيّة يقولون عند ذلك يا ليتنا اطعنا الله وأطعنا الرسول يتحسرون متمنين لو أنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا ولم يكونوا عصوا الله والرسول. وقوله تعالى: { وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا } هذه شكوى منهم واعتذاراً وانى لهم أن نقبل شكواهم وينفعهم اعتذارهم. اطعناهم فيما كانوا يأمروننا به من الكفر والشرك وفعل الشر فاضلونا السبيلا أي طريق الهدى فعشنا ضالين ومتنا كافرين وحشرنا مع المجرمين.

{ ربنا } اي يا ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي ضاعف يا ربنا لسادتنا وكبراءنا الذين أضلونا ضاعف لهم العذاب فعذبهم ضعفى عذابنا، والعنهم أي واخزهم في العذاب خزياً كبيراً يتوالى عليهم دائماً وأبدا.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان أن علم الساعة استأثر الله به فلا يعلم وقت مجيئها غيره.

2- بيان أن الساعة قريبة القيام، و لا منافاة بين قربها و عدم علم قيامها.

3- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحوال الكافرين فيها.

4- بيان أن طاعة السادة والكبراء في معاصي الله ورسوله يعود بالوبال على فاعليه.

{ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ آذَوْاْ مُوسَىٰ فَبرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهاً }

\* { يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً } \* { يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُم 

دُنُوبِكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسَوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً } \* { إِنَّا عَرَضَنْا ٱلأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَات 

دُنُوبِكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسَوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً } \* { إِنَّا عَرَضَنْا ٱلأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَات 

وَٱلأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبِينَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً } \* { لَيُعَذّب ٱللَّهُ ٱلمُنَافِقِينَ وَٱلْمُقْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِاتُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَات وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوراً رَّحِيماً } 
وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوراً رَحِيماً }

شرح الكلمات:

{ يا أيها الذين آمنوا } : أي يا من صدقوا بالله ورسوله ولقاء الله وما جاء به رسول الله.

{ لا تكونوا كالذين آذوا موسى } : أي لا تكونوا مع نبيكم كما كان بنو اسرائيل مع موسى إذ آذوه بقولهم إنه ما يمنعه من الاغتسال معنا إلا أنه آدر.

{ فبرأه الله مما قالوا } : أي أراهم أنه لم يكن به أدرة وهي انتفاخ احدى الخصيتين.

{ وكان عند الله وجيها } : أي ذا جاه عظيم عند الله فلا يُخيِّبُ له مسعى و لا يرد له مطلباً.

{ وقولوا قولا سديداً } : أي صدقاً صائباً.

{ يصلح لكم أعمالكم } : أي الدينيَّة والدنيوية إذ على الصدق والموافقة للشرع نجاح الأعمال والفوز بثمارها.

{ فقد فاز فوزاً عظيماً }: أي نال غاية مطلوبة وهو النجاة من النار ودخول الجنة.

{ إنا عرضنا الأمانة }: أي ما ائتمن عليه الإنسان من سائر التكاليف الشرعية وما ائتمنه عليه أخوه من حفظ مال أو قول أو عرض أو عمل.

{ فأبين أن يحملنها وأشفقن منها } : أي رفضن الالتزام بها وخفن عاقبة تضييعها.

{ وحملها الإنسان } : أي آدم وذريَّته.

{ إنه كان ظلوما جهو لا } : أي لأنه كان ظلوماً اي كثير الظلم لنفسه جهو لا بالعواقب.

{ ليعذب الله المنافقين } : أي وتحملها الإنسان قضاء وقدراً ليرتب الله تعالى على ذلك عذاب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب على المؤمنين والمؤمنات يغفر لهم ويرحمهم وكان الله غفورا رحيما.

### معنى الآيات:

قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى ينادى الله تعالى مؤمنى هذه الأُمة ناهياً لهم عن أذى نبيّهم بأدنى أذى، وأن لا يكونوا كبنى اسرائيل الذين آذوا موسى في غير موطن ومن ذلك ما ذكره صلى الله عليه وسلم عنه في قوله من رواية مسلم أن بنى اسرائيل كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم غلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده فقالوا: ما منعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب يوماً يغتسل فوضع ثوبه على حجر و أخذ يغتسل وإذا بالحجر يهرب بالثوب فيجرى موسى وراءه حتى وقف به على جميع من بنى اسرائيل فرأوا أنه ليس به أدره ولا برص كما قالوا فهذا معنى فبراً هالله مما قالوا، وكان عند الله وجيهاً أي ذا جاه عظيم.

ومما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى أذاه في إتهام زوجه بالفاحشة من قبل أصحاب الإفك

وقول بعضهم له وقد قسم مالاً هذه قسمة ما أُريد به وجه الله.

وقول بعضهم اعدل فينا يا رسول الله فقال له ويحك إذا لم أعدل أنا فمن يعدل؟

وكان يقول يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر!! هذا ما دلت عليه الآية الأولى (69) اما الآية الثانية (70) فقد نادى تعالى عباده المؤمنين الذين نهاهم عن أذيّة نبيهم وأن لا يكونوا في ذلك كقوم موسى بن عمران ناداهم ليأمرهم بأمرين الأول بنقواه عز وجل إذ قال { يا أيها الذين آمنوا } أي صدقوا الله ورسوله.

{ اتقوا الله } أي خافوا عقابه. فأدوا فرائضه واجتنبوا محارمه. والثاني بالتزام القول الحق الصائب السديد، ورتب على الأمرين صلاح أعمالهم ومغفرة ذنوبهم إذ قول الحق والتزام الصدق مما يجعل الأقوال والأعمال مثمرة نافعة، فتثمر زكاة النفس وطهارة الروح. ثم أخبرهم مبشراً إياهم بقوله: { ومن يطع الله ورسوله } في الأمر والنهى فقد فاز فوزاً عظيماً وهي سعادة الدارين: النجاة من كل مخوف والظفر بكل محبوب مرغوب ومن ذلك النجاة من النار و دخول الجنة. هذا ما تضمنه قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما } وقوله تعالى: { إنا عرضنا الأمانة } يخبر تعالى منبهاً محذراً فيقول: { إنا عرضنا الأمانة } وهي شاملة للتكاليف الشرعية كلها ولكل ما ائتمن عليه الإنسان من شيء يحفظه لمن ائتمنه عليه حتى يرده إليه عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال بعد أن خلق لها عقلاً ونطقاً ففهمت الخطاب وردت الجواب فأبت تحملها بثوابها واشفقت وخافت من تبعتها، وعرضت على الإنسان آدم فحملها بتبعتها من ثواب وعقاب لأنه كان ظلوماً لنفسه يوردها موارد السوء جهو الا بعواقب الأمور. هذا ما دلت عليه الآية الرابعة (72) وهي قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا. وقوله تعالى: { ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات } أي بتبعة النفاق والشرك، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات اي تَمَّ عرضُ الأمانة وقبول آدم لها ليؤول الأمر إلى أن يكفر بعض أفراد الإنسان فيعذبوا بكفرهم الذي نجم عن تضييع الأمانة، ويؤمن بعض آخر فيفرط بعض التفريط ويتوب فيتوب الله عليه فيغفر له ويدخله الجنة وكان الله غفوراً رحيماً ومن آثار ذلك أن تاب الله على المؤمنين والمؤمنات وغفر لهم ورحمهم بإدخالهم الجنة فسبحان الله المدبر الحكيم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- وجوب تقوى الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب المناهي.

2- صلاح الأعمال لتثمر للعاملين الزكاة للنفس، وطيب الحياة متوقف على التزام الصدق في القول والعمل وهو القول السديد المنافى للكذب والانحراف في القول والعمل.

3- طاعة الله ورسوله سبيل الفوز والفلاح في الدارين.

4- وجوب رعاية الأمانة وأدائها، ولم يخل أحد من أمانة.

5- وصف الإنسان بالظلم والجهل وبالكفر والمهانة والضعف في آيات أخرى يستلزم طلب علاج لهذه الصفات. وعلاجها جاء مبيناً في سورة المعارج في قوله

{ إلا المصلين }

إلى قوله

{ والذين هم على صلاتهم يحافظون. }

سورة سبأ

{ ٱلْحَمَدُ للَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمِ ٱلْخَبِيرُ } \* { يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ } وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ }

شرح الكلمات:

{ الحمد لله } : أي الوصف بالجميل و اجب لله مستحق له.

{ الذي له ما في السموات وما في الأرض } : أي خلقاً وملكاً وتصريفاً وتدبيراً.

{ وله الحمد في الآخرة } : أي يحمده فيها أولياؤه وهم في رياض الجنان، كما له الحمد في الدنيا.

{ و هو الحكيم الخبير } : أي الحكيم في أفعاله الخبير بأحوال عباده.

{ يعلم ما يلج في الأرض } : أي ما يدخل فيها من مطر وأموات وكنوز.

{ وما يخرج منها } : أي من نبات و عيون ومعادن.

{ وما ينزل من السماء } : أي من ملائكة وأمطار وأرزاق ونحوها.

{ وما يعرج فيها } : اي وما يصعد فيها من ملائكة وأعمال العباد وأرواحهم بعد الموت.

{ و هو الرحيم الغفور } : أي الرحيم بالمؤمنين الغفور للتائبين.

معنى الآيتين:

يخبر تعالى عباده بأن له الحمد والشكر الكاملين التامين، دون سائر خلقه، فلا يحمد على الحقيقة إلا هو أما مخلوقاته فكل ما يُحمد له هو من عطاء الله تعالى لها وإفاضته عليها فلا يستحق الحمد على الحقيقة إلا الله، كما أخبر تعالى بموجب حمده وشكره وهو أن له ما في السموات وما في الأرض خلقاً وملكاً وتدبيراً وتصريفا وليس لأحد سواه من ذلك شيء هذا في الدنيا، { وله الحمد في الآخرة } إذ يكرم أولياءه فينزلهم دار السلام فيحمدونه على ذلك

{ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء } وقوله تعالى { وهو الحكيم الخبير بأحوالها العليم بصفاتها الظاهرة والباطنة.

وقوله { يعلم ما يلج } أي ما يدخل في الأرض من مطر وكنوز وأموات، { وما يخرج منها } أي من الأرض مننبات ومعادن ومياه، وما ينزل من السماء من أمطار وملائكة وأرزاق، { وما يعرج فيها } أي يصعد من ملائكة وأعمال العباد. وهو مع القدرة والجلال والكمال هو وحده الرحيم بعباده المؤمنين الغفور للتائبين. بهذه الصفات الثابتة للذات الإلهية وهي صفات جلال وجمال وكمال استحق الرب تعالى العبادة دون سواه فكل تأليه لغيره هو باطل ومنكر وزور يجب تركه والتخلى عنه، والتنديد بفاعله حتى يتركه ويتخلى عنه.

هداية الآيتين:

من هداية الآيتين:

1- وجوب حمد الله تعالى وشكره بالقلب واللسان والجوارح والأركان.

2- بيان أن الحمد لا يصح إلا مع مقتضيه من الجلال والجمال.

3- لا يحمد في الآخرة إلا الله سبحانه وتعالى.

4- بيان علم الله تعالى بالظواهر والبواطن في كل خلقه.

5- تقرير توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته.

{ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لاَ تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مَثْقَالُ ذَرَّة فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتَابِ مُبِينٍ } \* { لِيَجْزِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلاَ في كَتَابِ مُبِينٍ } \* { وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا ٱلنَّينَ آمَنُواْ وَعَملُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُولَلَ لِكَ لَهُمْ مَعْفُورَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ } \* { وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولُلَ لِيكَ مَن مَعْوَا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولُلَ لِلْكَ مَن أُولُلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْنِ ٱلْحَمِيدِ } وَيَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولِ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# شرح الكلمات:

{ لا تأتينا الساعة } : أي القيامة.

{ لا يعزب عنه } : أي لا يغيب عنه.

{ مثقال ذرة } : أي وزن ذرة: أصغر نملة.

{ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر }: أصغر من الذرة ولا أكبر منها.

{ إلا في كتاب مبين } : أي موجود في اللوح المحفوظ مكتوب فيه.

{ ليجزي الذين آمنوا } : أي اثبته في اللوح المحفوظ ليحاسب به ويجزى صاحبه.

{ والذين سعوا في آياتنا } : أي عملوا على إبطالها وسعوا في ذلك جهدهم.

{ معاجزين } : أي مغالبين لنا ظانين عجزنا عنهم، وأنهم يفوتوننا فلا نبعثهم و لا نحاسبهم و لا نجزيهم.

{ عذاب من رجز أليم } : أي عذاب من اقبح العذاب وأسوأه.

{ ويرى الذين اوتوا العلم } : أي ويعلم الذين اوتوا العلم وهم علماء أهل لكتاب كعبدالله ابن سلام وأصحابه.

{ الذي أنزل إليك من ربك هو الحق: أي القرآن هو الحق الموحى به من الله تعالى.

ويهدي إلى صراط العزيز } { الحميد } : أي القرآن يهدي إلى صراط الله الموصل إلى رضاه وجواره الكريم وهو الإسلام. والعزيز ذو العزة والحميد المحمود.

### معنى الآيات:

بعد ما قررت الآيات السابقة توحيد الله في ربوبيته وألوهيته ذكر تعالى في هذه الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء فقال تعالى مخبراً بما قاله منكراً البعث والجزاء: { وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة } وهو انكار منهم للبعث إذ الساعة هي ساعة الفناء والبعث بعدها، وأمر رسوله أن يقول لهم: { بلى وربّي لتأتينكم } أي أقسم لهم بالله تعالى ربه ورب كل شيء لتأتينهم أحبوا أم كرهوا ثم أثتى الرب تبارك وتعالى على نفسه بصفة العلم إذ البعث يتوقف على العلم كما يتوقف على القدرة والقدرة حاصلة، إذ خلقهم ورزقهم ويميتهم. فذكر تعالى أنه عالم الغيب وهو كل ما غاب في السموات وفي الأرض. وأخبر أنه لا يعزب أي لا يغب عن علمه مثقال ذرة أي وزن ذرة في السموات ولا في الأرض، ولا أصغر من الذرة ولا أكبر أيضاً إلا في كتاب مبين أي بين وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل احداث العالم فلا حركة ولا سكون وقع أو يقع في الكون الا

هذا ما تضمنته الآية الثالثة وقوله تعالى في الآية (4) ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي إذ الحكمة من كتابة الأحداث صغيرها وكبيرها ومنالبعث الآخر هي ليجزي تعالى الذين آمنوا أي صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات وهي أداء الفرائض والسنن بما ذكر من جزائهم في قوله: { ألئك لهمم مغفرة } أي لذنوبهم { ورزق كريم } في الجنة وقوله في الآية (5) { والذين سعوا في آياتنا } بيَّن فيه جزاء الكافرين بعد أن بين جزاء المؤمنين ذلك الجزاء الذي هو حكمة وعلَّة البعث وكتابة الأعمال في اللوح المحفوظ فقال: { والذين سعوا في آياتنا معاجزين } أي والذين عملوا جهدهم في إيطال آيات الله إذ قالوا فيها أنها من كلام الكهان وانها شعر وأساطير الأولين حتى لا يؤمنوا و لا يوحدوا أولئك البعداء في الخستة والانحطاط لهم جزاء، عذاب من رجز أليم والرجز سيء العذاب واشده ومعنى أليم أي ذي الم وإيجاع شديد.

وقوله تعالى: في الاية (6) ويرى الذين أوتوا العلم، أي ويعلم علماء أهل الكتاب كعبد الله بنس لام وأصحابه من مؤمني أهل الكتاب. الذي أنزل إليك من ربك وهو القرآن الكريم هو الحق ويهدى إلى صراط العزيز الحميد، وعلم أهل الكتاب بأن القرآن حق ناتج عن موافقته لما في كتاب الله التوراة من عقيدة القدر وكتابة الأعمال دقيقها وجليلها في اللوح المحفوظ ليجزى بها الله تعالى المؤمنين والكافرين يوم القيامة.

هذا ما دلت عليه الآية (6) والأخيرة وهي قوله تعالى: { ويعلم } أي وليعلم { الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد } وهو الإسلام.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير عقيدة البعث والجزاء بعد تقرير توحيد الألوهية.

2- تقرير عقيدة القضاء والقدر وكتابة الأعمال والأحداث في اللوح المحفوظ.

3- طلب شهادة أهل الكتاب على صحة الإسلام والحصول عليها لموافقة التوراة للقرآن.

4- تقرير النبوة إذ القرآن فرع نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم المقرر لها.

{ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ } \* { أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَباً أَم بِه جِنَّةٌ بَلِ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلاَلِ ٱلْبَعِيد } \* { أَفْلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ إِن نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَو نُسُقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّكُلِّ عَبْد مُنْيب }

# شرح الكلمات:

{ وقال الذين كفروا } : أي قال بعضهم لبعض على جهة التعجيب.

{ هل ندلكم على رجل } : أي محمد صلى الله عليه وسلم.

{ إذا مُزقتم كل ممزق } : أي قطعتم كل التقطيع.

{ إنكم لفي خلق جديد } : أي تبعثون خلقاً جديداً لم ينقص منكم شيء.

{ أم به جنة } : أي جنون تخيّل له بذلك.

{ بل الذين لا يؤمنون باللآخرة : أي ليس الأمر كما يقول المشركون من افتراء الرسول أو في العذاب والضلال البعيد } جنونه بل الأمر الثابت والواقع أن الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب في الآخرة، وفي الضلال البعيد في الدنيا.

{ أَفْلُم يُرُوا } :أي ينظروا.

{ إلى ما بين أيديهم وما خلفهم } : أي من أمامهم وورائهم وفوقهم وتحتهم إذ هم محاطون من كل جهة من السماء والأرض.

{ أو نسقط عليهم كسفاً } : أي قطعاً جمع كسفة اي قطعة.

{ إِن في ذلك لآية } : أي علامة واضحة ودليلاً قاطعاً على قدرة الله عليهم.

{ لكل عبد منيب } : أي لكل مؤمن منيب إلى ربّه رجَّاع إليه في أمره كله.

معنى الآيات:

ما زال السياق في تقرير عقيدة البعث والجزاء إنه لما قررها تعالى في الآيات قبل أورد هنا ما يتقاوله المشركون بينهم في تهكم واستهزاء واستبعاد للحياة الآخرة. فقال تعالى حاكيا قولهم: { وقال الذين كفروا } وهم مشركو مكة أي بعضهم لبعض متعجبين { هل ندلكم على رجل } يعنون محمداً صلى الله عليه وسلم { ينبئكم } أي يخبركم بأنكم إذا متم وتمزقت لحومكم وتكسرت عظامكم وذهبتم في الأرض تراباً تبعثون في خلق جديد بعد أن مزقتم كل ممزق اي كل التمزيق فلم يبق شيء متصل ببعضه بعضا. { أفترى على الله كذباً } أي محمد فكذب على الله هذا القول وزوره عنه وادعى أنه أخبره بوجود بعث جديد للناس بعد موتهم كذباً } أي محمد فكذب على الله تعالى عليهم كذبهم وباطلهم فقال { بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد } اي ليس الأمر كما يقولون من أن النبي افترى على الله كذباً، أو به جنون فتخيل له البعث وانما الأمر الثابت والواقع المقطوع به ان الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب يوم القيامة. وفي الضلال البعيد اليوم في الدنيا وشؤمهم أتاهم من تكذبهم بالآخرة.

ثم قال تعالى مهدداً لهم لعلهم يرتدعون عن التهجم والتهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم { أفلم يروا } اي أعموا فلم يروا الي ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والأرض أفلم ينظروا كيف هم محاطون من فوقهم ومن تحتهم ومن أمامهم ومن ورائهم أي الأرض تحتهم والسماء فوقهم { إن نشأ نخسف بهم الأرض } فيعودون فيها { أو نسقط عليهم كسفاً } اي قطعاً من السماء فتهلكهم عن آخرهم فلا يجدون مهرباً والجواب لا، لأنهم مهما جروا هاربين لا تزال السماء فوقهم والأرض تحتهم والله قاهر لهم متى شاء خسف بهم أو أسقط السماء عليهم.

وقوله تعالى { إن في ذلك لآية لكل عبد منيب } أي إن في ذلك المذكور من إحاطة السماء والأرض وقدرة الله على خسف من شاء خسف الأرض بهم وإسقاط كسف من السماء من شاء ذلك لهم عية. وعلامة بارزة على قدرة الله على إهلاك من شاء ممن كفروا بالله وبرسوله وكذبوا بلقائه. وكون المذكور عية لكل عبد منيب دون غيره لأن المنيب هو الرجاع إلى ربه كلما أذنب آب لخشيته من ربه فالخائف الخاشى هو الذي يجد الآية واضحة أمامه في إحاطة الأرض والسماء بالإنسان وقدرة الله على خسف الرض به أو إسقاط السماء كسفا عليه.

### هداية الآيات:

من هداية الآيات: 1- بيان ما كان المشركون عليه من استهزاء وتكذيب وسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم.

2- تقرير البعث وأن المكذبين به محكوم عليهم بالعذاب فيه.

3- لفت الأنظار غلى قدرة الله تعالى المحيطة بالإنسان ليخشى الله تعالى ويرهبه فيؤمن به ويعبده ويوحده.

4- فضل الإِنابة إلى الله وشرف المنيب. والإِنابة الرجوع إلى التوبة بعد الذنب والمعصية، والمنيب الذي رجع في كل شيء إلى ربه تعالى.

{ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضِلاً يَجِبَالُ أُوبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلْنَا لَهُ ٱلْحَديدَ } \* { أَنِ ٱعْمَلْ سَابِغَات وَقَدَّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } \* { وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ خُدُوُهَا شَهْر وَمَنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُم وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُم عَنْ أَمْرِنَا نُدَقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ } \* { يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثيلَ وَجَفَان عَنْ أَمْرِنَا نُدَقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ } \* { يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثيلَ وَجَفَان عَنْ أَمْرِنَا نُدَقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ } \* { فَلَمَّا وَقَلِيلٌ مِّن عَبَادِي ٱلشَّكُورُ } \* { فَلَمَّا قَضِينُنَا عَنْ الْعَوْرُ وَالسِيَاتِ ٱعْمَلُواْ آلَ دَاوُودَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ } \* { فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهُ ٱلْمُونْ مَا ذَلَهُمْ عَلَىٰ مَوْتِه إِلاَّ دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ قَلَمَا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعُذَابِ ٱلْمُهِينِ } يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعُذَابِ ٱلْمُهِينِ }

### شرح الكلمات:

```
{ ولقد آنينا داود منا فضلاً } : أي نبوة وملكاً.
```

{ يا جبال أوبِّي معه } : أي وقلنا يا جبال أوبِّي معه أي رجعي معه بالتسبيح.

{ والطير } : أي والطير تسبح ايضاً معه.

{ وألنَّا له الحديد } : أي جعلناه له في اللين كالعجينة يعجنها كما يشاء.

{ أن اعمل سابغات } : أي دروعاً طويلة تستر المقاتل وتقيه ضرب السيف.

{ وقدر في السرد } : أي اجعل المسمار مناسبا للحلقة، فلا يكن غليظاً ولا دقيقاً، اي اجعل المسامير مقدرة على قدر الحلق لما يترتب على عدم المناسبة من فساد الدرع وعدم الانتفاع بها.

{ ولسليمان الريح غدوها شهر : أي وسخرنا لسليمان الريح غدوها أي سيرها من الغداة ورواحها شهر } إلى منتصف النهار مسيرة شهر ورواحها من منتصف النهار إلى الليل شهر كذلك اي مسافة شهر.

{ واسلنا له عين القطر } : أي وأسلنا له عين النحاس.

{ ومن يزغ منهم } : أي ومن يعدل عن طاعة سليمان فلم يطعه نذقه من عذاب السعير.

{ من محاريب } : جمع محراب المقصورة تكون إلى جوار المسجد للتعبد فيها.

{ وجفان كالجواب } : أي وقصاع في الكبر كالحياض التي حول الابار يجبى إليها الماء.

{ وقدور راسيات } : أي وقدور كبار ثابتات على الأثافي لكبرها لا تحول.

{ إلا دابة الأرض } : أي الأرضة.

{ تأكل منسأتة } : أي عصاه بلغة الحبشة.

{ فلما خر }: أي سقط على الأرض ميتاً.

{ تبينت الجن } : أي انكشف لها فعرفت.

{ في العذاب المهين } : وهو خدمة سليمان في الأعمال الشاقة.

#### معنى الآيات:

يذكر تعالى في هذا السياق الكريم مظاهر قدرته وإنعامه على عباده المؤمنين ترغيباً في طاعته وترهيباً من معصيته فيقول: { ولقد آتينا داود منا فضلاً } وهو النبوة والزبور "كتاب " والملك. وقلنا للجبال { أوبًى مع سليمان } اي ارجعي صوت تسبيحه والطير أمرناها كذلك فكان إذا سبح ردد تسبيحه الجبال والطير. وهذا تسخير "لا يقدر عليه إلا الله. وقوله: { وألنًا له الحديد } وهذا امتنان آخر وهو تسخير الحديد له وتليينه حتى لكأنه عجينة يتصرف فيها كما شاء، وقانا له اعمل درعا طويلة سابغات تشتتر بها في الحرب، (وقدر في السرد) وقوله { واعملوا صالحاً } أي اعملوا بطاعتي وترك معصيتي فأدوا الفرائض والواجبات واتركوا الاثم والمحرمات. وقوله: { إني بما تعملون بصير } فيه وعد ووعيد إذ العلم بالأعمال يستلزم الثواب عليها إن كانت فاسدة.

وقوله تعالى: { ولسليمان الريح } أي سخرنا لسليمان بن داود الريح { غُدُوها شهر ورواحها شهر } اي نقطع مسافة شهر في الصباح، وأخرى في المساء اي من منتصف النهار إلى الليل فتقطع مسيرة شهرين في يوم واحد، وذلك أنه كان لسليمان مركب من خشب يحمل فيه الرجال والعتاد وترفعه الجان من الأرض فإذا ارتفع جاءت عاصفة فتحملها ثم تتحول إلى رخاء فيوجه سليمان السفينة حيث شاء بكل ما تحمله وينزل بها كسفينة فضاء تماما.

وقوله تعالى { وأسلنا له عين القطر } وهو النحاس فكما ألان لداود الحديد للصناعة أجرى لسليمان عين النحاس لصناعته فيصنع ما شاء من آلات وأدوات النحاس.

وقوله تعالى { ومن الجن } اي وسخرنا من الجن من يعمل بين يديه أي أمامه وتحت رقابته يعمل له ما يريد عمله من أمور الدنيا. وذلك بإذن ربّه تعالى القادر على تسخير ما يشاء لمن يشاء. وقوله { ومن يزغ منهم } اي ومن يعدل من الجن { عن أمرنا } اي عما أمرناهم بعمله وكلفناهم به { نذقه من عذاب السعير } وذلك يوم القيامة. وقوله { يعملون له ما يشاء } بيان لما في قوله { من يعمل بين يديه } من محاريب قصور أو بيوت تكون ملاصقة للمسجد للتعبد فيها، وتماثيل اي صور من نحاس أو خشب إذ لم تكن محرمة في شريعتهم وجفان جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة تتسع لعشرة من الأكلة، كالجواب أي في الكبر والجابية حوض يفرغ فيه ماء البئر ثم يسقى به الزرع أو قدور راسيات اي ويعملون له قدوراً ضخمة لا تتحول بل تبقى دائما موضوعة على الأثافي ويطبخ فيها وهي في مكانها وذلك لكبرها ومعنى راسيات ثابتات على الأثافي.

وقوله تعالى { اعملوا } اي قلنا لهم اعملوا على داود شكراً اي اعملوا الصالحات شكراً لله تعالى على هذا الإفضال والإنعام اي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا ربكم في أمره ونهيه يكن ذلك منكم شكراً لله على نعمه. روى أنه لما أمروا بهذا المر قال داود عليه السلام لآله ايكم يكفيني النهار فإنى أكفيكم الليل فصلوا لله شكراً فما شئت أن ترى في مسجدكم راكعاً أو ساجداً في اية ساعة من ليل أو نهار إلا رايت. ويكفى شاهداً أن سليمان مات وهو قائم يصلى في المحراب. وقوله تعالى { وقليل من عبادي الشكور } هذا إخبار بواقع وصدق الله العظيم الشاكرون لله على نعمه قليل وفي كل زمان ومكان وذلك لإستيلاء الغفلة على القلوب من جهة ولجهل الناس بربهم وإنعامه من جهة أخرى.

وقوله تعالى في الآية (14) { فلما قضينا عليه الموت } اي توفيناه: ما دلهم على موته الا دابة في الأرض اي الأرضة المعروفة تاكل منسأته فلما أكلتها خرعلى الأرض، وذلك أنه سأل ربّه أن يعمى خبر موته عن الجن، حتى يعلم الناس أن الجن لا يعلمون الغيب كما هم يدعون، فمات وهو متكئ على عصاه يصلى في محرابه، والجن يعملون لا يدرون بموته فلما مضت مدة من الزمن وأكلت الأرضة المنسأة وخر سليمان على الأرض علمت الجن أ،هم لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا بموت سليمان ولما أقاموا مدة طويلة في الخدمة والعمل اشلاق وهم لا يدرون. هذا معنى قوله تعالى { فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خرّ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب } -كما كان يدعى بعضهم - { وما لبثوا في العذاب المهين } اي الذي كان سليمان يصبه عليهم لعصيانهم وتمردهم على الطاعة.

### هداية الآيات:

### من هداية الآيات:

- 1- بيان إكرام الله تعالى لآل داود وما وهب داود وسليمان من الآيات.
  - 2- فضيلة صنع السلاح وآلات الحرب لغرض الجهاد في سبيل الله.
    - 3- مركبة سليمان سبقت صنع الطائرات الحالية بآلاف السنين.
- 4- شرع من قبلنا شرعٌ لنا إلا ما خصّه الدليل كتحريم الصور والتماثيل علينا ولم تحرم عندهم.
  - 5- وجوب الشكر على النعم، وأهم ما يكون به الشكر الصلاة والإكثار منها.

6- تقرير أن علم الغيب لله وحده.

{ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنَهِمْ آيَةً جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشَمَالِ كُلُواْ مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَة طَيّبةٌ وَرَبِّ عَفُورٌ } \* { فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَي طَيّبةٌ وَرَبٌ عَفُورٌ } \* أَكُلِ خَمْط وَأَثْلِ وَشَيَيْء مِّن سَدْرِ قَلِيلٍ } \* { ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ نُجْزِيَ إِلاَّ ٱلْكَفُورَ } \* أَكُلِ خَمْط وَأَثْلِ وَشَيَيْء مِّن سَدْرِ قَلِيلٍ } \* { ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ نُجْزِيَ إِلاَّ ٱلْكَفُورَ } \* { وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلْتَي بَارَكْنَا فيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فيها ٱلسَيْرَ سَيرُواْ فيها لَيَالِي وَأَيَّاماً آمنينَ } \* { فَقَالُواْ رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوۤاْ أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقَنْاهُم كُلُ مُمَزَّقَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ } كُلُّ مُمَزَّقَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ }

# شرح الكلمات:

{ لقد كان لسبأ في مسكنهم } : أي لقد كان لقبيلة سبأ اليمانية في مسكنهم.

{ آية } : أي علامة على قدرة الله وهي جنتان عن يمين وشمال.

{ بلدة طيبة ورب غفور } : أي طيبة المناخ بعيدة عن الأوباء وأسبابها، والله رب غفور.

{ فأعرضوا } : أي عن شكر الله وعبادته.

{سبيل العرم } : أي سد السيل العرم.

{ ذواتي أُكل خمط وأثل } : أي صاحبتي أُكل مُر بشع وشجر الثل.

{ ذلك } : أي التبديل جزيناهم بكفرهم.

{ القرى التي باركنا فيها } : هي قرى الشام مبارك فيها.

{ قرىً ظاهرة } : أي متواصلة من اليمن إلى الشام.

{ وقدرنا فيها السير } : أي المسافات بينها مقدرة بحيث يقيلون في قرية ويبيتون في أخرى.

{ فجعلناهم أحاديث } : أي لمن جاء بعدهم أي أهلكناهم ولم يبق منهم إلا ذكرهم متداو لا بين الناس.

{ ومزقناهم كل ممزق } : أي فرقناهم في البلاد كل التفرق.

{ إِن في ذلك لآيات } : أي إن في ذلك المذكور من النعم وسلبها لعبراً.

{ لكل صبار شكور } : أي صبار على الطاعات وعن المعاصى شكور على النعم.

#### معنى الآيات:

لما ذكر تعالى إنعامه على آل داود وشكرهم له وأخبر أنه قليل من عباده من يشكر إنعامه عليه ذكر أو لاد سبأ وأنه أنعم عليهم بنعم عظيمة وأنهم ما شكروها فأنزل بهم نقمته وسلبهم نعمته وذلك جزاء لكل كفور. فقال تعالى { لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال } أي لقد كان لأو لاد سبأ وهم الأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار، ومن أنمار جنعم وبجيلة ومن أو لاد سبأ أربعة سكنوا في الشام وهم لخم وجدام وغسان، وعاملة وأبوهم سبأ هو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وقوله تعالى { في مسكنهم } أي في مساكنهم { آية } أي علامة على قدرة الله وإفضاله على عباده وهي جنتان عن يمين وشمال الوادى أي جنتان عن يمين الوادى وأخرى عن مشاله كلها فواكه وخضر، تسقى بماء سد مأرب. كلوا من رزق ربكم أي قلنا لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له أي هذا الإنعام بالإيمان به وبرسله وطاعته وطاعة رسله.

وقوله { بلدة طيبة } أي هذه بلدة طيبة وهي صنعاء اليمن مناخها طيب وتربتها طيبة لا يوجد بها وباء و لا هوام و لا حشرات كالعقارب ونحوها، { ورب غفور } يغفر ذنوبكم متى أذنبتم وتبتم واستغفرتم. ولكن أَبْطَرْتُهم هذه النعم فكفروها ولم يشكروا كما قال تعالى { فأعرضوا } بأن كذبوا رسل الله إليهم وعصوا الله ورسله فانتقم الله منهم لإعراضهم وعدم شكرهم كما هى سنته في عباده. قال تعالى { فأرسلنا عليهم سيل العرم } وذلك بأن خرب السد، وذهبت المياه وماتت الأشجار و أمْحلَت الأرض، وتبدلت قال تعالى: { وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتى أكل خمط } أي مُر بشع وهو شجر الأراك وأثل وهو الطرفاء، وشيء من سدر قليل.

هذا جزاء من أعرض عن ذكر الله وفسق عن أمره وخرج عن طاعته. قال تعالى { ذلك } أي الجزاء { جزيناهم بما كفروا } بسبب كفرهم وقوله: { وهل نجازى الا الكفور } أي وهل نجازى بمثل هذا الجزاء وهو تحويل النعمة إلى نقمة غير الكفور.

وقوله تعالى: { وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها } وهي مدن الشام { قرى ظاهرة } أي مدناً ظاهرة

على المرتفعات من الأرض، وذلك من صنعاء عاصمتهم إلى الشام قرابة أربعة آلاف وسبعمائة قرية أي مدينة، وقوله { وقدرنا فيها السير } أي يجعل المسافات بين كل مدينة ومدينة متقاربة بحيث يخرج المسافر بلا زاد من ماء أو طعام فلا يقيل إلا في مدينة ويخرج بعد القيلولة فلا ينام إلا في مدينة أخرى حتى يصل إلى الشام أو إلى المدينة التي يريد. وهذا كان لهم قبل هدم السد وتفرقهم وقوله تعالى: { وسيروا فيها ليالى وأياما آمنين } اي وقلنا لهم سيروا بين تلك المدن الليالي والأيام ذوات العدد آمنين من كل ما يخاف. وما كان منهم الا أنهم بطروا النعمة وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. أي حملهم بطر النعمة على أن سألوا ربهم بلسان حالهم أو قالهم أن يباعد بين مسافات أسفارهم بإزالة تلك المدن حتى يحملوا الزاد ويركبوا الخيول ويذوقوا طعم التعب وهذا في الواقع هو حسد من الأغنياء للفقراء الذين لا طاقة لهم على السفر في المسافات البعيدة بدون زاد و لا رواحل. قال تعالى { وظلموا أنفسهم } إذ بإعراضهم وحسدهم وبطرهم النعمة كانوا قد ظلموا أنفسهم فعُرِّضوا لعذاب الحرمان في الدنيا وعذاب النار في الآخرة، وقوله تعالى { فجعلناهم أحاديث } أي لمن بعدهم يروون أخبارهم ويقصون قصصهم بعد أن هلكوا وبادوا. وقوله تعالى { ومزقناهم كل ممزق } أي فرقناهم في البلاد كل تفريق بحيث لا يرجي لهم عودُ اتصال أبداً فذهب الأوس والخزرج إلى يثرب " المدينة النبوية " وهم الأنصار، وذهب غسان إلى الشام، والازد إلى عُمان، وخزاعة إلى تهامة وأصبحوا مضرب المثل يقال: ذهبوا شذر مذر. وتفرقوا أيادي سبأ، أي مذاهب سبأ وطرقها. وقوله تعالى { إن في ذلك لآيات } أي إن في إنعام الله على أبناء سبأ ثم في نقمته عليهم لما بطروا النعمة وكفروا الطاعة لعبراً يعتبر بها كل صبور على الطاعات فعلاً وعن المعاصى تركاً، { شكور } أي كثير الشكر على النعم. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- التحذير من الإعراض عن دين الله فإنه متى حصل لأُمة نزلت بها النقم وسلبها الله النعم.

وكم هذه الحال مشاهدة هنا وهناك لا بين الأُمم والشعوب فحسب بل حتى بين الأفراد.

2- التحذير من كفر النعم بالاسراف فيها وصرفها في غير مرضاة الله واهبها عز وجل.

3- خطر الحسد وانه داء لا دواء له، والعياذ بالله يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.

4- فضيلة الصبر والشكر وعلو شأن الصبور الشكور.

{ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَٱتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِيقاً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ } \* { وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانِ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَفُيظٌ } \* { قُل سُلْطَانِ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلآخِرَةِ مِمَّنْ هُو مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَفُيظٌ } \* { قُل الدُّعُواْ الدَّيِنَ زَعَمْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّة فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُم فَي الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فَيهِمَا مِن شَرِكُ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرٍ } \* { وَلاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُرَعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ }

# شرح الكلمات:

{ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه } : أي صدَق ظن إبليس فيهم أنه يستطيع إغواءهم.

{ فاتبعوه } : في الكفر والضلال والإضلال.

{ إلا فريقا منهم } : أي من بني آدم و هم المؤمنون المسلمون فإنهم لم يتبعوه وخاب ظنه فيهم زاده الله خيبة الله يوم القيامة.

{ وما كان له عليهم من سلطان } : أي ولم يكن لإبليس من تسليط منا عليهم لا بعصا و لا سيف و إنما هو التزيين و الإغراء بالشهوات.

{ إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة: أي لكن أذنًا له في إغوائهم -إن استطاع- بالتزيين والإِغاء ممن هو منها في شك } لنعلم علم ظهور من يؤمن ويعمل صالحاً ممن يكفر ويعمل سوءاً.

{ وربك على كل شيء حفيظ } : أي وربك يا محمد على كل شيء حفيظ وسيجزى الناس بما كسبوا.

{ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله }: أي أنهم شركاء لله في ألوهيته.

{ لا يملكون مثقال ذرة في السموات و لا في الأرض }: أي ملكاً استقلالياً لا يشاركهم الله فيه.

{ وما لهم فيها من شرك } : أي وليس لهم من شركة في السموات و لا في الأرض.

{ وما له منهم من ظهير } : أي وليس لله تعالى من شركائكم الذين تدعونهم من معين على شيء.

{ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له }: أي ولا تنفع الشفاعة أحداً عنده حتى يأذن هو له بها.

{ حتى إذا فزع عن قلوبهم } : أي ذهب الفزع والخوف عنهم بسماع كلم الرب تعالى.

{ قالوا: ماذا قال ربكم؟ } : أي قال بعضهم لبعض استبشاراً ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق اي في الشفاعة.

{ وهو العليُّ الكبير }: العلى فوق كل شيء علوّ ذات وقهر وهو الكبير المتعالى الذي كل شيء دونه.

### معنى الآيات:

لما ذكر تعالى ما حدث لسبأ من تقلبات وكان عامل ذلك هو تزيين الشيطان وإغواؤه أخبر تعالى عن حال الناس كل الناس فقال { لقد صدق عليهم إبليس ظنّه } اي فيهم لما علم ضعفهم أمام الشهوات فاستعمل تزيينها كسلاح لحربهم { فاتبعوه } فيما دعاهم إليه من الشرك والإسراف والمعاصي { إلا فريقاً من المؤمنين } وهم المؤمنون الصادقون في إيمانهم الذين أسلموا لله وجوههم وهم عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سبيل لإغوائهم فإنهم لم يتبعوه. هذا ما دلت عليه الاية (20) وقوله تعالى: { وما كان له } أي للشيطان { عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك } اي قوة مادية ولا معنوية من حجج وبراهين، وإنما أذن له في التحريش والوسواس والتزيين وهذا الإذن لعلة وهي ظهور حال الناس ليعلم من يؤمن بالآخرة وما فيها من جنات ونيران، وقد حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات فالمؤمنون بالآخرة يتحملون مشاق التكاليف فينهضون بها ويتجنبون الشهوات فينجون من النار ويدخلون الجنة، والذين لا يؤمنون بالآخرة لاينهضون بواجب ولا يتجنبون حراماً فيخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وذلك هو الخسران المبين.

وقوله تعالى { وربك على كل شيء حفيظ } فهو يحصى أعمال عباده من خير وشر ويحاسبهم عليها ويجزيهم بها.

وقوله تعالى: { قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله } اي قل يا رسولنا بعد هذا العرض والبيان الشافي الذي تقدم في هذا السياق للمشركين من قومك ما دمتم مصرين على الشرك بحجة أن شركاءكم ينفعُون ويصرون وأنهم يشفعون لكم يوم تبعثون ادعوهم غير أن الحقيقة التي يجب أن تسمعوها وتعلموها -وأنتم بعد ذلك وما ترون وتهوون - هي أن الذين تدعونهم من دون الله وجعلتموهم لله شركاء لا يملكون مثقال ذرة اي وزن ذرة في السموات ولا في الأرض لا يملكونها استقلالا ولا ميلكونها شركة مع الله المالك الحق، وهو معنى قوله تعالى { قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات و لا في الأرض } { وما لهم فيهما } أي في السموات والأرض من شرك بمعنى شركة ولو بأدنى نسبة. وشيء آخر وهو أن شركاءكم الذين تدعونهم ليس لله تعالى منهم من ظهير أي معين حتى لا يقال بحكم حاجة الرب إليه ندعوه فيشفع لنا

عنده، وشيء آخر هو أن اشلفاعة عند الله لا تتم لأحد ولا تحصل له إلا إذا رضى الله تعالى بالشفاعة لمن أريد الشفاعة له، وبعد أن يأذن ايضا لمن اراد أن يشفع. فلم يبق إذاً أي طمع في شفاعة آلهتكم لكم لا في الدنيا ولا في الآخرة إذاً فكيف تصح عبادتهم وهم لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا يشفعون لأحد في الدنيا ولا الآخرة. وقوله تعالى {حتى إذا فزع عن قلوبهم } إلى آخره بيان لكيفية الشفاعة يوم القيامة وهي أن الشافع المأذون له في الشفاعة عندما يسأل الله تعالى فيجيبه الرب تعالى فيصاب بخوف وفزع شديد {حتى إذا فزع عن قلوبهم } اي زال ذلك الفزع والخوف قالوا لبعضهم البعض ماذا قال ربكم؟ فيقولون مستبشرين قالوا: الحق أي أذن لنا في الشفاعة وهو العليّ الكبير أي العلى فوق خلقه بذاته وقهره وسلطانه الكبير الذي ليس كمثله شيءٌ سبحانه لا إله إلا هو و لا ربّ سواه.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان أن إبليس صدق ظنه في بني آدم وأنهم سيتبعونه ويغويهم.

2- تقرير التوحيد وأ،ه لا غله إلا الله ولا يستحق العبادة سواه.

3- بيان بطلان دعاء غير الله إذ المدعو كائنا من كان لا يملك مثقال ذرة في الكون لا بالاستقلال ولا بالشركة، وليس لله تعالى من ظهير اي ولا معينين يمكن التوسل بهم، وأخيراً والشفاعة لا تتم إلا بإذنه ولمن رضى له بها. ولذلك بطل دعاء غير الله ومن دعا غير الله من ملك أو نبي أو ولي ً أو غير هم فقد ضل الطريق وأشرك بالله في أعظم عبادة و هي الدعاء، والعياذ بالله تعالى.

{ قُلْ مَن يَرِ ْرُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاوَات وَٱلأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّاۤ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ }

\* { قُل لاَّ تُسْأَلُونَ عَمَّاۤ أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ } \* { قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ } \* { قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا وَلَا يَحْدَي وَهُو الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ } \* { قُلْ أَرُونِي آلَّذينِ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُركآءَ كَلاَّ بَلْ هُو آللَّهُ ٱلْعَزيز الْحُكيمُ } \* { وَمَآ أَرْسَلَنْنَاكَ إِلاَّ كَآفَةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً ونَذيراً ولَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ } \* أَلْحُكيمُ } \* { وَمَآ أَرْسَلَنْنَاكَ إِلاَّ كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيراً ونَذيراً ولَلكنَّ أَكْثَر النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ } \* { وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا اللهِ عَلْمُونَ } \* { وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا اللهِ عَلْمُونَ } \* { وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا اللهِ عَلْهُ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ } \* وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ } \* اللهَ عَلْدُ يَوْمٍ لاَ تَسْتَقْدِمُونَ } \* اللهَ عَلْدُ يَوْمٍ لاَ تَسْتَقْدِمُونَ } \* وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ } \* اللهَ عَلْدُ يَوْمُ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ } \* اللهُ عَلْدُ يَلْوَعْ لَا تَسْتَقْدِمُونَ } \* اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ لَا عَلْمُ عَلَيْ فَيْنَا لَكُونُ مَا يَعْلَقُونُ مَا لَيْنَا لَا اللهُ عَلْمُ الْعَلَىٰ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْدُ لِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ اللهِ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الله

شرح الكلمات:

{ قل من يرزقكم من السموات والأرض } : من السموات بإنزال المطر ومن الأرض بإنبات الزروع.

{ قل الله } : أي إن لم يجيبوا فأجب أنت فقل الله، إذ لا جواب عندهم سواه.

{ وإنا وإباكم لعلى هدى أو فى : وأخبرهم بأنكم أنتم أيها المشركون أو إيانا ضلال مبين } لعلى هدى أو في ضلال مبين، وقطعا فالموحدون هم الذين على هدى والمشركون هم في الضلال المبين، وإنما شككهم تلطفا بهم لعلهم يفكرون فيهتدون.

{ قل لا تسألون عما أجرمنا } : أي أنكم لا تسألون عن ذنوبنا.

{ و لا نُسال عما تعملون } : أي و لا نُسأل نحن عما تعملون. وهذا تلطفاً بهم ايضاً ليراجعوا أمرهم، و لا يحملهم الكلام على العناد.

{ قل يجمع ربُّنا ثم يفتح بيننا بالحق } : أي قل لهم سيجمع بيننا ربُّنا يوم القيامة ويفصل بيننا بالحق وهذا أيضا تلطق بهم وهو الحق.

{ قل أروني الذين الحقتم به : أي قل لهؤلاء المشركين أروني شركاءكم الذين شركاء } عبدتموهم مع الله فإن أروه إياهم أصناماً لا تسمع ولا تبصر قامت الحجة عليهم. وقال لهم أتعبدون ما تتحتون وتتركون الله الذي خلقكم وما تعملون؟!.

{ كلا بل هو الله العزيز الحكيم } : كلا: لن تكون الصنام أهلا للعبادة بل المعبود الحق الواجب العبادة هو الله العزيز الحكيم.

{ كافة للناس } : أي لجميع الناس أي عربهم وعجمهم.

{ بشيراً ونذيراً } : بشيراً للمؤمنين بالجنة، ونذيراً للكافرين بعذاب النار.

{ قل لكم ميعاد يوم } : هو يوم القيامة.

معنى الآيات:

ما زال السياق في تبكيت المشركين وإقامة الحجج عليهم بتقرير التوحيد وإبطال التنديد فقال تعالى للرسول

صلى الله عليه وسلم سل قومك مبكتا لهم: { قل من يرزقكم من السموات والأرض } بإنزال الأمطار وإرسال الرياح لواقح وإنبات النباتات والزروع والثمار وتوفير الحيوان للحم واللبن ومشتقاته؟ وإن تلعثموا في الجواب أو ترددوا خوف الهزيمة العقلية فأجب أنت قائلاً الله. إذ ليس من جواب عندهم سواه.

وقوله { وإنا أو إياكم لعلى هدىً أو في ضلال مبين } هذا أسلوب التشكيك وحكمته التلطف بالخصم المعاند حتى لا يلج في العناد ولا يفكر في الأمر الذي يجادل فيه، وإلا فالرسول والمؤمنون هم الذين على هدى، والمشركون هم الذين في ضلال مبين وهو أمر مسلم لدى طرفي النزاع. وقوله تعهالى { قل لا تُسالون عما أجرمنا ولا نُسال عما تعملون } وهذا أيضاً من باب التلطف مع الخصم المعاند لتهدأ عاصفة عناده ويراجع نفسه عله يثوب إلى رشده ويعود إلى صوابه. فقوله: { لا تُسألون عما أجرمنا } هو حق فإنهم لا يسألون عن ذنوب الرسول والمؤمنين، ولكن الرسول والمؤمنين لا ذنب لهم وإنما هو من باب التلطق في الخطاب، وأما المشركون فإن لهم أعمالاً من لاشرك والباطل سيجزون بها والرسول والمؤمنون قطعاً لا يُسالون عنها ولا يؤلخذون بها ما داموا قد بلغوا ونصحوا.

وقوله: { قل يجمع بيننا ربنًا } اي يوم القيامة { ثم يفتح بيننا } اي يحكم ويفصل بيننا { بالحق وهو الفتاح } اي الحاكم العليم بأحوال خلقه فأحكامه ستكون عادلة لعلمه بما يحكم فيه ظاهراً وباطنا. وفي هذا جذب لهم بلطف ودون عنف ليقروا بالبعث الآخر الذي ينكرونه بشدة. وقوله { قل أروني الذين ألحقتم به شركاء } اي قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين أروني آلهتكم التي اشركوتموها بالله والحقتموها به وقلتم في تلبيتكم: لبيك لا شريك لك. الا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. وهكذا يتحداهم رسول الله بإذن الله أن يروه شركاء لله حقيقة يسمعون ويبصرون ينفعون ويضرون ولما كان من غير الممكن الإتيان بهم غير اصنام وتماثيل زجرهم بعنف لعلهم يستقيقون من غفلتهم فقال: { كلا، بل هو الله العزيز الحكيم } أي ليست تلك الأصنام بآلهة تعبد مع الله بل المعبود الحق الواجب العبادة هو الله رب العالمين و غله الولين و الآخرين { العزيز } اي الغالب على أمره ومراده الحكيم في تدبير خلقه وشؤون عباده.

وقوله: { وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً } أي لم نرسلك يا رسولنا لمهمة غير البشارة والنذارة فلذا لا يحزنك إعراضهم وعدم استجابتهم فبشر من آمن بك واتبعك فيما جئت به، وأنذر من كفر بك ولم يتابعك على الهدى الذي تدعو اليه.

وقوله: { ولكن أكثر الناس لا يعلمون } فيه تعزية للرسول ايضاً إذ الواقع أن أكثر الناس لا يعلمون إذ لو علموا لما ترددوا في عبادة الله وتوحيده والتقرب إليه طمعا فيما عنده وخوفاً مما لديه.

وقوله: { ويقولون } أي أهل مكة من منكري البعث والجزاء { متى هذا الوعد } أي العذاب الذي تهددنا وتخوفنا بنزوله بنا إن كنتم أيها المؤمنون صادقين فيما تقولون لنا وتعدونا به. وهنا أمر الله تعالى رسوله أن

يرد على استهزائهم وتكذيبهم بقوله: { قل لكم ميعاد } يوم معين عندنا محدد لا تستأخرون عنه ساعة لو طلبتم ذلك لتتوبوا وتستغفروا ولا تستقدمون اخرى لو طلبتم تعجيله إذ الأمر مبرم مُحكمٌ لا يقبل النقص ولا الزيادة ولا التبديل ولا التغيير.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- مشروعية التلطف مع الخصم فسحاً له في مجال التفكير لعله يثوب إلى رشده.

2- تقرير عقيدة البعث والجزاء وتنويع الأسلوب الدعوى في ذلك.

3- تقرير عقيدة النبوة المحمدية، وعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة.

4- يوم القيامة مقرر الساعة واليوم فلا يصح تقديمه و لا تأخيره بحال.

{ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّوْمِنَ بِهَ لَذَا الْقُرْآنِ وَلاَ بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُون مَوْقُوفُونَ عَندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ النَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتُخْبُرُواْ لَوْلا أَنَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ اللَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ اللَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ اللَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ اللَّذِينَ السَّتُخْبُرُواْ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُمْ مُجْرِمِينَ } \* { وَقَالَ الَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتَكْبَرُواْ بِلَا مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذ جَاءَكُمْ بِلْ كُنتُمْ مُجْرِمِينَ } \* { وَقَالَ الَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتَكْبَرُواْ بِلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذ يَا أَمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُواْ النَّذَامَةَ لَمَّا رَأُواْ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَعْلالَ فِي الْمُؤْونَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }

شرح الكلمات:

{ و لا بالذي بين يديه } : أي من الكتب السابقة و هي التوراة و الإِنجيل.

{ يرجع بعضهم إلى بعض القول }: أي يقول الاتباع كذا ويرد عليهم المتبوعون بكذا وهو المبيّن في الآيات.

{ أنحن صددناكم عن الهدى } : أي ينكر المستكبرون وهم المتبوعون أن يكونوا صدوا التابعين لهم عن الهدى بعد إذْ جاءهم بواسطة رسوله.

{ بل كنتم مجرمين } : أي ظلمة فاسدين مفسدين.

{ بل مكر الليل والنهار } : أي ليس الأمر كما ادعيتم بل مكركم بنا بالليل والنهار هو الذي جعلنا نكفر بالله.

{ ونجعل له أنداداً } : أي شركاء نعبدهم معه فنناده بهم.

{ وأسروا الندامة } : أي اخفوها إذ لا فائدة منها أو أظهروها أي أظهروا الندم إذ أسر الندامة له معنيان أخفى وأظهر.

{ وجعلنا الاغلال في أعناق } : أي وجعلنا الأغلال جمع غل حديدة تجعل في عنق المجرم.

{ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون }: أي ما يجزون إلا ما كانوا يعملون.

## معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في تقرير التوحيد والبعث والجزاء فيخبر تعالى فيقول: { وقال الذين كفروا } اي من مشركي مكة قالوا للرسول والمؤمنين لن نؤمن بهذا القرآن الذي أنزل على محمد، ولا بالذي أنزل على من تقدمه من الأنبياء كالتوراة والإنجيل، وذلك لما احتُجَّ عليهم بتقرير التوراة والإنجيل للتوحيد والنبوات والبعث والجزاء قالوا لن نؤمن بالجميع عناداً ومكابرة.

وجحوداً وظلما. و لازم هذا أنهم ظلمة معاندون ومن باب دعوتهم غلى الهدى ستعرض الآيات لهم حالهم يوم القيامة فيقول تعالى لرسوله وهم يسمعون { ولو ترى } يا رسولنا { إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول } أي يتحاورون متلاومين. يقول الذين استعفوا وهم الفقراء المرءوسون الذين كانوا أتباعاً لكبرائهم وأغنيائهم، يقولون للذين استكبروا عليهم في الدنيا: لو لا أنتم اي صرفتموها عن الإيمان واتباع الرسول لكنا مؤمنين فيرد عليهم الكبراء بما أخبر تعالى عنهم في قوله: { قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم } اي ما صددناكم أبداً بل كنتم مجرمين اصحاب إجرام وفساد ويرد عليهم المستضعفون قائلين بما أخبر تعالى به عنهم { وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل عليهم المستضعفون قائلين بما أخبر تعالى به عنهم { وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار } أي بل مكركم بنا في الليل والنهار إذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له أنداداً. قال تعالى { واسروا غلى أعناقهم بالأغلال وهي جمع غل حديدة يشد بها المجرم، ثم أدخلوا الجحيم إذ كانوا في موقف خارج منهم، غلى أعناقهم بالأغلال وهي جمع غل حديدة يشد بها المجرم، ثم أدخلوا الجحيم إذ كانوا في موقف خارج منهم، وقله تعالى: { هل يجزون إلا ما كانوا يعملون } اي ما يُجرّون غلا ما كانوا يعملون فالجزاء بحسب العمل إن

كان خيراً فخير وإن كان شراً فشرن وكانت أعمالهم كلها شراً وظلماً وباطلا.

هذا وجواب لو لا في أول السياق محذوف يُقدر بمثل: لرايت أمراً فظيعاً واكتُفي بالعرض لموقفهم عن ذكره فإنه أتم وأشمل.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تشابه حال الظلمة والمجرمين فالعرب المشركون كانوا يركنون إلى أهل الكتاب يحتجون بما عندهم على الرسول والمؤمنين. ولما وجدوا التوراة والإنجيل يقرران عقيدة البعث والجزاء والنبوة تبرأوا منهما وقالوا لن نؤمن بالقرآن و لا بالتوراة والإنجيل.

واليهود كانوا يحتجون بالتوراة على المسلمين ولما وجدوا التوراة تقرر ما يقرره القرآن تركوا الاحتجاج بالتوراة وأخذوا يحتجون بالسحر كما تقدم في البقرة في قول الله تعالى

{ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان }

2- تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرض كامل لموقف من مواقف يوم القيامة، ومشهد من مشاهده.

3- بطلان احتجاج الناس بعمل العلماء أو الحكماء وأشراف الناس اذا كان غير موافق لشرع الله تعالى وما جاء به رسله من الحق والدين الصحيح.

 $\{ \ entrolling \ entrolling$ 

شرح الكلمات:

{ الا قال مترفوها } : أي رؤساؤها المنعمون فيها من أهل المال والجاه.

{ نحن أكثر أموالاً وأولاداً }: أي من المؤمنين.

{ يبسط الرزق لمن يشاء }: امتحاناً أيشكر العبد أم يكفر.

{ ويقدر } : أي يضيق ابتلاء أيصبر المرء أم يسخط.

{ ولكن أكثر الناس لا يعلمون } : أي الحكمة في التوسعة على البعض والتضييق على البعض.

{ تقربكم عندنا زلفي } : أي قربي بمعنى تقريباً.

{ إلا من آمن وعمل صالحا } : أي لكن من آمن وعمل صالحاً هو الذي تقربه تقريباً.

{ وهم في الغرفات آمنون } : أي من المرض والموت وكل مكروه.

{ والذين سعوا في آياتنا } : أي عملوا على إبطال القرآن والإِيمان به وتحكيمه.

{ معاجزين } : أي مقدرين عجزنا وأنهم يفوقوننا فلم نعاقبهم.

{ وما أنفقتم من شيء } : أي من مال في الخير.

{ وهو خير الرازقين } : أي المعطين الرزق. أما خلق الرزق فهو لله تعالى وحده.

#### معنى الآيات:

قوله تعالى: روما أرسلنا في قرية من نذير } هذا شروع في تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان حال من سبق من الأمم وما واجهت به رسلها فقال تعالى { وما أرسلنا في قرية } أي مدينة من المدن { من نذير إلا قال مترفوها } أي أهل المال والثروة المتنعمون بألوان المطاعم والمشارب والملابس والمراكب.

قالوا لرسل الله { إنا بما ارسلتم به كافرون } فردوا بذلك دعوتهم. { وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً } فاعتزوا بقوتهم، { وما نحن بمعذبين } كذبوا بالبعث والجزاء كما أن كلامهم مُشعر بأنهم مغترون بأن ما أعطاهم الله من مال وولد كان لرضاه عنهم وعدم سخطه عليهم. وقوله تعالى { قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر } اي قل يا نبينا لأولئك المغترين بأن ما لديهم منمال وولد ناجم عن رضا الله عنهم قل لهم إن ربي جل جلاله يبسط الرزق لمن يشاء امتحاناً له لا لرضى عنه ولا لبغض له، كما أنه يضيق الرزق على من يشاء ابتلاء له لا لبغضه ولا لمحبته، { ولكن أكثر الناس لا يعلمون } ومن بينهم مشركو قريش لا يعلمون أن بسط الرزق كتضييقه عائد إلى تربية الناس بالسراء والضراء امتحاناً وابتلاء. وقوله تعالى: { وما أموالكم ولا أو لادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى } يخبر تعالى المشركين المغترين بالمال والولد يقول لهم وما أموالكم ولا أو لادكم بالحال التي تقربكم منا وتجعلنا نرضى عنكم وندنيكم منا زلفى أي قربى. { إلا من آمن وعمل صالحاً } أي لكن من فعلوا الواجبات والمندوبات { فأولئك } أي المذكورون لهم جزاء الضعف، اي جزاء تضاعف لهم حسناتهم فيه، الحسنة بعشر أمثالها غلى سبعمائة، وذلك بسبب عملهم الصالحات { وهم في الغرفات } أي غرفات الجنة آمنون من الموت ومن كل مكروه ومنغص لسعادتهم.

وقوله تعالى: { والذين يسعون في آياتنا معاجزين } يخبر تعالى أن الذين يعملون بجد وحرص في إيطال آياتنا وإطفاء نور هدايتنا في كتابنا وقلوب عبادنا المؤمنين ويظنون أنهم معجزون لنا أي فائتوننا لا ندركهم ولا نعاقبهم هؤلاء المغرورون في العذاب محضرون أي كأنك بهم وهم محضرون في جهنم يعذبون فيها أبدا.

فقوله تعالى: { قل إن ربي } اي قل يا رسولنا مرة أخرى تقريراً لهذه الحقيقة العلمية التي خفيت على الناس وجهلها قومك وهي أن الله يبسط الرزق لمن يشاء امتحاناً لا حباً فيه ولا بغضاً له. وإنما امتحاناً له هل يشكر أو يكفر فإن شكر زدناه وأكرمناه وان كفر سلبناه ما أعطيناه وعذبناه، { ويقدر له } اي لمن شاء من عباده ابتلاء له لا بغضا له ولا حبا فيه. وإنما لننظر هل يصبر على الابتلاء أو يسخط ويضجر فنزيد في بلائه وشقائه. وقوله تعالى: { وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين } في هذا دعوة إلى الإنفاق في سبيل الله وتشجيع عليه بإعلام الناس أن الإنفاق لا ينقص المال والبخل به لا يزيده فان التوسعة كالتضييق لحكمة فلا البخل يزيد في المال ولا الإنفاق في سبيل الله ينقص منه. وختم هذا بوعده الصادق وهو أن من انفق في سبيل الله شيئاً أخلفه اللهعليه وهو تعالى خير من قيل إنه يرزق ووصف به.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان سنة الله في الأُمم والشعوب وأنهم ما أتاهم من رسول إلا كفر به الأغنياء والكبراء.

2- بيان اغترار المترفين بما آتاهم الله من مال وولد ظانين ان ذلك من رضا الله تعالى عليهم.

3- بيان الحكمة في التوسعة على بعض والتضييق على بعض، وانها الامتحان والابتلاء فلا تدل على حبِّ الله ولا على بغضه للعبد.

4- بيان ما يقرب إلى الله ويدنى منه وهو الإِيمان والعمل الصالح ومن ذلك الإِنفاق في سبيل الله لا كثرة المال والولد.

5- بيان حكم الله فيمن يحارب الإسلام ويريد إبطاله وأنه محضر في جهنم لا محالة.

6- بيان وعد الله تعالى بالخلف لكل من أنفق في سبيله مالاً.

{ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَئِكَةِ أَهَا وَلَاعِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ } \* { قَالُواْ سَبُحَانَكَ أَنت وَلَيْنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْتَرُهُم بِهِم مُوْمْنُونَ } \* { فَٱلْيَوْمَ لاَ يَمْلِكُ بَعْضُكُم للْبَعْض نَقْعاً وَلاَ ضَرَّا وَنَقُولُ للَّذينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذَّبُونَ }

## شرح الكلمات:

{ ويوم نحشر هم جميعا } : أي واذكر يوم نحشر هم جميعاً أي جميع المشركين.

{ أَهُو لاء إياكم كانوا يعبدون } : أي يقول تعالى هذا للملائكة تقريعاً للمشركين وتوبيخاً لهم.

{ قالوا سبحانك } : أي قالت الملائكة سبحانك أي تقديساً لك عن الشرك وتنزيهاً.

{ أنت ولينا من دونهم } : أي لا موالاة بيننا وبينهم أي يتبرأوا منهم.

{ بل كانوا يعبدون الجن } : أي الشياطين التي كانت تتمثل لهم فيحسبونها ملاكئة فيطيعونها فتلك عبادتهم لها.

{ فاليوم لا يمك بعضكم لبعض } : أي لا يملك المعبودون للعابدين.

{ نفعاً و لا ضراً } : أي لا يملكون نفعهم فينفعونهم و لا ضرهم فيضرونهم.

{ ونقول للذين ظلموا } : أي اشركوا غير الله في عبادته من الملائكة والأنبياء أو الأولياء والصالحين.

{ عذاب النار التي كنتم بها : أي كنتم في الدنيا تكذبون بالبعث والجزاء وهو الجنة أو النار.

تكذبون } معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء والتوحيد. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم واذكر { يوم نحشرهم } اي المشركين { جميعاً } فلم نبق منهم أحداً، ثم نقول للملائكة وهم أمامهم تقريراً للمشركين وتأنيبا: { أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون } فتتبرأ الملائكة من ذلك وينزهون الله تعالى عنه الشرك فيقولون: { سبحانك } اي تتزيها لك عن الشرك وتقديساً رأنت ولينا من دونهم } أما هم فلا ولاية بيننا وبينهم { بل كانوا يعبدون الجن } أي الشياطين { أكثرهم بهم مؤمنون } أي مصدقون فأطاعوهم في عبادة الأصنام وعصوك وعصوا رسلك فلم يعبدوك ولم يطيعوا رسلك.

وقوله تعالى { فاليوم لا يملك بعضكم لبعضكم نفعاً ولا ضراً } اي يقال لهم هذا القول تيئيساً وإيلاساً أي قطعا لرجائهم في أن يشفعوا لهم. وقوله تعالى { ونقول للذين ظلموا } وهم المشركون { ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون } أي كنتم تكذبون بها في الدنيا فذوقوا اليوم عذابها. والعياذ بالله من عذاب النار.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير لعقيدة البعث والجزاء بذكر بعض أحوالها.

2- أن من كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين إنما كانوا يعبدون الشياطين إذ هي التي زينت لهم الشرك. أما الملائكة والأنبياء والأولياء فلم يرضوا بذلك منهم فضلا عن أن يأمروهم به.

3- بيان توبيخ أهل النار بتكذيبهم في الدنيا بالآخرة وكفرهم بوجود نار يعذبون بها يوم القيامة.

{ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتَ قَالُواْ مَا هَـٰذَا إِلاَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآوُكُم وَقَالُواْ مَا هَـٰذَآ إِلاَّ إِفْكُ مُقْتَرًى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَـٰذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ } \* { وَمَآ آتَيْنَاهُمْ مِّنْ كُتُب يَدْرُسُونَهَا وَمَآ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِّن نَذيرٍ } \* { وَكَذَّبَ الَّذينَ مِن قَبِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ معْشَارَ مَآ آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ } \* { قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَة أَن تَقُومُواْ لِلَّهُ مَتْنَىٰ وَقُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَي أَن تَقُومُواْ لِلَّهُ مَتْنَىٰ وَقُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَي

## عَذَابِ شَدِيدٍ }

شرح الكلمات:

{ آياتنا بيّنات } : أي آيات القرآن الكريم واضحات ظاهرة المعنى بيّنة الدلالة.

{ قالوا ما هذا الارجل }: أي ما محمد إلا رجل من الرجال.

{ يريد أن يصدكم عما : أي يريد أن يصرفكم عن عبادتكم اللهتكم التي كان يعبدها كان يعبد آباؤكم } آباؤكم من قبل.

{ إلا إفك مفترى } : أي إلا كذب مختلق مزور.

{ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم }: أي قالوا للقرآن لما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم.

{ إِن هذا الا سحر مبين } : أي ما هذا أي القرآن الا سحر مبين أي محمد ساحر والقرآن سحر.

{ من كتب يدرسونها } : اي يقرأونها فأباحت لهم الشرك وأذنت لهم فيه.

{ وما أرسلنا البيهم قبلك من نذير }: أي ولم نرسل البيهم قبلك من رسول فدعاهم الى الشرك.

{ وما بلغوا معشار ما آتيناهم } : أي ولم يبلغ أولئك الأمم الذين أهلكناهم معشار ما آتينا هؤ لاء من الحجج والبينات.

{ فكيف كان نكير }: أي فكيف كان إنكارى عليهم بالعقوبة والإهلاك والجواب كان واقعاً موقعه لم يخطئه بحال.

## معنى الآيات:

ما زال السياق في عرض مواقف المشركين المخزية والتنديد بهم والوعيد الشديد لهم. قال تعالى { وإذا تتلى عليهم } أي مشركي قريش وكفارها { آياتنا بينات } أي يتلوها رسولنا واضحات الدلالة بينات المعاني فيما تدعو إليه من الحق وتندد به من الباطل، كان جوابهم أن قالوا: ما هذا إلا رجلٌ يريد أن يصدكم عما كان يعبد

آباؤكم. أي ما محمد غلا رجل أي ليس بملك يريد أن يصدكم اي يصرفكم عما كان آباؤكم من الأوثان والأحجار. فسبحان الله أين يذهب بعقول المشركين أما يخجلون لما يقولون عما كان يعبد عباؤكم من الأصنام والأوثان، إنه يصدكم حقاً عن عبادة الأوثان ولكن إلى عبادة الرحمن. وقالوا ايضا ما أخبر تعالى به عنهم في قوله: { وقالوا: ما هذا إلا إفك } أو كذب { افتراه } أي اختلقه وتخرصه من نفسه أي قالوا في القرآن وما يحمل من تشريع وهدى ونور قالوا فيه إنه كذبه محمد لى الله عليه وسلم سبحان الله ما أشد سخف هؤلاء المشركين: وقالوا ايضا ما أخبر تعالى به عنهم في قوله { وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين } أي قالوا في الرسول وما جاءهم به من الدعوة إلى التوحيد والإصلاح { إن هذا } اي ما هذا إلا سحر مبين، وذلك لما رأوا من تاثير الرسول والقرآن في نفوسهم إذ كان يحرك نفوسهم ويهزها هزا.

بعدبعد هذا العرض لمواقف المشركين قال تعالى: { وما آتيناهم } اي مشركي قريش رمن كتب يدرسونها } أي أصروا على الشرك وما أعطيناهم من كتب يقرأونها فوجدوا فيها الإذن بالشرك أو مشروعيته فتمسكوا به، { وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير } أي رسول فأجاز لهم الشرك أو سنة لهم فهم على سنته، اللهم لا ذا ولا ذاك.

فكيف إذاً هذا الإصرار على الشرك وهو باطل لم ينزل به كتاب ولم يبعث به رسول.

وقوله تعالى: { وكذب الذين من قبلهم } أي من الأمم البائدة { ولم يبلغوا } أي ولم يبلغ هؤ لاء من القوة معشار ما كان لأولئك الأقوام الهالكين، ومع ذلك أهلكناهم، فكيف كان نكيرى أي كيف كان إنكارى عليهم الشرك وتكذيب رسلى بإبادتهم واستئصالهم. أما يخاف هؤ لاء الضعفاء أن تحل بهم عقوبتنا فنهلكهم عن آخرهم كما أهلكنا من قبلهم ولما لم يرد الله إبادتهم بعد أن استوجبها بالتكذيب لرسوله والإصرار على الشرك والكفر قال لرسوله قل لهم { إنما أعظكم بواحدة } أي بخصله واحدة وهي أن تقوموا لله أي متجردين من الهوى والتعصب { مثنى } ، أي اثنين أثنين، { وفرادي } أي واحداً واحداً، ثم تتفكروا في حياة محمد صلى الله عليه وسلم وموافقة الخيرة معكم وبعده عن كل أذى وشر وفساد فإنكم تعلمون يقيناً أنه ما بصاحبكم محمد من جنة و لا جنون إن هو إلا نذير لكم بين يدي شديد، أي ما هو صلى الله عليه وسلم إلا نذير لكم أمام عذاب شديد قد ينزل جم وهو مشفق عليكم في ذلك خائف لا يريده لكم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

-1 بيان عناد المشركين وسخف عقولهم و هبوطهم الفكرى.

2- ضعف كفار قريش وتشددهم وعتوهم إذا قيسوا بالأمم السابقة فإنهم لا يملكون من القوة نسبة واحد إلى ألف إذ المعشار هو عشر عشر العشر.

3- تقرير النبوة المحمدية واثباتها وذلك ينفي الجنّة عنه صلى الله عليه وسلم وإثبات أنه نذير.

{ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّن أَجْرٍ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى ٱللَّه وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } \* { قُلْ اللَّهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } \* { قُلْ اللَّهُ وَهَا يُبِدِيءُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ } \* { قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْدْفُ بِٱلْحَقِّ عَلَامُ ٱلْغُيُوبِ } \* { قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُ وَمَا يُبِدِيءُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ } \* { قُلُ إِنْ مَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ آهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ } \* { وَلَو تَرَىٰ إِذْ فَزَعُواْ فَلاَ فَوْتَ وَأَخذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ } \* { وَقَالُواْ آمَنَا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ } \* { وَقَالُواْ بَعِيدٍ } \* { وَقَدْ كَفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانَ بَعِيدٍ } \* { وَحَيلَ بَيْنَهُم وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مَرِيبٍ }

## شرح الكلمات:

{ قل إن ربى يقذف بالحق } : أي يلقى بالوحى الحق إلى أنبيائه. ويقذف الباطل بالحق أيضا فيدمغه.

{ وما يبدئ الباطل وما يعيد } : أي وما يبدى الباطل الذي هو الكفر، وما يعيد أي إنه لا أثر له.

{ فإنما أضل على نفسى } : أي إثم ضلالي على نفسى لا يحاسب و لا يعاقب به غيري.

{ إنه سميع قريب }: أي سميع لما أقول لكم قريب غير بعيد فلا يتعذر عليه مجازاة أحد من خلقه.

{ إِذْ فَرْعُوا فَلَافُوتَ } : أي إِذْ فَرْعُوا للبعث أي خافوا ونفروا فلا فوت لهم منا بل هم في قبضنتا.

{ وأثنى لهم التناوش من مكان : أي لما شاهدوا العذاب قالوا آمنا بالقرآن وكيف لهم ذلك وهم بعيد } بعيدون إنهم في الآخرة والإيمان في الدنيا.

(التتاوش) التتازل من مكان بعيد.

{ كما فعل باشياعهم من قبل } : أي فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم من أمم الكفر والباطل.

{ في شك مريب } : أي في شك بالغ من نفوسهم فأصبحوا به مضطربين لا يطمئنون إلى شيء أبداً.

#### معنى الآيات:

لما لج المشركون في الخصومة و العناد ودعاهم الله تعالى إلى أمثل حل و هو أن يقوموا متجردين لله تعالى من الهوى والتعصب يقوموا الثنين الثنين أو واحداً واحداً لأن الجماعة من شأنها أن تختلف مع الآراء ثم يتفكروا في حياة الرسول وما دعاهم إليه من الهدى والحق فإنكم تعلمون أنه ليس كما تهمتموه بالجنون وإنما هو نذير لكم بين يدي عذاب شديد يخاف وقوعه بكم ونزوله عليكم هنا أمره تعالى أن يقول لهم وكوني نذيراً لكم مما أخاف عليكم لا أسألكم على إنذاري لكم أجراً { إن أجرى الا على الله وهو على كل شيء شهيد } أي مطلع علي عالم بصدقي ويجزيني على إنذاري لكم إذ كلفني به فقمت به طاعة له. وقوله تعالى { قل ان ربي يقذف بالحق } اي قل لهم يا رسولنا إن ربي يقذف بالحق أن يلقى بالوحي على من يشاء من عباده { علام الغيوب } أي وهو علام الغيوب يعلم من هو أهل للوحي غليه والإرسال فيوحي إليه ويرسله كما أوحي إلي وارسلني غليكم نذيرا وبشيرا. وقوله تعالى: رقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد } أي قل لهم يار سولنا جاء الحق وهو وبشيرا. وقوله تعالى: رقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد } أي قل لهم يار سولنا والعلى وما يعيد؟ اي أ، وكما لا يبدئ لا يعيد فهو ذاهب لا اثر له أبداص وقوله: { قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي } اي أعلمهم بأنك إن ضللت فيما أنت قائم عليه تدعو غليه فإنما عائد ضلالك عليك لا عليهم، وإن اهتديت فهدايتك بفضل ما يوحي غليك من ربك من الهدى والنور { إنه سميع قريب } سميع لأقوالك وأقوال غيرك غير بعيد فيتعذر عليه مجازاة عباده صاحب الإحسان بالإحسان وصاحب السوء بالسوء.

وقوله تعالى: { ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب } اي لرأيت أمراً قطعياً يقول تعالى لرسوله ولو ترى إذ فزع المشركون في ساحات فصل القضاء يوم القيامة فزعوا من شدة الهول والخوف وقد أخذوا من مكان قريب والقوا في جهنم لرأيت أمراً فظيعاً في غاية الفظاعة. وقوله { فلا فوت لهم } لا يفوتون الله تعالى و لا يهربون من قبضته. وقوله تعالى: { وقالوا آمنا به } أي قالوا بعد ما بُعثوا وفزعوا من هول القيامة قالوا آمنا به أي بالله وكتابه ولقائه ورسوله، قال تعالى { وأنى لهم التناوش } اي النتاول للإيمان من مكان بعيد إذ هم في الآخرة والإيمان كان في الدنيا فكيف يتناولونه بهذه السهولة ويقبل منهم وينجون من العذاب هذا بعيد جداً ولن يكون أبداً وقد كفروا به من قبل أي لا سيما وأ،هم قد عُرض عليهم الإيمان وهم قادرون عليه فرفضوه فكيف يمكنون منه الآن. وقوله { ويقذفون بالغيب من مكان بعيد } اي وها هم اليوم في الدنيا يقذفون بالغيب محمداً صلى الله عليه وسلم بقواصم الظهر مرة يقولون كاذب ومرة ساحر ومرة شاعر وأخرى مجنون وكل هذا رجما بالغيب لا شبهة لهم فيه و لا أدنى ريبة تدعوهم غليه وأخيرا قال تعالى: { وحيل بينهم وبين ما يشتهون } وهو الإيمان الموجب للنجاة كما فعل بأشياعهم أي اشباههم وأنصارهم من أهل الكفر والتكذيب لما جاءهم العذاب قالوا آمنا ولم ينفعهم غيمانهم وأهلكوا فألقوا في الجحيم، وقوله { إنهم كانوا في الدنيا وفي شك من توحيدنا ونبينا ولقائنا

مريب اي موقع لهم في الريب والاضطراب فلم يؤمنوا فماتوا على الكفر والشرك وهذا جزاء من يموت على الشرك والكفر.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- دعوة الله تعالى ينبغي أن لا يأخذ الداعي عليها أجراً، ويحتسب أجره على الله عز وجل.

2- بيان صدق الله تعالى في قوله جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد إذ ما هو إلا سننيَّات والإسلام ضارب بجرانه في الجزيرة فلا دين فيها إلا الإسلام.

3- الإيمان الاضطراري لا ينفع صاحبه كإيمان من رأى العذاب.

4- الشك كفر ولا إيمان مع رؤية العذاب.

# سورة فاطر

شرح الكلمات:

{ الحمد لله } : أي قولوا الحمد لله فإنه واجب الحمد ومقتضى الحمد ما ذكر بعد.

{ فاطر السموات والأرض } : أي خالقهما على غير مثال سابق.

{ جاعل الملائكة رسلا } : أي جعل منهم رسلا إلى الأنبياء كجبريل عليه السلام.

{ أُولَى أَجِنَحَة } : أي ذوى أَجِنَحَة جمع جناح كَجِنَاح الطائر.

{ يزيد في الخلق ما يشاء } : أي يزيد على الثلاثة ما يشاء فإن لجبريل ستمائة جناح.

{ وما يمسك } : أي الله من الرحمة فلا أحد يرسلها غيره سبحانه وتعالى.

{ وهو العزيز الحكيم } : أي الغالب على أمره الحكيم في تدبيره وصنعه.

{ اذكروا نعمة الله عليكم } : أي اذكروا نعمه تعالى عليكم في خلقكم ورزقكم وتأمينكم في حرمكم.

{ هل من خالق غير الله يرزقكم } : أي لا خالق لكم غير الله و لا رازق لكم يرزقكم.

{ من السماء والأرض؟ } : أي بإنزال المطر من السماء وإنبات الزروع في الأرض.

{ لا إله إلا هو } : أي لا معبود بحق إلا هو إذاً فاعبدوه ووحدوه.

{ فأنى تؤفكون } : أي كيف تصرفون عن توحيده مع اعترافكم بأنه وحده الخالق الرازق.

## معنى الآيات:

قوله تعالى { الحمد لله فاطر السموات والأرض } أي الشكر الكامل والحمد التام لله استحقاقاً، والكلام خَرَج مَخْرج الخبر ومعناه الإنشاء أي قولوا الحمد لله. واشكروه كما هو أيضاً إخبار منه تعالى بأن الحمد له ولا مستحقه غيره ومقتضى حمده. فطره السموات والأرض أي خلقه لهما على غير مثال سابق ولا نموذج حاكاه في خلقهما. وجعله الملائكة رسلاً إلى الأنبياء وإلى من يشاء من عباده بالإلهام والرؤيا الصالحة. وقوله { أولي أجنحة } صفة للملائكة أي اصحاب أجنحة مثنى أي اثنين اثنين، وثلاث أي ثلاثة ثلاثة ورباع اي أربعة أربعة. وقوله { يزيد في الخلق } اي خلق الأجنحة ما يشاء فقد خلق لجبريل عليه السلام ستمائة جناح كما أخبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح ويزيد في خلق ما يشاء من مخلوقاته وهو على كل شيء قدير.

وقوله تعالى { ما يفتح الله لناس من رحمة فلا ممسك لها } يخبر تعالى أن مفاتيح كل شيء بيده فما يفتح للنا سمن ارزاق وخيرات وبركات لا يمكن لأحد من خلقه أن يمسكها دونه وما يمسك من ذلك فلا يستطيع أحد من خلقه أن يرسله، وهو وحده العزيز الغالب على أمره ومراده فلا مانع لما أعطى ولا راد لما قضى الحكيم في صنعه وتدبير خلقه. وقوله تعالى: { يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم } هذا نداؤه تعالى لأهل مكة من قريش يأمر هم بعده بأن يذكروا نعمه تعالى عليهم حيث خلقهم ووسع أرزاقهم وجعل لهم حرماً آمناً والناس يتخطفون من حولهم خائفون يأمر هم بذكر نعمه لأنهم إذا ذكروها شكروها بالإيمان به وتوحيده. وقوله { هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ } والجواب لا أحد إذ لا خالق إلا هو ولا رازق سواه فهو الذي خلقهم ومن السماء والأرض رزقهم.

السماء تُمطر والأرض تنبت بأمره. إذاً فلا إله إلا هو اي لا معبود بحق إلا هو فكيف إذاً تصرفون عن الحق بعد معرفته إن حالكم لعجب. هذا ما دل علي قوله تعالى { هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون }.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- وجوب حمد الله تعالى وشكره على إنعامه.

2- تقرير الرسالة والنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم بإخباره أنه جاعل الملائكة رسلاً.

3- وجوب اللجوء إلى الله تعالى في طلب الخير ودفع الضر فإنه بيده خزائن كل شيء.

4- وجوب ذكر النعم ليكون ذلك حافزاً على شكرها بطاعة الله ورسوله.

5- تقرير التوحيد بالأدلة العقلية التي لا ترد.

-6 العجب من حال المشركين يقرون بانفراد الله تعالى بخلقهم ورزقهم ويعبدون معه غيره.

{ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ } \* { يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّه حَقِّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ } \* { إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو ٌ فَٱتَّذُوه عَدُو اللَّهِ الْغَرُورُ } \* { ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِين عَدُواً إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِين عَدُواً إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِين عَدُواً إِنَّ الشَّيْطِ } \* { ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتَ لَهُم مَعْفَرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ }

## شرح الكلمات:

{ وإن يكذبوك } : أي يا رسولنا فيما جئت به من التوحيد وعقيدة البعث والجزاء ولم يؤمنوا بك.

{ فقد كذبت رسل من قبلك } : أي فلست وحدك كذبت إذاً فلا تأس و لا تحزن واصبر كما صبر من قبلك.

{ وإلى الله ترجع الأمور } : وسوف يجزى المكذبين بتكذيبهم والصابرين بصبرهم.

{ ولا يغرنكم بالله الغرور } : أي و لا يغرنكم بالله اي حلمه و إمهاله الغرور أي الشيطان.

{ فاتخذوه عدواً } : أي فلا تطيعوه و لا تقبلوا ما يغركم به وأطيعوا ربكم عز وجل.

{ إنما يدعو حزبه } : أي أتباعه في الباطل والكفر والشر والفساد.

{ ليكونوا من اصحاب السعير } : أي ليؤول أمرهم إلى أن يكونوا من أصحاب النار المستعرة.

{ لهم مغفرة وأجر كبير } : أي لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير في الجنة وذلك إيمانهم وعملهم الصالحات.

## معنى الآيات:

لما أقام تعالى الحجة على المشركين في الآيات السابقة قال لرسوله صلى الله عليه وسلم { وإن يكذبوك } بعدما أقمت عليهم الحجة فلست وحدك المكذّب فقد كذبت قبلك رسل كثيرون جاءوا أقوامهم بالبينات والزبر وصبروا إذاً فاصبر كما صبروا { وإلى الله ترجع الأمور } وسوف يقضى بينك وبينهم بالحق فينصرك في الدنيا ويخذلهم، ويرحمك في الآخرة ويعذبهم.

وقوله { يا ايها الناس إن وعد الله حق } أي يا أهل مكة وكل مغرور من الناس بالحياة الدنيا إعملوا أن وعد الله بالبعث والجزاء حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا بطول أعماركم وصحة أبدانكم وسعة ارزاقكم، فإن ذلك زائل عنكم لا محالة { ولا يغرنكم بالله } اي حلمه وإمهاله { الغرور } وهو الشيطان حيث يتخذ من حلم الله تعالى عليكم وامهاله لكم طريقاً غلى إغوائكم وإفسادكم بما يحملكم عليه من تأخير التوبة والإصرار على المعاصى، والاستمرار عليها { إن الشيطان لكم عدو } بالغ العداوة ظاهرها فاتخذوه أنتم عدواً كذلك فلا تطيعوه ولا تستجيبوا لندائه، { إنما يدعو حزبه } اي أتباعه { ليكونوا من أصحاب السعير } أي النار المستعرة، إنه يريد أن تكونوا معه في الجحيم. إذ هو محكوم عليه بها أز لا وقوله تعالى: { الذين كفروا لهم عذاب شديد } اي في الآخرة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات { لهم مغفرة } أي لذنوبهم { وأجر كبير } هو الجنة وما فيها من النعيم المقيم. هذا حكم الله في عباده وقراره فيهم: وهم فريقان مؤمن صالح وكافر فاسد ولكل جزاء عادل.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل فيها كل دعاة الحق إذا كُذِّبوا وأُوذوا فعليهم أن يصبروا.

2- تقرير البعث والجزاء المتضمن له وعد الله الحق.

3- التحذير من الاغترار بالدنيا أي من طول العمر وسعة الرزق وسلامة البدن.

4- التحذير من الشيطان ووجوب الاعتراف بعداوته ومعاملته معاملة العدو فلا يقبل كلامه و لا يستجاب لندائه ولا يخدع بتزيينه للقبيح والشر.

5- بيان جزاء أولياء الرحمن أعداء الشيطان، وجزاء أعداء الرحمن أولياء الشيطان.

{ أَفْمَن رُبِّنَ لَهُ سُوٓءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشْاَءُ وَيَهْدِي مَن يَشْاَءُ فَلاَ تَذْهَب نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصِنْعُونَ } \* { وَٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَد مَّيِّت فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنَّشُورُ } \* { مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَللَّه فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَد مَّيِّت فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنَّشُورُ } \* { مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَللَّه ٱلْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصَعْدُ ٱلْكَلَمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرِفْعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَاب ٱلْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصَعْدُ ٱلْكَلَمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرَفْعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَاب ٱلْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصَعْدُ ٱلْكَلَمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَاب ثُمَّ مِن نُطْفَة ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُواجاً ومَا شَديدٌ ومَكُنُ أُولُئِكَ هُو يَبُورُ } \* \* { وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَاب ثُمَّ مِن نُطْفَة ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُواجاً ومَا تَصْعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعْمَرٍ وَلاَ يُنقَص مِنْ عُمُرهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ إِن نَصْعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعْمَرٍ وَلاَ يُنقَص مِنْ عُمُرهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ إِن ذَلِكَ عَلَى ٱللَّه يَسِيرٌ }

## شرح الكلمات:

{ أفمن زين له سوء عمله } : أي قبيح عمله من الشر والمعاصى.

{ فرآه حسناً }: أي رآه حسناً زيناً لا قبح فيه.

{ فلا تذهب نفسك عليهم } : أي على أولئك الذين زين لهم الشيطان قبيح أعمالهم.

{حسرات } : أي لا تُهلك نفسك بالتحسر عليهم لكفرهم.

{ إِن الله عليم بما يصنعون } : وسيجزيهم بصنيعهم الباطل.

```
{ فتثير سحاباً }: أي تزعجه وتحركه بشدة فيجتمع ويسير.
                                                          { فسقناه إلى بلد ميت } : أي لا نبات به.
                                        { فأحبينا به الأرض } : أي بالنبات والعشب والكلأ والزرع.
                                                       { كذلك النشور } : أي البعث والحياة الثانية.
                            { فلله العزة جميعاً } : أي فليطلب العزة بطاعة الله فإنها لا تتال إلا بذلك.
{ إليه يصعد الكلم الطيب } : أي إلى الله تعالى يصعد الكلم الطيب وهو سبحان الله والحمد لله والله أكبر.
                { والعمل الصالح يرفعه } : أي أداء الفرائض وفعل النوافل يرفع إلى الله الكلم الطيب.
                                                    { يمكرون السيئات } : أي يعملونها ويكسبونها.
                                       { ومكر أولئك هو يبور } : أي عملهم هو الذي يفسد ويبطل.
                                                        { خلقكم من تراب } : أي أصلكم و هو آدم.
                                { ثم من نطفة } : أي من ماء الرجل وماء المرأة وذلك كل ذُريَّة آدم.
                                                            { ثم جعلكم أز و اجاً } : أي ذكراً و أنثي.
                                { وما تحمل من أنثى }: أي ما تحمل من جنين و لا تضعه إلا بإذنه.
                      { وما يعمر من معمر } : أي وما يطول من عُمر ذي عُمر طويل إلا في كتاب.
                 { و لا ينقص من عمره } : أي بأن يجعل أقل و أقصر من العمر الطويل إلا في كتاب.
```

معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في تقوية روح الرسول صلى الله عليه وسلم والشد من عزمه أمام تقلبات المشركين وعنادهم ومكرهم فقال تعالى: { افمن زين له سوء عمله فرآه حسناً } أي افمن زين له الشيطان ونفسه و هو قبيح عمله وهو الشرك والمعاصى فرآه حسناً كمن هداه الله فهو على نور من ربّه يرى الحسنة حسنة والسيئة سيئة والجواب: لا، لا. وقوله تعالى: { فإن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء } يضل بعدله وحسب سننه في الإضلال من يشاء من عباده، ويهدى بفضله من يشاء هدايته إذاً فلا تذهب نفسك أيها الرسول على عدم هدايتهم حسرات فتهاك نفسك تحسراً على عدم هدايتهم. وقوله { إن الله عليم بما يصنعون } فلذا لا داعى غلى الحزن والغم ما دام الله تعالى وهو ربهم قد أحصى أعمالهم وسيجزيهم بها وقوله تعالى { والله الذي ارسل الرياح فتثير سحاباً } اي تزعجه وتحركه. { فسقناه إلى بلد ميّت } اي لا نبات و لا زرع به { فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور } أي كما أن الله تعالى ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها كذلك يحي الموتى إذ بعد فناء العالم ينزل الله تعالى من تحت العرش ماء فينبت الإنسان من عظم يقال له عَجُبُ فيتم خلقه، ثم يرسل الله تعالى الأرواح فتدخل كل روح في جسدها فلا تخطئ روح جسدها.

وهكذا كما تتم عملية إحياء الأرض بالنبات تتم عملية إحياء الأموات ويساقون إلى المحشر ويجزى كل نفس بما كسبت والله سريع الحساب.

وقوله تعالى { من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً } فأيطأبها من الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله فإن العزة لله جميعاً فالعزيز من أعزه الله والذليل من أذله الله، إنهم كانوا يطلبون العزة بالأصنام فاعلموا أن من يريد العزة فليطلبها من مالكها أما الذي لا يملك العزة فكيف يعطيها لغيره إن فاقد الشيء لا يعطيه. وقوله { إليه يصعد الكلم الطيب } أي غلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إلى الله تعالى فإذا كان قول بدون عمل فإنه لا يرفع إلى الله تعالى و لا يثيب عليه، وقد ندد الله تعالى بالذين يقولون و لا يعملون فقال { كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون }. وقوله { والذين يمكرون السيئات } اي يعملونها وهي الشرك والمعاصى عند الله عذا جزاؤهم، { ومكر أولئك هو يبور } أي ومكر الذين يعملون السيئيات { هو يبور } اي يعملون السيئيات .

وقوله تعالى { والله خلقكم من تراب } اي خلق أصلنا من تراب وهو آدم، ثم خلقنا نحن ذريته من نطفة وهي ماء الرجل وماء المرأة، { ثم جعلكم أزواجاً } اي ذكراً وأنثى. هذه مظاهر القدرة الإلهية الموجبة لعبادته وتوحيده والمقتضية للبعث والجزاء، وقوله { وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر } اي يزداد في عمره، ولا ينقص من عمره فلا يزاد فيه إلا في كتاب وهو كتاب المقادير. هذا مظهر من مظاهر العلم، وبالعلم والقدرة هو قادر على إحياء الموتى وبعث الناس للحساب والجزاء. ولذا قال تعالى { إن ذلك } اي المذكور من الخلق والتدبير ووجوده في كتاب المقادير على الله يسير أي سهل لا صعوبة فيه.

من هداية الآيات:

1 التحذير من اتباع الهوى و الاستجابة للشيطان فان ذلك يؤدى بالعبد إلى أن يصبح يرى الأعمال القبيحة حسنة ويومها يحرم هداية الله فلا يهتدى أبداً وهذا ينتج عن الإدمان على المعاصى والذنوب.

2- عملية إحياء الأرض بعد موتها دليل واضح على بعث الناس أحياءً بعد موتهم.

3- مطلب العزة مطلب غال، وهو طاعة الله ورسوله و لا يعز أحد عزاً حقيقياً بدون طاعة الله ورسوله.

4- علم الله المتجلى في الخلق والتدبير يُضاف إليه قدرته تعالى التي لا يعجزها شيء بهما يتم الخلق والبعث والجزاء.

5- تقرير البعث والجزاء وتقرير كتاب المقادير وهو اللوح المحفوظ.

{ وَمَا يَسْتَوْيِ ٱلْبَحْرَانِ هَـلْاَ عَذْبٌ قُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُ وَهَـلاَ ملْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْما طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْقُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَصْلُهُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } \* { يُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لأَجَل مُسْمَعًى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قَطْمِيرٍ } \* { إِن مَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمَعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقَيَامَةَ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِـكُمْ وَلا يُنْبَئِكَ مَثْلُ خَبِيرٍ }

شرح الكلمات:

{ عذب فرات } : أي شديد العذوبة.

{ وهذا ملح أجاج } : أي شديد الملوحة.

{ ومن كل تأكلون } : أي ومن كل منهما.

{ لحماً طريا }: أي السمك.

```
{ حلية تلبسونها } : أي اللؤلؤ والمرجان.
```

## معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في ذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمة تدبيره لخلقه وهي مظاهر موجبة لله العبادة وحده دون غيره، ومقتضيه للبعث الذي أنكره المشركون قال تعالى { وما يستوى البحران } اي لا يتعادلان. { هذا عذب فرات سائغ شرابه } اي ماؤه عذب شديد العذوبة { وهذا ملح أجاج } اي ماؤه شديد الملوحة

لمرارته مع ملوحته، فهل يستوي الحق والباطل هل تستوي عبادة الأصنام مع عبادة الرحمن؟ والجواب لا. وقوله: { ومن كل تأكلون } أي ومن كل من البحرين العذب والملح تأكلون لحماً طرياً وهو السمك { وتستخرجون حلية تلبسونها } اي اللؤلؤ والمرجان.

وهي حلية يتحلى بها النساء للرجال، وقوله { وترى الفلك فيه مواخر } اي وترى ايها السامع لهذا الخطاب { الفلك } أي السفن مواخر في البحر تمخر عباب البحر وتشق ماءه غادية رائحة تحمل الرجال والأموال، سخرها وسخر البحر { لتبتغوا من فضله } اي الرزق بالتجارة، { ولعلكم تشكرون } أي سخر لكم البحر لتبتغوا من فضله ورجاء أن تشكروا. لم يقل لتشكروا كما قال لتبتغوا لأن الابتغاء حاصل من كل راكب، وأما الشكر فليس كذلك بل من الناس من يشكر ومنهم من لا يشكر، ولذا جاء بأداة الرجاء وهي لعل وقوله { يولج الليل في النهار } أي يدخل جزءاً من الليل في النهار فيطول، ويقصر الليل { ويولج النهار في الليل } أي يدخل النهار في الليل، والليل في النهار بالكلية فإنه إذا جاء أحدهما ذهب الآخر ويشهد له قوله تعالى

{ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار }

و لازمه نسلخ منه الليل، فإذا الليل ليل والنهار نهار.

وقوله { سخر الشمس والقمر } اي ذللهما فما يسيران الدهر كله بلا كلل و لا ملل لصالح العباد إذ بهما كان الليل والنهار، وبهما تعرف السنون والحساب وقوله { كل يجرى } أي كل منهما يجرى { إلى أجل مسى } أي إلى وقت محدد و هو يوم القيامة.

ولما عرف تعالى نفسه بمظاهر القدرة قدرته وعلمه وحكمته ولطفه ورحمته قال للناس { ذلكم الله ربكم له الملك } اي بعد أن أقام الحجة وأظهر الدليل لم يبق إلا الإعلان عن الحقيقة التي يتنكر لها الكافرون فأعلنها بقوله { ذلكم } ذو الصفات العظام والجلالب والإكرام هو الله ربكم الذي لا رب لكم سواه له الملك، وليس لغيره فلا يصح طلب شيء من غيره، إذ الملك كله لله وحده، وأما الذين تدعون من دونه أي تعبدونهم من دونه وهي الأصنام والأوثان وغيرها من الملائكة والأنبياء والأولياء فإنهم لا يملكون من قطمير فضلا عن غيره تمرة فما فوقها لأن الذي لا يملك قطميراً وهو القشرة الرقيقة على النواة الا يملك بعيراً.

وقوله { إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم } نعم لا يسمعون لأنهم جمادات وأصنام من حجارة فكيف يسمعون وعلى فرض لو أنهم سمعوا ما استجابوا لداعيهم لعدم قدرتهم على الاستجابة وقوله تعالى { ويوم القيامة يكفرون بشرككم } فهم إذاً محنة لكم في الدنيا تتحتونهم وتحمونهم وتعبدونهم ويوم القيامة يكونون أعداء لكم وخُصنُوماً فيتبرءون من شرككم إياهم في عبادة الله، فتقوم عليكم الحجة بسببهم فما الحاجة إذاً إلى الإصرار على عبادتهم وحمايتهم والدفاع عنهم وقوله تعالى { و لا ينبئك } ايها السامع { مثل خبير } وهو الله تعالى فالخبير أصدق من ينبئ واصح من يقول فالله هو العليم الخبير وما أخبر به عن الآلهة في الدنيا والآخرة في

الدنيا عن عجزها وعدم غناها وفي الآخرة عن براءتها وكفرها بعبادة عابديها. فهو الحق الذي لا مرية فيه.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير ربوبية الله المستلزمة الألوهيته.

2- بيان مظاهر القدرة والعلم والحكمة وبها تقرر ربوبيته تعالى وألوهيته لعباده.

3- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر يوم القيامة وبراءة الآلهة من عابديها.

4- بيان عجز الآلهة عن نفع عابديها في الدنيا وفي الآخرة.

5- تقرير صفات الكمال لله تعالى من الملك والقدرة والعلم، والخبرة التامة الكاملة وبكل شيء.

{ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ } \* { إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْق جَديد } \* { وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّه بِعَزِيزٍ } \* { وَلاَ تَزْرُ وَازْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حَمْلُهَا لاَ يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذَينَ يَخْشُونْ رَبَّهُمْ بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلاَةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ }

شرح الكلمات:

{ أنتم الفقراء إلى الله }: أي المحتاجون إليه في كل حال.

{ والله هو الغني الحميد } : أي الغني عنكم أيها الناس وعن سائر خلقه، المحمود بأفعاله وأقواله وحسن تدبيره فكل الخلائق تحمده لحاجتها إليه وغناه عنها.

{ ويأت بخلق جديد } : أي بدلا عنكم.

{ وما ذلك على الله بعزيز } : أي بشديد ممتنع بل هو سهل جائز الوقوع.

{ ولا تزر وازرة وزر أخرى } : أي في حكم الله وقضائه بين عباده أنّ النفس المذنبة الحاملة لذنبها لا تحمل وزر أي ذنب نفس أخرى بل كل وازرة تحمل وزرها وحدها.

{ ولا تدع مثقلة } : أي بأوزارها حتى لمم تقدر على المشى أو الحركة.

{ لا يحمل منه شيء } : أي لا تجد من يستجيب لها ويحمل عنها بعض ذنبها حتى لو دعت ابنها أو أباها أو أمها فضلا عن غيرهم، وبهذا حكم الله سبحانه وتعالى.

{ يخشون ربهم بالغيب } : أي لأنهم ما رأواه بأعينهم.

{ ومن تزكى } : أي طهَّر نفسه من الشرك والمعاصي.

{ فإنما يتزكَّى لنفسه } : أي صلاحه واستقامته على دين ثمرتها عائدة عليه.

## معنى الآيات:

بعد تلك الأدلة والحجج التي سبقت في الآيات السابقة وكلها مقررة ربوبية الله تعالى وألوهيته وموجبة توحيده وعبادته نادى تعالى الناس بقوله { يا أيها الناس } ليعلمهم بأنه وان خلقهم لعبادته وأمرهم بها وتوعد باليم العذاب لمن تركها ولم يكن ذلك لفقر منه إليها ولا لحاجة به غليهم فقال { يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد } إن عبادة الناس لربهم تعود عليهم فيكملون عليها في أخلاقهم وأرواحهم ويسعدون عليها في دنياهم وآخرتهم أما الله جل جلاله فلا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. وهو الغنى عن كل ما سواه إلحميد } أي المحمود بنعمه فكل نعمة بالعباد موجبة له الحمد والشكر. وقوله { إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد } وهذا دليل غناه؛ وافتقارهم كما هو دليل قدرته وعلمه، وقوله: { وما ذلك على الله بعزيز } اي اذهابهم والإتيان بخلق جديد غيرهم ليس بالأمر العزيز الممتنع ولا بالصعب المتعذر بل هو اليسير السهل عليه تعالى.

وقوله تعالى { و لا تزر و ازرة وزر أخرى } هذا مظهر عدالته تعالى فهو مع قجرته وقهره لعباده ذو عدل فيهم فلا يؤاخذ بغير جرم، و لا يحمل وزر نفس نفساً أخرى لم تذب ولم تزر بل كل نفس تؤخذ بذببها إن كانت مذنبة هذه عدالته تتجلى لعباده يوم يعرضون عليه في يوم كله هول وفزع يدل عليه قوله { وان تدع مثقلة } اي بذنوبها { إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان } من تدعوه { ذا قربى } كالولد والبنت. وقوله تعالى: { إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة } اي انما تنذر يا رسولنا ويقبل إندارك وينتفع به من يخشون ربهم ويخافون عذابه بالغيب وأقاموا الصلاة، أما غيرهم من أهل الكفر والعناد والجحود فإنهم لا يقبلون إنذارك و لا ينتفعون به لظلمة جهلهم وكفرهم وقساوة قلوبهم، ومع هذا فأ،ذر و لا عليك في ذلك شيء

فإن من تزكَّى بالإِيمان والعمل الصالح مع ترك الشرك والمعاصي فإنما يتزكَّى لنفسه لا لك و لا لنا، ومن ابى فعليه إباؤه، وإلينا مصير الكل وسنجزى كلاً بما سكب من خير وشر.

هذا ما دل عليه قوله تعالى: { إنما تتذر الذين يخشون ربهم وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير }

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان فقر العباد إلى ربهم وحاجتهم إليه وإِزالة فقرهم وسد حاجتهم يكون باللجوء إليه والاطراح بين يديه يعبدونه ويسألونه.

2- بيان عدالة الله تعالى يوم القيامة.

3- بيان صعوبة الموقف في عرصات القيامة لا سيما عند وضع الميزان ووزن الأعمال.

4- بيان أن الإنذار والتخويف من عذاب الله لا ينتفع به غير المؤمنين الصالحين.

5- تقرير عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة.

6- تقرير حقيقة وهي أن من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها.

{ وَمَا يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ } \* { وَلاَ ٱلظُّلُمَاتُ وَلاَ ٱلنَّورُ } \* { وَلاَ ٱلظِّلُ وَلاَ ٱلْحَرُورُ } \* { وَمَا يَسْتَوِي ٱلْأَحْيَاءُ وَلاَ ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ } \* { إِنْ أَنتَ إِلاَّ نَذِيرٌ } \* { إِنْ أَنتَ إِلاَّ نَذِيرٌ } \* { إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِن مِّنْ أُمَّةً إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ } \* { وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلنَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزَّبُرِ وَبِٱلْكَتَابِ ٱلْمُنْيِرِ } \* { ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلْذَيْنَ مَن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزَّبُرِ وَبِٱلْكَتَابِ ٱلْمُنْيِر } \* { أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفً أَلْوَانُهَا وَعَرَابِيبُ سُودٌ }

شرح الكلمات:

{ وما يستوى الأعمى والبصير } : أي لا يستويان فكذلك الكافر والمؤمن لا يستويان.

{ ولا الظلمات ولا النور }: أي لا يستويان فكذلك الكفر والإيمان لا يستويان.

{ ولا الظل ولا الحرور }: أي لا يستويان فكذلك الجنة والنار لا يستويان.

{ وما يستوى الأحياء ولا الأموات }: فكذلك لا يستوى المؤمنون والكافرون.

{ وما أنت بمسمع من في القبور }: أي فكذلك لا تسمع الكافر فإنهم كالأموات.

{ إِن أنت إلا نذير } : ما أنت إلا منذر فلا تملك أكثر من الإنذار.

{ إنا أرسلناك بالحق } : أي بالدين الحق والهدى والكتاب.

{ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير } : أي سلف فيها نبيُّ ينذرها.

{ جاءتهم رسلهم بالبينات } : أي بالحجج والأدلة الواضحة.

{ وبالزبر وبالكتاب المنير } : أي وبالصحف كصحف إبراهيم وبالكتاب المنير كالتوراة والإنجيل.

{ فكيف كان نكير } : أي فكيف كان إنكارى عليهم بالعقوبة والإهلاك والجواب هو واقع موقعه والحمد لله.

## معنى الآيات:

لمّا تقدم في السياق الكريم أن إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به غلا المؤمن المقيم للصلاة وإن الكافر المكذب الجاحد لا ينتفع به ذكر تعالى هنا مثلا للكافر والمؤمن وانهما لا يستويان فقال { وما يستوى الأعمى والبصير } فالأعمى الكافر والبصير المؤمن وهما لا يستويان في عقل ولا شرع { ولا الظلمات ولا النور } أي ولا تستوى الظلمات ولا النور كما لا يستوى الكفر والإيمان ولا الظل ولا الحرور، فبرودة الجو، لا تستوى مع حرارته فكذلك الجنّة لا تستوى مع النار، وقوله { وما يستوى الأحياء ولا الأموات } أي ولا المؤمنون مع الكافرين كذلك وقوله تعالى { إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور } هذا شروع في تسلية الرسول صلى الله عليه سولم من أجل ما يجد في نفسه من إعراض قومه وعدم استجابتهم لدعوته، فأخبره ربه بأنه تعالى قادر على أن يسمع من يشاء إسماعه وذلك لقدرته علىخلقه أما أنت أيها الرسول فإنك

لا تسمع الأموات وإنما تسمع الأحياء، والكفار شأ،هم شأن الأموات في القبور فلا تقدر على اسماعهم. ولا يحزنك ذلك فإنك ما أنت إلا نذير، والنذير ينذر ولا يُسأل عمن أجابه ومن لم يجبه.

وقوله تعالى { إنا ارسلناك بالحق بشيراً ونذيراً } بهذا الخبر يقرر تعالى رسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه أرسله بالهدى ودين الحق بشيراً لمن آمن به واتبع هداه بالجنة، ونذيراً لمن كفر به وعصاه بالنار. وقوله { وإن من أُمة إلا خلا فيها نذير } ، يخبر تعالى أن رسوله محمداً ليس الرسول الوحيد الذي ارسل في أمة بل إنه ما من أمة من الأمم إلا مضى فيها نذير، فلا يكون غرساله عجباً لكفار قريش إذ هذه سنة الله تعالى في عباده يرسل إليهم من يهديهم غلى نجاتهم وسعادتهم ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم معزياً له مسليا { وإن يكذبوك } فلم يكونوا أول من كذب فقد كذب الذين من قبلهم { جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر والكتاب المنير } أي جاءتهم رسلهم بالحجج القواطع والبراهين السواطع، والمعجزات الخوارق، وبالصحف والكتب المنيرة لسبيل الهداية وطريق النجاة والفلاح.

ومنهم من آمن ومنهم من كذب وكفر وبعد إمهال وإنظار دلَّ عليه العطف بثم أخذ الذين كفروا بعذاب ملائم لكفر الكافرين. { فكيف كان نكير } اي فكيف كان إنكارى عليهم بالعقوبة الشديدة والإهلاك التام إنه كان واقعا موقعه، موافيا لطالبه بكفره وعناده.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- استحسان ضرب الأمثال للكشف عن الحال وزيادة البيان.

2- الكفار عمى لا بصيرة لهم، وأموات لا حياة فيهم، والدليل عدم انتفاعهم بحياتهم ولا بأسماعهم ولا أبصارهم.

3- تقرير نُبوَّة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتأكيد رسالته.

4- تسلية الدعاة ليتدرّعوا بالصبر ويلتزموا الثبات.

5- بيان سنة الله في المكذبين الكافرين وهي أخذهم عند حلول أجلهم.

{ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاءُ إِنَّ ٱللَّه عَزِيزٌ غَفُورٌ } \* { إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كَتَابَ ٱللَّه وَأَقَامُواْ ٱلصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ } \* { لِيُوفِقِيهُمْ أُجُورَهُمْ ويَرْيِدَهُم مِّن فَصْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ }

شرح الكلمات:

{ ثمرات مختلفا ألوانها } : أي كأحمر وأخضر وأصفر وأزرق وغيره.

{ ومن الجبال جدد } : أي طرق في الجبال إذ الجدة الطريق ومنه جادة الطريق.

{ بيض وحمر مختلف ألوانه } : أي طرق وخطط في الجبال ذوات ألوان كالجبال أيضا.

{ وغرابيب سود } : منها الأبيص والأصفر والأسود الغربيب.

{ ومن الناس والدواب والأنعام } : فمنها أبيض وهذا أحمر وهذا أسود.

{ مختلف ألوانه كذلك }: أي كاختلاف الثمار والجبال والطرق فيها.

{ إنما يخشى الله من عباده : أي العالمين بجلاله وكماله، إذ الخشية متوقفة على معرفة العلماء } : المخشى.

{ يتلون كتاب الله } : أي يقرأونه تعبداً به.

{ تجارة لن تبور } : أي لن تهلك لون تضيع بدون ثواب عليها.

{ غفور شكور } : أي غفور الذنوب عباده التائبين شكور الأعمالهم الصالحة.

معنى الآيات:

هذا السياق الكريم

{ الم تر أن الله أنزل من السماء ماء }

في بيان تفاوت المخلوقات واختلافاتها فمن مؤمن إلى كافر، ومن صالح إلى فاسد ومن ابيض إلى أحمر أو

اسود وابتدأه تعالى بخطاب رسوله مقرراً له بقوله { الم تر } أي الم تبصر بعينك أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ما بين تمر أصفر وآخر أحمر، وآخر اسود وهذا واضح في التمر والعنب والفواكه والخضر، ومن الجبال كذلك. فإن فيها جدد اي خطط حمراء وصفراء وبيضاء وسوداء والجبال نفسها كذلك، ومن الناس والدواب والأنعام ففي جميعها الأبيض والأسود والأحمر والأصفر كما في جدد الجبال نفسها وكما في الثمار. ولما كان هذا لا يدركه إلا المفكرون ولا يجنى منه العبرة إلا العالمون قال تعالى { إنما يخشى الله من عباده العلماء } وأهل مكة جهال لا يفكرون ولا يهتدون فلا غرابة إذا لم يشخوا الله تعالى ولم يوحدوه وذلك لجهلهم وعدم تفكيرهم.

وقوله تعالى في ختام السياق: { إن الله عزيز غفور } كشف عن حقيقة ينبغى أن يعرفها أهل مكة المصرون على الكفر والتكذيب وهي أن الله قادر على أخذهم والبطش بهم فإنه عزيز لا يمانع فيما يريده وغفور لذنوب التائبين من عباده ومهما كانت ذنوبهم إلا فليتب أهل مكة فإن توبتهم خير لهم من إصرارهم على الشرك والكفر والتكذيب إذ في التوبة نجاة، وفي الإصرار هلاك.

وقوله تعالى: { إن الذين يتلون كتاب الله } وهم المؤمنون { وأقاموا الصلاة } أدوها أداء وافيا لا نقص فيه { وانفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية } الزكاة والصدقات بحسب الأحوال والظروف سراً أحياناً ولاعنية أحيانا أخرى. يُخبر تعالى عنهم بعدما وصفهم بما شرفهم به من صفات أنهم يرجون تجارة لن تبور أي لن تهلك ولن تخسر وذلك يوم القيامة وقوله { ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور } أي هداهم لذلك ووفقهم غليه تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وعلة ذلك أنه غفور لعباده المؤمنين التائبين فيغفر ذنوبهم ويدخلهم جنته شكور لطاعاتهم وصالح أعمالهم فلذا يضاعف لهم أجورهم ويزيدهم من فضله وله الحمد والمنة.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيان مظاهر القدرة والعلم الإلهي في اختلاف الألوان والطباع والذوات.

2- العلم سبيل الخشية فمن لا علم له بالله فلا خشية له إنما يخشى الله من عباده العلماء.

3- فضل تلاوة القرآن الكريم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقات.

4- في وصف الله تعالى بالغفور والشكور ترغيب للمذنبين أن يتوبوا، وللعاملين أن يزيدوا.

{ وَٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ } \* { ثُمَّ أَوْرَتْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطُفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَنْهُمْ سَابِقِ إِلَّخَيْرَاتِ بِإِذُنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ } \* { جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِر بِالْخَيْرَاتِ بِإِذُنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُو ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ } \* { وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ للَّهِ ٱلَّذِيٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَرْنَ إِنَّ رَبَّنَا مِنْ ذَهِبَ وَلُولُواً وَلَبَاسَمُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ } \* { وقَالُواْ ٱلْحَمْدُ للَّهِ ٱلَّذِيٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَرْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَكَهُ وَلَا يَمَسُنَا فِيهَا عَلَى لَكُورٌ } \* { ٱلَّذِيٓ أَخَلَنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَصْلُهِ لاَ يَمَسُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُنَا فِيهَا لَعُورٌ لَهُ فُولًا يَصَبُ وَلاَ يَمَسُنَا فِيهَا لَعُولَا لَعُولَا } لَكُورٌ } \* أَلَّذِيٓ أَحَلَنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَصْلُهِ لاَ يَمَسُنَا فَيها نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُنَا فِيها لَعُورٍ لَا مُعُولًا }

شرح الكلمات:

{ من الكتاب } : أي القرآن الكريم.

{ مصدقا لما بين يديه } : أي من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل.

{ ثم أورثنا الكتاب } : أي الكتب التي سبقت القرآن إذ محصلها في القرآن الكريم.

{ الذين اصطفينا } : أي اخترنا المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

{ فمنهم ظالم لنفسه } : بارتكاب الذنوب.

{ ومنهم مقتصد } : مؤد للفرائض مجتتب للكبائر.

{ ومنهم سابق بالخيرات } : مؤد للفرائض والنوافل مجتنب للكبائر والصغائر.

{ بإذن الله } : أي بنوفيقه و هدايته.

{ ذلك } : أي إيرائهم الكتاب هو الفضل الكبير.

{ ولؤلؤاً }: أي أساور من لؤلؤ مرصع بالذهب.

{ أحلنا دار المقامة } : أي الإِقامة وهي جنات عدن.

{ لا يمسنا فيها نصب } : أي تعب.

{ ولا يمسنا فيها لغوب } : أي إعياء من التعب، وذلك لعدم التكليف فيها.

## معنى الآيات:

قوله تعالى { والذي أوحينا إليك من الكتاب } اي القرآن الكريم هو { الحق } اي الواجب عليك وعلى أمتك العمل به لا ما سبقه من الكتب كالتوراة والإنجيل، { مصدقاً لما بين يديه } اي أمامه من الكتب السابقة، وقوله { إن الله بعباده لخبير بصير } فهو تعالى يعلم أن الكتب السابقة لم تصبح تحمل هداية الله لعباده لما داخلها من التحريف والتغيير فاذا مع علمه بحاجة البشرية إلى وحي سليم يقدم غليها فتكمل وتسعد عليه متى آمنت به و أخذته نوراً تمشى به في حياتها المادية هذه أرسلك و أوحى إليك هذا الكتاب الكريم و أوجب عليك وعلى أمتك العمل به.

وقوله تعالى: { ثم أوحينا الذين اصطفينا من عبادنا } يخبر تعالى أنه أورث أمة الإسلام الكتاب السابق إذ كل ما في التوراة والإنجيل من حق وهدى قد حواه القرآن الكريم فأمه القرآن قد ورَّثها الله تعالى كل الكتاب الأول. وقوله تعالى: { فمنهم ظالم لنفسه } بالتقصير في العمل وارتكاب بعض الكبائر، { ومنهم مقتصد } وهو المؤدى للفرائض المجتنب للكبائر، { ومنهم سابق للخيرات بإذن الله } وهو المؤدى للفرائض والنوافل المجتنب للكبائر.

وقوله: { ذلك } اي الإِيراث للكتاب هو الفضل الإِلهي الكبير وهو { جنات عدن يدخلونها يوم القيامة يحلون فيها من اساور } جمع سوار ما يجعل في اليد { من ذهب ولؤلؤا } أي أساور من لؤلؤ، ولباسهم فيها حرير.

وقوله: { وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن } اي كل الحزن فلا حزن يصيبهم إذ لا موت في الجنة ولا فراق ولا خوف ولا هَمَّ ولا كرب فمِنْ أين يأتي الحزن. وقولهم { إن ربنا لغفور شكور } قالوا هذا لأنه تعالى غفر للظالم وشكر للمقتصد عمله فأدخل الجميع الجنة فهو الغفور الشكور حقاً حقا.

وقولهم: { الذي أحلَّنا دار المقامة } اي الإِقامة من فضله هذا ثناء منهم على الله تعالى بإفضاله عليهم، وقولهم { لا يمسنا فيها نصب } اي تعب { ولا يمسنا فيها لغوب } أي إعياء من التعب وصف لدار السلام وهي الجنة الخالية من النصب واللغوب جعلنا الله من أهلها.

هدابة الآبات

من هداية الآيات:

1- وجوب العمل بالقرآن الكريم عقائد وعبادات وآداباً وأخلاقاً وقضاء وحكماً.

2- بيان شرف هذه الأمة، وأنها الأمة المرحومة فكل من دخل الإسلام بصدق وأدى الفرائض واجتنب المحارم فهو ناج فائز ومن قصر وظلم نفسه بارتكاب الكبائر ومات ولم يشرك بالله شيئاً فهو آثيل إلى دخول الجنة راجع إليها بإذن الله.

3- بيان نعيم أهل الجنة وحلية أهلها وهي الأساور من الذهب واللؤلؤ.

{ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلك نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ } \* { وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ ٱلَّذِي كُـنَّا نَعْمَل نَجْزِي كُلُّ كَفُورٍ } \* { وَهُمْ يَصِطْرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ ٱلَّذِي كُـنَّا نَعْمَل أَوْلَمُ نُعُمِّرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ } \* { إِن أَولَمُ نُعُمِّرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ } \* [اللَّهُ عَليه عَيْب السَّمَاوَات وَٱلأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ } \* ﴿ هُو ٱللَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَتِفَ فِي اللَّهُ عَليه كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتاً وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِين كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتاً وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِين كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتاً وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِين كُفُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتاً وَلَا يَزِيدُ ٱلكَافِرِين كُفُرُهُمْ إلاَّ خَسَاراً }

## شرح الكلمات:

{ لا يقضى عليهم } : أي بالموت فيموتوا ويستريحوا.

{ كذلك نجزى كل كفور } : أي كذلك الجزاء نجزى كل كفور بنا وبآياتنا ولقاءنا.

{ وهم يصطرخون فيها } : أي يصبحون بأعلى اصواتهم يطلبون الخروج منها.

{ يقولون } : أي فرض عويلهم وصراخهم ربنا أخرجنا أي منها نعمل صالحاً.

{ أو لم نعمركم ما يتذكر فيه } : أي وقتا يتذكر فيه من تذكر.

{ وجاءكم النذير } : أي الرسول فلم تجيبوا وأصررتم على الشرك والمعاصى.

{ إنه عليم بذات الصدور } : أي بما في القلوب من إصرار على الكفر ولو عاش الكافر طوال الحياة.

{ خلائف في الأرض } : يخلف بعضكم بعضاً. والخلائف جمع خليفة وهو من يخلف غيره.

{ فعليه كفره } : أي وبال كفره.

{ إلا مقتاً }: أي إلا غضباً شديداً عليه من الله عز وجل.

{ إلا خساراً } : أي في الآخرة إذ يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

## معنى الآيات:

بعدما ذكر تعالى جزاء أهل الإيمان والعمل الصالح ذكر جزاء أهل الكفر والمعاصى فقال: { والذين كفروا } اي بالله وآياته ولقائه { لهم نار جهنم } اي جزاء لهم { لا يقضى عليهم } أي بالموت فيموتوا حتى يستريحوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا طرفة عين. وقوله تعالى { كذلك } اي الجزاء { نجزى كل كفور } اي مبالغ في الكفر مكثر منه. وقوله: { وهم يصطرخون فيها } أي في جهنم اي يصرخون بأعلى أصواتهم في بكاء وعويل يقولون: { بنا أخرجنا } أي من النار وردنا إلى الحياة الدنيا { نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل } أي من الشرك والمعاصى.

فيقال لهم: { أو لم نعمركم } اي أتطلبون الخروج من النار لتعملوا صالحاً ولم نعمركم اي نطل أعماركم بحيث يتذكر فيها من يريد أن يتذكر وجاءكم النذير فلم تجيبوه واصررتم على الشرك والمعاصى، إذاً فذوقوا عذاب النار { فما للظالمين } اي الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصى فمن نصير ينصرهم فيخرجهم من النار. وقوله تعالى: { إن الله عالم الخيب السموات والأرض } اي كل ما غاب في السموات والأرض { إنه عليم بذات الصدور } ومن ذلك أنه عليم بما في قلوبكم وما كنتم مصرين عليه من الشرك والشر والفساد ولو عشتم الدهر كله.

وقوله تعالى: { هو الذي جعلكم خلائف الأرض } اي يخلف بعضكم بعضاً وفي ذلك ما يمكن من العظة والاعتبار إذ العاقل من اعتبر بغيره فقد هلكت قبلكم أمم بذنوبهم فلم لا تتعظون بهم وقد خلفتموهم وجئتم بعدهم إذاً فلا عذر لكم ابدا.

وبعد هذا البيان فمن كفر فعليه كفره هو الذي يتحمل جزاءه، و لا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم { الا مقتاً } اي بعداً عن الرحمة وبغضاً شديداً، { و لا يزيد الكافرين } اي المصرين على الكفر كفرهم { إلا خساراً } اي

هلاكاً في الآخرة.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيان مُر العذاب وأليمه الذي هو جزاء الكافرين.

2- الإعذار لمن بلّغه الله من العمر أربعين سنة.

3- الكافر يعذب أبداً لعلم الله تعالى به وأ،ه لو عاش آلاف السنين ما أقلع عن كفره و لا حاول أن يتوب منه فلذا يعذب أبدا.

4- في كون البشرية أجيالاً يذهب وآخر يأتي مجال للعظة والعبرة والعاقل من اعتبر بغيره.

5- الاستمرار على الكفر لا يزيد صاحبه إلا بعداً عن الرحمة ومقتاً عند الله تعالى والمقت اشد الغضب.

{ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُركآ عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شَرِك فِي ٱلسَّمَاوَات أَمْ آتَيْنَاهُمْ كَتَاباً فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةَ مَنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً إِلا غُرُوراً } \* { إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَات وَٱلأَرْضَ أَن تَرُولاَ وَلَئِن زَالْتَاۤ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَد مِّن غُرُوراً } \* { وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّه جَهْدَ أَيْمَاتِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذيرٌ لَيكُونُنَ أَهْدًى مِنْ إِحْدَى ٱلأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلاَّ نُفُوراً } \* { ٱسْتَكْبَاراً فِي ٱلأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَيِّىء وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُو ٱلسَّيِّىءُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ ٱلأَوْلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتَ ٱللَّهِ تَبْدِيلا وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَيِّىءُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ ٱلأَوْلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتَ ٱللَّه تَبْدِيلا وَلَنَ تَجَدَ لَسُنَّتَ ٱللَّه تَحْويلاً }

شرح الكلمات:

{ قل ارأيتم } : أي أخبروني.

{ تدعون من دون الله } : أي تعبدون من غير الله وهي الأصنام.

```
{ أروني ماذا خلقوا } : أي اخبروني ماذا خلقوا من الأرض أي أيّ جزء منها خلقوه.
                                      { أم لهم شرك } : أي أم لهم شركة في خلق السموات.
{ إلا غروراً } : أي باطلاً إذْ قالوا إنها آلهتنا تشفع لنا عند الله يوم القيامة وتقربنا إلى الله زلفي.
                              { يمسك السموات والأرض أن تزولا }: أي يمنعها من الزوال.
    { إِن أمسكهما من أحد من بعده } : أي ولو زالتا ما أمسكهما أحد من بعده لعجزه عن ذلك.
              { إنه كان حليما غفوراً } : أي حليماً لا يعجل بالعقوبة غفوراً لمن ندم واستغفر.
                                                          { لئن جاءهم نذير } : أي رسول.
                                                { من احدى الأمم } : أي اليهود والنصارى.
                                      { فلما جاءهم نذير } : أي محمد صلى الله عليه وسلم.
                         { ما زادهم إلا نفوراً } : أي مجيئه إلا تباعاداً عن الهدى ونفرة منه.
                                                  { و مكر السبع } : أي الشرك و المعاصبي.
                             { و لا يحيق المكر السيئ } : أي و لا يحيط إلا بأهله العاملين له.
                   { سنة الأولين } : أي سنة الله فيهم وهي تعذيبهم بكفرهم وإصرارهم عليه.
```

{ ولن تجد لسنة الله تبديلا } : أي فلا يبدل العذاب بغيره.

معنى الآيات:

{ ولن تجد لسنة الله تحويلا }: أي تحويل العذاب عن مستحقه إلى غير مستحقه.

ما زال السياق الكريم في تقرير التوحيد وإبطال التنديد فقال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل للمشركين من قومك: { أرأيتم شركاءكم الذين تدعون } أي تعبدون من دون الله أخبروني: ماذا خلقوا من الأرض حتى استحقوا العبادة مع الله فعبدتموهم معه؟ أم لهم شرك في السموات بأن خلقوا جزءاً وملكوه بالشركة. والجواب قطعاً لم يخلقوا شيئاً من الأرض وليس لهم في خلق السموات شركة ايضاً إذاً فكيف عبدتموهم مع الله؟ وقوله تعالى: { أم آتيناهم } اى أم آتينا هؤلاء المشركين كتاباً يبيح لهم الشرك ويأذن لهم فيه فهم لذلك على بينة بصحة الشرك.

والجواب ومن اين لهم هذا الكتاب الذي يبيح الشرك؟ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً { إلا غروراً } أي باطلاً إذ الحقيقة أن المشركين لم يكن لهم كتاب يحتجون به على صحة الشرك، وإنما هو أن الظالمين وهم المشركون ما يعد بعضهم بعضا وهو أن الآلهة ستشفع لنا وتقربنا إلى الله زلفي غلا غروراً وباطلاً فالرؤساء غرروا بالمرء وسين وكذبوا عليهم بأن الآلهة تشفع لهم عند الله وتقربهم منه زلفي فلهذا عبدوها من دون الله وقوله تعالى: { إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا } يخبر تعالى عن عظيم قدرته ولطفه بعباده، ورحمته بهم وهي أنه تعالى يمسك السموات السبع والأرض أن تزولا أي تتحول عن أماكنهما، إذ لو زالتا لخرب العالم في لحظات، وقوله: { ولئن زالتا } اي ولو زالتا { إن أمسكهما من أحد من بعده } اي لا يقدر على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى، وقوله إنه كان حليماً غفوراً إذ حلمه هو الذي غراً الناس فعصوه، ولم يطيعوه، والمركوا به ولم يوحدوه ومغفرته هي التي دعت الناس إلى التوبة غليه، والإنابة إلى توحيده وعبادته.

وقوله تعالى في الآية الثالثة من هذا السياق (42) { وأقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من إحدى الأمم } يخبر تعالى عن المشركين العرب بأنهم في يوم من الأيام كانوا يحلفون بالله جهد ايمانهم أي غاية اجتهادهم فيها لئن جاءهم رسول يرشدهم ويعلمهم لكانوا أهدى اي أعظم هداية من إحدى الطائفتين اليهود والنصارى. هكذا كانوا يحلفون ولما جاءهم نذير اي الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم مجيئه { إلا نفوراً } اي بعداً عن الدين ونفرة منه، واستكباراً في الأرض، ومكر السيئ الذي هو عمل الشرك والظلم والمعاصي.

وقوله تعالى { و لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله } إخبار منه تعالى بحقية يجهلها الناس وهي أن عاقبة المكر السيئ تعود على الماكرين بأسوأ العقاب واشد العذاب وقوله تعالى: { فهل ينظرون } اي ينتظرون وهم مصرون على المكر السيئ وهو الشرك ومحاربة الرسول وأذية المؤمنين. إلا سنة الأولين وهي إهلاك الماكرين الظالمين { ولن تجد لسنة الله } أيها الرسول { تبديلا } بأن يتبدل العذاب بغيره بالرحمة مثلا { ولن تجد لسنة الله تحويلا } بأن يتحول العذاب عن مستحقه غلى غير مستحقه إذاً فليعاجل قومك الوقت بالتوبة وإلا فهم عرضة لأن تمضى فيهم سنة الله بعذابهم.

من هداية الآيات:

1- تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد.

2- بيان أن المشركين لا دليل لهم على صحة الشرك لا من عقل و لا من كتاب.

3- بيان قدرة الله ولطفه بعباده ورحمته بهم في إمساك السموات والأرض عن الزوال.

4- بيان كذب المشركين، ورجوعهم عما كانوا يتقاولونه بينهم من أنه لو أُرسل غليهم رسو لاً لكانوا أهدى من اليهود أو النصارى.

5- تقرير حقيقة وهي أن المكر السيئ عائد على أهله لا على غيرهم وفي هذا يُرى أن ثلاثة على أهلها رواجع، وهي المكر السيئ، والبغْي، والنَّكث لقوله تعالى

{ إنما بغيكم على أنفسكم }

وقوله

{ ومن نكث فإنما ينكث على نفسه }

وقوله { و لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله }.

{ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوۤاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لَيُعْجِزَهُ مِن شَيْء فِي ٱلسَّمَاوَات وَلاَ فِي ٱلأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً } \* { وَلَوْ يُوَاخِذُ كَانَ اللَّهُ لَيُعْجِزَهُ مِن شَيْء فِي ٱلسَّمَاوَات وَلاَ فِي ٱلأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً } \* أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآء اللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَــٰكِن يُؤخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسْمَّى فَإِذَا جَآء أَجلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً }

شرح الكلمات:

{ وكانوا أشد منهم قوة } : أي وأهلكهم الله تعالى بتكذيبهم رسلهم.

{ وما كان الله ليعجزه من شيء } : أي ليسبقه ويفوته فلم يتمكن منه.

{ إنه كان عليماً قديرا }: أي عليماً بالأشياء كلها قديراً عليها كلها.

{ بما كسبوا } : أي من الذنوب والمعاصى.

{ ما ترك على ظهرها } : أي ظهر الأرض من دابة أي نسمة تدب على الأرض وهي كل ذي روح.

{ إلى أجل مسمى } : أي يوم القيامة.

{ فإن الله كان بعباده بصيراً } : فيحاسبهم ويجزيهم بحسب كسبهم خيراً كان أو شراً.

### معنى الآيات:

لما هدد الله تعالى المشركين بإمضاء سنته فيهم وهي تعذيب وإهلاك المكذبين إذا أصروا على التكذيب ولم يتوبوا. قال { أو لم يسيروا } أي المشركون المكذبون لرسولنا { في الأرض } شمالاً أو جنوباً { فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم } كقوم صالح وقوم هود، إنها كانت دماراً وخساراً { وكانوا أشد منهم قوة } اي من هؤلاء المشركين اليوم قوة وقوله تعالى { وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض } أي لم يكن يعجز الله شيء فيفوت الله ويهرب منه ولا يقدر عليه بل إنه غالب لكل شيء وقاهر له وقوله: { إنه كان عليماً قديراً } تقرير لقدرته وعجز كل شيء أمامه، فإن العليم القدير لا يعجزه شيء بالاختفاء والتستر، ولا بالمقاومة والهرب.

وقوله تعالى { ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة } وهي الآية الأخيرة من هذا السياق (45) أي ولو كان الله يؤاخذ الناس بذنوبهم فكل من أذنب ذنبا انتقم منه فأهلكه ما ترك على ظهر الأرض من نسمة ذات روح تدب على وجه الأرض، ولكنه يؤخر الظالمين { إلى أجل مسمى } أي معين الوقت محدده إن كان في الدنيا ففي الدنيا، وإن كان يوم القيامة ففي القيامة. وقوله { فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً } يخبر بأنه إذا جاء أجل الظالمين فإنه تعالى بصير بهم لا يخفى عليه منهم أحد فيهلكم و لا يبقى منهم أحداً لكامل علمه وعظيم قدرته، الا فليتق الله الظالمون.

هداية الآيات

من هداية الآبات:

1- مشروعية السير في الأرض للعبرة لا للتنزه واللهو واللعب.

2- بيان أن الله لا يعجزه شيء وذلك لعلمه وقدرته وهي حال توجب الترهيب منه تعالى والإنابة إليه.

3- حرمة استعجال العذاب فإن لكل شيء أجلا ووقتاً معيناً لايتم قبله فلا معنى للاستعجال بحال.

سورة يس

{ يس ٓ } \* { و ٱلْقُرْآنِ ٱلْحَكِيمِ } \* { إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ } \* { عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ } \* { تَنزيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ } \* { لِتُنذِرَ قَوْماً مَّاۤ أُنذِرَ آبَاۤوُهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ } \* أَ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْل عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لاَ يُؤمنُونَ } \* { إِنَّا جَعَلْنَا فِي ٓ أَعْناقِهِمْ أَعْلاًا فَهِيَ إِلَى ٱلأَدْقَانِ فَهُم عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لاَ يُؤمنُونَ } \* { إِنَّا جَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ } \* { وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً ومِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ } \* { وَسَوَآعُ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤمنُونَ } \* { إِنَّا نَحْنُ تُحْيِي ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا الرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِرْهُ بِمَغْفِرَةً وَأَجْرٍ كَرِيمٍ } \* { إِنَّا نَحْنُ تُحْيِي ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا الرَّحْمَانَ بَالْغَيْبِ فَبَشِرْهُ بِمَغْفِرَةً وَأَجْرٍ كَرِيمٍ } \* { إِنَّا نَحْنُ تُحْيِي ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَلَا شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبْيِنٍ } وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبْيِنٍ }

## شرح الكلمات:

{ يس } : هذا أحد الحروف المقطعة يكتب هكذا يس، ويقرأ هكذا ياسين والله أعلم بمراده به.

{ والقرآن الحكيم } : أي ذي الحكمة إذ وضع القرآن كل شيء في موضعه فهو لذلك حكيم ومحكم أيضا بعجيب النظم وبديع المعاني.

{ إنك لمن المرسلين } : أي يا محمد من جملة الرسل الذين أرسلناهم إلى أقوامهم.

{ على صراط مستقيم } : أي طريق مستقيم الذي هو الإسلام.

{ تنزيل العزيز الرحيم } : أي القرآن تنزيل العزيز في انتقامه ممن كفر به الرحيم بمن تاب إليه.

{ ما أنذر آباؤهم } : أي لم ينذر آباؤهم إذ لم يأتهم رسول من فترة طويلة.

{ فهم غافلون } : أي لا يدرون عاقبة ما هم فيه من الكفر والضلال، ولا يعرفون ما ينجيهم من ذلك وهو الإيمان وصالح الأعمال.

{ لقد حق القول على أكثرهم } : أي وجب عليهم العذاب فلذا هم لا يؤمنون.

{ إِنَا جِعَلْنَا فِي أَعِنَاقِهِم أَعْلَالًا } : أي جعلنا ايديهم مشدودة إلى أعناقهم بالأغلال.

{ فهي إلى الأذقان } : أي أيديهم مجموعة إلى أذقناهم، والأذقان جمع ذقن وهو مجمع اللحبين.

{ فهم مقمحون } : أي رافعو رؤوسهم لا يستطيعون خفضها، فلذا لا يكسبون بأيديهم خيراً، ولا يذعنون برؤوسهم إلى حق.

{ فأغشيناهم فهم لا يبصرون } : أي جعلنا على أبصارهم غشاوة فهم لذلك لا يبصرون.

{ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم: أي استوى إنذارك لهم وعدمه في عدم إيمانهم.

تتذرهم لا يؤمنون }

{ من اتبع الذكر } : أي القرآن.

{ وأجر كريم } : أي بالجنة دار النعيم والسلام.

{ إنا نحن نحى الموتى } : أي نحن ربّ العزة نحيى الموتى للبعث والجزاء.

{ ونكتب ما قدموا وآثارهم } : أي ما عملوه من خير وشر لنحاسبهم، وآثارهم أي خطاهم إلى المساجد وما استنَّ به أحد من بعدهم.

{ في إمام مبين } : أي في اللوح المحفوظ.

معنى الآيات:

{ يس } الله أعلم بمراده به { والقرآن الحكيم } أي المحكم نظماً ومعنىً وذي الحكمة الذي يضع كل شيء في موضعه أقسم تعالى بالقرآن الحكيم على أن محمد صلى الله عليه وسلم نبياً رسولاً فقال { والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم } الذي هو الإسلام. وقوله { تنزيل العزيز الرحيم } أي هذا القرآن هو تنزيل الله { العزيز } في الانتقام ممن كفر به وكذب رسوله { الرحيم } بأوليائه وصالحي عباده. وقوله { لتنذر

قوماً وما أُنذر آباؤهم } أي أرسلناك وأنزلنا إليك الكتاب لأجل أن تنذر قوماً ما أنذر آباؤهم من فترة طويلة وهم مشركو العرب إذ لم يأتهم رسول من بعد إسماعيل عليه السلام { فهم غافلون } اي لا يدرون عاقبة ما هم عليه من الشرك والشر و الفساد، ومعنى تنذرهم تخوفهم عذاب الله تعالى المترتب على الشرك والمعاصى.

وقوله تعالى { لقد حق القول على أكثرهم } اي أكثر خصوم النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش كأبي جهل حق عليهم القول الذي قوله تعالى { لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين } فوجب لهم العذاب فلذا هم لا يؤمنون إذ لو آمنوا لما عذبوا، وعدم إيمانهم لم يكن مفروضاً عليهم وإنما هو باختيارهم وحرية إرادتهم إذ لو كان جبراً لما استحقوا العذاب عليه. وقوله تعالى { إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي } أي ايديهم { إلى الأذقان } مشدودة بالأغلال { فهم مقمحون } أي رافعوا رؤوسهم لا يستطيعون خفضها، وهذا تمثيل لحالهم في عدم مدّ أيديهم للإنفاق في الخير، وعدم إذعان رؤوسهم لقبول الحق وقوله { وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً } وهذا تمثيل آخر لحالهم وهي أنهم زيّنت لهم الحياة الدنيا فأصبحوا لا يرون غيرها فهو سد أمامهم ومانع لهم من الإيمان وترك الشرك والمعاصى، وصورت لهم الآخرة بصورة باطلة مستحيلة الوقوع فكان ذلك سداً من خلفهم فهم لذلك لا يتوبون و لا يذكرون لعدم خوفهم من عذاب الآخرة وقوله تعالى { وأغشيناهم } هذا مبالغة في إضلالهم فجعل على أعينهم غشاوة من كره الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض ما جاء فهم لذلك عمى لا يبصرون. وقوله تعالى { وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون } هذا إخبار منه تعالى بأن هذه المجموعة من خصوم الرسول صلى الله عليه وسلم من أكابر مجرمي مكة استوى فيهم الإنذار النّبويّ وعدمه فهم لا يؤمنون فكأن الله تعالى يقول لرسوله إن هؤلاء العتاة من خصومك إنذارك لهم لا ينفعهم فأنذر الذين ينفعهم إنذارك ودع من سواهم وهو قوله تعالى { إنما تنذر من اتبع الذكر } أي القرآن { وخشى الرحمن بالغيب } أي خافه فلم يعصه وهو لا يراه، كما لم يعصه عندما يخلو بنفسه ولا يراه غيره فمثل هذا بشره بمغفرة منا لذنوبه وأجر كريم على صالح عمله وهو الجنة دار المتقين وقوله تعالى: { إنا نحن نحى الموتى } أي للبعث والجزاء { ونكتب ما قدموا } أي أولئك الأموات أيام حياتهم من خير وشر، { وآثارهم } أي ونكتب عثارهم وهو ما اسْتُن َّبه من سننهم الحسنة أو السيئة. { وكل شيء } اي من أعمال العبادة وغيرها { في إمام مبين } وهو اللوح المحفوظ، وسنجزى كلا بما عمل. وفي هذا الخطاب تسلية لرسول

هدابة الآبات

من هداية الآيات:

الله صلى الله عليه وسلم.

1- تقرير النبوة المحمدية وتأكيد رسالته صلى الله عليه وسلم.

2- بيان الحكمة من إرسال الرسول وإنزال الكتاب الكريم.

3- بيان أن الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم بعث على فترة من الرسل.

4- بيان أن حب الدنيا والإقبال عليها والإعراض عن الآخرة وعدم الالتفات إليها يضعان الإِنسان بين حاجزين لا يستطيع تجاوز هما والتخلص منهما.

5- بيان أن الذنوب تغيد صاحبها وتحول بينه وبين فعل الخير أو قبول الحق.

6- بيان أن من سن سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعده يجزى بها كما يجزى على عمله الذي باشره بيده.

7- تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن كل شيء في كتاب المقادير المعبر عنه بالإِمام. ومعنى المبين أي ان ما كتب فه بيّن واضح لا يجهل منه شيء.

{ وَٱصْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَا أَصْحَابَ ٱلقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ } \* { إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّرْنَا بِثَالِثَ فَقَالُوۤ الْإِنَّا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ } \* { قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَان فَعَزَرْنَا بِثَالِثَ فَقَالُوٓ الْإِنَّ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذَبُونَ } \* { قَالُواْ رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّ آ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ } \* { وَمَا عَلَيْنَآ إِلا مِن شَيْءَ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذَبُونَ } \* { قَالُواْ رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّ آ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ } \* { وَمَا عَلَيْنَآ إِلا الْبَلَاغُ ٱلْمُرْسِلُونَ } \* { قَالُواْ بِنَا بِكُمْ لَئِن لَمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمً } \* { قَالُواْ طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَإِن ذُكِرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ }

## شرح الكلمات:

{ واضرب لهم مثلا } : أي واجعل مثلا.

{ أصحاب القرية }: أي انطاكية عاصمة بلا يقال لها العواصم بأرض الروم.

{ إذ جاءها المرسلون } : أي رسل عيسى عليه السلام.

{ فعززنا بثالث } : أي قوينا أمر الرسولين ودعوتهما برسول ثالث وهو حبيب بن النجار.

{ وما علينا إلا البلاغ المبين } : أي التبليغ الظاهر البين بالأدلة الواضحة وهي إبراء الأكمه والأبرص والمريض وإحياء الموتى.

{ إِنَّا تطيرنا بكم } : أي تشاءمنا بكم وذلك النقطاع المطر عنا بسببكم.

{ قالوا طائركم معكم } : أي شؤمكم معكم و هو كفركم بربكم.

{ أئن ذكرتم } : أي وعظتم وخوفتم تطيرتم وهذا توبيخ لهم.

{ بل أنتم قوم مسرفون } : أي متجاوزون للحد في الشرك والكفر.

معنى الآيات:

قوله تعالى: { واضرب لهم مثلا } أي واضرب أيها الرسول لقومك المصرين على الشرك والتكذيب لك ولما جنتهم به من الهدى ودين الحق { مثلا أصحاب القرية } فإن حالهم في التكذيب والغُلوَّ في الكفر والعناد كحال هؤلاء. إذ جاءها المرسلون وهم رسل عيسى عليه السلام إذ بعث برسولين ثم لما آذوهما بالضرب والسجن بعث بشمعون الصقي رأس الحواربين تعزيزاً لموقفهما كما قال تعالى { فكذبوهما فعززنا بثالث } ، فقالوا لأهل أنطاكية { إنا إليكم مرسولن } من قبل عيسى عليه السلام ندعوكم إلى عبادة الرحمن وترك عبادة الأوثان وقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون } أي ما أنتم إلا تكذبون علينا في دعواكم أنكم رسل إلينا فقال الرسل { ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون } فواجهوا شك القوم فيهم بما يدفع الشك من القسم وتأكيد الخبر بالجملة الاسمية ولام التوكيد فقالوا: { ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين } أي البين الواضح فإن قبلتم ما دعوناكم إليه فذلك حظكم من الخير والنجاة وإن أبيتم فذلك حظكم من الهلاك والخسار. ورد أهل أنطاكية على الرسل قائلين: { إنا تطيرنا بكم } أي تشاءمنا بكم حيث انقطع عنا المطر بسببكم فرد عليهم المرسلون بقولهم { طائركم معكم } أي شؤمكم في كفركم وتكذيبكم، ولذا حبس الله المطر عليكم. ثم قالوا لهم موبخين لهم: { أئن ذكرتم } أي وعظتم وخُوقتم بالله لعلكم تتقون تطيَّر ثُم. بل أنتم المطر عليكم. ثم قالوا لهم موبخين لهم: { أئن ذكرتم } أي وعظتم وخُوقتم بالله لعلكم تتقون تطيَّر ثُم. بل أنتم المطر عليكم. ثم قالوا كي متجاوزون الحد في الكفر والشرك والعدوان.

من هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- استحسان ضرب المثل وهو تصوير حالة غريبة بحالة أخرى مثل كما هنا في قصة حبيب بن النجار.

2- تشابه حال الكفار في التكذيب والإصرار في كل زمان ومكان.

3- لجوء أهل الكفر بعد إقامة الحجة عليهم إلى التهديد والوعيد.

4- حرمة التطير والتشاؤم في الإسلام.

{ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ رَجُلِّ يَسَعْىٰ قَالَ يَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ } \* { ٱتَّبِعُواْ مَن لاَّ يَسَأَلُكُم أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ } \* { أَأَتَّذِذُ مِن دُونِه أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ } \* { أَأَتَّذِذُ مِن دُونِه آلِدْ يَ فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } \* { أَأَتَّذِذُ مِن دُونِه آلِهُمَّ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لاَّ تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنْقِذُونَ } \* { إِنِّيَ إِذاً لَقِي ضَلَلْ مُبِينٍ } \* { إِنِّي آمنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ } \* { قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ } \* { بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ } \* { بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ }

شرح الكلمات:

{ وجاء رجلٌ } : أي جاء حبيب بن النجار صاحب يس.

{ من أقصى المدينة }: أي من أقصا دور المدينة وهي أنطاكيا العاصمة.

{ يسعى } : أي يشتد مسرعاً لما بلغه أن أهل البلد عزموا على قتل رسل عيسى الثلاثة.

{ قال يا قوم انبعوا المرسلين } : أي رسل عيسى عليه السلام.

{ اتبعوا من لا يسألكم أجراً }: اتبعوا من لا يطلبكم أجراً على إبلاغ دعوة الحق.

{ وهم مهتدون } : أي الرسل إنهم علي هداية من ربهم ما هم بكذابين.

{ فطرني } : أي خلقني.

{ إن يردن الرحمن بضر }: أي بمرض ونحوه.

{ ولا ينقذون } : أي مما أراد الله لي من ضر في جسمي وغيره.

{ إنبي إذاً لفي ضلال مبين } : أي إنبي إذا اتخذت من دون الله آلهة أعبدها لفي ضلال مبين.

{ إني آمنت بربكم فاسمعون } : اي صارح قومه بهذا القول وقتلوه.

{ قيل ادخل الجنة } : قالت له الملائكة عند الموت ادخل الجنة.

{ يا ليت قومي يعلمون } : قال هذا لما شاهد مقعه في الجنة.

{ بما غفر لى ربى وجعلنى : وهو الإيمان والتوحيد والصبر على ذلك.

من المكرمين }

معنى الآيات:

ما زال السياق في مَثَلِ أصحاب القرية إنه بعد أن تعزز موقف الرسل الثلاة وأعطاهم الله من الكرامات ما أبرأوا به المرضى بل وأحيوا الموتى بإنن الله وأصبح لهم أتباع مؤمنون غضب رؤساء البلاد وأرادوا أن يبطشوا بالرسل، وبلغ ذلك حبيب بن النجار وكان شيخاً مؤمناً موحداً يسكن في طرف المدينة الأقصى فجاء يشتد سعيا على قدميه فأمر ونهى وصارح القوم بإيمانه وتوحيده فقتلوه رفساً بأرجلهم قال تعالى { وجاء من أقصى المدينة } -أنطاكية- { رجل يسعى } أي يمشى بسرعة لما بلغه أن أهل البلاد قد عزموا على قتل الرسل الثلاثة وما إن وصل إلى الجماهير الهائجة حتى قال بأعلى صوته: { يا قوم اتبعوا المرسلين } وسأل الرسل هل طلبتم على إبلاغكم دعوة عيسى أجراً قالوا لا. فقال { اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون } فاتبعوهم تهتدوا بهدايتهم. وقال له القوم وأنت تعبد الله مثلهم و لا تعبد آلهتنا؟ فقال: { وما لى لا أعبد الذي فطرني } أي وأي شيء يجعلني لا أعبده و هو خلقني { واليه ترجعون } اي بعد موتكم فيحاسبكم ويجزيكم فطرني } أي وأي شيء يجعلني لا أعبده و هو خلقني { واليه ترجعون } اي بعد موتكم فيحاسبكم ويجزيكم تبصر { إن يُردن الرحمن بضر ً لا تغن عني شفاعتهم شيئاً } وإن قل و لا ينقذون مما أراده بي من ضر ونحوه لا يذا لي يأد أل لي صلال مبين } أي إني إذا أنا عبدت هذه الأصنام التي لا نتفع ولا تضر لفي ضلال مبين واضح لا يحتاج غلى دليل عليه. ورفع صوته مبلغاً { إني آمنت بربكم } اي بخالقكم ورازقكم ومالك أمركم دون هذه الأصنام والأوثان { فاسمعون } وهنا وثبوا عليه فقتلوه.

ولما قيل له ادخل الجنة ورأى نعيمها ذكر قومه ناصحاً لهم فقال: { يا ليت قومي يعلمون } { بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين و هو الإيمان والتوحيد حتى يؤمنوا يوحدوا فنصح قومه حيّاً وميتاً وهذا شأن المسلم الحسن الإسلام والمؤمن الصادق الإيمان ينصح و لا يغش ويرشد و لا يضل ومهما قالوا له وفيه ومهما عاملوه به من شدة وقسوة حتى الموت قتلا.

من هداية الآيات:

1- بيان كرامة حبيب بن النجار الذي نصح قومه حياً وميتاً.

2- بيان ما يلاقى دعة التوحيد والدين الحق في كل زمان ومكان من شدائد وأهوال.

3- وجوب إبلاغ دعوة الحق والتنديد بالشرك ومهما كان العذاب قاسياً.

4- بشرى المؤمن عند الموت لا سيما الشهيد فإنه يرى الجنة رأي العين.

{ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندِ مِّن ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ } \* { إِن كَانَتْ إِلا صَيْحَةً وَاحَدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ } \* { يُحَسِّرَةً عَلَى ٱلْعَبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَسُولِ إِلاَّ كَانُواْ بِه صَيْحَةً وَاحَدَةً فَإِذَا هُمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ } \* { وَإِن كُل يَسْتَهْزِئُونَ } \* { أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ } \* { وَإِن كُل لَمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ }

## شرح الكلمات:

{ وما أنزلنا على قومه } : أي على قوم حبيب بن النجار وهم أهل أنطاكية.

{ من بعده } : أي من بعد موته.

{ من جند من السماء } : أي من الملائكة لإهلاكهم.

{ وما كنا منزلين } : أي الملائكة لإهلاك الأمم التي استوجبت الهلاك.

{ إن كانت إلا صيحة واحدة } : أي ما هي إلا صيحة واحدة هي صيحة جبريل عليه السلام.

{ فإذا هم خامدون } : أي ساكتون لا حراك لهم ميتون.

{ يا حسرة على العباد } : أي يا حسرة العباد هذا أوان حضورك فاحضرى وهذا غاية التألم. والعباد هم

المكذبون للرسل الكافرون بتوحيد الله.

{ ما يأتيهم من رسول إلا كانوا: هذا سبب التحسُّر عليهم.

به يستهزئون } { ألم يروا كم أهلكنا قبلهم : أي ألم ير أهل مكة المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم.

من القرون } { وإن كل لما جميع لدينا : أي وإن كل الخلائق إلا لدينا محضرون يوم القيامة محضرون } لحسابهم ومجازاتهم.

### معنى الآيات:

قوله تعالى { وما أنزلنا على قومه } أي قوم حبيب بن النجار { من بعده } أي بعد موته { من جند من السماء } للانتقام من قومه الذين قتلوه لأنه أنكر عليهم الشرك ودعاهم إلى التوحيد وما كُنا منزلين إذ لا حاجة تدعو إلى ذلك. إن كانت إلا صبحة واحدة من جبريل عليه السلام فإذا هم خامدون اي هلكي ساكنون ميتون لا حراك لهم ولا حياة فيهم وقوله تعالى { يا حسرة على العباد } أي يا حسرة العباد على أنفسهم احضري ايتها الحسرة هذا أوان حضورك { ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون } هذا موجب الحسرة ومقتضيها وهو استهزاؤهم بالرسل. وقوله تعالى { ألم يروا } أي أهل مكة { كم أهلكنا قبلهم من القرون } أي الم يعلموا القرون الكثيرة التي أهلكناها قبلهم كقوم نوح وعاد وثمود واصحاب مدين، { أنهم إليهم لا يرجعون } فيكون هذا هادياً لهم واعظاً فيؤمنوا ويوحدوا فينجوا من العذاب ويسعدوا. وقوله تعالى { وإن كل ً } أي من الأمم الهالكة وغيرها من سائر العباد { لما جميع لدينا محضرون } اي إلا لدينا محضرون لفصل القضاء يوم القيامة فينجو المؤمنون ويهلك الكافرون.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك أهل أنطاكية بصيحة واحدة.

2- إبداء التحسر على العباد من أنفسهم إذ هم الظالمون المكذبون فالحسرة منهم وعليهم.

3- حرمة التسهزاء بما هو من حرمات الله تعالى التي يجب تعظيمها.

4- طلب العبرة من أخبار الماضين وأحوالهم، والعاقل من اعتبر بغيره.

5- تقرير المعاد والحساب والجزاء.

{ وَآيَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ } \* { وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّات مِن نَّخِيل وَأَعْنَاب وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ } \* { لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا مِن نَّخيل وَأَعْنَاب وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ } \* { لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفُلا يَشْكُرُونَ } \* { سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَق ٱلأَرْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ ٱلأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ } 
يَعْلَمُونَ }

شرح الكلمات:

{ وآية لهم الأرض الميتة } : أي على صحة البعث ووجوده لا محالة.

{ أحييناها } : بإنزال المطر عليها فأصبحت حيّة بالنبات والزروع.

{ وجعلنا فيها جنات } : أي بساتين.

{ وما عملته أيديهم } : أي لم تصنعه أيديهم وإنما هو صنع الله وخلقه.

{ أَفَا يَشْكُرُونَ } : أي أفيرُون هذه النعم ولا يشكرُونها إنه موقف مخز منهم.

{ سبحان الذي خلق الأزواج كلها }: اي تنزيها وتقديسا لله الذي خلق الصناف كلها.

{ من أنفسهم } : أي الذكور والإِناث.

{ ومما لا يعلمون } : من المخلوقات كالتي في السموات وتحت الأرضين.

معنى الآيات:

لما تقدم في الآيات قبل هذه تقرير عقيدة البعث والجزاء في قوله وإن كل لما جيمع لدينا محضرون ذكر هنا الدليل العقلي على صحة إمكان البعث فقال { وآية لهم } اي على صحة البعث الأرض الميتة التي أصابها المحل فلا نبات فيها ولا زرع أحييناها بالمطر فأنبتت من كل زوج بهيج فهذه آية أي علامة كبرى وحجة

واضحة على إمكان البعث إذ الخليفة تموت ولم يبق إلا الله تعالى { كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام }

ثم ينزل الله تعالى ماء من تحت العرش فتحيا البشرية على طريقة الأرض الميتة ينزل عليها المطر فتحيا بالنبات. وهذه المرة تحيا بالبشر إذ يُركب خلقهم من عظم يقال له عجب الذنب هو في بطن الأرض لا يتحلل ومنه يركب الخلق كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح. هذا معنى قوله تعالى في الاستدلال على البعث { وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً } أي حبّ البُر فمنه اي من ذلك يأكلون الخبز. وقوله { وجعلنا فيها } أي في الأرض الميتة جنات اي بساتين من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون اي عيون الماء، هذه مظاهر القدرة والعلم الإلهي وكلها تشهد بصحة البعث وإمكانه وأن الله تعالى من العيون اي عيون الماء، هذه مظاهر القدرة والعلم الإلهي وكلها تشهد بصحة البعث وإمكانه وأن الله تعالى إوما عملته أيديهم } أي لم تخلقه ولم تكونه ايديهم بل يد الله هي التي خلقته افلا يشكرون يوبخهم على عدم شكره تعالى على ما أنعم به عليهم من نعمة الغذاء. وقوله تعالى { سبحان الذي خلق الأزواج كلها } اي تنزيها وتقديساً لله الذي خلق الأزواج كلها { مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون } يقدس تعالى نفسه وينزهها عن العجز عن إعادة الخلق ويُذكر بآيات القدرة والعلم وهي نظام الزوجية إذ كل المخلوقات أزواج أي أصناف من ذكر وأنثى فالنباتات على سائر اختلافها ذكر وأنثى والناس كذلك وما هو غائب عنا في السموات وفي بطن الأرض أزواج كذلك و لا وتُر اي لا فرد إلا الله تعالى فقد تنزه عن صفات الخلائق، ومنها كان للحياة الدنيا نوع آخر هو لها كالزوج وهي الحياة الآخرة فهذا دليل عقلي من أقوى الأدلة على الحياة الثانية.

### هداية الآيات:

## من هداية الآيات:

1- تقرير عقيدة البعث والجزاء التي هي القوة الدافعة للإنسان على فعل الخيرات وترك الشرور والمنكرات.

2- دليل نظام الزوجيّة وهو عية على أن القرآن وخي الله وكلامه إذ قرر القرآن نظام الزوجية قبل معرفة الناس لهذا النظام في الذرة وغيرها في القرن العشرين.

3- وجوب شكر الله تعالى بالإيمان وبطاعته وطاعة رسوله على نعمه ومنها نعمة الإِيجاد ونعمة الإِمداد أي بالغذاء والماء والهواء.

{ وَآيَةٌ لَّهُمُ ٱلْلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ } \* { وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرِيزِ ٱلْعَلِيمِ } \* { وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلعُرجُونِ ٱلْقَدِيمِ } \* { لاَ ٱلشَّمْس

## ينْبَغِي لَهَاۤ أَن تدركَ ٱلقَمرَ وَلاَ ٱلْلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ }

شرح الكلمات:

{ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار } : وآية لهم على إمكان البعث الليل نسلخ منه النهار اي نزيل والنهار عن الليل فإذا هم مظلمون.

{ لمستقر لها } : أي مكان لها لا تتجاوزه.

{ ذلك تقدير العزيز العليم } : أي جريها في فلكها تقدير أي تقنين العزيز في ملكه العليم بكل خلقه.

{ والقمر قدرناه منازل } : وآية أخرى هي تقدير منازل القمر التي هي ثمان وعشرون منزلة.

{ حتى عاد كالعرجون القديم } : أي حتى رجع عكود العذق الذي أصله في النخلة و آخره في الشماريخ و هو أصفر دقيق مقوس كالقمر لما يكون في آخر الشهر.

{ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك : اي لا يصح للشمس و لا يسهل عليها أن تدرك القمر } القمر فيجتمعان في الليل.

{ و لا الليل سابق النهار } : أي بأن يأتي قبل انقضائه.

{ وكل في فلك يسبحون } : أي كل من الشمس والقمر والنجوم السيارة في فلك يسبحون أي يسيرون والفلك دائرة مستديرة كفلكه المغزل وهو مجرى النيرين والكواكب السيارة.

معنى الآيات: ما زال السياق في البرهنة على إمكان البعث ووقوعه لا محالة فقال تعالى { وآية } أي علامة لهم أخرى على قدرة الله على البعث { الليل نسلخ منه النهار } أي نفصل عنه النهار بمعنى نزيله عنه فإذا هم في الليل مظلمون اي داخلون في ظلام فهذه آية على قدرة الله على البعث وقوله { والشمس تجري لمستقر لها } اي تجري في فلكها منه تبتدئ سيرها وغليه سيرها وذلك مستقرها، ولها مستقر آخر وهو نهاية الحياة الدنيا، وإنها لتسجد كل يوم تحت العرش وتستأذن باستئناف دورانها فيأذن لها كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم وكونها تحت العرش فلا غرابة فيه فالكون كله تحت العرش وكونها تستأذن فيؤذن لها لا غرابة فيه إذا كانت النملة تدبر أمر حياتها بإذن ربّها ونقول وتفكر وتعمل فالشمس أحرى بذلك وأنها تنطق بنطقها الخاص وتستأذن ويؤذن لها وقوله تعالى { ذلك تقدير العزيز } أي الغالب على مراده العليم

بكل خلقه، وتقدير سير الشمس في فلكها بالثانية وتقطع فيه ملايين الأميال أمر عجب ونظام سيرها طوال الحياة فلا يختل بدقيقة ولا يرتفع مستواها شبراً ولا ينخفض شبرا إذ يترتب على ذلك خراب العالم الأرضي كل ذلك لا يقدر عليه غلا الله، اليس المبدع هذا الإبداع في الخلق والتدبير قادر على إحياء من خلق وأمات؟ بلى، إن الله على كل شيء قدير. وقوله تعالى { والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم } هذه آية أخرى على إمكان البعث وحتميته والقمر كوكب منير يدور حول الأرض يتنقل في منازله الثمانية والعشرين منزلة بدقة فائقة وحساب دقيق ليعرف بذلك سكان الأرض عدد السنين والحساب إذ لولاه لما عرف يوم ولا السبوع ولا شهر ولا سنة ولا قرن.

فالقمر يبدأ هلالا صغيرا ويأخذ في الظهور فيكبر بظهوره شيئا فشيئا حتى يصبح في نصف الشهر بدرا كاملا، ثم يأخذ في الأفول والاضمحلال بنظام عجب حتى يصبح في آخر الشهر كالعرجون القديم اي كعود العرجون أصفر دقيق مقوس كل ذلك لفائدة الإنسان الذي يعيش على سطح هذه الأرض أليس هذا آية كبرى على قدرة الله الله العزيز العليم على إعادة الحياة لحكمة الحساب والجزاء؟ بلى إنها لآية كبرى فقوله { لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر فيذهب نوره بل لكل سيره فلا ينتقيان إلا نادراً في جزء معين من الأفق فيحصل خسوف القمر وكسوف الشمس. وقوله رولا الليل سابق النهار } بل كل من الليل والنهار يسير في خط مرسوم لا يتعداه فلذا لا يسبق الليل النهار ولا النهار الليل فلا يختلطان غلا بدخول جزء من هذا في هذا وجزء من ذلك في ذا وهو معنى { يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل } وقوله { وكل في فلك يسبحون } اي كل واحد مون الشمس والقمر والكواكب السيارة في فلك يسبحون فلذا لا يقع فيها خلط ولا ارتطام بعضها ببعض إلى نهاية الحياة فيقع ذلك ويخرب الكون.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- إقامة الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على إمكان البعث ووقوعه حتما.

2- ذكر القرآن لأمور الفلك التي لم يعرف عنها الناس اليوم إلا جزء يسير آية عظمى على أنه وحي الله وأن من أوحي اليه هو رسول الله قطعا.

3- ما ذكره القرآن عن الكون العلوي من الوضوح بحيث يعرفه الفلاح والراعي كالعالم المتبحر والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وذلك لتقوم الحجة على الناس إن هم لم يؤمنوا بالله ولم يوحدوه في عبادته ويخلصوا له في طاعته وطاعة رسوله.

{ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ } \* { وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ } \* { وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلاَ صَرِيخَ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يُنقَذُونَ } \* { إِلاَّ رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعاً إِلَىٰ حِينٍ } \* { وَإِن نَشَأَ نُغْرِقْهُمْ فَلاَ صَرِيخَ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يُنقَذُونَ } \* { وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّن { وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّن آيَاتٍ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ } آيَاتٍ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ }

شرح الكلمات:

{ وآية لهم } : أي وعلامة لهم على قدرتنا على البعث.

{ أنا حملنا ذريتهم } : أي ذريّات قوم نوح الذين أهلكناهم بالطوفان. نجينا ذريّتهم لأنهم مؤمنون موحدون وأغرقنا آباءهم لأنهم مشركون.

{ في الفلك المشحون } : أي في سفينة نوح المملوءة بالأزواج من كل صنف.

{ وخلقنا لهم من مثله } : أي من مثل فلك نوح ما يركبون.

{ فلا صريخ لهم } : أي مغيث ينجيهم فيكف صراخهم.

{ ومتاعا إلى حين } : أي وتمتيعاً لهم بالطعام والشراب إلى نهاية آجالهم.

{ اتقوا ما بين أيديكم } : أي من عذاب الدنيا اي بالإيمان والاستقامة.

{ وما خلفكم } : أي من عذاب الآخرة إذا اصررتم على الكفر والتكذيب.

{ وما تأتيهم من آية } : أي وما تأتيهم من آية أو من حجة من حجج القرآن وبيّنة من بيناته الدالة على توحيد الله وصدق الرسول إلا كانوا عنها معرضين غير ملتفتين إليها ولا مبالين.

معنى الآيات:

ما زال السياق في عرض الآيات الكونيّة للدلالة على البعث والتوحيد والنبوّة فقال تعالى { وآية لهم } أي أخرى غير ما سبق { أنا حملنا ذريّتهم في الفلك المشحون } اي حملنا ذريّة قوم نوح المؤمنين فأنجيناهم

بإيمانهم وتوحيدهم وأغرقنا المشركين فهي آية واضحة عن رضا الله تعالى عن المؤمنين الموحدين وسخطه على الكافرين المشركين المكذبين إن في هذا الإنجاء الموحدين والإغراق المشركين يحيو عبرة لو كان مشركو قريش في مكة يفقهون. وقوله تعالى { وخلقنا لهم من مثله ما يركبون } وهذه آية اخرى ايضا وهي أن الله أنجى الموحدين في فلك لم يسبق له مثيل ثم خلق لهم مثله ما يركبون إلى يوم القيامة ولو شاء عدم ذلك لما كان لهم فلك إلى يوم القيامة وآية أخرى { و إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم } وهي قدرته تعالى على إغراق ركاب السفن الكافرين وإن فعلنا لم يجدوا صارخا و لا مغيثا يغيثهم وينجيهم من الغرق رإلا رحمة مناؤ اللهم إلا رحمتنا فإنها تتالهم فتنجيهم ليتمتعوا في حياتهم بما كانوا يتمتعون به غلى حين حضور آجالهم المحدودة لهم. وقوله تعالى { و إذا قيل لهو لاء المهنين عن دينه المشركين به اتقوا ما بين أيديكم من العذاب حيث موجبه قائم و هو كفركم وعنادكم، وما خلفكم من عذاب الآخرة إذ مقتضيه موجود وهو الشرك والتكذيب رجاء أن ترحموا فلا تعذبوا أعرضوا كأنهم لم يسمعوا. وقوله { وما تأتيهم من آية من آيات } كلام ربهم القرآن الكريم تحمل الحجج والبراهين على صحة ما يدعون غليه من الإيمان والتوحيد إلا كانوا عنها معرضين تمام الإعراض كأن قلوبهم قدت من حجر و العياذ بالله تعالى.

### هداية الآيات:

### من هداية الآيات:

1- بيان فضل الله على البشرية في إنجاء ذريّة قوم نوح الكافرين ومنهم كان البشر وإلا لو أغرق الله الجميع المؤمنين الذريّة والكافرين الاباء لم يبق في الأرض أحد.

2- حماية الله تعالى للعباد ورعايته لهم وإلا لهلكوا أجميعن ولكن أين شكرهم؟

3- بيان إضرار كفار قيرش وعنادهم الأمر الذي لم يسبق له مثيل.

4- الإِشارة بالمثلية في قوله { من مثله } إلى تنوع السفن من البوارج والغواصات والطربيدات الحربية.

{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱلله قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ آمَنُوۤاْ أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَآءُ ٱللّه قَالَ الَّذِينَ الْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِي ضَلَالَ مُبين } \* { وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادقينَ } \* { مَا يَنظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحدةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخصِمُونَ } \* { فَلاَ يَسْتَطْيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ إِلَى أَهْلِهِم يَنظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحدةً قَأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَخصِمُونَ } \* { فَلاَ يَسْتَطْيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ إِلَى أَهْلِهِم يَرْجِعُونَ } \* { وَنُفخَ فَي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسلُونَ } \* { قَالُواْ يُويَانَا مَن بَعْتَنَا مِن مَرْقَدَنَا هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ } \* { إِن كَانَتُ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحدَةً فَإِذَا

# هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ } \* { فَٱلْيَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيئًا وَلاَ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ }

شرح الكلمات:

{ وإذا قيل لهم انفقوا } : أي وإذا قال فقراء المؤمنين في مكة للأغنياء الكافرين انفقوا علينا.

{ مما رزقكم الله }: أي من المال.

{ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه } : أي قالوا للمؤمنين استهزاء بهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه.

{ إِن أنتم إلا في ضلال مبين } : أي ما أنتم أيها الفقراء إلا في ضلال مبين في اعتقادكم الذي أنتم عليه.

{ متى هذا الوعد } : أي البعث الآخر إن كنتم صادقين فيه.

{ ما ينظرون إلا صيحة واحدة } : أي ما ينتظرون غلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل.

{ تأخذهم وهم يخصمون } : أي تأخذهم الصيحة وهم يتخاصمون في البيع والشراء والأكل والشرب إذ تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.

{ فلا يستطيعون توصية } : أي فلا يقدر أحدهم أن يوصي وصيّة.

{ و لا إلى أهلهم يرجعون } : بل يهلكون في أماكنهم من الأسواق والمزارع والمصانع أو المقاهي والملاهي.

{ فإذا هم من الأجداث } : أي القبور إلى ربهم ينسلون اي يخرجون بسرعة.

{ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا }: أي قال الكفار: من بعثنا من قبورنا؟

{ هذا ما وعد الرحمن } : أي هذا ما وعد به الرحمن وصدق المرسلون أي فيما أخبروا به.

معنى الآيات:

قوله تعالى { وإذا قيل لهم } أي وإذا قيل الأولئك المشركين المكذبين الملاحدة والقائل هم المؤمنون فقد روي أن

أبا بكر الصديق كان يطعم مساكين المسلمين فلقيه أبو جهل فقال يا أبا بكر أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء؟ قال: نعم. قال: فما باله لا يطعمهم؟ قال ابتلى قوماً بالفقر وقوماً بالغنى وأمر الفقراء بالصبر، وأمر الأغنياء بالإعطاء، فقال أبو جهل، والله يا أبا بكر إن أنت إلا في ضلال مبين. أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء، وهو لا يطعمهم ثم تطعمهم أنت فنزلت هذه الآية وبهذه الرواية اتضح معنى الآية الكريمة { وإذا قيل لهم } اي للكفار { انفقوا مما رزقكم الله } على المساكين { قال الذين كفروا للذين آمنوا } الآمرين لهم بالإنفاق { أنطعم من لو يشاء الله أطعمه } قالوا هذا استهزاء وكفروا { إن أنتم } أي ما أنتم أيها المسلمون { إلا في ضلال مبين } أي إلا في ذهاب عن الحق وجور عن الرشد مبين لمن تأمله وتدبّر فيه.

وقوله { ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين } اي ويقول أولئك الملاحدة المكذبون بالبعث استهزاء واستعجالا: متى هذا الوعد الذي تعدوننا به أيها المسلمون إن كنتم صادقين في دعواكم.

قال تعالى { ما ينظرون إلا صيحة واحدة } وهي نفخة اسرافيل في الصور وهي نفخة الفناء { تأخذهم وهم يخصمون } أي يخصمون في اسواقهم يبيعون ويشترون، وفي مجالسهم العامة والخاصة إذ تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون قال تعالى { فلا يستطيعون توصية } يوصى بها أحدهم لابنه أو أخيه، ولا إلى أهلهم أي منازلهم وأزواجهم وأولادهم يرجعون بل يصعقون في أماكنهم.

وقوله تعالى { ونفخ في الصور } اي صور إسرافيل وهو قرن ويقال له البوق أيضاً نفخة البعث من القبور أحياء فإذا هم من الأجداث جمع جدث وهو القبر ينسلون أي ماشين مسرعين إلى ربهم لفصل القضاء والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في هذه الدنيا من غيمان وكفر و إحسان وغساءة وعدل وظلم. قالوا يا ويلنا أي نادوا ويلهم وهلاكهم لما شاهدوا من أهوال الموقف { من بعثنا من مرقدنا } و أجابهم المؤمنون بقولهم { هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون } إذ واعدنا الله بلقائه و أخبرتنا الرسل به وبتفاصيله وقوله تعالى { إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون } اي ما هي إلا صيحة واحدة لإسرافيل فإذا الكل واقف بين يدي الله تعالى ليحاسب ويجزي قال تعالى { فاليوم لا تظلم نفس شيئا } أي في هذا اليوم الذي وقفت الخليفة فيه بين يدي ربها لا تظلم نفس شيئاً لا بنقص حسنة من حسناتها و لا بزيادة سيئة على سيئاتها.

ولا تجزون أيها العباد إلا ما كنتم تعملون من خير وشر.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان علو الكافرين وطغيانهم وسخريتهم واستهزائهم، وذلك لظلمة الكفر على قلوبهم.

2- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر مبادئها ونهاياتها.

3- الساعة لا تأتي إلا بغتة.

4- الانقلاب الكوني الذي يحدث لعظمه اختلفت آراء أهل العلم في تحديد النفخات فيه. والظاهر أنها أربع الأولى نفخة الفناء والثانية نفخة البعث والثالثة نفخة الفزع والصعق والرابعة نفخة القيام بين يدي رب العالمين.

5- تقرير العدل الإلهي يوم الحساب والجزاء ليطمئن كل عامل على أنه يجزى بعمله لا غير.

{ إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱليَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ } \* { هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلاَلٍ عَلَى ٱلأَرَآئِكِ مُتَّكِئُون } \* { لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ } \* { سَلاَمٌ قَوْلاً مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ }

شرح الكلمات:

{ في شغل فاكهون } : أي أهل الجنة في شغل عما فيه أهل النار من عذاب وشقاء.

وشغلهم الشاغل لهم هو النعيم المقيم في دار السلام.

{ فاكهون } : أي ناعمون بالتلذذ بالنعم وذلك لطيب العيش.

{ على الأرائك }: أي الأسرَّة ذات الحجلة.

{ ولهم ما يدعون } : أي ما يتمنون ويطلبون.

{ سلام قو لا من رب رحيم } : أي سلام بالقول منرب رحيم أي يسلم عليهم ربهم سبحانه وتعالى.

معنى الآيات:

ما إن حضروا بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء حتى أعلن عما يلي: إن اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون أي ناعمون بالتلذذ شغل فاكهون أي ناعمون بالتلذذ

بألوان المطاعم والمشارب والحور العين إنهم وأزواجهم في ظلال الجنة على الأرائك أي الأسرة ذات الحجلة متكئون. لهم فيها أي في دار السلام فاكهة من كل زوج ولون ونوع ولهم ما يدعون أي ما يتمنون ويطلبون، وأعظم من ذلك سلام الربّ تعالى عليهم سلام قولا من ربّ رحيم أي سلام من الله بالقول لا بغيره من أنواع السلامة والسلام. فقد روى البغوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ يسطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذ الربّ عز وجل قد اشرف عليهم من فوقهم السلام عليكم يا أهل الجنة. فذلك قوله تعالى سلام قولا من ربّ رحيم فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم ".

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير المعاد.

2- بيان نعيم الجنة.

3- سلام الله تعالى على أهل الجنة ونظرهم إلى وجهه الكريم.

{ وَٱمْتَازُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ } \* { أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَلِنِيٓ ءَادَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ ٱلشَّيطَانَ إِنَّهُ لَكُم عَدُو مُبِينٌ } \* { وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَاذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ } \* { وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاَّ كَثِيراً أَفْلَم عَدُونُواْ تَعْقَلُونَ } \* { اَصْلُوهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ } \* { آسْلُوهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ } \* { آلْيَوْمَ نَخْتُمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيديهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ } \* { وَلَو نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ فَٱسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَتَىٰ يُبْصِرُونَ } \* { وَلَو نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُصْيِّاً وَلاَ يَرْجِعُونَ } \* { وَمَن نَعْمَرُهُ نُذَكِّسنَهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلا يَعْقَلُونَ } \* يَعْقِلُونَ }

شرح الكلمات:

{ وامتازوا اليوم أيها المجرمون } : أي انفردوا عن المؤمنين وانحازوا علىجهة وسيروا ايها الصالحون إلى الجنة.

{ أَلَم أَعهد إليكم } : أي الم أوصيكُم بترك عبادة الشيطان وهي طاعته.

{ وأن اعبدوني } : أي وبأن تعبدوني وحدي وذلك في كتبي وعلى ألسنة رسلي.

{ هذا صراط مستقيم } : أي بترك عبادة الشيطان والقيام بطاعة الرحمن. هو الإسلام الموصل إلى دار السلام.

{ ولقد اضل منكم جبلا كثيرا } : أي ولقد أضل الشيطان منكم يا بني آدم خلقا كثيرا.

{ أفلم تكونوا تعقلون } : أي اطعتموه فلم تكونوا تعقلون عداوته لكم.

{ هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون }: أي تقول لهم الملائكة هذه جهنم... الخ.

{ اليوم نختم على أفواههم } : أي عندما يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين.

{ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم } : أي ولو أردنا طمس أعين هؤلاء المشركين المجرمين لفعلنا، ولكنا لم نشأ ذلك رحمة مناً.

{ فاستبقوا الصراط } : أي فابتدروا الطريق كعادتهم فكيف يبصرون.

{ ولو نشاء لمسخناهم على : أي بدلنا خلقهم حجارة أو قدرة أو خنازير في امكنتهم التي مكانتهم } هم فيها فلا يستطيعون مضيّا و لا يرجعون.

{ ومن نعمره ننكسه في الخلق } : أي ومن نطل عمره ننكسه في الخلق فيكون بعد قوته ضعيفا عاجزاً.

{ أفلا يعقلون } : أي أن القادر على ما ذكرنا لكم قادر على بعثكم بعد موتكم.

: فتؤمنون وتوحدون فتنجون من العذاب وتسعدون.

معنى الآيات:

قوله تعالى { وامتازوا اليوم أيها المجرمون } أي يأمر تعالى المجرمين وهم الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك وارتكاب المعاصي فأفسدوها يأمرهم بأن يتميّزوا عن المؤمنين فينفردوا وحدهم ويسار بأهل الجنة غلى الجنة،

ثم يوبخ تعالى المجرمين أهل النار بقوله { الم أعهد إليكم } موصياً إياكم على ألسنة رسلي وفي كتبي بأن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وبأن تعبدوني وحدي، و لا تعبدوا الشيطان معى فتشركوه في عبادتي هذا صراط مستقيم اي ترك عبادة الشيطان والقيام بعبادة الرحمن هذا هو الإسلام الصراط المستقيم الذي لا ينتهي بالسالكين إلا إلى باب دار السلام. وقوله { ولقد أضل منكم جبلا } اي خلقا كثيرا هذا من كلام الله الموبخ به للمجرمين. وقوله { أفلم تكونوا تعقلون } وهذا تقريع وتوبيخ ايضا أي اطعتموه وهو عدوكم وعصيتموني وأنا ربكم فلم تكونوا تعقلون عداوة الشيطان لكم، وواجب عبادتي عليكم لأني خلقتكم ورزقتكم وكلأتكم الليل والنهار إذاً فهذه جهنم التي كنتم بها تكنبون اصلوها أي احترقوا بها بما كنتم تكفرون بالله وآياته ولقائه وتكنبون رسله. وقوله تعالى { اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون } هذا يحدث لما يعرضون على ربهم فيعرض عليهم أعمالهم فينكرون فعندئذ يختم الله على افواههم فلا يستطيعون الكلام وتنطق باقى جوارحهم وتشهد أرجلهم فينكرون بما كانوا يكسبون قوله تعالى { ولو نشاء لطمسنا على أعينهم } فأعميناهم { فاستبقوا الصراط } اي ابتدروا الطريق كعادتهم فأني يبصرون الطريق وقد طمس على أعينهم فلا مقلة فيها و لا حاجب، ولكن الله لم يشأ ذلك لرحمته وحلمه على عباده، وقوله { لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم } اي ولو نشاء مسخ هؤ لاء المجرمين من المشركين لمسخناهم في أماكنهم من منازلهم فلا يستطيعون مضيا في الطريق و لا رجوع إلى خلف اي لا ذهاباً و لا غياباً، وقوله تعالى { ومن نعمر منكسه في الخلق أفلا يعقلون } فنرده رأسا على عقب فكما كان طفلا ينمو شيئا فشيئا في قواه العقلية والبدنية حتى شب واكتهل فكذلك ننكسه في خلقه فيأخذ يضعف في قواه العقلية والبدنيّة يوما فيوما حتى يصبح اضعف عقلا وبدنا منه و هو طفل.

وقوله افلا تعقلون أيها المكذبون المجرمون أن القادر على هذا وغيره وعلى كل شيء يريده قادر على أن يحييكم بعد موتكم ويبعثكم من قبوركم ويحاسبكم ويجزيكم بأعمالكم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير المعاد وبيان مواقف منه.

2- تأكيد عداوة الشيطان للإنسان.

3- عجز الإنسان يوم القيامة عن كتمان شيء من سيء أعماله وفاسدها.

4- التحذير من عقوبة الله في الدنيا بالمسخ ونحوه.

5- مظاهر قدرة الله تعالى في رد الإنسان بعد القوة إلى حالة الضعف الأولى.

{ وَمَا عَلَّمْنَاهُ ٱلشَّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذَكْرٌ وَقُرْآنٌ مَّبِينٌ } \* { لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِق ٱلْقَولُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ } \* { أُولَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ } \* { وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ } \* { وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ } \* { وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ } \* { لاَ يَسْتَطْيِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُم لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ } \* { لاَ يَسْتَطْيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُم لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ } \* { فَلاَ يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرِّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ }

## شرح الكلمات:

{ وما علمناه الشعر } : أي وما علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فما هو بشاعر.

{ وما ينبغي له } : أي وما يصلح له و لا يصح منه.

{ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين } : أي ليس كما يقول المشركون من أن القرآن شعر ما هو أي القرآن الذي يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم إلاَّ ذكر اي عظة وقرآن مبين لا يشك من يسمعه أنه ليس بشعر لما يظهر من الحقائق العلميّة.

{ لينذر من كان حياً } : أي يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون.

{ ويحق القول على الكافرين } : أي ويحق القول بالعذاب على الكافرين لأنهم ميتون لا يقبلون النذارة.

{ أنعاما فهم لها مالكون } : الأنعام هي الإِبل والبقر والغنم.

{ وذللناها لهم } : أي سخرناها لهم وجعلناهم قاهرين لها يتصرفون فيها.

{ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون } : أي من بعضها يركبون وهي الإِبل ومنها يأكلون اي ومن جميعها يأكلون.

{ ولهم فيها منافع ومشارب } : المنافع كالصوف والوبر والشعر، والمشارب الألبان. { أفلا يشكرون } : أي يوبخهم على عدم شكرهم الله تعالى على شهذه النعم بالإيمان والطاعة.

{ واتخذوا من دون الله آلهة } : أي أصناماً يعبدونها زعما منهم أ،ها تنصرهم بشفاعتها لهم عند الله.

{ لا يستطيعون نصرهم } : أي لا نقدر تلك الأصنام على نصرهم بدفع العذاب عنهم.

{ وهم لهم جند محضرون } : أي لا يقدرون على نصرتهم والحال أنهم أي المشركين جند محضرون. لتلك الآلهة ينصرونها من أن يمسها بسوء فبدل أن تنصرهم هم ينصرونها كجند معبئون لنصرتها.

{ فلا يحزنك قولهم } : أي إنك لست مرسلاً وإنك شاعر وكاهن ومفتر.

{ إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون } : أي انهم ما يقولون ذلك إلا حسداً وهم يعلمون أنك رسول الله وما جئت به هو الحق وسوف نجزيهم بتكذيبهم لك وكفرهم بنا وبلقائنا وديننا الحق.

### معنى الآيات:

قوله تعالى { وما علمناه الشعر } ردّ على المشركين الذين قالوا في القرآن شعر وفي الرسول شاعر فقال تعالى { وما علمناه } اي نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم { الشعر، وما ينبغي له } أي لا يصح منه و لا يصلح له. { إن هو إلا ذكر } أي ما هو الذي يتلوه غلا ذكر يذكر به الله وعظة يتعظ به المؤمنون { وقرآن مبين } مبين للحق مظهر لمعالم الهدى أنزلناه على عبدنا ورسوله لينذر به من كان حياً اي القلب والضمير لإيمانه وتقواه الله يحق أي به القول وهو العذاب على الكافرين لأنهم لا يهتدون به فيعيشون على الضلال ويموتون عليه فيجب لهم العذاب في الدار الآخرة. وقوله { أو لم يروا } اي أعمي أولئك المشركون ولم يروا مظاهر قدرتنا وإحساننا الموجبة لعبادتنا وهي { أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون } يتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه، والمراد بالأنعام الماشية من غبل وبقر وغنم وقوله { وذللناها لهم } اي سخرناها لهم بحيث يركبون ويحلبون ويحملون وينحرون وينجون ويأكلون، ولو لا هذا التسخير لما قدروا عليها أبدا.

وقوله { ولهم فيها منافع ومشارب } المنافع كالصوف والوبر والشعر { والمشارب } جمع مشرب وهي الألبان في ضروعها يحلبون منها ويشربون. وقوله { افلا يشكرون } يوبخهم على أكل النعم وعدم الشكر عليها، وشكر الله عليها هو الإيمان به وتوحيده في عبادته. وقوله { واتخذوا من دون الله آلهة } اي اتخذ أولئك المشركون آلهة هي أصنامهم التي يعبدونها لعلهم ينصرون أي رجاء نصرتها لهم وذلك بشفاعتها لهم عند الله تعالى كما يزعمون. قال تعالى في إبطال هذا الرجاء وقطعه عليهم { لا يستطيعون نصرهم } لأنهم اصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر وقوله { وهم لهم جند محضرون } اي والحال أن المشركين هم جند تلك الأصنام محضرون عندما يدافون عنها ويحمونها ويغضبون لها فكيف ينصرك من هو مفتقر إلى نصرتك. وقوله تعالى { فلا يحزنك قولهم } أي لا تحزن لما يقول قومك من أنك لست مرسلا، وأنك شاعر وساحر

وكاهن غلى غير ذلك من أقاويلهم، { إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون } وسنجزيهم عن قولهم الباطل ونأخذهم بكذبهم وافترائهم عليك كما نحن نعلم أ،هم ما قالوا الذي قالوا إلا حسداً لك، وإلا فهم يعلمون أنك رسول الله وما أنت بالساحر ولا الشاعر ولا المجنون، ولكن حملهم على ما يقولون الحسد والعناد والكبر.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير النبوة المحمدية وأن القرآن ذكر وليس شعر كما يقول المبطلون.

2- الحكمة من نزول القرآن هي أن ينذر به الرسول الأحياء من أهل الإيمان.

3- بيان خطأ الذين يقرأون القرآن على الأموات ويتركون الأحياء لا يقرأونه عيهم وعظاً لهم وإرشاداً وتعليما وتنكيرا.

4- وجوب ذكر النعم وشكرها بالاعتراف بها، وصرفها في مرضاة واهبها وحمده عليها.

5- بيان سخف المشركين في عبادتهم أصناماً يرجون نصرها وهم جند معبأ لنصرتها من أن يمسها أحد بسوء.

{ أَوَلَمْ يَرَ ٱلإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَة فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ } \* { وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَه قَالَ مَن يُحِيِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ } \* أَقُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَأَهَاۤ أَوَّلَ مَرَّة وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ } \* { ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن ٱلشَّجَرِ ٱلأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَآ أَنتُم مِّنْه تُوقِدُونَ } \* { أَوَلَسِيْسَ ٱلَذِي خَلَق السَّمَاوات وَٱلأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلاَّقُ ٱلْعَلِيمُ } \* { إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ } \* { فَسُبْحَان ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ }

شرح الكلمات:

{ أو لم ير الإنسان } : أي المنكر للبعث كالعاصبي بن وائل السهمي، وأبيّ بن خلف.

{ أنا خلقناه من نطفة } : أي من مني إلى أن صيرناه رجلا قويا.

{ فإذا هو خصيم مبين } : أي شديد الخصومة بيّنها في نفى البعث.

{ وضرب لنا مثلا } : أي في ذلك، إذ أخذ عظما وفته أمام رسول الله وقال أيحيي ربك هذا؟

{ ونسى خلقه } : أي وأنه مخلوق من ماء مهين وأصبح رجلا يخاصم فالقادر على الخلق الأول قادر على الثاني.

{ من يحيي العظام وهي رميم } : أي وقد رمّت وبليت.

{ من الشجر الأخضر نارا } : أي من شجر المرخ والعفار يحك أحدهما على الآخر فتشتعل النار.

{ بقادر على أن يخلق مثلهم } : أي مثل الأناسي.

{ بلي } : أي قادر على ذلك إذ خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس.

{ إذا أراد شيئا } : أي خلق شيء وإيجاده.

{بيده ملكوت } : أي ملك كل شيء، زيدت التاء للمبالغة في كبر الملك واتساعه.

{ وإليه ترجعون } : أي تردون بعد الموت وذلك في الآخرة.

### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء تلك العقيدة التي يتوقف عليها غالباً هداية الإنسان وإصلاحه فقال تعالى ردّا على العاصي بن وائل السهميّ وأبي بن خلف حيث جاء إلى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وفي يده عظم ففته وذراه وقال أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يميتك ثم يحيك ثم يحشرك غلى جهنم ونزلت هذه الآيات { أو لم ير الإنسان } أي أينكر البعث وهو يعلم أنا خلقناه من نطفة أي من ماء مهين وسويناه رجلا فإذا هو خصيم لنا أي مخاصم يرد علينا ويشرك بنا وينكر إحياءنا للأموات وبعثهم يوم القيامة فكيف يعمى هذا العمى ويجهل هذا الجهل القبيح، إذ القادر على البدء قادر عقلا على الإعادة وهي أهون عيله. وقوله { واضرب لنا } اي هذا المنكر للبعث مثلا أي جعل لنا مثلا وهو انكاره علينا قدرتنا على البعث حيث جعل إعادتنا للخلق أمرا عجبا وغريبا إذ قال { من يحيى العظام وهي رميم } أي قد رمّت وبليت. ونسى خلقه من ماء حقير وكيف جعله الله بشرا سويا يجادل ويخاصم فلو ذكر

أصل نشأته لخجل أن ينكر إحياء العظام وهي بالية رميم؟ ولما قال من يحيى العظام وهي رميم؟..

وقوله تعالى { قل يحييها الذي أنشأها أول مرة } وهذا هو القياس العقلي الجلي الواضح إذ بالبداهة أن من أوجد شيئا من العدم قادر على إيجاد مثله. وقوله { وهو بكل خلق } أي مخلوق عليم فالعلم والقدرة إذا اجتمعا كان من السهل إيجاد ما أعدم بعد أن كان موجوداً فأعدم لا سيما أن الموجود من العدم هو المخبر بالإعادة وبقدرته عليها.

هذا برهان قطعي وثاني برهان في قوله { الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون } أي النار وتشعلونها، ووجه الاستدلال أن البعث لو كان مستحيلا عقلا وما هو بمستحيل بل هو واجب الوقوع لكان على الله غير مستحيل لأن الله تعالى قد أوجد من المستحيل ممكنا وهو النار من الماء، إذ الشجر الأخضر ماء سار في أغصان الشجرة. ومع هذا يوجد منها النار، فكان هذا برهانا عقليا يسلم به العقلاء ولا ينازعون فيه ابدا، وبرهان ثالث وهو في قوله { أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟؟ ووجه البرهنة فيه أننا ننظر إلى السموات السبع وما فيها من خلق عجيب وإلى الأرض وما فيها كذلك وننظر إلى الإنسان فنجده لا شيء إذا قوبل بالسموات والأرض فنحكم بأن من خلق السموات والأرض على عظمها قادر من باب أولى على خلق الإنسان مرة اخرى بعد موته وبلاه وفنائه. ولذا اجاب تعالى عنسؤاله بنفسه فقال من باب أولى على خلق العليم } أي الخلاق لكل ما أراد خلقه العليم بكل مخلوقاته لا يخفى عليه شيء منها، وبرهان رابع في قوله { إنما أمره إذا اراد شيئاً أن يقول له كن فيكون } ووجه الاستدلال أن من كان شأه في إيجاد ما اراد إيجاده أن يقول له كن فهو يكون. لا يستنكر عليه عقلا أن يحيي الأموات بكلمة كونوا أحياء فيكونون كما طلب منهم.

وأخيرا ختم هذا الرد المقنع بتنزيه نفسه عن العجز فقال { فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء } أي ملك كل شيء { وإليه ترجعون } أحببتم أم كرهتم أيها الآدميون منكرين كنتم للبعث أم مقرين به مؤمنين.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير عقيدة البعث والجزاء بإيراد أربعة براهين قاطعة.

2- مشروعية استعمال العقليات في الحجج والمجادلة.

-3 تنزيه الله تعالى عن العجز والنقص وعن الشريك والولد وسائر النقائص.

4- تقرير أن الله تعالى بيده وفي تصرفه وتحت قهره كل الملكوت فلذا لا يصح طلب شيء من غيره إذ هو المالك الحق و غيره لا ملك له.

{ وَٱلصَّافَّاتِ صَفَّا } \* { فَٱلزَّاجِرَاتِ زَجْراً } \* { فَٱلتَّالِيَاتِ ذَكْراً } \* { إِنَّ إِلَهُمُ لَوَاحِدٌ } \* { وَٱلصَّافَّاتِ صَفَّا } \* { إِنَّ إِلَهُمُا وَرَبُ ٱلْمَشَارِقِ } \* { إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةَ ٱلْكَوَاكِبِ رَبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ ٱلْمَشَارِقِ } \* { لاَّ يَسَمَّعُونَ إِلَىٰ ٱلْمَلاِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُل } \* { وَحَفْظاً مِّن كُلُ هَنْ خُطِفَ ٱلْخُطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ } جَانِبٍ } \* { لاَّ مَن خُطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ }

### شرح الكلمات:

{ والصافات صفا } : أي الملائكة تصف أنفسها في الصلاة وأجنحتها في الهواء.

{ فالزاجرات زجرا } : أي الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه حيث يأذن الله.

{ فالتاليات ذكرا } : أي فالجماعات التاليات للقرآن ذكرا.

{ إِن الله كم الواحد } : أي إن الله كم المعبود الحق لكم أيها الناس لواحد.

{ رب السموات والأرض وما : أي هو ربُّ السموات والأرض وما بينهما أي خالقهما ومالكهما بينهما } ومدبر الأمر فيهما.

{ ورب المشارق } : أي والمغارب وهي مشارق الشمس ومغاربها إذ للشمس كل يوم مشرق ومغرب.

{ وحفظاً من كل شيطان مارد } : أي وحفظناها حفظاً من كل شيطان مارد خارج عن الطاعة.

{ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى } : أي لا يستمعون إلى الملائكة في السموات العلا.

{ ويقذفون من كل جانب دحوراً }: يُرمون بالشهب من كل جوانب السماء دحورا أي إبعاداً لهم.

{ عذاب واصب } : أي دائم لا يفارقهم.

{ إلا من خطف الخطفة } : أي اختطف الكلمة من الملائكة بسرعة وهرب.

{ فاتبعه شهاب ثاقب } : أي كوكب مضيء ثاقب يثقبه أو يحرقه أو يخلبه أي يفسده.

#### معنى الآيات:

قوله تعالى { والصافات صفا } هذا قسم إلهي يؤكد به تعالى إلهيته على عباده فقد أقسم بالصافات والزاجرات والتاليات ذكرا أي قرآنا، وسواء قلنا اقسم بهذه المخلوقات إذ الله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه وإنما الممنوع أن يقسم العبد بغير ربّه تعالى. أو قلنا اقسم تعالى بنفسه اي وربّ الصافات الخ فالقسم حاصل من أجل تقرير التوحيد، وهذا الإقسام جار على عرف البشر في أنهم إذا أخبروا بشيء يشكون في صحته فيؤكد لهم المُخبر الخبر باليمين ليزيل الشك من نفوسهم. وقوله { إنَّ إلهكم لواحد } هو المقسم عليه وهو أن إله البشرية كلها واحد وهو الله خالقها ورازقها وليس لها من غله غيره، وما عندها من آلهة فهي علهة باطلة ويكفي في بطلانها أنها اصنام وصور وتماثيل وصلبان لا تسمع و لا تنصر، ولا تنفع و لا تضر. وقوله { رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق } تدليل على وحدانية الله تعالى إذ هو خالق السموات والأرض وما بينهما ومعاربها إذ كل يوم تشرق وتغرب في درجة معينة فالإله الحق هو الخالق للعوالم والمدبر لها لا الذي ينحته الرجل بيده ويقول يوم تشرق وتغرب في درجة معينة فالإله الحق هو الخالق للعوالم والمدبر لها لا الذي ينحته الرجل بيده ويقول السماء الدنيا بزينة الكواكب } هذه مظاهر القدرة والعالم والحكمة إنه وحده تعالى زين السماء الدنيا اي القريبة من الأرض بزينة هي الكواكب المشرقة المنيرة، وقوله { وحفظا من كل شيطان مارد } اي وحفظنا السماء حفظا تاما من كل شيطان عاد متمرد عن الطاعة. وقوله { وخفظا من كل شيطان مارد } أي لا يتسمعون إلى الملائكة في السماء حتى لا ينقلوا أخبار الغيب غلى أوليائهم من الكهان في الأرض.

وقوله { ويقذفون من كل جانب } اي ويرمى أولئك المردة من الشياطين من قبل الملائكة من كل جهة من جهات السماء دحورا أي لدحرهم وغبعادهم. وقوله تعالى { ولهم عذاب واصب } لأولئك المردة من الشياطين عذاب واصب موجع دائم وقوله { إلا من خطف الخطفة } أي اختطف الكلمة بسرعة { فأتبعه شهاب ثاقب } أي كوكب مضيئ فثقبه أو أحرقه أو خبله أي أفسده، وبهذا حُمِيت السماء بالملائكة من دخول الشياطين إليها واستراق السمع. والحمد لله.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان أن الله تعالى يقسم ببعض مخلوقاته إما تنويها بعظمتها المقرر ضمنا لعظمة خالقها وإما بيانا لفضلها وإما لفتا لنظر العباد إلى ما فيها من الفوائد.

2- تقرير التوحيد وأنه لا إله إلا الله.

3- بيان الحكمة من وجود النجوم في السماء الدنيا.

4- بيان أن الشياطين حرموا من استراق السمع، ولم يبق مجال لكذب الشياطين على الناس بعد أن منعوا من استراق السمع.

{ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْ خَلَقْنَاۤ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طَين لاَّزب } \* { بَلْ عَجِبْت وَيَسْخَرُونَ } \* { وَإِذَا رَأُواْ آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ } \* { وَقَالُوٓا إِن هَيسْخَرُونَ } \* { وَإِذَا رَأُواْ آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ } \* { وَقَالُوٓا إِن هَلَاَ سُحْرٌ مُبِينٌ } \* { أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنَّا لَمَبْغُوتُونَ } \* { أَو آبَآوُنَا ٱلأَولُون } \* { قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ } \* { فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ } \* { وَقَالُوا يُومُ ٱلْفَصْلُ ٱلَّذِي كُنتُمْ بِه تُكَذَّبُونَ } \* { هَلْاً يَومُ ٱلْفَصْلُ ٱلَّذِي كُنتُمْ بِه تُكَذَّبُونَ }

شرح الكلمات:

{ فاستفتهم } : أي استخبر كفار مكة تقريرا وتوبيخا.

{ أهم أشد خلقا أم من خلقنا } : أي خلقهم في ذواتهم وإعادتهم بعد موتهم، أم من خلق تعالى من الملائكة والسموات والأرض وما فيها من سائر المخلوقات.

{ من طين لازب } : أي يلصق باليد.

{ بل عجبت ويسخرون } : أي عجبت يا نبي الله من إنكارهم للبعث، وهم يسخرون من دعوتك إلى الإِيمان به.

{ وإذا ذكروا لا يذكرون } : أي وإذا وعظوا لا يتعظون.

{ وإذا رأوا آية يستسخرون } : أي إذا رأوا حجة من الحجج التي تحمل الآيات القرآنية تقرر البعث والتوحيد والنبوة يسخرون اي يستهزئون.

{ قل نعم وأنتم داخرون } : أي قل لهم يا رسولنا نعم تبعثون وأنتم صاغرون أذلاء.

{ فإنما هي زجرة واحدة } : أي صيحة تزجرهم وهي نفخة إسرافيل في الصور النفخة الثانية.

{ هذا يوم الدين } : أي يوم الحساب والجزاء.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في تقرير التوحيد والبعث والجزاء وقوله تعالى فاستفتهم اي استخبرهم واطلب جوابهم اي بقولك أنتم أشد خلقا اي في ذواتكم وفي إحيائكم بعد مماتكم أم من خلقه الله من الملائكة والسموات والأرض وما فيهما وما بينهما؟ والجواب معلوم وهو أن خلق غيرهم من العوالم أشد خلقاً إذاً فيكف ينكرون البعث بدعوى استحالة وجوده لصعوبته قال تعالى { إنا خلقناهم من طين لازب } اي خلقنا اباهم آدم من طين لازب أي لاصق يلصق باليد ثم خلقناهم بطريق التناسل أفيعجزنا إعادة خلقهم مرة أخرى والجواب لا.لا وقوله تعالى { بل عجبت } اي من تكذيبهم بالبعث لوضوح الأدلة على إمكانه ووجوب وجوده { ويسخرون } اي وهم يسخرون من ذلك أي يستهزئون من قولك بالبعث وإمكانه. وقوله تعالى { وإذا ذكروا } أي بالآيات لعلهم يذكرون فيؤمنون ويوحدون لا يذكرون لقساوة قلوبهم وظلمة ذنوبهم بالشرك والمعاصى. وقوله { وإذا رأوا آية يستسخرون } اي يسخرون ويستهزئون { وقالوا إن هذا إلا سحر مبين } أي ما هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القول والعمل إلا سحر مبين اي بَيِّنٌ ظاهروهم في ذلك كاذبون قطعا للفرق بين السحر الذي هو تخيل باطل بينه وبين الحق الثابت عقلا ووحيا من دقائق الشرع وأصول الدين من الإيمان بالله واليوم الآخر وقوله { أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون } هذا قول المكذبين من المشركين يقولونه متعجبين مستبعدين للبعث قال تعالى ردّا عليهم قل يا رسولنا لهم { نعم } تبعثون أحياء { وأنتم داخرون } اي صاغرون ذليليون وأمر إعادتكم لا يتطلب أكثر من أن ينفخ اسرافيل في الصور فإذا أنتم أحياء تخرجون من قبوركم { فإنما هي زجرة } اي صيحة { واحدة فإذا هم } قيام { ينظرون } ويقولوا أي عند قيامهم من قبورهم { يا ويلنا } اي يا هلاكنا احضر هذا أوان حضورك اي يدعون على أنفسهم بالهلاك لشدة ما شاهدوا من هول القيامة كقول أحدهم ياليتها كانت القاضية.

وقولهم هذا يوم الدين اعتراف منهم بالبعث والجزاء ولكن في وقت ما هو بنافع لهم الاعتراف فيه أي هذا يوم الحساب والجزاء فيقال لهم { هذا يوم الفصل } الذي يفصل الله تعالى فيه بين عباده فيما كانوا فيما يختلفون فيحكم بنيهم بالعدل، وقوله تعالى { الذي كنتم به تكذبون } فيه توبيخ لهم أي هذا يوم البعث الذي كنتم تكذبون به وتقولون مستبعدين له أئذا امتنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو أباؤنا الأولون أي وآباؤنا الأولون أيضا.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان أصل خلق الإنسان وهو الطين اللازب أي اللاصق باليد.

2- بيان موقفين متضادين الرسول يعجب من كفر المشركين وتكذيبهم والمشركون يسخرون من دعوته إياهم إلى الإيمان وعدم التكذيب بالله ولقائه.

3- تقرير البعث وبيان طريقة وقوعه.

4- عدم الانتفاع بالإيمان عند معاينة العذاب.

{ ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ } \* { مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسَّئُولُونَ } \* { مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ } \* { بَلْ هُمُ ٱلْيَوْم ٱلْجَحِيمِ } \* { وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسَّئُولُونَ } \* { مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ } \* { قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَن مُسْتَسَلَمُونَ } \* { قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَن الْيَمِينِ } \* { قَالُواْ بَلْ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ } \* { وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلُطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْما طَاغينَ } ظَاغينَ }

شرح الكلمات:

{ احشروا الذين ظلموا } : أي أنفسهم بالشرك والمعاصي.

{ وأزواجهم } : أي قُرناءهم من الشياطين.

{ من دون الله } : أي من غير الله من الأوثان والأصنام.

{ فاهدوهم } : أي دلوهم وسوقوهم.

{ إلى صراط الجحيم }: أي إلى طريق النار.

{ وقفوهم إنهم مسؤولون } : أي احبسوهم عند الصراط إنهم مسؤولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم.

{ مالكم لا تناصرون } : أي ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا توبيخا لهم.

{ إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين } : أي عن يمين أحدنا تزينون له الباطل وتحسنون له الشر فتأمرونه بالشرك وتنهونه عن التوحيد.

{ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين } : أي قال قرناؤهم من الجن ردّا عليهم بل لم تكونوا أساسا مؤمنين.

{ وما كان لنا عليكم من سلطان } : أي من حجة و لا قوة على حملكم على الشرك والشر والباطل.

{ بل كنتم قوما طاغين } : أي بل كنتم طغاة تعبدون غير الله وتجبرون الناس على ذلك.

### معنى الآيات:

ما زال السياق في موقف عرصات القيامة إنهم بعد اعترافهم بأن هذا يوم الدين ورد الله تعالى عليهم بقوله { هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون }

يقول الجبار عز وجل { احشروا الذين ظلموا وأزواجهم } اي احشروا الذين ظلموا بالشرك والمعاصي، وقوله { وأزواجهم } أي قُرناءهم من الجن { وما كانوا يعبدون من دون الله } من الأصنام والأوثان. وقوله تعالى { فاهدوهم إلى صراط الجحيم } يقول الله عز وجل فاهدوهم أي دلوهم إلى طريق النار.

ويقول { وقفوهم إنهم مسؤولون } ثم يسألون { ما لكم لا تناصرون } أي لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا. كيف ينصر بعضهم بعضا في مثل هذا الموقف الرهيب بل هم اليوم مستسلمون على المتبوعين يتساءلون أي يتلاومون كلّ يلقي بالمسؤولية على الآخر. فقال الأتباع من الإنس لقرنائهم من الجن ما أخبر تعالى به عنهم { إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين } أي والشمال أي توسوسون لنا فَتْحَسننُون لنا الشرك والشر بل تأمروننا به وتحضوننا عليه. فرد عليهم قرناؤهم بما أخبر تعالى به عنهم في قوله { قالوا بل لم تكونوا مؤمنين } اي ما كنتم مؤمنين فكفرناكم و لا صالحين فأفسدناكم، و لا موحدين فحملناكم على الشرك. هذا أو لا وثانيا ما كان لنا عليكم من سلطان أي من حجج قوية أقنعناكم بها، و لا قدرة لنا أز هقناكم فاتبعتمونا، بل كنتم أنتم قوما طاغين أي ظلمة متجاوزين الحد في الإسراف والظلم والشر.

### هداية الآيات:

```
من هداية الآيات:
```

1- بيان صورة لموقف مومواقف عرصات القيامة.

2- بيان أن الأشباه في الكفر أو في الفجور أو في الفسق تحشر مع بعضها بعضا.

3- عدم جدوى براءة العابدين من المعبودين واحتجاج التابعين على المتبوعين.

{ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآئِقُونَ } \* { فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ } \* { فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذَ فِي الْعُذَابِ مُشْتَرِكُونَ } \* { إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ } \* { إِنَّهُمْ كَاتُوۤاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلَّالُهُ إِلاَ عَذَلكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ } \* { إِنَّهُمْ كَاتُوۤاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلَّالَهُ إِلاَ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ } \* { بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ اللّهُ يَسْتَكْبِرُونَ } \* { بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ } الْمُرْسَلِينَ }

### شرح الكلمات:

{ فحق علينا قول ربنا }: أي وجب علينا العذاب.

{ إنا لذائقون } : أي العذاب نحن وأنتم.

{ فأغويناكم إنا كنا غاوين } : أي أضللناكم إنا كنّا ضالين.

{ فإنهم يومئذ } : أي يوم القيامة.

{ في العذاب مشتركون } : لأنهم كانوا في الغواية مشتركين.

{ إنا كذلك نفعل بالمجرمين } : كما عذبنا هؤ لاء التابعين والمتبوعين نعذب التابعين والمتبوعين في كل ضلال وكفر وفسّاد.

{ إنهم كانوا إذا قيل لهم } : أي إن أولئك المشركين من عبدة الأوثان إذا قال لهم الرسول.

{ لا إله إلا الله يستكبرون } : أي قولوا لا إله إلا الله ولا تعبدا إلا الله يستكبرون و لا يقولون و لا يوحدون.

{ لشاعر مجنون } : يعنون محمد صلى الله عليه وسلم.

{ بل جاء بالحق وصدق : أي بل جاء بلا إله إلا الله وهو الحق الذي جاءت به المرسلين } الرسل وقد صدقهم فيما جاءوا به من قبله وهو التوحيد.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم فيما ذكر تعالى من تساؤ لات الظالمين وما قاله الأتباع للمتبوعين وما قاله المتبوعين لاتباع فقوله تعالى { فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون } هذا قول المتبوعين لأتباعهم قالوا لهم فسبب غواينتا وضلالنا وجب علينا العذاب إنا وأنتم لذائقوه لا محالة. وقالوا لهم أيضا معترفين بإغوائهم لهم فأغويناكم إنا كنا غاوين هذا قول الجن للإنس قال تعالى { فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون } وذلك لاشتراكهم في الشرك والشر والفساد. وقوله تعالى { إنا كذلك نفعل بالمجرمين } من سائر الأصناف كالزناة وأكلة الربا وسافكي الدماء فنعذب الصنف مع صنفه وهذا عائد إلى قوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أشياعهم وأضرابهم وقوله تعالى { إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون } يخبر تعالى عن مشركي قريش أنهم كانوا في الدنيا إذا قال لهم رسول الله أو أحد المؤمنين قولوا لا إله إلا الله يستكبرون ويشمئزون و لا يقولونها بل ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يعنون النبي محمد صلى الله عليه سولم يصفون القرآن بالشعر ومحمداً صلى الله عليه وسلم تاليه وقارئه بالشعر ولما يدعوهم إليه من الإيمان بالبعث والجزاء بالجنون والرسول في نظرهم مجنون. فرد تعالى عليهم بقوله { بل جاء بالحق } اي لم يمكن رسولنا بشاعر و لا الله إلا الله بل جاء بالحق فأنكرتموه وكذبتم به تقليدا وعنادا فقلتم ما قلتم. وإنما هو قد جاء بالحق الذي هو لا إله إلا الله الله الله الدياة والموت عليها.

#### هدابة الآبات:

#### من هداية الآيات:

1- بيان هلاك الضال ومن اضله والغاوي ومن أغواه.

2- بيان ما كان يوجهه المشركون لرسول الله من التُّهم الباطلة وردّ الله تعالى عليها.

3- التعظيم من شأن لا إله إلا الله وانها دعوة كل الرسل التي سبقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

4- تقرير التوحيد والبعث والجزاء والنبوة المحمدية.

{ إِنَّكُمْ لَذَآئِقُو ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ } \* { وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } \* { إِلاَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ } \* { أُولْئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ } \* { فَوَاكِهُ وَهُم مُكْرَمُونَ } \* { فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ } \* { عَلَىٰ سُرُرِ مُتَقَابِلِينَ } \* { يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَعِينٍ } \* { بَيْضَآءَ لَذَّة لِلشَّارِبِينَ } \* { لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ } \* { وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ } \* { كَأَنَّهُنَّ بَيْضِ مَكْنُونٌ } مَكُنُونٌ }

## شرح الكلمات:

{ وما تجزون إلا ما كنتم تعملون } : أي إلا جزاء ما كنتم تعملونه من الشرك والمعاصى.

{ إلا عباد الله المخلصين } : أي لكن عباد الله المخلصين اي العبادة لله وحده فإنِهم يجزون بأكثر أعمالهم إذ الحسنة بعشر أمثالها وأكثر.

{ لهم رزق معلوم } : أي في الجنة بكرة وعشيا.

{ فوكه } : أي طعامهم وشرابهم فيها للتلذذ به كما يتلذذ بالفواكه فليس هو لحفظ أجسامهم حية كما في الدنيا.

{ وهم فيها مكرمون } : أي لا تلحقهم فيها إهانة بل يقال لهم هنيئا بخلاف أهل النار يقال لهم ذوقوا عذاب النار بما كنتم تعملون.

{ من معين } : أي يجري على وجه الأرض كعيون الماء الجارية على الأرض.

{ لذة للشاربين } : أي الخمرة موصوفة بأنها لذة للشاربين.

{ لا فيها غول } : أي ما يغتال عقولهم وأجسامهم فيهلكهم.

{ ولا هم عنها ينزفون } : أي لا يسكرون عنها أي بسببها كما هي خمر الدنيا.

{ قاصرات الطرف } : أي لا ينظرن إلى غير أزواجهن لحسنهم وجمالهم عندهن.

{ عين } : أي واسعات الأعين الواحدة عيناء.

{ بيض مكنون } : أي كأنهن بيض مكنون أي مستور لا يصله غبار ولا غيره.

#### معنى الآيات:

قوله تعالى { إنكم لذائقوا العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون } هذا يقال لأهل النار وهم موقوفون يساءلون ومن جملة ما يقال لهم عندئذ هذا القول فيخبرون بأ،هم ذائقوا العذاب الأليم الموجع، وأ،هم ما يجزون إلا بما كانوا يعملون فلا يظلمون بالجزاء بل هو جزاء عادل السيئة بمثلها. وهنا استثنى تعالى جزاء عباده المؤمنين الذي استخلصهم لعبادته فعيدوه ووحدوه فإنهم يجزون بأكثر من أعمالهم فضلا منه عليهم وإحسانا إليهم فالحسنة بعشر أمثالها وبأكثر إلى سبعمائة وأكثر، فقال { إلاً عباد الله المخلصين } وبين تعالى بعض جزائهم فقال { أولئك لهم رزق معلوم } أي يأكلونه بكرة وعشياً، وقوله فواكه فيه إشارة غلى أنهم لا يأكلون و لا يشربون لحفظ أجسادهم من الموت والفناء، وإنما يأكلون ما يأكلون ويشربون ما يشربون تلذذا بذلك لا لدفع غائلة الجوع كما في الدنيا. { وهم مكرمون } أي في الجنة حيث لا تلحقهم إهانة أبدا، وقوله في جنات النعيم اضاف الجنة إلى النعيم مبالغة في وصفها بالنعيم حتى جعل الجنة جنة النعيم فجعل للنعيم وهو النعيم جنة، وأخبر أنهم متقابلين ينظر بعضهم غلى بعض وهم في جلسات تنعم، وأخبر عنهم أنهم في حال جلوسهم متقابلين يسقون فيها على سرر متقابلين ينظر بعضهم غلى بعض وهم في جلسات تنعم، وأخبر عنهم أنهم في حال جلوسهم متقابلين يسقون بواسطة خدم من الملائكة خاص فقال { يطاف عليهم بكاس من معين } أي من خمر خول وهو ما يغتال أبدانهم كالصداع ووجع البطن فقال { لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون } أي لا يسكرون غول وهو ما يغتال أبدانهم كالصداع ووجع البطن فقال { لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون } أي لا يسكرون بها فتذهب بعقولهم.

وقوله { وعندهم قاصرات الطرف } يعني أن لهم نساء هن أزواج لهم ومعنى قاصرات الطرف أي على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم وذلك لحسنهم وجمالهم فلا تنظر الواحدة منهن إلا إلى زوجها. وقوله { عين } أي واسعات الأعين { كأنهن بيض مكنون } هذا وصف لنساء الجنة وأنهن بيض الأجسام بياضاً كبياض بيض النعام إذ هو أبيض مشرب بصفرة وهو من أحسن أنواع الجمال في النساء ومعنى { مكنون } مستور لا يناله غيار و لا أي أذى.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان عدالة الحق تبارك وتعالى في أنه يجزي السيئة بمثلها و لا يؤاخذ أحداً بغير كسبه في الحياة الدنيا.

2- بيان فضل الله تعالى إذ يجزي المؤمنين الحسنة بعشر أمثالها إلى أكثر من سبعمائة.

3- تقرير البعث وبيان بعض ما يجري فيه من قول وعمل.

4- وصف نعيم أهل الجنة طعاما وشرابا وجلوسا واستمتاعا.

{ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآعَلُونَ } \* { قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ } \* { يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ } \* { أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنَّا لَمَدِينُونَ } \* { قَالَ هَلْ أَنتُمْ مُطْلَعُونَ } \* { فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ } \* { قَالَ تَٱللَّه إِن كِدتَ لَتُرْدِينِ } \* { وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ } \* { أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ } \* { إِلاَّ مَوْتَتَنَا ٱلأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ } \* { إِنَّ هَـلْاً لَهُو ٱلْفُورُ لُلْعَظِيمُ } \* { لِمِثْلِ هَـلاً فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ }

# شرح الكلمات:

{ فأقبل بعضهم على بعض } : أي أقبل أهل الجنة.

{ يتساءلون } : أي عما مر بهم في الدنيا وما جرى لهم فيها.

{ إنبي كان لي قرين } : أي كان لي صاحب ينكر البعث الآخر.

{ يقول لي أئنك لمن المصدقين } : أي يقول تبكيتاً لي وتوبيخاً أي بالبعث والجزاء.

{ أعنا لمدينون } : أي محاسبون ومجزيون بأعمالنا في الدنيا إنكاراً وتكذيباً.

{ هل أنتم مطلعون } : أي معي إلى النار لننظر حاله وما هو فيه من العذاب.

{ فاطلع فرآه في سواء الجحيم } : أي في وسط النار.

{ تَالُّهُ إِن كَدَتَ لِتَرْدِينَ } : أي قال هذا تشميتاً به، ومعنى تردين تهلكني.

{ لكنت من المحضرين } : أي المسوقين غلى جهنم المحضرين فيها.

{ أفما نحن بميتين } : أمخادون فما نحن بميتين، والاستفهام للتقرير أي نعم.

{ إلا موتتنا الأولى } : التي ماتوها في الدنيا.

{ لمثل هذا فليعمل العاملون } : أي لمثل هذا النعيم من الخرود في الجنة والنعم فيها فليعمل العاملون وذلك بكثرة الصالحات واجتناب السيئات.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في بيان نعيم أهل الجنة فقد قال بعضهملبعض بعد أن جلسوا على السرر متقابلين يتجاذبون أطراف الحديث منذكرين ما مرّ بهم من أحداث في الحياة الدنيا فقال أحدهم إنّي كان في الدنيا قرين أي صاحب يقول لي استهزاء وانكارا للبعث الآخر { أتنك لمن المصدقين } أي بالبعث والجزاء على الأعمال في الدنيا. ويقول ليضا مستبعدا منكراً { أثذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمدينون } أي محاسبون ومجزيون. ثم قال الدنيا. ويقول ايضا مستبعدا منكراً { أثذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمدينون } أي محاسبون ومجزيون. ثم قال خلك القائل لبعض أهل مجلسه { هل أنتم مطلعون } أي معي على أهل النار لنرى صاحبي فيها ونسأله عن حاله فكأنهم أبوا عليه ذلك وأبوا أن يطلعوا أما هو فقد اطلع فرآه في سواء الجحيم أي في وسطها، وقال له ما أخبر تعالى به عنه في قوله { قال تالله } اي والله { إن كدت لتردين } أي تهلكني لما كنت تنكر علي الإيمان بالبعث وتسخر مني وتشمت بي لإيماني وعملي الصالح الذي كنت أرجو ثوابه وهو حاصل الآن وقال أيضا إلبعث وتسخر مني وتشمت بي لإيماني وعملي الصالح الذي كنت أرجو ثوابه وهو حاصل الآن وقال أيضا ولو لا نعمة ربي } علي بالعصمة والحفظ لكنت من المحضرين الآن في جهنم معك. ثم قال له { أفما نحن بميتين إلا مونتنا الأولى } والاستفهام نقريري فهو يقرره ليقول نعم مخلجون نحن في الجنة وأنتم في النار والخلود ودخو لا للجنة دار السلام والنعيم المقيم. قال تعالى { لمثل هذا } اي هذا الفوز العظيم بالنجاة من النار والخلود في دار الأبرار { فليعمل العاملون } أي فليواصلوا عملهم وليخلصوا فيه شه رب العالمين.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان عظمة الله تعالى في إقدار المؤمن على أن يتكلم مع من هو في وسط الجحيم ويرى صورته ويتخاطب معه ويفهم بعضهم بعضا، والعرض التلفازي اليوم قد سهل إدراك هذه الحقيقة.

2- التحذير من قرناء السوء كالشباب الملحد وغيره.

3- بيان كيف كان المكذبون يسخرون من المؤمنين ويعدونهم متخلفين عقليّاً.

4- لا موت في الآخرة وإنما حياة ابدية في النعيم أو في الجحيم.

5- الحث على كثرة الأعمال الصالحة، والبعد عن الأعمال الفاسدة.

{ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ } \* { إِنَّا جَعَلْنَاهَا فَتْنَةً لِّلْظَّالِمِينَ } \* { إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصلُ ٱلْجَحِيمِ } \* { طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَاطِينِ } \* { فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْمُؤْونَ عَنْهَا الشَّيَاطِينِ } \* { ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ } \* { إِنَّهُم الْلُمُونَ } \* { ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ } \* { إِنَّهُم الْلُمُونَ } \* { ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ } \* { إِنَّهُم الْلُمُونَ } \* { وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلُهُمْ أَكْثَرُ ٱلأَوْلِينَ } \* أَفُواْ آبَآءَهُمْ صَلَلَيْنَ } \* { فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ } \* { وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلُهُمْ أَكْثَرُ ٱلأَوْلِينَ } \* { وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلُهُمْ مُنْذِرِينَ } \* { فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلمُنذَرِينَ } \* { إِلاَّ عِبَادَ ٱللَّه الْمُخْلَصِينَ }

# شرح الكلمات:

{ أذلك خير نزلا } : أي ذلك المذكور لأهل الجنة خير نُزلاً وهو ما يعد للنازل من ضيف وغيره.

{ أم شجرة الزقوم } : المعدة لأهل النار وهي من أخبث الشجر طعما ومرارة. { إنا جعلناها فتنة للظالمين } : أي امتحانا واختبارا لهم في الدنيا وعذابا لهم في الآخرة.

{ تخرج في اصل الجحيم } : أي في قعر الجحيم وأغصانها في دركاتها.

{ طلعها كأنه رؤوس الشياطين } : أي ما يطلع من ثمرها أو لاً كالحيات القبيحة المنظر.

{ إِن لَهُمَ عَلِيهَا لَشُوباً مِن حميم } : أي بعد اكلها يسقون ماء حميما فذلك الشوب أي الخلط.

{ إنهم الفوا آباءهم } : أي وجدوا آباءهم.

{ فهم على اثارهم يهرعون } : أي يسرعون مندفعين إلى اتباعهم بدون فكر و لا رويّة.

{ ولقد أرسلنا فيهم منذرين } : أي رسلا منذرين لهم من العذاب.

{ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين }: إنها كانت عذاباً أليما لإصرارهم على الكفر.

{ إلا عباد الله المخلصين } : فإنهم نجوا من العذاب ولم يهلكوا.

#### معنى الآيات:

لما ذكر تعالى ما أعده لأهل الإيمان به وطاعته وطاعة رسوله من النعيم المقيم في الجنة دار الأبرار قال أذلك المذكور من النعيم في الجنة خير نزلا ما يُعد من قرى الضيف النازل وغيره أم شجرة الزقوم، أي ثمرها وهو ثمر سمج مر قبيح المنظر. ثم أخبر تعالى أنه جعلها فتتة للظالمين من كفار قريش إذ قالوا لما سمعوا بها كيف تنبت الشجرة في النار والنار تحرق الشجر، فكذبوا بها فكان ذلك فتنة لهم. ثم وصفها بقوله { إنها شجرة تخرج من اصل الجحيم } أي في قعرها وتمتد فروعها في دركات النار. وقوله طلعها اي ما يطلع من ثمرها في قبح منظره { كأنه رؤوس الشياطين } لأن العرب تضرب المثل بالشيطان في القبح كما أن هناك حيات يسمونها بالشيطان قبيحة المنظر وقوله فإنهم أي الظلمة المشركين لآكلون منها أي من شجرة الزقوم لشدة جوعهم فمالئون منها البطون اي بطونهم { ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم } وذلك أنهم لما يأكلون يعطشون فيسقون من حميم فذلك الشوب من الحميم إذ الشوب الخلط والمزج يُقال شاب اللبن بالماء أي خلطه به وقوله { شم إن مرجعهم الإلى الجحيم } اي مردهم إلى الجحيم بعدما يأكلون ويشربون في مجالس خاصة بالأكل والشرب يردون إلى نار الجحيم .

وقوله تعالى { إنهم الفوا آباءهم ضالين } أي وجدوا آباءهم ضالين عن طريق الهدى والرشاد { فهم على آثارهم يهرعون } اي يهلولون مسرعين وراءهم يتبعونهم في الشرك والكفر والضلال وقوله تعالى { ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين } أي فليس هؤلاء أول من ضل { ولقد أرسلنا } اي في أولئك الضالين من الأقوام السالفين منذرين أي رسلا ينذرونهم فلم يؤمنوا فأهلكناهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إنها كانت هلاكاً ودمارا للكافرين. وقوله تعالى { إلا عباد الله المخلصين } استثناء منه تعالى لعباده المؤمنين الصالحين وهم الذين استخلصهم لعبادته بذكره وشكره فآمنوا وأطاعوا فإنه تعالى نجاهم وأهلك أعداءهم الكافرين المكذبين وفي الآية تهديد ووعيد لكفار قريش بما لا مزيد عليه.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

- 1- بيان أحسن الأساليب في الدعوة وهو الترهيب والترغيب.
- 2- تقرير البعث والجزاء بأسلوب العرض للأحداث التي تتم في اقيامة.
  - 3- التنديد بالتباع في الضلال للآباء والأجداد وأهل البلاد.
- 4- إهلاك الله تعالى للظالمين وانجاؤه للمؤمنين عند الأخذ بالذنوب في الدنيا والآخرة.

{ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنَعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ } \* { وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ } \* { وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَه هُمُ ٱلْبَاقِينَ } \* { وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلآخِرِينَ } \* { سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ } \* { إِنَّا كَذَلِك نَجْزِي ٱلْمُحْسنينَ } \* { إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا ٱلْمُؤْمنينَ } \* { ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلآخَرينَ }

# شرح الكلمات:

{ ولقد نادانا نوح } : أي قال إنى مغلوب فانتصر " من سورة القمر ".

{ فلنعم المجيبون } : أي له إذ نجيناه وأهلكنا الكافرين من قومه.

{ من الكرب العظيم } : أي عذاب الغرق بالطوفان.

{ وجعلنا ذريّته هم الباقين } : إذ عامة الناس كانوا من ذريّته سام، وحام ويافث.

{ وتركنا عليه في الآخرين } : أي أبقينا عليه ثناء حسنا عند سائر الأمم والشعوب.

{ سلام على نوح في العالمين } : أي سلام منّا على نوح في العالمين أي في الناس أجمعين.

{ إنا كذلك نجزي المحسنين } : أي كما جزينا نوحاً بالذكر الحسن والسلام في العالمين نجزي المحسنين.

{ ثم أغرقنا الآخرين } : أي كفار قومه المشركين بعد إنجاء المؤمنين في السفينة.

معنى الآبات:

على إثر ذكره تعالى إهلاك المنذرين وإنجائه المؤمنين من عباده المخلصين ذكر قصة تاريخية لذلك وهي نوح وقومه حيث أنذر نوح قومه ولما جاء العذاب أنجى الله عباده المخلصين وأهلك المكذبين المنذرين فقال تعالى في ذكر هذه القصة الموجزة { ولقد نادانا نوح } أي دعانا لنصرته من قومه

{ فقال رب انصرنی بما کذبون }

## { وقال إنى مغلوب فانتصر }

{ فلنعم المجيبون } نحن له { ونجيناه وأهله } باستثناء امرأته وولده كنعان { من الكرب العظيم } وهو عذاب الغرق. وقوله { وجعلنا ذريّته هم الباقين } إلى يوم القيامة وهذا جزاء له على صبره في دعوته وإخلاصه وصدقه فيها إذ كل الناس اليوم من أو لاده الثلاثة وهم سام وهو أبو العرب والروم وفارس، وحام وهو أبو السودان ويافث وهو أبو الترك والخزر وهم التتار ضيقوا العيون ولهذا سموا الخزر من خزر العين وهو ضيقها وصغرها، ويأجوج ومأجوج، وقوله { وتركنا عليه في الآخرين } أي في أجيال البشرية التي أتت بعده وهو الذكر الحسن والثناء العطر المعبر عنه بقوله تعالى { سلام على نوح في العالمين } وقوله تعالى { إنا كذلك نجزي المحسنين } أي كما جزينا نوحا الإيمانه وصبره وتقواه وصدقه ونصحه وإخلاصه نجزي المحسنين في إيمانهم وتقواهم وهذه بشرى للمؤمنين وقوله { إنه من عبادنا المؤمنين } ثناء عليه وبيان لعلة الإكرام والإنعام عليه.

ودعوة إلى الإيمان بالترغيب فيه، وقوله { ثم أغرقنا الآخرين } اي أغرقناهم بالطوفان بكفرهم وشركهم وتكذيبهم بعد أن أنجينا المؤمنين.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان إكرام الله لأوليائه، وإهانته لإعدائه.

2- إجابة دعاء الصالحين لا سيما عندما يظلمون.

3- فضل الإحسان وحسن عاقبة اهله.

4- فضل الإِيمان وكرامة أهله عند الله في الدنيا والآخرة.

5- قول سلام على نوح في العالمين إذا قاله المؤمن حين يمسى أو يصبح يحفظه الله تعالى في لسعة العقرب.

وأصح منه قول: " أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق " لصحة الحديث في ذلك.

{ وَإِنَّ مِن شَيِعَتِه لِإِبْرَاهِيمَ } \* { إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ } \* { إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ } \* { فَمَا ظَنَّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ } \* { فَنَظَرَ نَظْرَة فَيُدُونَ } \* ؤَمَا ظَنَّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ } \* { فَنَظَرَ نَظْرَة فَيَالَ أَلِا فَي ٱلنَّجُومِ } \* { فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ } \* { فَتَوَلَّوْاْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ } \* { فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلا فَي ٱلنَّجُومِ } \* { فَاللَّهُ بَنْ فَقُونَ } \* أَكُلُونَ } \* { فَالْوَاْ ٱبْنُواْ لَهُ بُنْيَاناً فَالْقُوه \* { قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ } \* { وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } \* { قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ بُنْيَاناً فَالْقُوه في ٱلْجَحِيم } \* { فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ }

# شرح الكلمات:

{ وإن من شيعته لإِبراهيم } : وإن من أشياع نوح على ملته ومنهاجه إبراهيم الخليل عليهما السلام.

{ إذ جاء ربه بقلب سليم } : أي أتى ربّه بقلب سليم من الشرك والشك والالتفات إلى غير الرب سبحانه وتعالى.

{ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون }؟: أي حين قال لأبيه وقومه المشركين أي شيء تعبدون؟

{ أَنْفَكَا آلِهَةَ دُونِ اللهِ تَرْيِدُونِ؟ } : أي كذبا هو أسوأ الكذب تريدون آلهة غير الله؟

{ فما ظنكم برب العالمين } : أي شيء هو؟ أترون أنه لا يسخط عليكم و لا يعاقبكم فتعبدون غيره و هو ربكم ورب العالمين.

{ فنظر نظرة في النجوم } : أي إيهاماً لهم إذ كانوا يؤلهون النجوم.

{ فقال إني سقيم } : أي عليل أي ذو سقم وهو المرض والعلة.

{ فتولوا عنه مدبرين } : أي رجعوا غلى ما هم فيه وتركوه قابلين عذره.

{ فراغ إلى آلهتهم } : أي مال إليها خفية.

{ فراغ عليهم ضربا باليمين } : أي بقوة يمينه فكسرها بفأس وحطمها.

{ فأقبلوا اليه يزفُون } : أي يمشون بقوة وسرعة.

{ ما تتحتون } : من الحجارة والأخشاب والمعادن كالذهب والفضة.

{ وما تعملون } : أي وخلق ما تعبدون من أصنام وكواكب.

{ فقالوا ابنوا له بنيانا } : واملأوه حطبا وأضرموا فيه النار فإذا التهب ألقوه فيه.

{ فجعلناهم الأسفلين } : أي المقهورين الخائبين في كيدهم إذ نجّى الله إبراهيم.

### معنى الآيات:

لما ذكر تعالى قصة نوح مقرراً بها لنصرة أوليائه وخذلان أعدائه ذكر قصة أخرى هي قصة إبراهيم وهي أكبر موعظة لكفار قريش لأنهم ينتمون غلى إبراهيم ويدعَّون أنهم على ملته وملة ولده إسماعيل فلذا أطال الحديث فيها فقال سبحانه وتعالى { وإن من شيعته لإبراهيم } أي وإن من اشياع نوح الذين هم على ملته ومنهجه إبراهيم خليل الرحمن { إذ جاء ربّه بقلب سليم } اي إذ أتى ربّه بقلب سليم من الشرك والشك والالتفات إلى غير الربّ تعالى في الوقت الذي قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، منكراً عليهم عبادة الصنام فلو كان في قلبه أدنى التفاتة إلى غيره طمعا أو خوفا ما أمكنه أن يقول الذي قال بل كان في تلك الساعة سليم القلب ليس فيه نظر لغير الله تعالى وقوله { أَنفكا علهة دون الله تريدون } اي أكذباً هو أسوأ الكذب تريدون آلهة غير الله حيث جعلتموها بكذبكم بألسنتكم علهة وهي أحجار واصنام. وقوله { فما ظنكم بربّ العالمين } وقد عبدتم الكذب دونه إذ آلهتكم ما هي غلا كذب بحت. أترون أن الله لا يسخط عليكم و لا يعاقبكم؟ وقوله { فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم } هنا كلام محذوف دل عليه المقام وهو أن أهل البلد قد عزموا على الخروج إلى عيد لهم يقضونه خارج البلد، فعرضوا عليه الخروج معهم فاعتذر بقوله إنى سقيم أي ذو سقم بعد أن نظر في النجوم موهماً لهم أنه رأى ما دله على أنه سيصاب بسقم وهو مرض الطاعون وكان القوم منجمين ينظرون غلى النجوم فيدعون أنهم يعرفون بذلك الخير والشر الذي ينزل إلى الأرض بواسطة الكواكب فأوهمهم بذلك فتركوه خوفا من عدوى الطاعون، أو تركوه قبولا لعذره هذا ما دل عليه قوله تعالى { فنظر نظرة في النجوم فقال إنس سقيم } { فتولوا عنه } أي لذلك ورجعوا إلى أمورهم وما هم عازمون عليه من الخروج إلى العيد خارج البلد وهو معنى فتولوا عنه مدبرين وهمانا وقد خلاله المكان الذي فيه الآلهة من الحراس والعباد والزوار للآلهة في بهوها الخاص فنفذ ما حلف على تتفيذه في مناظرة كانت بينه وبين بعضهم إذ قال { تالله لأكيدن اصنامكم بعد أن تولوا مدبرين } وبدأ المهمة فقال للآلهة وأنواع الأطعمة أمامها تلك

الأطعمة من الحلويات وغيرها التي يتركها المشركون لتباركها الالهة ثم يأكلونها رجاء بركتها { ألا تأكلون } عارضا عليها الأكل سخيرة بها فلم تجبه ولم تأكل فقال لها { مالكم لا تنطقون } ثم انهال عليها ضرباً بفأس بيده اليمنى فكسرها وجعلها جذاذاً اي قطعاً متناثرة.

فلما رجعوا من عيدهم مساء وجاءوا بَهُو الالهة ليأخذوا الأطعمة وجدوا الآلهة مكسرة.

{ فأقبلوا غليه يزفون } أي مسرعين بأن طلبوا من رجالهم إحضاره على الفور فأحضروه وأخذوا يحاكمونه فقال في دفاعه { أتعبدون ما تتحتون } اي بايديكم من اصنام بعضها من حجر وبعض من خشب ومن فضة ومن ذهب أيضا، { والله خلقكم وما تعملون } من كل عمل منأعمالكم فلم لا تعبدونه، وتعبدون أصناما لا تنفع ولا تضر، ولما غلبهم في الحجة وانهزموا أمامه اصدروا أمرهم بإحراقه بالنار فقالوا { ابنوا له بنيانا } أي فرنا عظيما واملأوه حطبا وأضرموا فيه النار حتى إذا التهب فألقوه في جحيمه وهو معنى قوله تعالى { فقالوا ابنوه له بنياناً فألقوه في الجحيم } وقوله تعالى { فارادوا } أي بإبراهيم { كيداً } أي شرا وذلك بعزمهم على إحراقه وتنفيذهم ما عزموا عليه { فجعلناهم الأسفلين } اي المتهورين المغلوبين إذ قال تالى للنار

## { كونى برداً وسلاماً على إبراهيم }

فكانت فخرج منها إبراهيم ولم يُحرق سوى كتافيه الذي في يديه ورجليه وخيب الله سعي المشركين وأذلهم أمام إبراهيم وأخزاهم وهو معنى قوله تعالى

## { فجعلناهم الأخسرين }

وقد جمع الله تعالى لهم بين الخسران في كل ما أملوه من عملهم والذي الذي ما فارقهم.

#### هداية الآيات:

## من هداية الآيات:

-1 أصل الدين واحد فالإِسلام هو دين الله الذي تعبد به آدم فمن بعده إلى محمد صلى الله عليه وسلم.

2- كمال إبراهيم في سلامة قلبه من الالتفات إلى غير الله تعالى حتى إن جبريل قد عرض له وهو في طريقه إلى الجحيم الذي أعده له قومه فقال [هل لك حاجة يا إبراهيم فقال أما إليك فلا].

3- من اقبح الكذب ادعاء أن غير الله يعبد مع الله تبركا به أو طلبا لشفاعته.

4- وجوب تغيير المنكر عند القدرة عليه.

5- بيان ابتلاء إبراهيم وأنه أُلقى في النار فصبر، ولذا أكرمه ربّه بما سيأتي في السياق بيانه.

{ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ } \* { رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ } \* { فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَم حَلِيمٍ } \* { فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَلِبُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَال حَلِيمٍ } \* { فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ } \* يأبَّت ٱفْعَلْ مَا تُؤمَرُ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّابِرِينَ } \* { فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ } \* يأبَّت ٱفْعَلْ مَا تُؤمَرُ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّابِرِينَ } \* { فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ } \* { وَتَركْنَا عَلَيْهُ فِي ٱلْمُحْسِنِينَ } \* { وَقَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ } \* { وَتَركْنَا عَلَيْهُ فِي ٱلْمُؤمِنِينَ } \* { سَلَامٌ عَلَى الْبُرَاهِيمَ } \* { وَقَدَيْنَاهُ بِإِسْحَاق إِبْرَاهِيمَ } \* { وَتَركْنَا عَلَيْهُ فِي ٱلْمُؤمِنِينَ } \* { وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاق أَلْمُؤمِنِينَ } \* { وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاق وَمِن ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنِ وَظَالِمٌ لِنَفْسِه مُبِينً مَّن ٱلصَّالِحِينَ } \* { وَبَاركْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاق وَمِن ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنِ وَظَالِمٌ لِنَفْسِه مُبِينٌ } مُن الصَّالِحِينَ } \* { وَبَاركْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاق وَمِن ذُريَّتِهِمَا مُحْسِنِ وَظَالِمٌ لِنَفْسِه مُبِينٌ }

شرح الكلمات: { إني ذاهب إلى ربي سيهدين } : أي إني مهاجر إلى ربي سيهدين إلى مكان أعبده فيه فلا أمنع فيه من عبادته.

{ ربّ هب لي من الصالحين } : أي ولداً من الصالحين.

{ بغلام حليم } : أي ذي حلم وصبر كثير يولد له.

{ فلما بلغ معه السعى } : أي بلغ من العمر ما اصبح يقدر فيه على العمل كسبع سنين فأكثر.

{ فانظر ماذا ترى } : أي من الرأي الرشد.

{ من الصابرين } : أي على الذبح الذي أُمرت به.

{ فلما أسلما }: أي خضعا لأمر الله الولد والوالد وانقادا له.

{ وتله للجبين } : أي صرعه على جبينه بأن وضع جبينه على الأرض ولكل انسان جبينان أيمن وأيسر والجبهة بينهما.

{ قد صدقت الرؤيا } : أي بما عزمت عليه وفعلته من الخروج بالولد إلى منى وصرعه على الأرض وإمرار

السكين على حلقه.

{ إِن هذا لهو البلاء المبين } : أي الأمر بالذبح اختبار عظيم.

{ وفديناه بذبح عظيم } : أي كبش كبير.

{ وتركنا عليه في الآخرين } : أي أبقينا عليه ثناءً وذكراً حسنا فيمن جاء بعده من الناس.

{ وباركنا عليه وعلى اسحق } : أي وباركنا عليه بتكثير ذريته وذرية اسحق حتى إن عامة الأنبياء من ذريتهما.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في قصة إبراهيم الخليل إنه بعد أن ألقي به في النار وخرج بحمد الله سالماً قرر الهجرة وترك البلاد، وقال { إني ذاهب إلى ربي سيهدين } أي إني ذاهب إلى حيث أذن لي ربي بالهجرة إليه حيث أتمكن من عبادته فذهب إلى بلاد الشام ونزل أو لا بحران من الشام، وقوله سيهدين أي يثبتني بدوام هدايته لي. ودعا ربّه قائلا { ربّ هب لي من الصالحين } أي ارزقني أو لاداً صالحين. فاستجاب الله تعالى له وذلك انه سافر في أرض القدس مع زوجته سارة وانتهى مصر، وحدث أن و هب طاغية مصر جارية لسارة تسمى هاجر فو هبتها سارة لزوجها إبراهيم فتسراها فولدت له غلاماً هو إسماعيل و هو استجابة الله تعالى الإبراهيم في دعائه عند هجرته { رب هب لي من الصالحين } و هو قوله تعالى { فيشرناه بغلام حليم }. وقد أخذ سارة ما يأخذ النساء من الغيرة لما رأت جارية إبراهيم أنجبت له إسماعيل فأمر الله إبراهيم بأن يأخذها وطفلها إلى مكة إبعاداً لها عن سارة ليقل تألمها، وهناك بمكة رأى إبراهيم رؤيته ورؤيا الأنبياء وحي وقال الإسماعيل ما أخبر تعالى به في قوله، { فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعى } كابن سبع سنين فأكثر بمعنى أصبح قادرا على العمل معه في قوله، { فبشرناه بغلام حليم فلما منؤمر } أي ما يأمرك به ربك { ستجدني إن شاء الله من الصابرين } وفعلا خرج به إبراهيم من حول البيت إلى منى وانتهى إلى مكان تجاوز به مكان الجمرات الثلاث وتله المجبين أي صرعه على جبينه بأن وضع جبينه على الأرض وأخذ المدية ووضعها على رقبته والتفت لأمر ما وإذا بكبش أملح والهاتف يقول انزك ذلك وخذ هذا فترك الولد وذبح الكبش وكانت آية.

وهو قوله تعالى { وفديناه بذبح عظيم } ، وقوله تعالى { وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين } أي الاختبار البيّن وبذلك تأهل للخلة وأصبح خليل الرحمن، وقوله تعالى { وفديناه } أي اسماعيل { بذبح عظيم } أي بكبش عظيم. وهو الذي ذبحه إبراهيم وترك إسماعيل وقوله

{ وتركنا عليه في الآخرين } اي أبقينا عليه ثناء عاطرا وذكرا حسنا فيمن جاء بعده من الأمم والشعوب. اسلام على إبراهيم كالله على إبراهيم كذلك أي كذلك الجزاء الذي جزى به الله تعالى على إيمانه وهجرته وصبره وطاعته يجزي المحسنين وقوله { إنه من عبادنا المؤمنين } وفي هذا ثناء عاطر على المؤمنين، وقوله { وبشرناه باسحاق نبيّاً من الصالحين } وهذا يوم جاءه الضيف من الملائكة وهم في طريقهم إلى المؤتفكات قرى قوم لوط، وذلك بعد أن بلغ من العمر عتيا وامرأته سارة كذلك إذ قالت ساعة البشرى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخاً }

وعجبا لمن يقول إن الذبيح اسحق وليس اسماعيل وقوله تعالى { وباركنا عليه وعلى اسحق } أي وباركنا عليه بتكثير ذريّته وذريّة اسحاق حتى إن عامة الأنبياء من بعدهما من ذريّتهما، وقوله تعالى { ومن ذريّتهما } أي إبراهيم واسحق { محسن } أي مؤمن صالح { وظالم لنفسه } بالشرك والعاصي.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- فضل الهجرة في سبيل الله وأن أول هجرة كانت في الأرض هي هجرة إبراهيم من العراق إلى الشام.

2- بيان أن الذبيح هو إسماعيل وليس هو اسحق كما يقول البعض وكما يدعي اليهود.

3- وجوب بر الوالدين وطاعتهما في المعروف.

4- فضل إبراهيم وعلو مقامه وكرامته عند ربه.

5- فضل الإحسان وجزاء المحسنين.

{ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ } \* { وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ } \* { وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْعَلَبِينَ } \* { وَآتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ } \* { وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطِ ٱلْمُسْتَقِيمَ } \* { وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلآخرِينَ } \* { سَلاَمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ } \* { إِنَّا كَذَلِك نَجْزِي ٱلْمُحْسنينَ } \* { إِنَّهُمَا مِنْ عَبَادِنَا ٱلْمُؤْمنينَ }

شرح الكلمات:

{ ولقد مننا على موسى و هرون } : أي بالنبوة والرسالة.

{ ونجيناهم وقومهما } : أي بنى اسرائيل.

{ من الكرب العظيم } : أي استعباد فرعون غياهم واضطهاده لهم.

{ ونصرناهم } : على فرعون وجنوده.

{ الكتاب المستبين } : أي التوراة الموضحة الأحكام والشرائع.

{ و هديناهما الصراط المستقيم } : أي الإسلام لله ربّ العالمين.

{ وتركنا عليهما في الآخرين } : أي أبقينا عليهما في الآخرين ثناء حسنا.

{ سلام على موسى وهرون } : أي سلام منا على موسى وهرون.

{ إنا كذلك } : أي كما جزيناهما نجزي المحسنين منعبادنا المؤمنين.

{ إنهما من عبادنا المؤمنين } : أي جزيناهما بما جزيناهما به لإيمانهما.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في ذكر إفضال الله وإنعامه على من يشاء من عباده فبعد ذكر إنعامه على إبراهيم وولده إسحق ذكر من ذريتهما المحسنين موسى و هرون فقال تعالى { ولقد مننا على موسى و هرون } أي بالنبوة والرسالة، { ونجيناهما وقومهما } اي بني اسرائيل { من الكرب العظيم } الذي هو استعباد فرعون والأقباط لهم واضطهادهم زمنا طويلا { ونصرناهم } أي على فرعون وملائه { فكانوا هم الغالبين } { وآتيناهما } أي أعطيناهما { الكتاب المستبين } و هو التوراة الواضحة الأحكام البين الشرائع لا خفاء فيها و لا غموض. { وهديناهما الصراط المستقيم } و هو الدين الصحيح الذي هو الإسلام دين الله الذي بعث به كافة رسله { وتركنا عليهما في الآخرين } أي وأبقينا عليهما الذكر الحسن والثناء العطر فيمن بعدهما رسلام على موسى و هرون } { إنا كذلك نجزي المحسنين } أي كما جزيناهما لإحسانهما نجزي المحسنين { إنهما من عبادنا المؤمنين } فيه بيان لعلة ما و هبهما من الإنعام والإفصال و هو الإيمان المقتضي للإسلام والإحسان.

#### هداية الآيات:

#### من هداية الآيات:

- 1- بيان إكرام الله تعالى لرسوليه موسى و هرون عليهما السلام.
- 2- بيان إنعام الله تعالى على بنى اسرائيل بإنجائهم من آل فرعون ونصرته لهم عليهم.
  - 3- بيان أن الإسلام دين سائر الأنبياء وليس خاصاً بأمة الإسلام.
    - 4- بيان فضل الإحسان والإيمان.

{ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ } \* { إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ تَتَقُونَ } \* { أَتَدْعُونَ بَعْلاً و تَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ } \* { أَللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ ٱلأَوَّلِينَ } \* { فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ } \* { إِلاَّ عبَاد النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ } \* { وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلآخِرِينَ } \* { سَلاَمٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ } \* { إِنَّا كَذَلِكُ نَجْزِي ٱلْمُحْسَنِينَ } \* { إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ } نَجْزِي ٱلْمُحْسَنِينَ } \* { إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ }

#### شرح الكلمات:

{ وإن إلياس لمن المرسلين } : إلياس هو أحد أنبياء بني إسرائيل من سبط هرون أرسله الله تعالى إلى أهل مدينة بعلبك بالشام.

{ أتدعون بعلا } : أي صنما يمسى بعلا.

{ وتذرون أحسن الخالقين } : أي وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين.

{ فإنهم لمحضرون } : أي في النار.

{ إلا عباد الله المخلصين } : أي فإنهم نجوا من النار.

{ وتركنا عليه في الآخرين } : أي أبقينا عليه في الآخرين ذكرا حسنا.

{ سلام على إل ياسين } : أي سلام منا على إلياس.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في ذكر إنعام الله تعالى على بعض أنبيائه ورسله فقال تعالى { وإنّ إلياس لمن المرسلين } وهو من سبط هرون عليه السلام أحد أنبياء بني اسرائيل أخبر تعالى أنه من المرسلين أي اذكر إذ قال لقومه وهم أهل مدينة بعلبك وما حولها { ألا تتقون } أي الله تعالى بعبادته وترك عبادة غيره، وهذا دليل على أنه رسول. وقوله عليه السلام { أتدعون بعلا } هذا إنكار منه لهم على عبادة نم كبير لهم يسمونه بعلا، اي كيف تعبدون صنما بدعائه والعكوف عليه والذبح والنذر له، وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قال تعالى { فكذبوه } اي في أنه لا إله إلا الله

## { فماتوا وهم كافرون }

فاحضروا في جهنم فهم من المحضرين فيها، وقوله تالى { إلا عباد الله المخلصين } اي الموحدين فإنهم ليسوا في النار بل هم في الجنة. وقوله تعالى { وتركنا عليه في الآخرين } اي وأبقينا له ذكراً حسنا في الذين جاءوا من بعده من الناس. وقوله تعالى { سلام } أي منّا { على إل ياسين } { إنا كذلك } أي كما جزينا إلياس الإحسانه في طاعتنا { نجزي المحسنين } وقوله { إنه من عبادنا المؤمنين } أي استحق تكريمنا والجزاء الحسن الأنه منعبادنا المؤمنين.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير التوحيد، والتنديد بالشرك.

2- هلاك المشركين ونجاة الموحدين يوم القيامة.

3- فضل الإحسان ومجازاة أهله بحسن الجزاء.

4- فضل الإيمان وأنه سبب كل خير وكمال.

{ وَإِنَّ لُوطاً لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ } \* { إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ } \* { إِلاَّ عَجُوزاً فِي ٱلْغَابِرِينَ } \* { وَإِنَّ لُمُرْسَلِينَ } \* { وَبِٱلْلَيْلُ أَفَلاَ تَعْقَلُونَ } ﴿ وَبَٱلْلَيْلُ أَفَلاَ تَعْقَلُونَ }

شرح الكلمات:

{ وإن لوطاً لمن المرسلين } : أي وإن لوطا وهو ابن هاران أخي إبراهيم الخليل لمن جملة الرسل ايضا.

{ إننجيناه وأهله أجميعن } : أي اذكر يا رسولنا ممن أنعمنا عليهم بالنبوة والرسالة لوطا إذ نجيناه وأهله أجمعين من عذاب مطر السوء.

{ إلا عجوزا في الغابرين } : أي إلا امرأته الكافرة هلكت في الغابرين أي الباقين في العذاب.

{ ثم دمرنا الآخرين } : أي أهلكنا الآخرين ممن عدا لوطاً والمؤمنين معه.

{ وإنكم لتمرون عليهم } : أي في أسفاركم إلى فلسطين وغزة ومصر بالليل والنهار.

{ أفلا تعقلون } : أي يا أهل مكة ما حل بهم فتعتبرون وتتعظون فتؤمنوا وتوحدوا.

### معنى الآيات:

ما زال السياق في ذكر إنعام الله على من اصطفى من عباده فقال تعالى { وإن لوطاً } وهو ابن هاران أخي إبراهيم عليهما السلام { لمن المرسلين } اي لمن جُملة رسلنا { إذ نجيناه } اي اذكر إنعامنا عيه إذ نجيناه من العذاب وأهله أجميعن { إلا عجوزا في الغابرين } وهي امرأته إذ كانت مع الكافرين فبقيت معهم فهلكت بهلاكهك. وقوله تعالى { ثم دمرنا الآخرين } أي ممن عدا لوطاً ومن آمن به من قومه. وقوله { وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل } هذا خطاب لأهل مكة المشركين إذ كانوا يسافرون للتجارة إلى الشام وفلسطين ويمرون بالبحر الميت وهو مكان الهالكين من قوم لوط أصبح بعد الخسف بحراً ميتاً لا حياة فيه البتة. وقوله { أفلا تعقلون } توبيخ لهم وتقريع على عدم التفكر والتدبر إذ لو فكروا لعلموا أن الله تعالى أهلكهم لتكذيبهم برسولهم وكفرهم بما جاءهم به من الهدى والدين الحق، وقد كذب هؤلاء فأي مانع يمنع من وقوع عذاب بهم كما وقع بقوم لوط من قبلهم.

هداية الآيات:

من هداية الآبات:

1- تقرير نبوة لوط ورسالته.

2- بيان العبرة في إنجاء لوط والمؤمنين معه وإهلاك الكافرين المكذبين به.

3- بيان أن لا شفاعة تتفع ولو كان الشافع أقرب قريب إلا بعد أن يأذن الله للشافع وبعد رضائه عن المشفوع له.

4- وجوب التفكر والتعقل في الأحداث الكونية للاهتداء بذلك إلى معرفة سنن الله تعالى في الكون والحياة.

{ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ } \* { إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ } \* { فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنِ ٱلْمُدْحَضِينَ } \* { فَالْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ } \* { فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ } \* { لَلَبِثَ فِي بَطْنُهِ إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ } \* { فَتَبَذْنَاهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ } \* { وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ } \* { وَأَرسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةٍ أَلْف أَوْ يَزيدُونَ } \* { فَآمَنُواْ فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ }

#### شرح الكلمات:

{ وإن يونس لمن المرسلين } : أي وإن يونس بن متى الملقب بذي النون لمن جُملة المرسلين.

{ إِذْ أَبِقَ إِلَى الْفَلْكُ الْمُشْحُونَ } : أي إذ هرب إلى السفينة المملوءة بالركاب.

{ فساهم فكان من المدحضين } : أي اقترع مع ركاب السفينة فكان من المغلوبين.

{ فالنقمه الحوت وهو مليم } : أي ابتلعه الحوت وهو آتِ بما يلام عليه.

{ للبث في بطنه إلى يوم يبعثون }: أي لكان بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة.

{ فنبذناه بالعراء } : أي فألقيناه في بطن الحوت بالعراء أي يوجه الأرض بالساحل.

{ وهو سقيم } : أي عليل كالفرخ المنتوف الريش.

{ شجرة من يقطين } : أي الدباء: القرع.

{ إلى مائة الف أو يزيدون } : أي أرسلناه إلى مائة ألف نسمة بل يزيدون بكذا الف.

{ فآمنوا فمتعاهم إلى حين } : أي فآمن قومه عند معاينة أمارات العذاب فأبقاهم الله إلى آجالهم.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في ذكر من أنعم الله تعالى عليهم بما شاء من وجوه الإنعام. فقال عز وجل عطفا عما سبق { وإن يونس لمن المرسلين } أي وإن عبدنا يونس بن متى ذا النون لمن جُملة من مننا عليهم بالنبوة والرسالة. { إذ أبق } أي في الوقت الذي هرب من قومه لما لم يؤمنوا به وواعدهم العذاب وتأخر عنهم فاستعجل فهرب من المدينة وهي نينوي من أرض الموصل بالعراق، فوصل الميناء فوجد سفينة مبحرة فركب وكانت حمولتها أكبر من طاقتها فوقفت في عرض البحر لا تتقدم ولا تتأخر فرأى رُبّان السفينة أنه لا بد من تقليل الشحنة وإلا غرق الجميع، وشح كل راكب بنفسه فاقترعوا فكان يونس من المدحضين أي المغلوبين في القرعة فرموه في البحر فالنقمه حوته، وهو مليم اي فاعل ما يلام عليه من فراره من دعوة قومه إلى الله لما ضاق صدره ولم يطق البقاء معهم.

وهذا معنى قوله تعالى { إذ ابق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم }. وقوله تعالى { فلو لا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه } أي بطن الحوت { إلى يوم يبعثون } أي يوم القيامة بأن يصير بطن الحوت قبراً له أي فلو لا أن يونس كان من المسبحين أي المكثرين من الصلاة والذكر والدعاء والتسبيح قبل البلاء لما كان يُلهم قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولما كان يستجاب له ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة " فإن صوت يونس سمع تحت العرش فعرفه بعض الملائكة فذكروا ذلك لربهم تعالى فأخبرهم أنه عبده يونس، وأنه كان من المكثرين الصلاة والذكر والدعاء قبل البلاء فلذا استجاب الله تعالى ونجاه من الغم، وهو معنى قوله تعالى { فنبذناه بالعراء } أي بوجه الأرض العارية من الشجر وكل ظل وهو كالفرخ المنتوف الريش نضج لحمه من حرارة جوف الحوت و أنبت تعالى عليه شجرة من يقطين أي فرع تظله بأور اقها الحررية الناعمة والتي لا ينزل بساحتها الذباب، وسخر له أروية " غزالة " فكانت تأتيه صباح مساء فتفشح عليه أي تفتح رجليها وتدني ضرعها منه فيرضع حتى يشبع إلى أن تماثل للشفاء وعاد إلى قومه فوجدهم مؤمنين لتوبة أحدثوها عند ظهور مارات العذاب فتاب الله عليهم.

وقوله تعالى { وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون } أي أرسلناه إلى قومه وهم أهل نينوي وكان تعدادهم مائة ألف وزيادة كذا ألفا فآمنوا أي بالله ربّا وبالإسلام دينا وبيونس نبيا وتابوا بترك الشرك والكفر فجزيناهم على إيمانهم وتوبتهم بأن كشفنا عنهم العذاب الذي أظلهم، ومتعناهم أي أبقينا عليهم يتمتعون بالحياة إلى نهاية آجالهم المحدودة لهم في كتاب المقادير.

#### هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1 تقرير نبوة يونس ورسالته وضمن ذلك تقرير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.

2- مشروعية الركوب في السفن البحرية.

3- مشروعية الاقتراع لفض النزاع في قسمة الأشياء ونحوها.

4- فضل الصلاة والذكر والدعاء والتسبيح وعظيم نفعها عند الوقوع في البلاء.

5- تقرير مبدأ " تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة ".

6- بركة أكل اليقطين أي الدباء القرع إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها ويلتقطها من حافة القصعة.

7- فضل قوم يونس إذ آمنوا كلهم ولم تؤمن أمة بكاملها إلا هم.

{ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلْرِبِّكَ ٱلْبِنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبِنُونَ } \* { أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلاَثِكَةَ إِنَاتًا وَهُمْ شَاهِدُونَ } \* { أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ } \* { وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ } \* { أَصْطَفَى ٱلْبِنَاتَ عَلَىٰ ٱلْبِنِينَ } \* { مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ } \* { أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ } \* { أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ } \* { فَأْتُواْ بِكِتَابِكُمْ إِن مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ } \* { وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلَمَت ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ } \* كُذْتُمْ صَادِقِينَ } \* { سَبُحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ } \* { إِلاَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ }

## شرح الكلمات:

{ فاستفتهم } : أي استخبر كفار مكة توبيخا لهم وتقريعاً.

{ ولهم البنون } : أي فيختصون بالأفضل الأشرف.

{ ليقولون ولد الله } : أي لقولهم الملائكة بنات الله.

{ اصطفى البنات } : أي اختار البنات على البنين.

{ افلا تذكرون } : أي إن الله تعالى منزه عن الصاحبة والولد.

{ أم لكم سلطان مبين } : أي ألكم حجة واضحة على صحة ما تدعون.

{ فأتوا بكتابكم } : أي الذي تحتجون بما فيه، ومن اين لكم ذلك.

{ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا } : إذ قالوا الملائكة بنات الله.

{ ولقد علمت الجنة إنهم: أي في العذاب.

لمحضرون } { سبحان الله عما يصفون } : أي تنزيها لله تعالى عما يصفونه به من كون الملائكة بنات له.

{ إلا عباد الله المخلصين } : أي فإنهم ينزهون ربهم و لا يصفونه بالنقائص كهؤلاء المشركين.

#### معنى الآيات:

بعد تقرير البعث والتوحيد والنبوة في السياق السابق بالأدلة والحجج والبراهين القاطعة أراد تعالى إبطال فرية من اسوأ الفرى التي عرفتها ديار الجزيرة وهي قول بعضهم إن الله تعالى قد اصهر إلى الجن فأنجب الملائكة وهم بنات الله، وهذا لا شك انه من إيحاء الشيطان لإغواء الإنسان وإضلاله فقال تعالى لرسوله استقتهم اي استخبرهم موبخا لهم مقرعا قائلا لهم { ألربك البنات ولهم البنون } ، أي أما تخجلون عندما تنسبون لكم الأسنى والأشرف وهو البنون، وتجعلون لله الآخس والأدنى وهو البنات وقوله تعالى { أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون } أي حضروا يوم خلقنا الملائكة فعرفوا بذلك أنهم إناث، والجواب لا إنهم لم يشهدوا خلقهم إذا فلم يكذبون وقوله تعالى { ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون } اي ألا إن هؤ لاء المشركين الضالين من كذبهم الذي عاشوا عليه واعتادوه يقولون ولد الله وذلك بقولهم الملائكة بنات الله، وإنهم ورب العزة لكاذبون في قيلهم هذا الذي هو صورة لإفكهم الذي يعيشون عليه. وقوله تعالى { اصطفى البنات على البنين فلذا جعلهم إناثاً كما تزعمون. ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الباطل الفاسد.

أفلا تذكرون فتذكروا أن الله تعالى منزه عن الصاحبة والولد أم لكم سلطان مبين اي ألكم حجة قوية تثبت دعواكم والحجة القوية تكون بوحي من الله في كتاب أنزله يخبر فيه بما نقولون إذاً { فأتوا بكتابكم } الذي فيه ما تدعون { إن كنتم صادقين } في زعمكم.

ومن اين لكم الكتاب، وقد كفرتم بكتابكم الذي نزل لهدايتكم وهو اقرآن الكريم. وهكذا ابطل الله هذه القرية بأقوى الحجج. وقوله تعالى: { وجعلوا بينه } اي بين الله تعالى { وبين الجنة نسباً } بقولهم اصهر الله تعالى إن الجن فتزوج سروات الجن إذ سالهم ابو بكر: من أمهات الملائكة فقالوا سروات الجن وقوله تعالى { ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون } اي في العذاب، فكيف يكون لهم نسب ويعذبهم الله بالنار.

فالنسيب يكرم نسيبه لا يعذبه بالنار، وبذلك بطلت هذه الفرية الممقوتة، فنزه الله تعالى نفسه عن مثل هذه الترهات والأباطيل فقال { سبحان الله عما يصفون }. { إلا عباد الله المخلصين } أي فإنهم لا يصفون ربهم بمثل هذه النقائص التي هي من صفات العباد العجزة المفتقرين غلى الزوجة والولد أما ربّ كل شيء ومالكه وخالقه فلا يقبل العقل أن ينسب إليه الصاحبة والولد. فلذا عباد الله الذين استخلصهم لمعرفته والإيمان به وعبادته لا يصفون ربهم جل جلاله بصفات المحدثين من خلق الله. ولا يكونون من المحضرين في النار.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- إبطال فرية بني ملحان من العرب الذين زيّن لهم الشيطان فكرة الملائكة بنات الله، ووجود نسب بين الله تعالى وبين الجن.

2- مشروعية دحض الباطل بأقوى الحجج وأصرح البراهين.

-3 الحجة الأقوى ما كانت من وحي الله في كتاب من كتبه التي أوحى بها إلى رسله.

{ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ } \* { مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتنينَ } \* { إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ } \* { وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ } \* { وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاَفُونَ } \* { وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ } \* { وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ } \* { وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ } \* { وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ } \* { وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ } \* { وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ } \* { لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ } \* { فَكَفَرُواْ بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ } \* ﴿ فَكَفَرُواْ بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ }

شرح الكلمات:

{ وما تعبدون } : أي من الأصنام.

{ إلا من هو صال الجحيم } : أي مقدر له عذاب النار.

{ إلا له مقام معلوم } : أي مكان في السماء يعبد الله تعالى فيه لا يتعداه.

{ وإنا لنحن الصافون } : أي أقدامنا في الصلاة.

{ وإنا لنحن المسبحون } : أي المنزهون الله تعالى عما لا يليق به.

{ وإن كانوا ليقولون }: أي كفار مكة.

{ لو أن عندنا ذكرا } : أي كتابا من كتب الأمم السابقة.

{ فكفروا به } : أي بالكتاب الذي جاءهم وهو القرآن.

{ فسوف يعلمون } : أي عاقبة كفرهم إن لم يتوبوا فيؤمنوا ويوحدوا.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في إيطال باطل المشركين فقد قال لهم تعالى { فإنكم وما تعبدون } من اصنام ايها المشركون. ما أنتم بمضلين أحدا إلا أحدا هو صال الجحيم حيث كتبنا عليه ذلك في كتاب المقادير فهو لا بد عامل بما يوجب له النار فهذا قد يفتتن بكم وبعبادتكم فيضل بضلالكم. وقوله تعالى { وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون } هذا قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الملائكة تصف في السماء للصلاة كما يصف المؤمنون من الناس في الصلاة، وانهم من المسبحين لله الليل والنهار وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم " بأنه ما من موضع شبر في السماء إلا عليه ملك ساجداً أو قائم " وقوله تعالى { وإن كانوا ليقولون } اي مشركو العرب { لو أن عندنا ذكرا من الأولين } أي كتابا من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل، لكنا عباد الله المخلصين أي لكنا عباداً لله تعالى نعبده ونوحده و لا نشرك به أحدا. فرد تعالى على قولهم هذا إذ هو مجرد تمن كاذب بقوله فكفروا به أي فكفروا بالكتاب الذي جاءهم وهو القرآن الكريم. إذا فسوف يعلمون عاقبة تكذيبهم إن لم يتوبوا وهو هلاكهم وخسرانهم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير عقيدة القضاء والقدر إذ من كتب الله عليه النار فسوف يصلاها.

2- تقرير عبودية الملائكة وطاعتهم لله وأنهم لا يتجاوزون ما حد الله تعالى لهم.

3- فضل الصفوف في الصلاة وفضل تسويتها.

4- بيان كذب المشركين إذ كانوا يدعون أنهم لو أُنزل عليهم كتابٌ كما أنزل على من قبلهم لكانوا عباد الله المخلصين أي الذين يعبدونه ويخلصون له العبادة.

5- تهديد الله تعالى للمشركين على كذبهم بقوله فسوف يعلمون.

{ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلَمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ } \* { إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ } \* { وَإِنَّ جُندَنَا لَهُم الْمُنصُورُونَ } \* { وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ } \* { أَفَبِعَذَابِنَا الْغَالِبُونَ } \* { فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حَينٍ } \* { وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ } \* { فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنْذَرِينَ } \* { وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حَينٍ } \* { وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ } \* { وَسَلاَمٌ عَلَى وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ } \* { وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ } \* { وَٱلْحَمْدُ لللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }

## شرح الكلمات:

{ سبقت كلمتنا } : هي قوله تعالى لأغلبن أنا ورسلي.

{ وإن جندنا لهم الغالبون } : أي للكافرين بالحجة والنصرة.

{ فتولُّ عنهم حتى حين } : أي أعرض عنهم حتى تؤمر فيهم بالقتال.

{ وأبصرهم } : أي أنظرهم.

{ فإذا نزل بساحتهم } : أي العذاب.

{ وتولُّ عنهم } : أي أعرض عنهم.

{ سبحان ربك } : أي تتزيها لربتك يا محمد.

{ عما يصفون } : أي تنزيها له عما يصفه به هؤلاء المشركون منالصاحبة والولد والشريك.

{ وسلام على المرسلين } : أي أمننة من الله لهم في الدنيا والآخرة.

{ والحمد لله رب : أي الثناء بالجميل خالص لله رب الثقلين الإنس والجن على نصر أوليائه العالمين } وإهلاك أعدائه.

#### معنى الآيات:

لما ختم السياق الأول بتهديد الكافرين بقوله تعالى { فكفروا به فسوف يعلمون } أخبر تعالى رسوله بما يطمئنه على نصر الله تعالى له فقال { ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين } وهي قوله { إنهم لهم المنصورون و إن جندنا لهم الغالبون }.

أي بالحجة والبرهان، وبالرمح والسنان. وقوله { وتول عنهم حتى حين } يأمر رسوله أن يعرض عن المشركين من قومه حتى حين يأمره فيهم بأمر، أو ينزل بهم بلاء أو باساً وقوله { وأبصرهم } أي أنظرهم فسوف يبصرون لا محالة ماينزل بهم من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. وقوله تعالى { أفبعذابنا يستعجلون } ن ينكر تعالى عليهم استعجالهم العذاب الدال على سفههم وخفة أحلامهم إذ ما يستعجل العذاب إلا أحمق جاهل وعذاب من استعجلوا إنه عذاب الله!!

قال تعالى { فإذا نزل بساحتهم } أي بفناء دارهم { فساء صباح المنذرين } أي بئس صباحهم من صباح إنه صباح هلاكهم ودمارهم ثم أمر تعالى مرة اخرى رسوله أن يتول عنهم وينتظر ما يحل بهم فقال { وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون } وفي الآية من التهديد والوعيد لهؤلاء المشركين مالا يقادر قدره. وأخيرا نزه تعالى نفسه عما يصفه به المشركون من الولد والشريك وسلم على المرسلين، وحمد نفسه مشيرا إلى مقتضى الحمد وموجبه وهو كونه رب العالمين فقال { سبحان ربك } يا محمد { رب العزة } ومالكها يعز بها من يشاء ويذل من يشاء { عما يصفون } من الصاحبة والولد والشريك، { وسلام } منا { على المرسلين } وأنت منهم { والحمد لله رب العالمين } على نصره أولياءه وإهلاكه أعداءه.

## هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير النبوة المحمدية.

2- وعد الله تعالى لرسوله بالنصر وقد أنجزه ما وعده والحمد لله.

3- استحباب ختم الدعاء أو الكلام بقراءة جملة { سبحان ربك ربّ العزة عما يصفون وسلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين } لورود ذلك في السنة.

سورة ص

{ صَ وَٱلْقُرْآنِ ذِي ٱلذّير } \* { بَلِ ٱلّذينَ كَفَرُواْ فِي عزّة وَشِقَاقٍ } \* { كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادَواْ وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ } \* { وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُمْ مِّنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَـٰذَا مَنْهُمْ مَنْذَرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَـٰذَا مَن فَنَادَواْ وَالْكَافِرُونَ هَـٰذَا لِنَّ هَـٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ } \* { وَٱنْطَلَقَ ٱلْمَلاُ مِنْهُم مِنَا لِهُ هُمْ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَـٰذَا فِي ٱلْمَلاُ مِنْهُم أَن ٱلْمَشُواْ وَاصْبُرُواْ عَلَىٰ آلِهَتَكُمْ إِنَّ هَـٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ } \* { مَا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِي ٱلْمَلَّةُ ٱلآخِرَة أَن ٱلْمَشُواْ وَاصْبُرُواْ عَلَىٰ آلِهَتَكُمْ إِنَّ هَـٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ } \* { مَا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِي ٱلْمُلَّةُ ٱلآخِرَة أَن المَّسَواْ وَاصْبُرُواْ عَلَىٰ آلْهَتَكُمْ إِنَّ هَـٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ } \* { مَا سَمَعْنَا بِهَـٰذَا فِي ٱلْمُلَّةُ ٱلآخِرَة أَنْ وَقُوا إِنْ هَـٰذَا إِلاَّ ٱخْتِلاَقً } \* { أَأْنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بُلُ هُمْ فَي شَكً مِّن ذَكْرِي بَل لَّمَا يَذُوقُوا عَلَىٰ الْمُعْرَائِنُ رَحْمَة رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ } \* { أَمْ لَهُم مُلْكُ ٱلسَمَاوَات عَلَى الْأَيْرِيْتَقُواْ فَي ٱلْأَمْرِينِ ٱلْوَهَابِ } \* { أَمْ لَهُم مُلْكُ ٱلسَمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فَي ٱلْأَسْبَابِ } \* { جُنْدٌ مَّا هُنَالكَ مَهْرُومٌ مِّن ٱلأَحْرَابِ }

# شرح الكلمات:

{ ص } : هذا أحد الحروف المقطعة يكتب ص ويقرأ صاج الله أعلم بمراده به.

{ و القرآن ذي الذكر } : أي أقسم بالقرآن ذي الذكر إذ به يذكر الله تعالى ما الأمر كما يقول هؤلاء الكافرون من أن النبي ساحر وشاعر وكاذب.

{ بل الذين كفروا في عزة وشقاق }: أي أهل مكة في عزة نفس وشقاق مع النبي والمؤمنين وعداوة فلذا قالوا في الرسول ما قالوا، وإلا فهم يعلمون براءته مما قالوا فيه.

{ وكم أهلكنا قبلهم من قرن } : أي كثيرا من الأمم الماضية أهلكناهم.

{ فنادوا و لات حين مناص } : أي صرخوا واستغاثوا وليس الوقت وقت مهرب و لا نجاة.

```
{ وعجبوا } : أي وما اعتبر بهم أهل مكة وعجبوا أن جاءهم منذر منهم محمد صلى الله عليه وسلم.
```

{ قالوا ساحر كذاب } : أي لما يظهره من الخوارق ولما يسنده إلى الله تعالى من الإرسال والإنزال.

{ أجعل الآلهة إلها واحدا } : أي لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، فقالوا كيف يسع الخلائق إله واحد؟

{ إِن هذا لشيء عجاب } : أي جعل الالهة إلها و احدا أمر عجيب.

{ وانطلق الملأ منهم أن امشوا } : أي خرجوا من بيت أبي طالب حيث كانوا مجتمعين بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه قوله لهم قولوا لا إله إلا الله.

{ إِن هذا لشيء يراد } : أي إن هذا المذكور من التوحيد لأمر يراد منّا تنفيذه.

{ في الملة الآخرة } : أي ملة عيسى عليه السلام.

{ إن هذا إلا اختلاق } : أي ما هذا إلا كذب مختلق.

{ أَأْنَزِلَ عَلَيْهِ الذَّكُرِ مِن بِينَنَا } : أي كيف يكون ذلك وليس هو بأكبر منا و لا أشرف.

{ بل هم في شك من ذكري } : أي بل هم في شك من القرآن والوحي ولذا قالوا في الرسول ما قالوا.

{ بل لما يذوقوا عذاب } : أي بل لم يذوقوا عذابي إذ لو ذاقوه لما كذبوا بل آمنوا و لا ينفعهم إيمان.

{ أم عندهم خزائن رحمة ربك } : أي من النبوة وغيرها فيعطوا منها من شاءوا ويحرموا من شاءوا.

{ أم لهم ملك السموات والأرض }: أي ليس لهم ذلك.

{ فليرتقوا في الأسباب } : أي الموصلة إلى السماء فيأتوا بالوحي فيخصوا به من شاءوا أو يمنعوا الوحي النازل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنّى لهم ذلك.

{ جند ما هنالك مهزوم } : أي هم جند حقير في تكذيبهم لك مهزوم أمامك وفي بدر.

{ من الأحزاب } : أي من الأمم الماضية التي تحزبت على رسلها و أهلكها الله تعالى.

#### معنى الآيات:

قوله تعالى { ص والقرآن ذي الذكر } أمّا ص فإنه أحد حروف الهجاء ومذهب السلف فيه أن يقال الله أعلم بمراده به إذ هو من امتشابه الذي يجب الإيمان به ويوكل أمر معناه إلى من أنزله، وقد ذكرنا غير ما مرة أن هذه الحروف قد افادت فائدتين فليطلبهما من شاء من القراء الكرام من السور المفتتحة بمثل هذه الحروف نحوطس، ألم.

وأما قوله { والقرآن } هو كتاب الله هذه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم { وذي الذكر } معناه التنكير إذ به يذكر الله تعالى والجملة قسم أقسم الله به فقال { والقرآن ذي الذكر } وجواب القسم محذوف تقديره ما الأمر كما يقول هؤ لاء المشركون من أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر وكاذب { بل الذبن كفروا في عزة وشقاق } أي بل هم في عزة نفس وكبرياء وخلاف وعداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون فحملهم ذلك على أن يقولوا في الرسول ما قالوا، وإلا فهم يعلمون يقينا أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن السحر والشعر والكذب والجنون. وقوله تعالى { كم أهلكنا قبلهم من قرن } اي كثيرا من الأمم الماضية أهلكناهها بتكذيبها لرسلها فلما جاءهم العذاب نادوا صارخين مستغيثين { ولات حين مناص } أي وليست الساعة ساعة نجاة ولا هرب، فلم لا يعتبر مشركو مكة بمثل هؤلاء. لم يعتبروا { وعجبوا أن جاءهم منذر منهم } ينذرهم عذاب الله في الدنيا والآخرة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. { وقال الكافرون } أي لم يعتبروا وعجبوا وقالوا فيه صلى الله عليه وسلم { ساحر كذاب }. { أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لأمر يتعجب منه غاية العجب، لأنهم قاسوا الغائب وهو الله تعالى على الشاهد وهو الإنسان الضعيف فوقعوا في أفحش خطأ وأقبحه.

وقوله تعالى { وانطلق الملأ منهم } وهم يقولون لبعضهم بعضا امشوا واصبروا على آلهتكم { إن هذا لشيء يراد } أي منا لمضاؤه وتنفيذه. قالوا هذا وما بعده من القول لما اجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في منزل عمه أبي طالب لمفاوضة الرسول في شأن دعوته فلما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم "قولوا لا إله إلا الله " قاموا من المجلس وانطلقوا يمشون ويقولون ما أخبر تعالى به عنهم { ان امشوا واصبروا على آلهتكم } أي على عبادتها فلا تتخلوا عنها { إن هذا } أي الدعوة إلى لا إله إلا الله الشيء كبير يراد منا لمضاؤه وتنفيذه لصالح غيرنا. ما سمعنا بهذا أي بالتوحيد في الملة الآخرة أي الدين الأخير وهو ما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام. { إن هذا إلا اختلاق } أي ما هذا الذي يدعو إليه محمد إلا كذب اختلقه لم ينزل عليه ولم يُوحَ إليه. وواصلوا كلامهم قائلين { أأنزل عليه الذكر } أي القرآن { من بيننا } وليس هو بأكبرنا سنا و لا بأشرفنا نسبا. فكيف يكون هذا؟ وقوله تعالى { بل هم في شك من ذكري } أي لم يكن بالقوم جهل بصدق محمد في قوله وسلامة عقله، وإنما حملهم على ذلك هو شكهم في القرآن وما ينزل به من الحق ويدعو إليه من

الهدى، وهذا أولاً وثانيا إنهم لما يذوقوا عذابي إذ لو ذاقوا عذاب الله على تكذيبهم ما كذبوا، وسوف يذوقونه ولكن لا ينفعهم يؤمئذ تصديق ولا إيمان.

وقوله تعالى { أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب } أي بل أعندهم خزائن رحمة ربك يا رسولنا العزيز أي الغالب الوهاب أي الكثير العطاء من النبوة وغيرها وعندئذ لهم أن يعطوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولمنعوا من شاءوا ولكن فهل لهم من خزائن رحمة ربك شيء والجواب لا إذاً فلم ينكرون هبة الله لمحمد بالنبوة والوحي والرسالة..

وقوله تعالى { أم لهم ملك السموات والأرض } أي بل ألهم ملك السموات والأرض وما بينهما؟

إذا كان هذا لهم { فليرتقبوا في الأسباب } سببا بعد سبب حتى ينتهوا إلى السماء السابعة ويمنعوا الوحي النازل على محمد صلى الله عليه وسلم من ربّه سبحانه وتعالى. ومن أين لهم ذلك وهم الضعفاء الحقيرون إنهم كما قال تعالى فيهم { جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب } أي جند حقير من جملة أحزاب الباطل والشر مهزوم هنالك ببدر ويوم الفتح بإذن الله.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- لله تعالى أن يقسم بما يشاء بخلاف العبد لا يقسم إلا بربّه تعالى.

2- بيان ما كان عليه المشركون من كبرياء وعداء للنبي صلى الله عليه وسلم.

3- بيان جهل المشركين في استنكار هم للا إله إلا الله محمد رسول الله.

4- تحدِّي الرب تعالى للمشركين إظهاراً لعجزهم ودعوته لهم إلى النزول إلى الحقِّ وقَبوله.

5- إخبار القرآن بالغيب وصدقه في ذلك.

6- ذم كلمة الأحزاب ومدلولها إذ لا تأتى الأحزاب بخير.

شرح الكلمات:

{ كذبت قبلهم } : أي قبل هؤلاء المشركين من قريش.

{ وفرعون ذو الأوتاد } : أي صاحب أوتاد اربعة يشد إليها من أراد تعذيبه.

{ وأصحاب الأيكة }: أي الغيضة وهم قوم شعيب.

{ إن كل إلا كذب الرسل } : أي ما كل واحد منهم إلا كذب الرسل ولم يصدقهم فيما دعوا إليه.

{ فحق عقاب } : أي وجبت عقوبتي عليهم.

{ صيحة واحدة } : هي نفخة اسرافيل في الصور نفخة.

{ مالها من فواق } : أي ليس لها من فتور و لا انقطاع حتى تهلك كل شيء.

{ عجل لنا قطنا } : أي صك أعمالنا لنرى ما اعددت لنا إذ القط الكتاب.

{ ذا الأيد } : أي القوة والشدة في طاعة الله تعالى.

{ إنه أواب } : أي رجاع إلى الله في أموره.

{ بالعشي والإِشراق } : أي بالمساء بعد العصر إلى الغروب والاشراق من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضمى.

{ والطير محشورة له }: أي والطيور مجموعة.

{ وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب }: أي وأعطينا داود الحكمة. وهي الإصابة في الأمور والسداد فيها وفصل الخطاب. الفقة في القضاء ومن ذلك البيّنة على المُدَّعي واليمين على من أنكر.

#### معنى الآيات:

السياق الكريم في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتهديد المشركين علهم يتوبون إلى الله ويرجعون قال تعالى { كذبت قبلهم } أي قبل قومك يا محمد { قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد } أي صاحب الأوتاد التي كان يشد غليها من أراد تعذيبه ويعذبه كأعواد المشانق، روثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة } أي الغيضة وهي الشجر الملتف وهم قوم شعيب، { أولئك الأحزاب } أي الطوائف الكافرة الهالكة { إن كُلِّ إلا كذب الرسل } أي ما كل واحد منها غلا كذبت الرسل { فحق عقاب } أي وجب عقابي لهم فعاقبتهم، وما ينظر هؤلاء من قومك { الا صيحة واحدة مالها من فواق } أي من فتور ولا انقطاع حتى يهلك كل شيء ولا يبقى إلا وجه الله ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى { وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب } قالوا هذا لما نزل

## { فأما من أوتى كتابه بيمينه }

آيات من سورة الحاقة. قال غلاة الكافرين كأبي جهل وغيره استهزاء، ربنا عجل لنا قطنا أي كتابنا لنرى ما فيه من حسنات وسيئات قبل يوم القيامة والحساب والجزاء وهم لا يؤمنون ببعث ولا جزاء، وإنما قالوا هذا استهزاء وعنادا أو مكابرة فلذا قال تعالى لرسوله { اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد } اي القوة في دين الله { إنه أواب } أي رجاع إلى الله تعالى اذكره لتتأسى به في صبره وقوته في الحق وقوله تعالى { إنا سخرنا } الآيات بيان لإنعام الله تعالى على داود لتعظم الرغبة في الاقتداء به، والرغبة غلى الله تعالى فيما لديه من إفضالات { إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق } اي إذا سبح داود في المساء من بعد العصر إلى الغروب وفي الاشراق وهو وقت الضحى سبحت الجبال معه أي رددت تسبيحه كرامة له والطير محشورة أي وسخرنا الطير محشورة اي مجموعة تردد التسبيح معه، وقوله { كل له أواب } أي كل من الجبال والطير أواب أي رجاع يسبح الله تعالى.

وقوله { وشددنا ملكه } اي قوينا ملك داود بمنحنا إياه كل أسباب القوة المادية والروحية. { وآتيناه الحكمة } وهي النبوة والإصابة في الأمور والسداد فيها قولا كانت أو فعلا. { وفصل الخطاب } أي حسن القضاء والبصيرة فيه، والبيان الشافي في كلامه. فبه اقتده يا رسولنا.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

- 1- تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر على أذى قريش وتكذيبها وعنادها.
  - 2- تهديد قريش إذا أصرت على التكذيب باشد أنواع العقوبات.
  - 3- بيان استهزاء المشركين واستخفافهم بأخبار الله تعالى وشرائعه.
    - 4- مشروعية الأسوة والاقتداء بالصالحين.
  - 5- بيان عية تسخير الله تعالى الجبال والطير لداود تسبح الله تعالى معه.
    - 6- حسن صوت داود في قراءته وتسبيحه.
      - 7- مشروعية صلاة الإشراق والضحى.

{ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَابٍ } \* { يِدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلأَرْضَ فَاحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُصْلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّه إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصْلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّه لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحَسَابِ } \* { وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحَسَابِ } \* { وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلا ذَلِكَ ظَنَ ٱلدِّينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ } \* { أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا لَكَ طَنَ ٱللَّذِينَ كَالْمُفْدِينَ فِي ٱلأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ } \* { كَتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَك لَيْدَبَرُواْ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَبْبِ }

## شرح الكلمات:

{ إنا جعلناك خليفة } : أي خلفت من سبقك تدبر أمر الناس بإذننا.

{ ولا تتبع الهوى } : أي هوى النفس وهو ما تميل إليه مما تشتهيه.

{ فيضلك عن سبيل الله } : أي عن الطريق الموصل إلى رضوانه.

{ إِن الذين يضلون عن سبيل الله }: أي يخطئون الطريق الموصل إلى رضوانه وهو الإيمان والتقوى.

{ بما نسوا يوم الحساب } : أي بنسيانهم يوم القيامة فلم يتقوا الله تعالى.

{ باطلا } : أي عبثا لغير حكمة مقصودة من ذلك الخلق.

{ ذلك ظن الذين كفروا } : أي ظن ً أن السموات والأرض وما بينهما خلقت عبثا لا لحكمة مقصودة منها ظن الذين كفروا.

{ فويل للذين كفروا من النار } : أي من واد في النار بعيد غوره كريه ريحه لا يطاق.

{ مبارك } : أي لا تفارقه البركة يجدها قارئه والعامل به والحاكم بما فيه.

{ وليتذكر أولوا الألباب } : أي ليتعظ به اصحاب العقول الراجحة.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في ذكر قصة داود للعظة والاعتبار وتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى { يا داود } أي وقلنا له أي بعد توبته وقبولها يا داود { إنا جعلنا خليفة في الأرض } خلفت من قبلك من الأنبياء تدبر أمر الناس { فاحكم بين الناس بالحق } اي بالعدل الموافق لشرع الله ورضاه، { و لا تتبع الهوى } وهو ما تهواه نفسك دون ما هو شرع الله، { فيضلك } اي اتباع الهوى يضلك عن سبيل الله المفضى بالعباد إلى الإسعاد والكمال وذلك أنّ الأحكام إذا كانت مطابقة للشريعة الإلهية انتظمت بها مصالح العباد ونفعت العامة والخاصة أما إذا كانت على وفق الهوى وتحصيل مقاصد النفس للحاكم لا غير افضت غلى تخريب العالم بوقوع الهرج والمرج بين الناس وفي ذلك هلاك الحاكم والمحكومين، وقوله تعالى { إن الذين يضلون عن سبيل الله } القائم على الإيمان والتقوى وإقامة الشرع والعدل هؤلاء { لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة بما نسوا يوم الحساب } أي بسبب نسيانهم ليوم القيامة فتركوا العمل له وهو الإيمان والتقوى التقوى التي هي فعل الأو امر الإلهية واجتناب النواهي في العقيدة والقول والعمل.، وقوله تعالى في الآية (27) { وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا} ينفي تعالى ما يظنه المشركون وهو أن خلق الكون لم يكن لحكمة اقتضت خلقه وإيجاده وهي أن يعبد الله تعالى بذكره وشكره المتمثل في الإيمان والتقوى. وقوله { ذلك ظن الذين كفروا } اي ظن أن الله خلق السماء والأرض وما بينهما لا لحكمة مقصودة وهي عبادة الله تعالى بما يشرع لعباده من العبادات القلبية والقولية والفعلية ظن الذين كفروا من كفار مكة وغيرهم. ثم توعدهم تعالى على كفرهم وظنهم الخاطئ الذي نتج عنه كفرهم وعصيانهم فقال { فويل للذين كفروا من النار } أي ويل للذين كفروا من واد في جهنم بعيد الغور كريه الريح. وقوله تعالى في الآية (28) { ألم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المنقين كالفجار } هذا أولاً ردِّ لما زعمه المشركون من أنهم يعطون في الآخرة من النعيم مثل ما يعطى المؤمنون، وثانيا ينفي تعالى أن يسوى بين من آمن به واتبع هداه فأطاعه في الأمر والنهي، وبين من أفسد في الأرض بالشرك والمعاصي كما نفى أن يجعل المتقين الذين آمنوا واتقوا فتركوا الشرك والمعاصي كالفجار الذين فجروا أي خرجوا عن طاعة الله ورسوله فلم يؤمنوا ولم يوحدوا فعاشوا كفاراً فجاراً وماتوا على ذلك. أي فحاشا لله رب العالمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين أن يسوي بين أهل الإيمان والتقوى وبين أهل الشرك والمعاصي بل ينعم الأولين في دار النعيم، ويعذب الآخرين في سواء الجحيم وقوله تعالى في الآية (29) { كتاب أنزلناه } أي هذا كتاب مبارك أنزلناه على رسولنا ليدبروا عياته بمعنى يتأملون ويترووها بعقولهم فيحصلوا على هداية القلوب والعقول فيؤمنوا بالله ويعملوا بطاعته فينجوا ويسعدوا. وليذكر أولوا الألباب أي وليتعظ بمواعظه وينزجر بزواجره أولو الألباب اي العقول السليمة ووصف الكتاب وهو القرآن بالبركة هو كما أخبر الله لا تفارق القرآن البركة وهي الخير الدائم فكل من قرأه متدبراً عرف الهدى ومن قرأه تقربا حصل على القرب وفاز به ومن قرأه حاكماً عدل في حكمه.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- وجوب الحكم بالعدل على كل من حكم و لا عدل في غير الشرع الإلهي.

2- حرمة اتباع الهوى لما يفضي بالعبد غلى الهلاك والخسار.

3- تقرير البعث والجزاء.

4- إبطال ظن من يظن أن الحياة الدنيا خلقت عبثا وباطلا.

5- تنزيه الربّ تعالى عن العبث والظلم.

6- فضيلة العقول لمن استعملها في التدبر والتذكر.

7- بركة القرآن لا تفارقه ابداً وما طلبها أحد إلا وجدها.

{ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلِيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ } \* { إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيادُ } \* { فَقَالَ إِنِّيَ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ } \* { رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِق مَسْحاً بِٱلسُوقِ وَٱلأَعْنَاقِ }

#### شرح الكلمات:

{ وو هبنا لداود سليمان } : أي ومن جملة هباتنا لداود الأواب أن و هبنا له سليمان ابنه.

{ نعم العبد إنه أواب } : أي سليمان اي رجاع إلى ربّه بالتوبة والإنابة.

{ الصافنات الجياد } : أي الخيل الصافنات أي القائمة على ثلاث الجياد اي السوابق.

{ حب الخير } : أي حب الخيل عن ذكر ربى وهي صلاة العصر الإنشغاله باستعراض الخيل للجهاد.

{ حتى توارت بالحجاب } : أي استترت الشمس في الأفق وتغطت عن أعين الناظرين.

{ ردوها على } : أي ردوا الخيل التي استعرضتها آنفا فشغلتني عن ذكر ربّي.

{ فطفق مسحاً بالسوق } : أي فأخذ يمسح بسوق تلك الخيل و اعناقها.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في ذكر إفضال الله على داود حيث قال { ووهبنا لداود سليمان نعم العبد } فذكر تعالى أنه وهبه سليمان وأثتى على سليمان بأنه نعم العبد لله، وعلل لتلك الأفضليّة { إنه أواب } أي كثير الأوبة إلى الله تعالى، وهي الرجوع إلى الله بذكره واستغفاره عند الغفلة والنسيان العارض للعبد، وأشار تعالى إلى ذلك بقوله { إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد } اي الخيل القوية على السير التي إذا وقفت تأبى أن تقف على أربع كالحمير بل تقف على ثلاث وترفع الرابعة، والجياد هي السريعة العدو، وهذا العرض كان استعراضا منه لها إعداداً لغزو أراده فاستعرض خيله فانشغل بذلك عن صلاة العصر فلم يشعر إلا وقد غربت الشمس وهو معنى قوله تعالى.

{ حتى توارت } أي استترت الشمس { بالحجاب } اي بالأفق الذي حجبها عن أعين الناظرين.

فندم لذلك وقال { إني أحببت حبت الخير } أي الخيل { عن ذكر ربّي } وصلى العصر، ثم عاد غلى إكمال الاستعراض فردها رجاله عليه فجعل يمسح بيده سوقها وأعناقها حتى أكمل استعراضها هذا وجه الأوبة التي وصف بها سليمان عليه السلام في قوله تعالى { إنه أواب }.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- الولد الصالح هبة إلهيّة لوالده فليشكر الله تعالى من وهب ذلك.

2- الثناء على العبد بالتوبة الفوريّة التي تعقب الذنب مباشرة.

3- جواز استعراض الحاكم القائد قواته تفقداً لها لما قد يحدثه فيها.

4- اطلاق لفظ الخير على الخيل فيه تقرير أن الخيل إذا ربطت في سبيل الله كان طعامها وشرابها حسنات لمن ربطها في سبيل الله كما في الحديث الصحيح " الخيل لثلاث..... ".

- ربط الطائرات النفاثة في الحظائر اليوم والمدرعات وإعدادها للقتال في سبيل الله حل محل ربط الجياد من الخيل في سبيل الله.

{ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ } \* { قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكا لاَّ يَنْبَغِي لأَحَد مِّن بَعْدِيٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ } \* { فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْث لَاَّ يَنْبَغِي لأَحَد مِّن بَعْدِيٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ } \* { فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْث أَصَابَ } \* { وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ } \* { وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلأَصْفَاد } \* { هَذَا عَطَآؤُنَا فَآمَنُن أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ } \* { وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ } عَطَآؤُنَا فَآمَنُن أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ } \* { وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ }

شرح الكلمات:

{ ولقد فتنا سليمان } : أي ابتليناه.

{ والقينا على كرسيّه جسداً } : أي شق ولد ميت لا روح فيه.

{ ثم أناب } : أي رجع إلى ربه وتاب إليه من عدم استثنائه في يمينه.

{ وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من: أي أعطني ملكاً لا يكون لسواي من الناس.

بعدي } { فسخرنا له الريح } : أي استجبنا له فسخرنا له الريح تجري بأمره.

{ رخاء حيث أصاب } : أي لينة حيث أراد.

{ والشياطين كل بناء وغواص }: أي وسخرنا له الشياطين من الجن منهم البناء ومنهم الغواص في البحر.

{ مقرنين في الأصفاد } : أي مشدودين في الأصفاد أيديهم غلى أعناقهم في السجون المظلمة وذلك إذا تمردوا وعصوا أمراً من أو امره.

{ هذا عطاؤنا } : أي وقلنا له هذا عطاؤنا.

{ فامنن أو امسك } : أي أعط من شئت وما شئت وامنع كذلك.

{ بغير حساب } : أي منَّا لك.

{ وإن له عندنا لزلفي } : أي وإن لسليمان عندنا لقربة يوم القيامة.

{ وحسن مآب } : أي مرجع في الجنة في الدرجات العلا.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في ذكر إنعام الله على آل داود فقد أخبر تعالى هنا عما من به على سليمان فأخبر تعالى أنه ابتلاه كما ابتلى أباه داود وتاب سليمان كما تاب داود ولم يسقط ذلك من علو منزلتهما وشرف مقامهما قال تعالى في الآية (34) { ولقد فتنا سليمان } أي ابتليناه، وذلك أنه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لأطأن الليل مائة جارية تلد كل جارية ولداً يصبح فارساً يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله أي لم يستثن ووطئ نساءه في تلك الليلة فعوقب لعدم استثنائه فلم يلدن إلا واحدة جاءت بولد مشلول بالشلل النصفي فلما وضعته أمه أنوا به إلى سليمان ووضعوه على كرسيه. وهو قوله تعالى { وألقينا على كرسية جسداً ثم أناب } سليمان إلى ربه فاستغفر وتاب فتاب الله عليه وقال { رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي } أي لا يكون مثله لسواي من الناس وتوسل إلى الله في قبول دعائه بقوله { إنك أنت الوهاب }

فاستجاب الله تعالى له فسخر له الريح تجري بأمره حيث يريد لأنها تحمل بساطه أو سفينته الهوائية التي غدوها شهر ورواحها رخاء أي ليّنة حيث أصاب أي أراد، كما سخر له شياطين الجن منهم البناء الذي يقوم بالبناء للدور والمصانع ومنهم الغواص في أعمال البحر لاستخراج اللآلي، ومنهم من إذا عصاه وتمرد عليه جمع يديه إلى عنقه بصفد ووضعه تحت الأرض. هذا ما جاء في قول الله تعالى { فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد } وقوله تعالى { هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب } أي أعطيناه ما طلب منا وقلنا له هذا اعطاؤنا لك فامنن أي أعط ما شئت لمن شئت لمن شئت بغير حساب منا عليك.

{ وَٱذْكُر ْ عَبْدَنَاۤ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَنِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ } \* { ٱرْكُض ْ بِرِجْلِكُ هَــٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ } \* { وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمَثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذَكْرَىٰ لأُولِي هَــٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ } \* { وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَٱصْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَتُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٍ } } أَلْأَلْبَابٍ } \* { وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَٱصْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَتُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٍ }

## شرح الكلمات:

{ واذكر عبدنا أيوب } : أي اذكر يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبدنا أيوب بن عيصو بن اسحق بن إبراهيم.

{ بنصب وعذاب } : أي بضر والم شديد نسب هذا للشيطان لكونه سببا وتأدُّبا مع الله تعالى.

{ اركض برجلك } : أي اضرب برجلك الأرض تتبع عين ماء.

{ هذا مغتسل بارد وشراب } : أي وقلنا له هذا ماء بارد تغتسل منه، وتشرب فتشفى.

{ ضغثا } : أي حزمة من حشيش يابس.

{ و لا تحنث } : بترك ضربها.

{ نعم العبد } : أي أيوب عليه السلام.

{ إنه أواب } : أي رجاع إلى الله تعالى.

معنى الآبات:

ما زال السياق في ذكر قصص الأنبياء ليثبت به فؤاد نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى له { واذكر عبدنا ايوب } وهو أيوب بن عيصو بن اسحق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام { إذ نادى ربّه } أي دعاه قائلاً { إنّي مسني الشيطان بنُصنب وعذاب } أي ألم شديد، وذلك بعد مرض شديد دام مدة تزيد على كذا سنة، وقال في ضراعة أخرى ذكرت في سورة الأنبياء

{ ربّ انى مستنى الضر وأنت أرحم الراحمين }

قال تعالى

## { فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم }

وقوله { اركض برجك هذا مغتسل بارد وشراب } أي لما اراد الله كشف الضرعنه قال له اركض برجك اي اضرب برجك الأرض ينبع منها ماء فاشرب منه واغتسل تشف ففعل فشفي كأن لم يكن به ضر "البتة. وقوله تعالى { ووهبنا له أهله ومثلهم معهم } أي عوضه الله تعالى عما فقد من أهل وولد، وقوله { رحمة منا } أي كان ذلك التعويض لأيوب رحمة منا وذكرى لأولي الألباب } أي عبرة لأولي القلوب الحية الواعية يعلمون بها أن الله قد يبتلي أحب عباده إليه ليرفعه بذلك درجات عالية ما كان ليصل إليها دون الابتلاء في ذات الله والصبر عليه. وقوله روخذ بيدك ضغثاً } أي قلنا له خذ بيدك ضغثاً أي حزمة من حشيش يابس واضرب به امرأتك ضربة واحدة إذ في الحزمة مائة عود وكان قد حلف أن يضرب امرأته مائة جلدة لما حصل منها من تقصير في يوم من ايام حياتهما، فأفتاه ربه تعالى بما ذكر في هذه الآية. وقوله تعالى { إنا وجدناه صابراً } اي قد اختبرناه بالمرض وفقد الأهل والمال والولد فوجدناه صابرا، وبذلك أثنى عليه بقوله { نعم العبد } أي أيوب { إنه أواب } رجاع إلى ربه في كل أمره لا يعرف إلا الله.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من طريق هذا القصص الذي لا يتأتى إلا بالوحي الإِلهي.

2- قد يبتلي الله تعالى من يحبه من عباده ليزيد في علو مقامه ورفعة شأنه.

3- فضل الصبر وعاقبته الحميدة في الدنيا والآخرة.

4- مشروعية الفتيا وهي خاصة بأهل الفقه والعلم.

5- وجوب الكفارة على من حنث في يمينه.

{ وَٱذْكُرْ عِبَادَنَآ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلأَيْدِي وَٱلأَبْصَارِ } \* { إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةُ ذِكْرَى ٱلدَّارِ } \* { وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلأَخْيَارِ } \* { وَٱذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا الْكُفْلِ وَكُلِّ مِّنَ ٱلأَخْيَارِ } \* { جَنَّاتٍ عَدْنِ مُّفَتَحَةً لَّهُم ٱلْكَفْلِ وَكُلِّ مِّنَ ٱلأَخْيَارِ } \* { جَنَّاتٍ عَدْنِ مُّفَتَحَةً لَهُم ٱلْكَفْلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلأَخْيَارِ } \* { مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةً كَثَيْرَةً وَشَرَابٍ } \* { وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفُ ٱلْأَبُوابُ } \* { هُلَا مَا لُهُ مِن نَفَادٍ } أَثْرَابٌ } \* { هَلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ } \* { إِنَّ هَلْذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ }

# شرح الكلمات:

{ واذكر عبدنا } : أي اذكر صبرهم على ما أصابهم فإن لك يهم أسوة.

{ أُولَى الأبدي } : أي أصحاب القوى في العبادة.

{ والأبصار }: أي البصائر في الدين بمعرفة السرار والحكم.

{ بخالصة } : أي هي ذكر الدار الآخرة والعمل لها.

{ لمن المصطفين الأخيار } : أي من المختارين الأخيار جمع خير.

{ هذا ذكر } : أي لهم بالثناء الحسن الجميل هنا في الدنيا.

{ وان للمتقين } : أي هم وغيرهم من سائر المؤمنين والمؤمنات.

{ لحسن مآب } : أي مرجع أي عندما يرجعون إلى ربهم بالوفاة.

{ متكئين فيها } : أي على الأرائك.

{ يدعون فيها بفاكهة } : أي يطالبون فيها بفاكهة وذكر الفاكهة دون الطعام والشراب إيذاناً بأن طعامهم وشرابهم لمجرد التلذذ لا للتغذية كما في الدنيا.

{ قاصرات الطرف } : أي حابسات العيون على الأزواج فلا ينظرن إلى غيرهم.

{ أتراب } : أي أسنانهن متساوية وهي ثلاث وثلاثون سنة.

{ ماله من نفاد } : أي ليس له انقطاع أبدا.

معنى الآيات: ما زال السياق في ذكر الأنبياء وما أكرموا به على صبرهم ليكون ذلك مثبتاً للنبي صلى الله عليه وسلم على دعوته والصبر عليها والتحمل في سبيل الوصول بها إلى غاياتها فقال تعالى له { واذكر } أي يا نبيّنا { عبادنا } لتتأسى بهم وهم { إبراهيم واسحق } وولده { يعقوب } حفيده { أولى } أي أصحاب { الأيدي } أي القوى في العبادة والطاعة { والأبصار } اي أبصار القلوب وذلك بالفقه في الدين ومعرفة أسرار التشريع، وقوله تعالى { إنّا أخلصناهم } أي خصصناهم { بخالصة } اي بخاصة امتازوا بها هي ذكر الدار أي ذكر الدار الآخرة بالعمل لها والدعوة إليها بالإيمان والتقوى، وقوله { وإنهم عندنا لمن المصطفين } أي المختارين { الأخيار } جمع خير وهو المطبوع على الخير وقوله { واذكر } أي يا نبيّنا للائتساء { اسماعيل واليسع وذا الكفل } وقوله { وكل } اي من داود ومن ذكر بعده من الأنبياء كانوا من الأخيار، وقوله { هذا ذكر } أي لهم بالثناء الحسن لهم في الدنيا، { و إن للمتقين } هم و غير هم من المؤمنين و المؤمنات { لحسن مآب } اي مرجع وهو الجنة حيث يرجعون إلى الله تعالى بعد الموت، وفسر ذلك المرجع بقوله { تعالى { جنات عدن } أى إقامة { مفتحة لهم الأبواب } { متكئين فيها } اى على الأرائك الأسرة بالحجلة، { يدعون فيها } أى يُطالبون فيها { بفاكهة كثيرة وشراب } ولم يذكر الطعام إشارة إلى أن مآكلهم ومشاربهم لمجرد التلذذ لا للتغذي بها كما في الدنيا، وقوله { وعندهم قاصرات الطرف } يخبر تعالى أن الأولئك المتقين في الجنة قاصرات الطرف اي نساء قاصرات الطرف أي حابسات له على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم من الأزواج وقوله { أتراب } أي في سن واحدة وهي ثلاث وثلاثون سنة. وقوله تعالى { هذا ما توعدون } اي يقال لهم هذا ما توعدون { ليوم الحساب } اي هذا المذكور من النعيم هو ما يعدكم به ربكم يوم القيامة. وقوله { إن هذا لرزقنا ماله من نفاد } اى ليس له انقطاع و لا فناء.

#### هداية الآيات:

من هداية الآيات: 1- فضيلة القوة في العبادة والبصيرة في الدين وفي الحديث " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ".

2- فضل ذكر الدار الآخرة وتذكرها دائماً لأنها تساعد على الطاعة.

3- فضل التقوى وأهلها وبيان ما أعد لهم يوم الحساب.

4- نعيم الآخرة لا ينفد كأهلها لا يموتون و لا يهرمون.

5- فضيلة الائتساء بالصالحين والاقتداء في الخير بهم وهم اولوا القوة في العبادة والبصيرة في الدين.

{ هَــٰذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبِ } \* { جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَبِنْسَ ٱلْمِهَادُ } \* { هَــٰذَا فَلْيَذُوقُوه حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ } \* أَ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزُورَاجٌ } \* { هَــٰذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لاَ مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُم صَالُواْ ٱلنَّارِ } \* { قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمَتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ } \* { قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَـلَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضعْفاً في ٱلنَّارِ } \* { وَقَالُواْ مَا لَنَا لاَ نَرَى لِجَالاً كُنَّا نَعُدُهُمْ مِّن مَن قَدَّمَ لَنَا هَـلاً لَا نَرَى لِجَالاً كُنَّا نَعُدُهُمْ مِّن ٱلْأَشْرَارِ } \* { أَتَّخَذُنَاهُمْ سِخْرِيّاً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلأَبْصَار } \* { إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ أَهْل ٱلنَّارِ }

## شرح الكلمات:

{ هذا } : أي المذكور للمتقين.

{ وإن للطاغين } : أي الذين طغوا في الكفر والشر والفساد.

{ لشر مآب } : أي جهنم يصلونها.

{ فبئس المهاد } : أي الفراش الذي مهدوه لأنفسهم في الدنيا بالشرك والمعاصى.

{ هذا فليذوقوه } : أي العذاب المفهوم مما بعده فليذوقوه.

{ حميم } : أي ماء حار محرق.

{ وغساق } : أي قيح وصديد يسيل من لحوم وفروج الزناة في النار.

{ و آخر من شكله أزواج } : اي وعذاب آخر كالحميم والغساق أصناف.

{ هذا فوج مقتحم معكم } : أي يقال لهم عند دخولهم النار هذا فوج مقتحم معكم.

{ لا مرحبا بهم } : أي لا سعة عليهم ولا راحة لهم إنهم صالو النار.

{ قالوا أي الأتباع للطاغين } : بل أنتم لامرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا.

{ قالوا ربنا من قدم لنا هذا } : أي الأتباع أي من كان سببا في عذابنا هذا في جهنم فزده عذابا.

{ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا } : أي قال الطاغون و هم في النار مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار في الدنيا يعنون فقراء المسلمين كبلال وعمار وصهيب.

{ اتخذناهم سخريا } : أي كنا نسخر منهم في الدنيا.

{ أم زاغت عنهم الأبصار } : أي المفقودون هم أم زاغت عنهم الأبصار؟ فلم نرهم.

{ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار }: أي إن ذلك المذكور لأهل النار لحق ثابت وهو تخاصم أهل النار.

#### معنى الآيات:

بعد ذكر نعيم أهل الإيمان والتقوى ناسب ذكر شقاء أهل الكفر والفجور وهو أسلوب الترهيب والترغيب الذي امتاز به القرآن الكريم في هداية العباد. فقال تعالى { هذا } أي ما تقدم ذكره من نعيم أهل السعادة { وإن للطاغين } وهم المشركون الظلمة كأبي جهل وعتبة بن معيط والعاص بن وائل { لشر مآب } أي لأسوأ مرجع وأقبحه وهو { جهنم يصلونها وبئس المهاد } هي يمهدها الظالمون لأنفسهم. وقوله تعالى { هذا فليذوقوه حميم وغساق } أي هذا حميم وغساق فليذوقوه والحميم الماء الحار المحرق والغساق ما سال من جلود ولحوم وفروج الزناة من أهل النار كالقيح والصديد وقوله { وآخر من شكله } اي وعذاب آخر من شكل الأول إزواج } أي أصناف عديدة وقوله تعالى { هذا فوج مقتمم معكم } اي يقال عند دخولهم النار هذا فوج اي فريق مقتحم معكم النار، فيقول الطاغون { لا مرحباً بهم } أي لا سعة ولا راحة لهم { إنهم صالو النار } أي داخلوها محترقون بحرها ولهبها، فيرد الأتباع عليهم قائلين { بل أنتم لا مرحبا بكم } أي لا سعة و لا راحة لهم إليه للماغون وأتباعهم في النار، وقالوا ايضا ما أخير تعالى به عنهم في قوله { قالوا ربنا من قدم لنا هذا } أي العذاب { فزده عذابا ضعفا في النار } أي يا ربنا ضاعف لهم العذاب مرتين لأنهم هم الذين قدموه لنا يوم كانوا العذاب إلى الشرك والباطل ويحضوننا عليه.

وقوله تعالى { وقالوا } أي الطغاة { ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار } بيننا { اتخذناهم } في الدنيا { سخريا } نسخر منهم يعنون فقراء المسلمين كبلال وعمّار وصهيب وخبيب، أمفقودون هم { أم زاغت عنهم }

أبصارنا فلم نرهم، قال تعالى { إن ذلك لحق تخاصم أهل النار } أي إن ذلك الكلام الذي دار بين أهل النار حق وصدق هو تخاصم أهل النار فاسمعوه ايها المشركون اليوم آيات نتلى وغداً يوم الحساب حقائق تشاهدوه وغصص تتجرع وحسرات تمزق الأكباد والقلوب.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- ذم الطغيان وهو مجاوزة الحد في الظلم والكفر وبيان جزاء أهله يوم القيامة.

2- بيان ما يجري من خصام بين أهل النار للعظة والاعتبار.

3- شكوى الأتباع ممن اتبعوهم في الضلال ومطالبتهم بمضاعفة العذاب لهم.

4- تذكر أهل النار فقراء المسلمين الذين كانوا يعدونهم متخلفين ورجعيين لأنهم كانوا لا يأتون الفجور والشرور مثلهم.

{ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَاْ مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلاَّ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ } \* { رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ } \* { قُلْ هُوَ نَبَأْ عَظِيمٌ } \* { أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ } \* { مَا كَانَ لِيَ مِن عِلْمٍ بِٱلْمَلاِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ } \* { إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّمَآ أَنَا نَذيرٌ مُبِينٌ } \* { إِذْ قَالَ رَبُّكَ عِلْمٍ بِٱلْمَلاَئِكَةَ إِنِّي مَائِلْ أَنْ نَذيرٌ مُبِينٌ } \* { فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُواْ لَه سَاجِدِينَ } \* { فَسَجَدَ ٱلْمَلاَئِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ } \* { إِلاَّ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ } سَاجِدِينَ } \* { فَسَجَدَ ٱلْمَلاَئِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ } \* { إِلاَّ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ }

### شرح الكلمات:

{ قل } : أي يا رسولنا لمشركي قومك أي مخوفاً من عذاب الله.

{ وما من إله إلا الله الواحد القهار }: أي وليس هناك من إله قط إلا الله الواحد القهار.

{ العزيز الغفار } : أي الغالب الذي لا يمانع في مراده الغفار للتائبين من عباده.

{ قل هو نبأ عظيم } : أي قل يا رسولنا لكفار مكة القرآن نبأ عظيم وخبر جسيم.

{ أنتم عنه معرضون } : لا تر غبون في سماعه و لا في تدبر معانيه.

{ بالملأ الأعلى } : أي بالملائكة عندما شوورُوا في خلق آدم.

{ إذ قال ربك للملائكة } : أي اذكر لهم تدليلا على انه يوحى إليك القرآن إذ قال ربك للملائكة.

{ خالق بشرا من طين } : أي خالق آدم من مادة الطين وقيل فيه بشر لبدو "بشرته.

{ من روحي } : الروح جسم لطيف يسري في الجسم سريان النار في الفحم أو الماء في الشجر أو الكهرباء في الأسلاك.

{ إلا إبليس } : أي لم يسجد.

{ استكبر } : عن السجود لآدم كبراً وحسداً له.

معنى الآيات:

بعد كل ذلك العرض للقصص ولما في الجنة والنار وما تقرر به من التوحيد والنبوة والبعث والجزاء أمر تعالى رسوله أن يقول لمشركي قريش { إنما أنا منذر } أي مخوف من عذاب الله الواجب لكل من كفر به وكذب بآياته ولقاه وترك عبادته وعبد الشيطان عدوه، كما أخبركم مقررا أنه ليس هناك من إله قط إلا الله الواحد في ذاته وصفاته وربوبيته وعبادته القهار لكل قاهر والجبار لكل جبار رب السموات والأرض وما بينهما أي مالك لها متصرف فيها دون شريك له في ذلك. العزيز الانتقام ممن كفر به وعصاه الغفار لمن أناب إليه واتبع هداه. وقوله تعالى { قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون } أي يأمر تعالى رسوله أن يقول المشركين من أهل مكة هو أي القرآن وما حواه من تقرير التوحيد والنبوة والبعث والجزاء وعرض القصص والأحداث ووصف الجنة والنار نبأ عظيم أي خبر ذو شأن عظيم أنتم عنه معرضون تأبون سماعه والإيمان به والاهتداء بهديه. بدعوى أني اختلقته وافتريته وهي حجة داحضة وأدلتكم في ذلك واهية. كيف يكون ما اتلوه عليكم من القرآن افتراء منّى عليكم وعلى الله ربي وربكم. وانه ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون عندما قال الله للملائكة { إني خالق بشراً من طين } وقال

{ أنى جاعل في الأرض خليفة }

فقال الملائكة

{ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء }

كيف عرفت أنا هذا وحدثت به لو لم يكن وحياً من الله أوحاه إليّ. يا قوم إنه ما يوحى إليَّ إلا انما أنا نذير مبين أي بيَّن النذارة. فلم يوح إليَّ الأمر بالتسلط عليكم وأخذكم بالشدة لأستعبدكم وتكونوا خولا لي وخدماً لا، لا. إنما يوحى إليَّ لتقرير حقيقة واحدة وهي أني نذير لكم ولغيركم من عذاب الله المعدّ لمن كفر به و أشرك في عبادته، وفسق عن طاعته.

وقوله تعالى في الآية (71) { إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين } هو آدم عليه السلام { فإذا سويته } أي أتممت خلقه { ونفخت فيه من روحي } فحييى وصار بشراً سوياً { فقعوا له ساجدين } أي خروا على الأرض ساجدين له طاعة لأمرنا وتحيّة لعبدنا، { فسجد الملائكة كلهم أجمعون } سواء من كان منهم في السموات أو في الأرض { إلا إبليس } استكبر عن السجود لآدم لزعمه الكاذب أنه خير منه لكونه من النار وآدم من طين، ولحسده أيضا حيث فضله وفُضل عليه، وكان بذلك الكبر الحسد من الكافرين إذ جحد معلوما من طاعة الله بالضرورة وكيف وهو يتلقى الخطاب من الله تعالى بلا واسطة.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير التوحيد بأدلته.

2- تقرير النبوة والوحي بشواهده من نبأ الملأ الأعلى.

3- عداوة إبليس لآدم وأن الحامل عليها الحسد والكبر وهما من شر صفات العبد.

4- تقرير أن من القياس وما هو شر وباطل كقياس إبليس إذ قاس النار على التراب فرأى أن النار أفضل فهلك بذلك، إذ التراب أفضل النار تحرق والتراب يحيى، وشتان ما بين الموت والحياة.

{ قَالَ بِإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ } \* { قَالَ أَتَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ } \* { قَالَ فَاَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ } \* { وَإِنَّ عَلَيْك خَيْرٌ مِنْهُ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ } \* { وَإِنَّ عَلَيْك خَيْرٌ مِنْهُ فَإِلَىٰ يَوْمِ لِيُبْعَثُونَ } \* { قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ } \* { إِلَىٰ يَوْمِ الْدِينِ } \* { قَالَ رَبِّ فَأَنظر بِي إِلَىٰ يَوْمِ لِيبْعَثُونَ } \* { إِلَىٰ عَبُدكَ مِنْ الْمُنظرِينَ } \* { إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعلُومِ } \* { قَالَ فَبِعِزَتِكَ لأَغُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ } \* { إِلَىٰ يَوْمُ الْوَقْتِ الْمُعلُومِ } \* { قَالَ فَالْحَقَ الْفُولُ } \* { لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمُعِينَ } \* { قُلْ مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَآ مِنَ الْمُتَكَلِّقِينَ } \* { إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ للْعَالَمِينَ } \* { قُلْ مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَآ مِنَ الْمُتَكَلِّقِينَ } \* { إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ للْعَالَمِينَ } \* { وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأَهُ بَعْدَ حين }

```
شرح الكلمات:
```

{ لما خلقت بيدي } : أي للذي خلقته بيديَّ وهو آدم فدل ذلك على شرفه.

{ استكبرت أم كنت من العالين }: استكبرت الآن أم كنت من قبل من العالين المتكبرين والاستفهام للتوبيخ. والتقريع لإِبليس.

{ فاخرج منها } : أي من الجنة.

{ فإنك رجيم } : أي مرجوم مطرود.

{ وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين }: أي طرده من الجنة وألحقه لعنة وهي الطرد من الرحمة إلى يوم الدين أي المجزاء وهو يوم القيامة.

{ قال رب فانظرني } : أي أخر موتي وأبق عليَّ حيًّا إلى يوم يبعثون أي الناس.

{ إلى يوم الوقت المعلوم } : أي إلى النفخة الأولى وهي نفخة الموت والفناء.

{ إلا عبادك منهم المخلصين } : أي الذين استخلصتهم للإيمان بك وعبادتك ومجاورتك في الجنة.

{ قل ما أسألكم عليه من أجر } : لا اسألكم على البلاغ أجراً تعطونه لي.

{ وما أنا من المتكلفين } : أي المتقولين القرآن ومات أنذركم به من تلقاء نفسي.

{ إن هو إلا ذكر للعالمين } : أي ما أتلوه من القرآن وما أقوله من الهدى إلا ذكر للعالمين.

{ ولتعلمن نبأه بعد حين } : أي ولتعلمن أيها المكذبون نبأ القرآن الذي أنبأ به من الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين بعد حين.

معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في ذكر ما دار بين الربّ تعالى وعدوه إبليس من حديث في الملأ الأعلى إذ قال تعالى بعد ان امتنع إبليس من السجود لآدم { يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الي أي شيء جعلك تمتنع من السجود لآدم وقد أمرتك بذلك { استكبرت } أي الآن { أم كنت } من قبل { من العالين } أي المستكبرين، وهذا الاستفهام من الله تعالى توبيخ لإبليس وتقريع له. وأجابه إبليس بما أخبر تعالى به عنه في قوله { قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين } فاستعمل اللعين القياس الفاسد المردود عند أرباب العقول، إذ النار لم تكن أبداً خيرا من الطين، النار تحرق ونهايتها رماد، والطين لا يحرق ومنه سائر أنواع المغذيات التي بها الحياة الحبوب والثمار والفواكه والخضر واللحوم وحسبه أنه أصل الإنسان ومادة خلقته. فأي شرف للنار أعظم لو كان اللعين يعقل. وها قال تعالى له { فاخرج منها } أي من الجنة { فإنك رجيم } أي مطرود مبعد لا ينبغي أن تبقى في رحمة الله، { وأن عليك لعنتي } لا تفارقك على مدى الحياة وهي بعد من رحمتي طوال الحياة.

وهنا قال اللعين لما آيس من الرحمة { بّ فانظرني } اي ابق علي حياً لا تمتني { إلى يوم يبعثون } حتى يتمكن من إغواء بني آدم و لا يموت إذا ماتوا في النفخة الأولى فلا يذوق هو الموت وعلم الله ما أضمره في نفسه فرد عليه بقوله { فإنك من المنظرين } اي الممهلين المبقى على حياتهم { إلى يوم الوقت المعلوم } وهو النفخة الأولى حتى يموت مع سائر الخلائق ولما علم اللعين أنه أنظر قال في صفاقة وجه ووقاحة قول مقسما بعزة الله { فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين } فاستثنى اللعين عباد الله المؤمنين المتبقين الذين استخلصهم الله لطاعته وجواره في دار كرامته.

{ قَالَ بِإِبْيِسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِن الْعَالِينَ } \* { قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ } \* { قَالَ فَاَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ } \* { وَإِنَّ عَلَيْك خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ } \* { قَالَ فَإِنَّكَ مِن الْمُنظَرِينَ } لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ } \* { قَالَ فَإِنَّكَ مِن الْمُنظَرِينَ } \* { إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِ الْمُعْلُومِ } \* { قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأَغُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ } \* { إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلُصِينَ } \* { إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ } الْمُخْلُصِينَ } \* { قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقَ الْفُولُ } \* { لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ } \* { قُلُ مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَآ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ } \* { إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ للْعَالَمِينَ } \* { قُلُ مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَآ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ } \* { إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ للْعَالَمِينَ } \* { وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأَهُ بَعْدَ حِين }

وهنا قال تعالى ردا على اللعين { قال فالحق } أي أنا الحق { والحق أقول } { لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم } اي من الإنس والجن أجمعين. وإلى هنا انتهى ما دار من خصومة في الملأ الأعلى، وكيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم هذا وأخبر به لولا انه وحي يوحى إليه. وهنا قال تعالى لرسوله قل لقومك المكذبين برسالتك { ما اسألكم عليه } أي على البلاغ { من أجر وما أنا من المتكلفين } الذين يتقولون على الله ويقولون ما لم يقل { إن هو } أي القرآن { إلا ذكر للعالمين } من الإنس والجن يذكرون به فيؤمنون ويهتدون { ولتعلمن

نبأه بعد حين } اي ولتعرفن صدق ما أخبر به من وعد ووعيد وصلاحية ما تضمنه من تشريع بعد حين، وقد عرف بعضهم ذلك يوم بدر، ويوم الفتح، ويوم موته.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- ذم الكبر والحسد وحرمتهما وبيان جزائهما.

2- مشروعية القياس إن كان قياس صحيحا، وبيان اخطار القياس الفاسد.

3- مشروعية القسم بالله وبصفاته وأسمائه.

4- بيان أن من كتب إلله سعادتهم لا يقوى الشيطان على اغوائهم وإضلالهم.

5- لا يجوز أخذ الأجرة على بيان الحق والدين.

6- ذم التكلُّف المفضي إلى الكذب والتقول على الله وعلى الرسول والمؤمنين.

7- ظهر مصداق ما أخبر به القرآن بعد حين قصير وطويل.

سورة الزمر

{ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ } \* { إِنَّا أَنزلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصاً لَه ٱلدِّينَ } \* ﴿ أَلاَ لِلَّهِ ٱلدِّينَ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَولْيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱلدِّينَ ﴾ \* ﴿ أَلاَ لِللَّهَ يَحْدُهُمُ إِنَّا لِللَّهَ يَحْدُهُمْ فِي مَا هُمْ فِيه يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذَبٌ كَفَّارٌ } اللَّهَ زَلْفَىۤ إِنَّ ٱللَّهَ أَن يَتَحْدُ وَلَداً لاَّصْطَفَى مَمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُبْحَاتَهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ } \* ﴿ لَوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَحْذُ وَلَداً لاَصْطَفَى مَمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُبْحَاتَهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ }

شرح الكلمات:

{ تنزيل الكتاب } : أي القرآن من الله.

{ العزيز الحكيم } : أي العزيز في مُلكه وانتقامه الحكيم في صنعه وتدبير خلقه.

{ مخلصا له الدين } : أي مفرداً إياه بالعبادة فلا تشرك بعبادته أحداً.

{ لله الدين الخالص } : أي له وحده خالص العبادة لا يشاركه في ذلك احد سواه.

{ أولياء } : أي شركاء وهي الأصنام.

{ ليقربونا إلى الله زلفي } : أي تقريباً وتشفع لنا عند الله.

{ من هو كاذب كفار } : أي كاذب أي على الله كفار بعبادته غير الله تعالى.

{ سبحانه } : أي تنزيها له عن الولد والشريك.

{ هو الله الواحد القهار } : أي المعبود الحق الواحد الذي لا شريك له في ملكه وسلطانه القهار لخلقه.

#### معنى الآيات:

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم يخبر تعالى أن تنزيل القرآن كان منه سبحانه وتعالى و هو العزيز في انتقامه من أعدائه الحكيم في تدبير خلقه. ولم يكن عن غيره بحال من الأحوال وقوله تعالى { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق } يخبر تعالى رسوله بقوله { إنا أنزلنا إليك الكتاب } أي القرآن العظيم { بالحق } في كل ما جاء فيه ودعا إليه من العقائد والعبادات والأحكام وعليه { فاعبد الله مخلصاً له الدين } أي العبادة فلا تعبد معه غيره فإن العبادة من العقائد والعبادات والأحكام وعليه { فاعبد الله مخلصاً له الدين } أي العبادة فلا تعبد معه غيره فإن العبادة لا تصلح لغيره أبداً { ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء } اي شركاء يعبدونهم ويقولون { ما ما هم فيه مختلفون مع المؤمنين الموحدين وذلك يوم القيامة وسيجزي بعدله كلا بما يستحقه من إنعام وتكريم ما هم فيه مختلفون مع المؤمنين الموحدين وذلك يوم القيامة وسيجزي بعدله كلا بما يستحقه من إنعام وتكريم أو شقاء وتعذيب. وقوله تعالى { إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار } يخبر تعالى بحرمان أناس من هدايته وبالغوا في الكفر بالله وآياته ورسوله ولقائه فأصبح الكفر وصفاً ثابتاً لهم، 'ذ هذه سنته في حرمان العبد من الهداية ليمضي فيه حكم الله بالشقائه وتعذيبه يوم القيامة. وقوله تعالى { لو أراد الله أن يتخذ ولداً } كما يزعم المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله، وكما قال النصارى المسيح ابن الله، وكما قال اليهود عزير بن الله، ولو أراد الله أن يكون له ولد لاصطفى واختار مما يخلق ما يشاء، ولا يتركهم ينسبون إليه الولد افتراء عليه ولو أراد الله أن يكون له ولد لاصطفى واختار مما يخلق ما يشاء، ولا يتركهم ينسبون إليه الولد افتراء عليه

وكذبا، ولكنه تعالى منزه عن صفات المحدثين وافتقار المخلوقين إذ هو الله ذو الألوهية على سائر خلقه الواحد الذي لا شريك له في ملكه وسلطانه وحكمه القهار لسائر خلقه فسبحانه لا إله غيره ولا رب سواه.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير النبوة المحمدية.

2- تقرير التوحيد.

3- بطلان الشرك والتنديد بالمشركين.

4- تقرير البعث والجزاء يوم القيامة.

{ خلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُ ٱللَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱللَّهُ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلِّ يَجْرِي لأَجَلِ مُسْسَمًّى أَلا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ } \* { خَلَقَكُمْ مِّن قَسْ وَاحِدَة ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ نَقْس وَاحِدَة ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِّن بَعْدَ خَلْقِ فِي ظُلُمَات ثَلَاث ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لاَ إِلَاهُ إِلاَّ هُو فَأَنَّى تُصُرْفُونَ } \* { إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيً عَنْكُمْ وَلاَ يَرْضَى لعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُم تَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرَّجِعُكُم فَيُنبَئِكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَات وَلاَ تَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُم فَيُنبَئِكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَات الصَّدُورِ } الصَّدُور }

شرح الكلمات:

{ خلق السموات والأرض بالحق } : أي من أجل أن يذكر ويشكر لا من أجل اللهو العبث.

{ يكور الليل على النهار } : أي يدخل أحدهما في الآخرة فإذا جاء الليل ذهب النهار والعكس كذلك.

{ وسخر الشمس والقمر } : أي ذللهما فلا يزالان يدوران في فلكيهما إلى نهاية الحياة وبدورتهما تتم مصالح سكان الأرض.

{ خلقكم من نفس واحدة } : هي آدم عليه السلام.

{ ثم جعل منها زوجها } : هي حواء خلقها الله تعالى من ضلع آدم الأيسر.

{ وأنزل لكم من الأنعام } : أي أنزل المطر فأنبت العشب فخلق الأنعام فهذا وجه لإنز الها.

{ ثمانية أزواج } : أي من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين.

{ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق } : أي أطواراً أطواراً بعد طور نطفة فعلقة فمضغة.

{ في ظلمات ثلاث } : أي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة.

{ ولا تزر وازرة وزر أُخرى } : أي لا تحمل نفس ذات وزر وزر نفس أخرى.

{ إنه عليم بذات الصدور } : أي ما يخفيه المرء في صدره وما يسره في ضميره.

معنى الآيات: هذه الآيات الكريمة في تقرير التوحيد بذكر الأدلة والبراهين التي لا تدع الشك مجالاً في نفوس العقلاء فقال تعالى في الاية (5) { خلق السموات والأرض } أي أوجدهما خلقا على غير مثال سابق وخلقهما بالحق لغايات سامية شريفة وليس للباطل والعبث ومن تلك الغايات أن يعبد فيها فيذكر ويشكر. وقوله { يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل } اي يغشى هذا هذا فيغطيه به ويستره كأنما لفّه عليه وغشاه به وهذا برهان ثان فالأول برهان الخلق للسموات والأرض وبرهان ثالث في قوله { وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى } يدوران في فلكيهما إلى قيام الساعة وفي ذلك من الفوائد والمصالح للعباد مالا يقادر قدره من ذلك معرفة عدد السنين والحساب. وقوله { ألا هو العزيز الغفار } إعلان وتتبيه بأنه تعالى عزيز في بطشه وانتقامه من أعدائه غفّار لعباده التائبين غليه. وقوله تعالى في الآية (6) { خلقكم من نفس واحدة } هي آدم عليه السلام فقد صح أنه لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ذريّته وأشهدهم على أنفسهم، ولهذا جاء العطف علهره وأشهدهم على أنفسهم خلق حواء من ضلعه اليسر، وهذا برهان وآخر في قوله { وأنزل لكم من ظهره وأثنام } وهي الإبل والبقر والغنم ضأن وماعز وهي ذكر وأنثى فالذكر زوج والأنثى زوج فهي ثمانية أزواج وجائز أن يكون أصل هذه الأنعام قد أنزله من السماء كما أنزل آدم وحواء من السماء، وجائز أن يكون أنزل الماء فنبت العشب وتكونت هذه الأنعام من ذلك فالأصل الإنزال من السماء وتدرج الخلق كان في الأرض.

وبرهان رابع في قوله {يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق } أي نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم نكسو العظام لحماً فإذا هو إنسان كامل وقوله { في ظلمات ثلاث } هي ظلمة بطن الأم، ثم ظلمة الرحم، ثم ظلمة المشيمة، وهي غشاء يكون للولد وفي الحيوان يقال له السلّي وقوله بعد ذكر هذه البراهين قال { ذلكم الله ربكم } أي خالقكم ومعبودكم { الحق له الملك لا إله إلا هو } أي لا معبود إلا هو إذ لا تصلح العبادة إلا له في الأية (7) { إن تكفروا فإن الله غني عنكم } أي بعد أن بين بالأدلة القاطعة وجوب الإيمان به ووجوب في الأية (7) { إن تكفروا فإن الله غني عنكم } أي بعد أن بين بالأدلة القاطعة وجوب الإيمان به ووجوب عباجته، وأنه الرب الحق وإله الحق أعلم عباده أن كفرهم به لا يضره ابدا لأنه غني عنهم وعن سائر خلقه إلا فيثبتهم أحسن ثواب ويجزيهم أحسن جزاء. وقلوه { ولا تزر وازرة وزر أخرى } هذا مظهر من مظاهر عدله وتتحمل تبعته ونتائجه وحدها. وقوله تعالى { ثم إلى ربكم مرجعكم } اي بعد الموت { فينبئكم بما كنتم عملا ظاهراً غير باطن ويجزيكم بذلك الخير بمثله والشر بمثله. فهذا ربكم الحق وإلهكم الصدق فآمنوا به عملا ظاهراً غير باطن ويجزيكم بذلك الخير بمثله والشر بمثله. فهذا ربكم الحق وإلهكم الصدق فآمنوا به عملا ظاهراً غير باطن ويجزيكم بذلك الخير بمثله والشر بمثله. فهذا ربكم الحق وإلهكم الصدق فآمنوا به ووحده و لا تشركوا به وأطبعوه و لا تعصوه تنجوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. ولا يهلك على الله إلا هالك.

#### هداية الآيات:

#### من هداية الآيات:

1- بيان آيات الله في الكون و إيرادها أدلة على التوحيد.

2- بيان إفضال الله تعالى على العباد في خلقهم ورزقهم.

3– بيان أن الكفر أعجب من الإِيمان إِذ أدلة الإِيمان لا تعد كثرة وأما الكفر فلا دليل عليه البتة ومع هذا أكثر الناس كافرون.

4- بيان غنى الله تعالى عن خلقه وافتقار الخلق إليه.

5- بيان عدالة الله تعالى يوم القيامة وتقريرها.

6- بيان إحاطة علم الله بالخلق وعلمه بأفعالهم وأحوالهم ظاهراً وباطناً.

{ وَإِذَا مَسَ ٱلإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَاداً لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ } \* { أَمَّن هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ ٱللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ ٱلآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتُويِ ٱلَّذِين هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ ٱللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ ٱلآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتُويِ ٱلَّذِين يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ }

## شرح الكلمات:

{ وإذا مس الإنسان }: الإنسان أي المشرك.

{ ضر } : أي مرض أو خوف غرق ونحوه من كل مكروه لا يقدر على دفعه.

{ دعا ربه منيباً إليه } : أي سال ربّه كشف ما أصابه من ضر راجعاً إليه معرضا عمن سواه.

{ إذا خوله نعمة منه } : أي أعطاه نعمة منه بأن كشف ما به من ضر.

{ نسى ما كان يدعو غليه منقبل } : أي ترك ما كان يتضرع إليه من قبل وهو الله سبحانه وتعالى.

{ وجعل لله أنداداً } : أي شركاء.

{ ليضل عن سبيله } : أي ليضل نفسه وغيره عن الإسلام.

{ قل تمتع بكفرك قليلا } : أي قل يا نبيّنا لهذا الكافر الضال المضل تهديداً تمتع بكفرك بقية أجلك.

{ إنك من أصحاب النار } : أي أهلها المتأهلين لها بخبث نفوسهم وظلمة أرواحهم.

{ قانت آناء الليل } : أي مطيع لله آناء الليل اي ساعات الليل ساجداً وقائما في الصلاة.

{ إنما يتذكر أولوا الألباب } : أي يتعظ بما يسمع من الآيات أصحاب العقول النيّرة.

معنى الآيات:

ما زال السياق في تقرير التوحيد وإيطال التنديد، فقال تعالى مخبراً عن حال المشرك بربه المتخذ له أندادا يعبدها معه { وإذ مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه } أي سأل ربه راجعا إليه رافعا إليه يديه يا رباه رباه سائلا تفريج ما به وكشف ما نزل به { ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل } حتى إذا فرَج الله كربه ومجاه، وترك دعاء الله، وأقبل على عبادة غير الله، { وجعل لله أنداداً } أي شركاء { ليضل } نفسه وغيره. وهنا أمر تعالى رسوله أن يقول له نيابة عن الله تعالى قل يا رسولنا لهذا المشرك الكافر تمتع بكفرك قليلا أي مدة بقية عمرك إلى من اصحاب النار، هكذا هدده ربّه وخوفه بعاقبة أمر الشرك والتنديد لعله ينتهي فيتوب توبة صادقة ويرجع إلى الله رجوعاً حسناً جميلا. هذا ما دلت عليه الاية الأولى (8) أما الآية الثانية (9) فيقول تعالى { أمن هو قائت } اي مطيع لله ورسوله في أمر هما ونهيهما { آناء الليل } أي ساعات الليل تراه ساجداً في صلاته أو قائماً يتلو آيات الله في صلاته، وفي نفس الوقت هو يحذر عذاب الآخرة ويسأل الله تعالى ساجداً في مدارهه وهم يعملون على الإنيان بمحاب الله تقرباً إليه، وعلى يستوى الذين يعلمون } محاب المناون مع الذين لا يعلمون على الإتيان بمحاب الله تقرباً إليه، وعلى تديا الله المالمون مع الذين لا يعلمون ما يحب وما يكره فهم يتخبطون في الضلال تخبط الجاهلين؟ والجواب لا يستوى هؤلاء يستوى و إنما يتذكر بمثل هذا التزجيه الإلهي والإرشاد الرباني أصحاب الألباب أي العقول السليمة الراجحة. يستوون و إنما يتذكر بمثل هذا التزجيه الإلهي والإرشاد الرباني أصحاب الألباب أي العقول السليمة الراجحة.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد.

2- الكشف عن داخلية الإنسان قبل أن يؤمن ويُسلم وهو أنه إنسان متناقض لا خير فيه و لا رشد له، فلا يرشد و لا يكمل إلا بالإيمان والتوحيد.

3- بشرى الضالين عن سبيل الله المضلين عنه بالنار.

4- مقارنة بين القانت المطيع، والعاصي المضل المبين، وبين العالم والجاهل، وتقرير افضلية المؤمن المطيع على الكافر العاصي. وأفضلية العالم بالله وبمحابة ومكارهه والجاهل بذلك.

5- فضل العالم على الجاهل لعمله ولو لا العمل بالعلم لاستويا في الخسّة والانحطاط.

{ قُلْ يَعْبَادِ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَــَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّه وَاسْعَة إِنَّمَا يُوفَقَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حَسَابٍ } \* { قُلْ إِنِّيَ أُمَرِتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ ٱلدِّينَ } \* { قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ } \* { قُلْ إِنِّ الْخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ } \* { قُلْ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ ديني } \* { قَلْ النِّي آخَافُ بِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ } \* { قُلْ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ ديني } \* { قَلْ النَّهُ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِين خَسِرُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةَ أَلاَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ } \* { لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَل مَن وَوْقِهِمْ ظُلَل وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلُلَ ذَلِكَ يُخُوفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَعْبَادِ فَٱتَقُونِ }

## شرح الكلمات:

{ اتقوا ربكم } : أي اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالإيمان والنقوى.

{ للذين أحسنوا } : أي أحسنوا العبادة.

{ حسنة } : أي الجنة.

{ ارض الله واسعة } : أي فهاجروا فيها لتتمكنوا من عبادة الله إن منعتهم منها في دياركم.

{ أُمرت } : أي أمرني ربّي عز وجل.

{ مخلصا له الدين } : أي مفرداً إياه بالعبادة.

{ أول المسلمين } : أي أول من يسلم في هذه الأمة فينقاد لله تعالى والإخلاص له فيها.

{ عذاب يوم عظيم } : أي عذاب يوم القيامة.

{ قل } : أي يا رسولنا للمشركين.

{ الله أعبد } : أي لا أعبد معه سواه.

{ مخلصا له ديني } : أي مفرداً إياه بطاعتي وانقيادي.

{ فاعبدوا ما شئتم } : أي إن أبيتم أيها المشركون عبادة الله وحده فاعبدوا ما شئتم من الأوثان فإنكم خاسرون.

{ خسروا أنفسهم } : أي فحرموها الجنة وخلدوها في النار.

{ وأهليهم } : أي الحور العين اللائي كن لهم في الجنة لو آمنوا واتقوا بفعل الطاعات وترك المنهيات.

{ ظلل من النار } : أي دخان ولهب وحر من فوقهم ومن تحتهم.

{ ذلك } : أي المذكور من عذاب النار.

{ يا عباد فاتقون } : أي يا من أنا خالقهم ورازقهم ومالكهم وما يملكون فلذلك اتقون بالإيمان والتقوى.

#### معنى الآيات:

لقد تضمنت هذه الآيات الخمس توجيهات وإرشادات ربّانيّة للمؤمنين والرسول صلى الله عليه وسلم ففي الآية الأولى (10) يأمر تعالى رسوله أن يقول للمؤمنين اتقوا ربكم اي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية وذلك بطاعته وطاعة رسوله، ويُعلمهم معللا أمره إياهم بالتقوى بأن للذين أحسنوا الطاعة المطلوبة منهم الجنة، كما يعلمهم أنهم إذا لم يقدروا على الطاعة بين المشركين فليهاجروا إلى أرض يتمكنون فيها من طاعة الله ورسوله فيقول { وأرض الله واسعة } أي فهاجروا فيها ويشجعهم على الهجرة لآجل الطاعة فيقول { إنما يوفّي الصابرون } أي على الاغتراب والهجرة لأجل طاعة الله والرسول { أجرهم بغير حساب } أي بلا كيل و لا وزن ولا عد وذلك لأنه فوق ذلك. وفي الآية الثانية (11) والثالثة (12) يأمر تعالى رسوله موجها له بأن يقول للناس { أني أُمرت } أي أمرني ربي أن أعبد الله باعتقاد وقول وفعل ما يأمرني به وترك ما ينهاني عنه في ذلك مخلصا له الدين، فلا أشرك في دين الله أحداً أي في عبادته أحداً، كما أمرني أن أكون أول المسلمين في هذه الأمة أي أوّل من يسلم قلبه وجوارحه الظاهرة والباطنة لله تعالى وفي الآيات الرابعة (13) والخامسة ( 14) يأمر الله تعالى رسوله أن يقول للمشركين إنى أخاف إن عصيت ربى، فرضيت بعبادة غيره وأقررتها عذاب يوم عظيم كما يأمره أن يقول الله أعبدُ أي الله وحده لا شريك له اعبد حال كوني مخلصا له ديني. وأما أنتم أيها المشركون إن ابيتم التوحيد فاعبدوا ما شئتم من آلهة دونه تعالى ويأمره أن يقول لهم إن الخاسرين بحق ليسوا أولئك الذي يخسرون دنياهم فيفقدون الدار والبعير أو المار والأهل والولد بل هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وذلك بتخليدهم في النار، وبعدم وصولهم إلى الحور العين المعدة لهم في الجنة لو أنهم آمنوا واتقوا.

إلا ذلك أي هذا هو الخسران المبين ثم يوضح ذلك الخسران بالحال التالية وهي أن لهم وهم في النار من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل أي طبقات من فوقهم طبقة ومن تحتهم أخرى وكلها دخان ولهب وحر وأخيرا قوله تعالى { ذلك } أي المذكور من الخسران وعذاب الظلل يخوف الله تعالى به عباده المؤمنين ليواصلوا طاعتهم وصبرهم عليها فينجوا من النار ويظفروا بالجنان وقوله يا عباد فاتقون أي يا عبادي المؤمنين فاتقون ولا تعصون يحذرهم تعالى نفسه، والله رءوف بالعباد.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان عناية الله تعالى برسوله والمؤمنين إذ أرشدهم إلى ما يكملهم ويسعدهم.

2- وجوب التقوى والصبر على الأذى في ذلك.

3- تقرير التوحيد بأن يعبد الله وحده.

4- فضل الإسلام وشرف المسلمين.

5- تقرير البعث والجزاء بيان شيء من أهوال الآخرة وعذاب النار فيها.

6- كل خسران في الدنيا إذا قيس بخسران الآخرة لا يعد خسراناً أبداً.

{ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّاعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّه لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَاد } \* { ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُولُ فَيَــتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَــ لَكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَــ لَكَ هُمْ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ } \* { أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلَمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقذُ مَن فِي ٱلنَّارِ } \* { لَــكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ رَبَّهُمْ لَهُم غُرَفٌ مِن قَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ وَعْدَ ٱللَّه لاَ يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ } غُرَفٌ مِن قَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ وَعْدَ ٱللَّه لاَ يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ }

شرح الكلمات:

{ والذين اجتنبوا الطاغوت أن : أي تركوا عبادة الأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله.

يعبدوها } { وأنابوا إلى الله } : لهم بالإيمان به وعبادته وتوحيده فيها.

{ لهم البشرى } : أي بالجنة عند الموت وفي القبر وعند القيام من القبور.

{ فيتبعون أحسنه } : أي أوفاه وأكمله وأقربه إلى مرضاة الله تعالى.

{ أولوا الألباب }: أي العقول السليمة.

{ أفمن حق عليه كلمة العذاب } : أي وجب عليه العذاب بقول الله تعالى لأملأن جهنم.

{ أَفَانَتَ تَتَقَدْ مِن فِي النَّارِ } : أي تخلصه منها وتخرجه من عذابها.

{ لكن الذين اتقوا ربهم } : أي خافوه فآمنوا به وأطاعوه موحدين له في ذلك.

{ تجري من تحتها الأنهار } : أي من خلال قصورها وأشجارها.

{ وعد الله } : أي وعدهم الله تعالى وعداً فهو منجزه لهم.

#### معنى الآيات:

لما ذكر تعالى حال أهل النار من عبدة الوثان وأن لهم من فوقهم ظللا من النار ومن تحتهم ظللا ذكر تعال حال الذين اجتنبوا تلك الطواغيت فلم يعبدوها، وما أعد لهم من النعيم المقيم فجمع بذلك بين الترهيب والترغيب المطلوب لهداية البشر وإصلاحهم فقال عز وجل { والذين اجتنبوا الطاغوت } اي أن يعبدوها وهي الأوثان وكل ما زين الشيطان عبادته ودعا الناس إلى عبادته واضافوا غلى اجتناب الطاغوت الإنابة غلى الله تعالى بعبادته وتوحيده فيها هؤ لاء لهم البشرى وهي في كتاب الله وعلى لسان رسول الله ويرونها عند نزول الموت وي القبر وفي الحشر وكل هذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى { فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ه الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا غلى الله وهم الذين يستمعون القول من قائله فيتبعون أحسن ما يسمعون، ويتركون حسنه وسيئه معاً فهؤ لاء لهم همم عالية ونفوس تواقة للخير والكمال شريفة فاستوجبوا بذلك البشرى على لسان رسول الله صلى الله عليه سولم والثناء الجميل من ربّ العالمين إذ قال تعالى فيهم { أولئك الذي على الله وأولئك هم أولوا الألباب } فحسبهم كمالاً أن اثنى تعالى عليهم. اللهم اجعلني منهم ومن سأل لي وله ذلك. وقوله { افمن حق عليه كلمة العذاب } أي وجب له العذاب قضاءً وقدراً فأسرف يف الكفر والظلم فوالإدرام والعدوام كأبي جهل والعاص بن وائل فأحاطت به خطيئاته فكان من اصحاب النار فهل تستطيع ايها والإجرام والعدوام كأبي جهل والعاص بن وائل فأحاطت به خطيئاته فكان من اصحاب النار فهل تستطيع ايها

الرسول انقاذه من النار وتخليصه منها؟ والجواب لا.

إذاً فهون على نفسك واتركهم لشأنهم وما خلقوا له وحكم به عليهم. وقوله تعالى { لكن الذين اتقوا } فآمنوا وعملوا الصالحات لهم غرف في الجنة من فوقها غرف وهي العلية تكون فوق الغرفة تجري من تحتها الأنهار من تحت القصور والأشجار انهار الماء واللبن والعسل والخمر.

وقوله { وعد الله } أي وعدهم الله تعالى بها وعداً حقاً فهو منجزه لهم إذ هو تعالى لا يخلف الميعاد.

هداية الايات:

من هداية الآيات:

1- كرامة زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي إذ هذه الآية تعنيهم فقد رفضوا عبادة الطاغوت في الجاهلية قبل الإسلام ثم أنابوا إلى ربهم فصدقت الآية عليهم.

2- فضيلة أهل التمييز والوعي والإِدراك الذين يميزون بين ما يسمعون فيتبعون الأحسن ويتركون ما دونه من الحسن والسيء.

3- إعلام من الله تعالى أن من وجبت له النار أز لا لا تمكن هدايته مهما بذل الداعي في هدايته وإصلاحه ما بذل.

4- بيان ما أعد الله تعالى لأهل الإِيمان والتقوى من نعيم الجنة وكرامة الله لأهلها.

{ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزِلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي ٱلأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفا أَلْوَالُهُ ثُمَّ يَهِ يَجُ فَ تَرَاهُ مُصْفَرَا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَكْرَى لأُولِي ٱلأَلْبَابِ } \* { أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذَكْرِ ٱللَّه أُولِلَ أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُو عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذَكْرِ ٱللَّه أُولِلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كَتَاباً مُتَشَابِهاً مَّتَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُود أُولِكَ فَي ضَلالٍ مُبِين } \* { ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كَتَاباً مُتَشَابِهاً مَّتَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُود اللهِ يَعْدَى ٱللَّه يَهْدِي بِهِ مَن يَشَآء النَّهِ يَعْدِي بِهِ مَن يَشَآء وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ }

شرح الكلمات:

```
{ فسلكه ينابيع في الأرض } : أي أدخله في الأرض فصار جاريا تحتها ينبع منها فكان بذلك ينابيع.
```

{ مختلفا أو لانه } : أي ما بين أخضر وابيض وأحمر وأصفر وأنواعه من بر وشعير وذرة.

{ ثم يهيج فتراه مصفرا } : أي ييبس فتراه أيها الرائي بعد الخضرة مصفرا.

{ ثم يجعله حطاما } : أي فتاتا متكسرا.

{ إِن في ذلك لذكرى } : أي إن في ذلك المذكور من إنزال الماء إلى أن يكون حطاما تذكيرا.

{ أفمن شرح الله صدره للإسلام }: أي فاهتدى به كمن لم يشرح الله صدره فلم يهتد؟.

{ فهو على نور من ربّه } : أي فهو يعيش في حياته على نور من ربّه وهو معرفة الله وشرائعه.

{ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر : ويل كلمة عذاب للقاسية قلوبهم عن قبول القرآن فلم تؤمن به الله } ولم تعمل بما فيه.

{ أحسن الحديث كتاباً }: هو القرآن الكريم.

{ متشابهاً } : أي يشبه بعضه بعضا في النظم والحسن وصحة المعاني.

{ مثانى } : أي ثتّى فيه الوعد والوعيد كالقصص والأحكام.

{ تقشعر منه جلود الذين يخشون : أي ترتعد من جلود الذين يخشون ربهم وذلك عند ذكر ربهم } وعيده.

{ ثم تلين جلودهم وقلوبهم } : أي تطمئن وتلين.

{ إلى ذكر الله }: أي عند ذكر وعده لأهل الإيمان والتقوى بالجنة وما فيها من نعيم مقيم.

معنى الآيات:

قوله تعالى { أَلَم تَر } هذه الآية الكريمة تقرر التوحيد والبعث والجزاء بذكر مظاهر القدرة والعلم الإلهيين،

وهما مقتضيان لوجود الله أو لا ثم وجوب الإيمان به وبلقائه فقال تعالى مخاطبا رسوله { ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء } وهو المطر { فسلكه ينابيع في الأرض } اي أدخله فيها واخرجه منها ينابيع بواسطة حفر وبدونه، ثم يخرج به زرعاً من قمح وشعير وذرة وغيرها مختلفا ألوانه من أحمر وأبيض واصفر { ثم يهيج } حسب سنة الله تعالى في ذلك فيجف { فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً } أي فتاتا متكسراً كالنبن كل هذا يتم بقدرة الله وعلمه وتدبيره ففيه موعظة وذكرى لأولى القلوب الحية تهديهم إلى الإيمان بالله وبآياته ولقائه، وما يستنبع ذلك من الطاعة والتوحيد وقوله تعالى { افمن شرح الله صدره للإسلام } أي وسع صدره وفسحه فقبل الإسلام دينا فاعتقد عقائده وعمل بشرائعه فامتثل أوامره واجتنب نواهيه فهو يعيش على نور من ربه ومقابل هذا محذوف اكتفى بالأول عنه وتقديره كمن طبع الله على قلبه وجعل صدره حرجا ضيقا فلم يقبل الإسلام ولم يدخل فيه، وعاش على الكفر والشرك والمعاصي فهو يعيش على ظلمة الكفر ودخن الذنوب وعفن الفساد والشر. وقوله تعالى { فويل للقاسية قلوبهم من ذكر } يتوعد الله تعالى بالعذاب أصحاب القلوب القاسية من سماع القرآن وهذه أسوأ حال العبد إذا كان يهلك بالدواء ويضل بالهدى فسماع القرآن الأصل فيه أن يلين القلوب الصالحة للحياة فإذا كانت القلوب ميتة غير قابلة للحياة سماع القرآن زادها موتاص وقسوة، ويدل على هذا قوله { أولئك في ضلال مبين } فهدايتهم متعذرة إذا كان الدواء يزيد في علتهم وآيات الهداية تزيد في ضلالتهم.

وقوله تعالى { الله نزل أحسن الحديث } هذه الآية نزلت لما قال أصحاب الرسول يوماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى قوله { الله نزل أحسن الحديث } وهو القرآن { كتاباً متشابهاً } أي يشبه بعضه بعضاً في حسن اللفظ وصحة المعاني { مثاني } اي يثني فيه الوعد والوعيد والأمر والنهي والقصص، { تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم } أي عند سماع آيات الوعيد فيه { ثم تلين جلودهم } إذا سمعوا عيات الوعد { وتطمئن قلوبهم } إذا سمعوا حججه وأدلته وقوله { إلى ذكر الله } اي القرآن وذكر الله بوعده و أسمائه وصفاته ويشهد له قوله تعالى من سورة الرعد

### { ا بذكر الله تطمئن القلوب }

وقوله تعالى { ذلك هدى الله يهدي به من يشاء } أي ذلك المذكور وهو القرآن الكريم هدى الله إذ هو الذي أنزله وجعله هادياً يهدي به من يشاء هدايته بمعنى يوفقه للإيمان والعمل به وترك الشرك والمعاصي. وقوله { ومن يضلل الله فما له من هاد } لما سبق في علم الله ولوجود مانع من هدايته كالإصرار والعناد والتقليد. فهذا ليس له منهاد يهديه بعد الله أبدًا.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- مظاهر العلم والقدرة الإلهية الموجبة للإيمان به وبرسوله ولقائه.

2- بيان أن القلوب قلبان قلب قابل للهداية و آخر غير قابل لها.

3- بيان أن القرآن أحسن ما يحدث به المؤمن إذ أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل.

4- فضيلة أهل الخشية من الله إذ هم الذين ينفعلون لسماع القرآن فترتعد فرائصهم عند سماع وعيده، وتلين قلوبهم وجلودهم عند سماع وعده.

{ أَفْمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوْءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ } \* { فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخَزْيَ فِي { كَذَّبَ ٱلَّذَيِنَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَلَمُ الْعَلْمُونَ } \* { فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخَزْيَ فِي الْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ }

شرح الكلمات:

{ افمن يتقى بوجهه سوء العذاب } : أي يتلقى العذاب بوجهه لا شيء يقيه منه كمن أمن.

{ سوء العذاب } : أقساه وأشده.

{ وقيل للظالمين } : أي المشركين في جهنم.

{ ذوقوا ما كنتم تكسبون } : أي جزاء كسبكم الشر والفساد.

{ كذب الذين من قبلهم } : أي من قبل أهل مكة.

{ فأتاهم العذاب من حيث : أي من حيث لا يدرون أنهم آتيهم منه.أو لا يشعرون } من حيث لا يخطر ببالهم.

{ فَأَذَاقَهُمُ اللهِ عَذَابِ الْخَرْيِ } : أي المسخ والذل والإهانة.

{ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا : أي لو كانوا يعلمون ذلك ما كذبوا و لا كفروا.

يعلمون } معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في تقرير البعث والجزاء فقوله تعالى { أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب } يوم القيامة إذ ليس له ما يتقي به العذاب لأن يديه مغلولتان إلى عنقه فهو يتلقى العذاب بوجهه وهو أشرف أعضائه أفهذا الذي يتلقى العذاب بل سوء العذاب كمن امن العذاب ودخل الجنة؟

والجواب لا يستويان. وقوله تعالى { وقيل للظالمين } اي المشركين وهم في النار يقول لهم زبانية جهنم توبيخا لهم وتقريعاً ذوقوا ما كنتم تكسبون من أعمال الشرك والمعاصي هذا جزاؤه فذوقوه عذاباً أليما. وقوله تعالى { كذب الذين من قبلهم } اي كذب قبل أهل مكة أُمم وشعوب كذبوا رسلهم فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا وذلك كالذل والمسخ والقتل والأسر والسبي ولعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا وهم صائرون غليه لا محالة وقوله { لو كانوا يعلمون } أي لو كانوا يعلمون عنه علما يقينيا ما كذبوا رسلهم و لا كفروا بربهم. فهلكوا بجهلهم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير البعث والجزاء بذكر شيئ من أحوال يوم القيامة.

2- تهديد قيش على إصرارها على التكذيب للرسول وما جاءها به من الإِسلام.

3- العذاب على التكذيب والمعاصي منه الدنيوي، ومنه الآخروي.

4- لو علم الناس عذاب الآخرة علما يقينا ما كذبوا و لا كفروا و لا ظلموا فالجهل هو سبب الهلاك والشقاء دائما.

{ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَــٰذَا ٱلْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } \* { قُرْآناً عَرَبِيًا غَيْرَ ذِي عُوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَقُونَ } \* { ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُركآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَماً لِّرَجُلِ هَلِ عَوْجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } \* { شُركآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِّرَجُلِ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ للَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } \* { إِنِّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ } \* { ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْم الْقَيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ }

شرح الكلمات:

{ ولقد ضربنا للناس في هذا: أي جعلنا للعرب في هذا القرآن من كل مثل من الأمم القرآن من كل مثل }

السابقة.

{ لعلهم يتذكرون } : أي يتعظون فينزجرون عما هم فيه من الشرك والتكذيب إلى الإِيمان والتوحيد.

{ قرآناً عربيا غير ذي عوج } : أي حال كون المثل المجعول قرآنا عربيا لا لبس فيه و لا اختلاف فلا عذر لهم في عدم فهمه وإدراك معناه وفهم مغزاه.

{ متشاكسون } : أي متنازعون لسوء أخلاقهم.

{ ورجلا سلما }: أي خالصا سالما لرجل لا شركة فيه لأحد.

{ هل يستويان مثلا } : الجواب لا الأول في تعب وحيرة والثاني في راحة وهدوء بال.

{ الحمد لله } : أي على ظهور الحق وبطلان الباطل.

{ إنك ميت } : أي مقضى عليك بالموت في وقته.

{ وإنهم ميتون } : أي كذلك محكوم عليهم به عند انقضاء آجالهم.

{ عند ربكم تختصمون } : أي تحتكمون إلى الله في ساحة فصل القضاء فيحكم الله بينكم.

{ فيما كنتم فيه تختلفون } : أي من الشرك والتوحيد والإيمان والتكذيب.

معنى الآيات:

قوله تعالى { ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون } يخبر تعالى بما من به على العرب لهدايتهم حيث جعل لهم في القرآن الكريم من أمثال الأمم السابقة في إيمانها وتكذيبها، وصلاحها وفسادها ونجاتها وخسرانها وكل ذلك بقرآن عربي لا عوج فيه أي لا لبس ولا خفاء ولا اختلاف، فعل ذلك لهم لعلهم يتذكرون اي يتعظون فيؤمنون ويوحدون فينجون من العذاب ويسعدون. وقوله تعالى { ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورلاً سلماً لرجل هل يستويان } إلى آخر الآية، هذا مثل من جملة الأمثال التي ضرب الله للناس لعلهم يتذكرون وهو مثل للمشرك الذي يعبد عدة آلهة. والموحد الذي لا يعبد غلا الله فالمشرك مثله رجل يملكه عدد من الرجال من ذوي الأخلاق الشرسة والطباع الجافة فهم يتنازعونه هذا يقول

له تعالى والآخر يقول له اجلس والثالث يقول له قم فهو في حيرة من أمره لا راحة بدن و لا راحة ضمير ونفس. والموحد مثله رجل سلم اي خالص وسالم لرجل واحد آمره وناهيه واناهيه واحد هل يستويان أي الرجلان والجواب لا إذ بينهما كما بين الحرية والعبودية وأعظم وقوله تعالى { الحمد لله } اي الثناء بالجميل لله والشكر العظيم له سبحانه وتعالى على أنه رب واحد وإله واحد لا إله غيره و لا رب سواه. وقوله { بل أكثر هم لا يعلمون } أي بل أكثر المشركين لا يعلمون عدم تساوي الرجلين، وذلك لجهلهلم وفساد عقولهم.

وقوله تعالى { إنك ميت وإنهم ميتون } نزلت لما استبطأ المشركوت موت الرسول صلى الله عليه وسلم أي لا شماتة في الموت إنك ستموت يا رسولنا ويموتون. وقوله تعالى { ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون } أي مؤمنكم وكافركم قويكم وضعيفكم تقفون بين يدي الله ويحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمور الدين والدنيا معا.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- مشروعية ضرب الأمثال للمبالغة في الإفهام والهداية لمن يراد هدايته.

2- بيان مثل المشرك والموحد، فالمشرك في حيرة وتعب، والموحد في راحة وهدوء بال.

-3 تقرير أن كل نفس ذائقة الموت.

4- بيان أن خصومة ستكون يوم القيامة ويقضى الله تعالى فيها بالحق لأنه هو الحق.

{ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لَلْكَافِرِينَ } \* { وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولُلِئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ } \* { لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِك جَزَآءُ ٱلْمُحْسنِينَ } \* { لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَالُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَالُواْ يَعْمَلُونَ } كَالْهُمْ يَعْمَلُونَ }

شرح الكلمات:

{ ومن أظلم ممن كذب على الله؟ } : أي بأن نسب إليه ما هو برئ منه كالزواج والولد والشريك.

{ وكذب بالصدق إذ جاءه } : أي بالقرآن والنبي والتوحيد والبعث والجزاء.

{ مَثْوَى لَلْكَافِرِينِ } : أي مأوى، ومكان إقامة ونزول.

{ والذي جاء بالصدق وصدَّق به } : محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر وكل اصحاب رسول الله.

{ أُولئك هم المتقون } : أي لعذاب الله بإيمانهم وتقواهم بترك الشرك والمعاصي.

{ ذلك جزاء المحسنين } : أي المذكور من نعيم الجنة جزاء المحسنين في أعمالهم.

{ ليكفر الله عنهم اسوأ الذي عملوا } : أي ييسر الله لهم ذلك ويوفقهم إليه ليكفر عنهم ذنوبهم.

#### معنى الآيات:

يخبر تعالى عباده منذراً محذراً بأنه لا أظلم من أحد كذب على الله. فقال عنه ما لم يقل أو حرّم ولم يحرم أو أذن ولم يأذن، أو شرع ولم يشرع، أو كذب بالصدق وهو القرآن والنبي وما جاء به من الهدى ودين الحق أي فلا أحد أظلم ممن كان هذا حاله كذب على الله وكذب بالصدق.

وقوله تعالى: { أليس في جهنم مثوى للكافرين }؟ هذا بيان لجزاء الكاذبين والمكذبين وهم الكافرون بسبب كذبهم على الله وتكذيبهم له فيخبر تعالى مقرراً أن جزاءهم الإقامة الدائمة في جهنم. وقوله تعالى: { والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون } هذا إخبار بفريق الفائزين من عباد الله وهم الصادقون في كل يخبرون به، والمصدقون بما أوجب الله تعالى التصديق به ويدخل في هذا الفريق دخو لا أولياً رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق ثم سائر الصحابة والمؤمنين إلى يوم الدين.

وقوله تعالى: { أولئك هم المتقون } يشير غليهم بأنهم اتقوا كل ما يغضب الله من الشرك والمعاصى، وبذلك استوجبوا النجاة من النار ودخول الجنة المعبر عنه بقوله تعالى: { لهم ما يشاءون عند ربهم } من نعيم بعضه لم يخطر على بال أحد، ولم تره عين أحد ولا تسمع به أذنه.

وقوله: { ذلك جزاء المحسنين } اي ذلك المذكور في قوله لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو جزاؤهم وجزاء المحسنين كلهم والمحسنون هم الذين أحسنوا الاعتقاد والقول والعمل وقوله تعالى: { ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا } اي من الذنوب والآثام والخطايا والسيئات اي وفقهم للإحسان ويسره لهم، ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا

وسيئه ويجزيهم أجرهم على إيمانهم وتقواهم وإحسانهم في ذلك بأحسن ما كانوا يعملون وحسنه ايضا وإنما يضاعف لهم الأجر فتكون الحسنات الصغيرة كالكبيرة فاصبح الجزاء كله على الأحسن والذي كانوا يعملون هو كل ما شرعه الله تعالى لعباده وتعبدهم به من الإيمان وسائر الطاعات والقربات.

#### هداية الآيات:

من هداية الآيات: 1- التنديد بالكذب على الله تعالى والتكذيب به، وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من الدين.

2- بيان جزاء الكاذبين على الله والمكذبين بما جاء به رسول الله عن الله من الشرع والدين.

3- الترغيب في الصِّدق في الاعتقادات والأقوال والأعمال.

4- فضل التقوى والإحسان وبيان جزائهما عند الله تعالى يوم القيامة.

{ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافَ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلُ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَلْ هُنَ عَلْقِ { وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُصْلِ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيز ذِي ٱنتقامٍ } \* { وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَق لَا قَلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّه إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِصُرِ هَل ٱلسَّمَاوَات وَٱلأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّه إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِصُرِ هَلَ هُنَّ مَمْسِكَاتُ رَحْمَته قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْه يَتَوكَ لَلهُ وَنَ كَاشَفَاتُ صُرِّه أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَته قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْه يَتَوكَ للهُ ٱلمُتَوكِدُونَ } \* { قُلْ يَقَوْمٍ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُ مُ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ } \* { مَن يَأْتِيه عَذَابٌ مُقيمٌ } عَذَابٌ مُقيمٌ }

### شرح الكلمات:

{ أليس الله بكاف عبده؟ } : بلى هو كاف عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم كل ما يهمه.

{ ويخوفونك بالذين من دونه } : أي بالأصنام والأوثان أن تصيبك بما يسوءك ويضرك.

{ أليس الله بعزيز ذي انتقام } : بلي بل هو عزيز غالب على أمره صاحب انتقام شديد على من عاداه.

{ ليقولن الله } : أي لوضوح البرهان وقوة الدليل وانقطاع الحجة.

{ قل أفرأيتم } : أي أخبروني.

{ هل هن ممسكات رحمته } : والجواب لا لا إذاً فقل حسبى الله، ولا حاجة لى بغيره.

{ عملوا على مكانتكم } : أي على حالتكم التي أنتم من الكفر والعناد.

{ إني عامل } : أي على حالتي التي أنا عليها من الإيمان والانقياد.

{ من يأتيه عذاب يخزيه } : أي في الدنيا بالقتل والأسر والجوع والقحط.

{ ويحل عليه عذاب مقيم } : أي وينزل عليه عذاب مقيم لا يبرح و هو عذاب النار بعد الموت.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في الدفاع عن الرسول والرد على مناوئيه وخصومه الذين استبطأوا موته فرد الله تعالى عليهم بقولهم:

### { إنك ميت وإنهم ميتون }

فلا شماتة إذاً في الموت وقوله: { أليس الله بكاف عبده } دال على أن القوم حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم لما لم يمت بأجله وفعلا قد قرروا قتله وأعطوا الجوائز لمن يقتله، ففي هذه الآية طمأن الله رسوله على أنهم لا يصلون إليه وأنه كافيه مؤامراتهم وتهديداتهم فقال عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ والجواب بلى إذ الاستفهام تقريري كافيه كُلً ما يهمه ويسوءه وقوله: { ويخوفونك بالذين من دونه } اي ويخوفك يا رسولنا المشركون بما يعبدنا من دوننا من أصنام وأوثان بأن تصيبك بقتل أو خبل فلا يهمك ذلك فإن أوثانهم لا تضر ولا تنفع ولا تجلب ولا تدفع، وقوله: { ومن يهد الله فما له من مضلْ، وقد هداك ربك فليس لك من يضلك ابداً، كما أن من أضله الله كقومك فليس له من هاد يهديه أبدا. وقوله تعالى: { أليس الله بعزيز ذي انتقام } بلى فهو إذاً سينتقم من أعدائه لأوليائه ان استمروا في أذاهم وكفرهم وعنادهم، وقد فعل سبحانه وتعالى.

وقوله تعالى: { ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض } اي أوجدهما من غير مثال سابق رليقولن الله } فما دام اعترافهم لازماً بأن الله تعالى هو الخالق فلم عبادة غيره والإصرار عليها مما أفضى بهم إلى أذية المؤمنين وشن الحرب عليهم وقوله: { قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله } أي من الصنام والأوثان أخبروني رإن أرادني الله بضرس } ما { هل هن كاشفات ضره أو أراداني برحمة } صحة وعافية وغنى ونصر { هل هن ممسكات رحمته } والجواب لا فإنها جماد لا تقدر على إعطاء ولا على إمساك إذاً فقل حسبي الله أعبده وأتوكل

عليه إذ هو الذي يضر وينفع ويجلب الخير ويدفع السوء والشر.

وقوله { عليه يتوكل المتوكلون } أي على الله وحده يتوكل المتوكلون فيثقون في كفايته لهم فيفرضون أمورهم غليه ويتعلقون به. وينفضون أيديهم من غيره.

وقوله تعالى: { قل يا قوم اعملوا على مكانتكم } أي لما ابيتم إلا العناد مصرين على الشرك بعد ما قامت الحجج والأدلة القاطعة على بطلانه فاعملوا على مكانتكم أي حالتكم التي عليها من الشرك والعناد رإني عامل } أنا على حالتي من الإيمان والتوحيد والانقياد. والنتيجة ستظهر فيما بعد لا محالة ويعلم المحق من المبطل، والمُهتدي من الضال وهي قوله تعالى:

{ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه } اي يذله ويكسر أنفه بالقتل والأسر والجوع والقحط وقد اصاب المشركين هذا في مكة وبدر. وقوله: { ويحل عليه عذاب مقيم } وهو عذاب النار في الآخرة نعوذ بالله من العذابين عذاب الخزي في الحياة الدنيا وعذاب النار في الدار الآخرة.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير كفاية الله وو لايته لعباده المؤمنين وخاصة ساداتهم من الأنبياء والأولياء.

2- تقرير مقتضى الولاية وهو النقمة من أعدائه تعالى لأوليائه وإن طال الزمن.

3- تقرير التوحيد وإبطال التنديد.

4- مظاهر ربوبية الله الموجبة لألوهيته.

5- وجوب التوكل على الله واعتقاد كفايته لأوليائه.

6- تقرير إنجاز الله وعده لرسوله والمؤمنين.

{ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَلنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوكِلِيلٍ } \* { ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلأَنفُس حِينَ مِوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا

فَيُمسْكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُسْمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لَقَوْم يَتَفَكَّرُونَ } \* { أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ قُلْ أَوْلَوْ كَانُواْ لاَ يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلاَ يَعْقِلُونَ } \* { قُل للَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } \* { وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّه وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمنُونَ بٱلآخِرَة وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِه إِذَا هُمْ يَسْتَبْشَرُونَ }

# شرح الكلمات:

{ إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق } : أي أنزلنا عليك يا رسولنا القرآن بالحق أي ملتبساً به.

{ وما أنت عليهم بوكيل } : أي ليس عليك أمر هدايتهم فتجبرهم على الإيمان.

{ الله يتوفى الأنفس حين موتها } : أي ينهى حياة العباد بقبض أرواحهم عند نهاية آجالهم.

{ والتي لم تمت في منامها } : أي يتوفاها وقت النوم يحبسها عن التصرف كأنها شيء مقبوض.

{ فيمسك التي قضى عليها الموت }: أي يقبضها لحكمة بالموت عليها حال النوم.

{ ويرسل الأخرى إلى أجل: أي التي لم يحكم بموتها يرسلها فيعيش صاحبها غلى نهاية مسمى } أجله المعدود له.

{ إِن في ذلك لآيات لقوم : أي في قبض الرواح وإرسالها، والقدرة على ذلك دلائل يتفكرون } وبراهين على قدرة الله تعالى على البعث الذي أنكره المشركون.

{ أم اتخذوا من دون الله شفعاء } : أي أن كفار مكة لا يتفكرون ولو كانوا يتفكرون لما انكروا البعث، ولا ما اتخذوا من دون الله شفعاء لوضوح بطلان ذلك.

{ قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً } : أي قل لهم أيشفع لكم شركاؤكم ولو كانوا لا يملكون شيئاً ينكر عليهم دعواهم الشفاعة لهم وهي أصنام لا تملك و لا تعقل.

{ قل لله الشفاعة جميعا } : أي أخبرهم أن جميع الشفاعات لله وحده فشفاعة الأنبياء والشهداء والعلماء والأطفال مملوكة لله فلا يشفع أحد إلا بإذنه.

{ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت } : أي وإذا ذكر الله وحده كقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ا إلا إلا الله نفرت نفوس المشركين وانقبضت وظهر الغضب والسخط في وجوههم ".

{ وإذا ذكر الذين من دونه } : أي الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله تعالى.

{ إذا هم يستبشرون } : أي فرحون جذلون وذلك لافتنانهم بها ونسيانهم لحق الله تعالى و هو عبادته وحده مقابل خلقه ورزقه لهم.

#### معنى الآيات:

إن السياق الكريم كان في عرض الصراع الدائر بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه المشركين فدافع الله تعالى عن رسوله ودفع عنه كل اذى ومكروه وتوعد خصومه بالعذاب في الدنيا والآخرة وهنا يسليه ويصبره فيقول له { إنا أنزلنا عليك الكتاب } أي القرآن { للناس } اي لهداية الناس واصلاحهم { بالحق } اي ملتبسا بالحق، فمن اهتدى بالقرآن فآمن وعمل صالحاً فعائد ذلك له حيث ينجو من النار ويدخل الجنة، ومن ضل لعدم قبوله هداية القرآن فاصر على الشرك والمعاصي فإنما يضل على نفسه اي عائد ضلاله على نفسه إذ هو الذي يحرم الجنة ورضا الله تعالى ويُلقى في النار خالداً فيها وعليه غضب من الله لا يفارقه أبدا.

وقوله: { وما أنت عليهم بوكيل } اي لم يوكل إليك أمر هدايتهم فتجد نفسك في هم من ذلك إن عليك إلا البلاغ المبين إنك لم تكلف حفظ أعمالهم ومحاسبتهم عليها، ولا أمر هدايتهم فتجيرهم على ذلك.

وقوله تعالى: في الآيى الثانية من هذا السياق (42) { الله يتوفى الأنفس } أي يقبض أرواحها { حين موتها } اي عند نهاية أجلها فيأمر تعالى ملك الموت فيخرج الروح بإذن الله ويقبضها، { والتي لم تمت في منامها } أي يقبضها بمعنى يحبسها عن التصرف، حال النوم، فإن أراد موتها قبضها ولم يردها إلى جسدها، وإن لم يرد وفاتها أرسلها فتعود غلى الجسد ويعيش صاحبها غلى الأجل المسمى له وهي نهاية عمره إن في ذلك القبض للروح والإرسال والوفاة والإحياء لآيات أي دلائل وحجج كلها قاضية بأن القادر على هعذا قادر على البعث والنشور الذي كذب به المشركون كما أن صاحب هذه القدرة العظيمة هو صاحب الحق المطلق في الطاعة والعبادة ولا تتبغي العبادة إلا له. وقوله { لقوم يتفكرون } وهم الأحياء بالإيمان أما الأموات وهم الكافرون فلا يجدون في ذلك عية ولا دليلاً وذلك لموتهم بالشرك والكفر.

وقوله تعالى: في الآية الثالثة (43) { أم اتخذوا من دون الله شفعاء } اي بل اتخذ المشركون الذين كان المفروض فيهم أن يهتدوا على الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة لو كانوا يتفكرون بدل أن يهتدوا غلى توحيد

الله اتخذوا من دونه أوثانا سموها شفعاء يرجون شفاعتها لدى الله في قضاء حوائجهم. وذلك لجهلهم وسخف عقولهم. قال تعالى لرسوله: { قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون } أي قل لهم ايشفعون لكم ولو كانوا لا يملكون شيئاً من اسباب الشفاعة ومقتضياتها ولو كانوا لا يعقلون معنى الشفاعة ولا يفهمونه لأنهم اصنام وأحجار والاستفهام للتبكيت والتقريع. لو كان القوم يشعرون. ثم أمر تعالى رسوله أن يعلن عن الحقيقة وإن كانت عند المشركين مُرة { قل لله الشفاعة جميعا } اي جميع أنواع الشفاعة هي ملك لله مختصة به فلا يشفع أحد إلا بإذنه، إذاً فاطلبوا الشفاعة من مالكها الذي له ملك السموات والأرض، لا ممن مملوك له، ولا يعقل حتى معنى الشفاعة و لا يفهمها وقوله ثم إليه ترجعون أي بعد الموت أحببتم أم كرهتم؟ فاتخذوا لكم بداً عنده بالإيمان به وتوحيده في عبادته.

وقوله تعالى: { وإذا ذكر الله وحده الشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة } هذا كشف عن حال المشركين، وما هم عليه من الجهل والسفه إنهم إذا سمعوا لا إله إلا الله ينفرون وينقبضون ويظهر ذلك غضباً في وجوههم، يكادون يسطون على من قال لا إله إلا الله، وإذا ذكر الذين من دونه أي وإذا ذكر الأصنام التي يعبدونها من دون الله إذا هم يستبشرون فرحون مسرورون، وهذا عائد إلى افتتانهم بأصنامهم، ونسيانهم لحقوق ربهم عليهم وهي الإيمان به وعبادته وحده مقابل ما خلقهم ورزقهم ودبر حياتهم، ولكن أنى لأهل ظلمة النفس وانتكاس القلب أن يعوا ويفهموا؟.

## هداية الآيات:

## من هداية الآيات:

- 1- تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر والثبات في أصعب الظروف.
  - 2- مظاهر قدرة الله في الموت والحياة مما يقتضي الإيمان به وبلقائه وتوحيده.
  - 3- إبطال حجة المشركين في عبادة الأوثان من أجل الشفاعة لهم إذ الشفاعة كلها لله.
    - 4- بيان خطأ من يطلب الشفاعة من غير الله، إذْ لا يملك الشفاعة إلا هو.
- -5 بيان سفه المشركين وضلالهم في غضبهم عند سماع التوحيد، وفرحهم عند سماع الشرك.
- { قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عَبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فيه يَخْتَلَفُونَ } \* { وَلَوْ أَنَّ للَّذينَ ظَلَمُواْ مَا في ٱلأَرْض جَميعاً وَمَثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْاْ به من سنوٓء

# ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ } \* { وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسُبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِه يَسْتَهْزِئُونَ }

شرح الكلمات:

{ قل اللهم فاطر السموات والأرض } : قل يا نبينا: يا الله يا خالق السموات والأرض.

{ عالم الغيب والشهادة } : أي يا عالم الغيب و هو كل ما غاب عن الأبصار والحواس والشهادة خلاف الغيب.

{ فيما كانوا فيه يختلفون } : أي من أمور الدين عقائد وعبادات.

{ ولو أن للذين ظلموا } : أي ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصى.

{ وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون } : أي وظهر لهم من عذاب الله ما لم يكونوا يظنونه.

{ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون } : وأحاط بهم العذاب الذي كانوا في الدنيا يستهزئون به.

#### معنى الآيات:

قوله تعالى: { قل اللهم } هذا إرشاد من الله تعالى لرسوله أن يفزع إليه بالدعاء والضراعة إذ استحكم الخلاف بينه وبين خصومه وضاق الصدر اي قل يا رسولنا يا الله { فاطر السموات والأرض } أي خالقها، { عالم الغيب والشهادة } أي ما غاب عن الأبصار والحواس فلم يُدرك، والشهادة وهو ما رؤي بالأبصار وأدرك بالحواس { أنت تحكم بين عبادك } مؤمنهم وكافرهم { فيما كانوا فيه يختلفون } من الإيمان بك وبلقائك وصفاتك وعبادتك ووعدك ووعيدك اهدني لما اختلفوا فيه من الحق باذنك إنك تهدي من تشاء غلى صراط مستقيم.

وقوله تعالى: { ولو أن للذين ظلموا } اي أنفسهم بالشرك وهو الظلم العظيم وبغشيان المعاصي والذنوب لو أن لهم عند معاينة العذاب يوم القيامة { ما في الأرض جميعاً } من أموال ونفائسها ومثله معه وقبل منهم الفداء { لافتدوا به من سوء العذاب } ولما تردَّدوا أبداً وهذا دالٌ على شدَّة العذاب وأنه لا يطاق ولا يُحتَمَل مع حرمانهم من الجنة ونعيمها.

وقوله تعالى: { وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون } أي وظهر لهم أي الأولئك الذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت

قلوبهم وإذا ذكرت الصنام فرحوا بذلك واستبشروا وبدا لهم من ألوان العذاب ما لم يكونوا يظنون ولا يحتسبون. وقوله تعالى: { وبدا لهم سيئات ما كسبوا } أي من الشرك والكفر والفسق والعصيان اي ظهر لهم وتجلى أمامهم فاشتد كربهم وعظم الأمر عندهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي أحاط بهم وحدق عليهم العذاب الذي كانوا إذا ذكر لهم وعيداً وتخويفاً استزأوا به وسخروا منه وممن يذكرهم به ويخوفهم منه كالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- مشروعية اللجوء إلى الله تعالى عند اشتداد الكرب وعظم الخلاف والدعاء بهذا الدعاء وهو " اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم " إذ ثبتت السنة به.

2- بيان عظم العذاب وشدته يوم القيامة وأن المرء لو يقبل منه فداء لافتدى منه بما في الأرض من أموال و مثله معه.

3- التحذير من الاستهزاء بأخبار الله تعالى ووعده ووعيده.

{ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَات وَٱلأَرْضِ عَالَمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عَبَادكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ } \* { وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بِهِ مِن سُوَء ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مَّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسَبُونَ } \* { وَبَدَا لَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَاسُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ }

شرح الكلمات:

{ قل اللهم فاطر السموات والأرض } : قل يا نبينا: يا الله يا خالق السموات والأرض.

{ عالم الغيب والشهادة } : أي يا عالم الغيب وهو كل ما غاب عن الأبصار والحواس والشهادة خلاف الغيب.

{ فيما كانوا فيه يختلفون } : أي من أمور الدين عقائد وعبادات.

{ ولو أن للذين ظلموا } : أي ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصى.

{ وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون } : أي وظهر لهم من عذاب الله ما لم يكونوا يظنونه.

{ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون } : وأحاط بهم العذاب الذي كانوا في الدنيا يستهزئون به.

معنى الآيات:

قوله تعالى: { قل اللهم } هذا إرشاد من الله تعالى لرسوله أن يفزع إليه بالدعاء والضراعة إذ استحكم الخلاف بينه وبين خصومه وضاق الصدر اي قل يا رسولنا يا الله { فاطر السموات والأرض } أي خالقها، { عالم الغيب والشهادة } أي ما غاب عن الأبصار والحواس فلم يُدرك، والشهادة وهو ما رؤي بالأبصار وأدرك بالحواس { أنت تحكم بين عبادك } مؤمنهم وكافرهم { فيما كانوا فيه يختلفون } من الإيمان بك وبلقائك وصفاتك و عبادتك ووعدك ووعيدك اهدني لما اختلفوا فيه من الحق باذنك إنك تهدي من تشاء غلى صراط مستقيم.

وقوله تعالى: { ولو أن للذين ظلموا } اي أنفسهم بالشرك وهو الظلم العظيم وبغشيان المعاصي والذنوب لو أن لهم عند معاينة العذاب يوم القيامة { ما في الأرض جميعاً } من أموال ونفائسها ومثله معه وقبل منهم الفداء { لافتدوا به من سوء العذاب } ولما تردَّدوا أبداً وهذا دالٌ على شدَّة العذاب وأنه لا يطاق ولا يُحْتَمَل مع حرمانهم من الجنة ونعيمها.

وقوله تعالى: { وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون } أي وظهر لهم أي لأولئك الذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم وإذا ذكرت الصنام فرحوا بذلك واستبشروا وبدا لهم من ألوان العذاب ما لم يكونوا يظنون ولا يحتسبون. وقوله تعالى: { وبدا لهم سيئات ما كسبوا } أي من الشرك والكفر والفسق والعصيان اي ظهر لهم وتجلى أمامهم فاشتد كربهم وعظم الأمر عندهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي أحاط بهم وحدق عليهم العذاب الذي كانوا إذا ذكر لهم وعيداً وتخويفاً استزأوا به وسخروا منه وممن يذكرهم به ويخوفهم منه كالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- مشروعية اللجوء إلى الله تعالى عند اشتداد الكرب وعظم الخلاف والدعاء بهذا الدعاء وهو " اللهم رب

جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم " إذ ثبتت السنة به.

2- بيان عظم العذاب وشدته يوم القيامة وأن المرء لو يقبل منه فداء الفقدى منه بما في الأرض من أموال و مثله معه.

3- التحذير من الاستهزاء بأخبار الله تعالى ووعده ووعيده.

{ فَإِذَا مَسَ ٱلإِنسَانَ ضُرِّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بِلْ هِيَ فَتْنَة وَلَـكِنَ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } \* { قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ } \* { فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَـوُلُاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ } \* { أَولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدْرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يُؤْمنُونَ } 
يُؤْمنُونَ }

#### شرح الكلمات:

{ فإذا مس الإنسان ضر دعانا } : أي أصاب الإنسان الكافر ضر أي مرض وغيره مما يضره دعانا أي سأل كشف ضره.

{ ثم إذا خولناه نعمة منا } : ثم إذا خولناه أي أعطيناه نعمة منا من صحة أو مال وغير هما.

{ قال إنما أوتيته على علم } : قال أي ذلك الكافر إنما أوتيت ذلك العطاء على علم من الله بأني استحقه.

{ بل هي فتنة } : أي تلك النعمة لم يعطها لأهليته لها، وإنما أعطيها فتنة واختباراً له.

{ ولكن أكثرهم لا يعلمون } : أي أن ما أعطوه من مال وصحة وعافية هو فتنة لهم وليس لرضا الله تعالى عنهم.

{ قد قالها الذين من قبلهم } : أي قال قولتهم من كان قبلهم كقارون فلم يلبثوا أن أخذوا فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.

{ والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم }: أي والذين ظلموا بالشرك من هؤلاء اي من كفار قريش.

{ سيئات ما كسبوا } : أي كما أصاب من قبلهم وقد اصابهم قحط سبع سنين وقتلوا في بدر.

{ وما هم بمعجزين } : أي فائتين الله تعالى و لا غالبين له.

{ أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق }: أي أقالوا تلك المقالة ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق.

{ لمن يشاء ويقدر } : أي يوسعه لمنيشاء امتحاناً، ويضيقه ابتلاء.

{ إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون }: أي إن في ذلك المذكور من التوسعة امتحاناً والتضييق ابتلاء لآيات أي علمات على قدرة الله وكمال تدبيره لأمور خلقه.

معنى الآيات:

ما زال السياق في بيان حيرة المشركين وفساد قلوبهم نتيجة كفرهم وجهاهم فقوله تعالى:

{ فإذا مس الإنسان ضرِ دعانا } يعني ذاك الكافر الذي إذا ذكر الله وحده الشمأزيّت نفسه وإذا ذكرت الأوثان سر وفرح واستبشر هذا الإنسان إذا مسّه ضرِ من مرض أو غيره مما يضر ولا يسر دعا ربّه منيباً إليه ولم يشرك معه في هذه الحال أحداً لعلمه أن الأوثان لا تكشف ضراً ولا تعطي خيراً، وإذا خوله الله تعالى نعمة من فضله ابتلاء له قال إنّما أوتيت الذي أوتيت على علم من الله بأني أهل لذلك، فأكذبه الله تعالى فقال بل هي فتنة، ولكن أكثر هم أي أكثر المشركين لا يعلمون أن الله تعالى إذا أعطاهم إنما أعطاهم ليفتتهم لا لحبه لهم ولا لرضا عنهم. والدليل على أن ذلك العطاء للمشركين فتنة لا غير أن قولتهم هذه قد قالها الذين من قبلهم كقارون وغيره فلم يلبثوا حتى أخذهم الله بذنوبهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من أموال طائلة، قال تعالى: فأصابهم سيئات ما كسبوا فأصابهم سيئات ما كسبوا من الشرك والعناد والذين ظلموا من هؤلاء اي من كفار قريش سيصيبهم أيضاً سيئات ما كسبوا من الشرك والعناد والظلم، وماهم بمعجزين لله فائتينه أبداً وكيف وقد أصابهم قحط سبع سنين وقتلوا واسروا في بدر والفتح.

وقوله تعالى أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي أقالوا مقالتهم تلك ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء امتحاناً له ايشكر أم يكفر ويقدر أي يضيق على من يشاء ابتلاء له ايصبر أم يضجر ويسخط فلم يكن بسطه الرزق حباً في المبسوط له، ولا التضييق كرهاً للمضيق عليه، وإنما البسط كالتضييق لحكمة التربية والتدبير، ولكن الكافرين لا يعلمون هذا فجهلهم بالحكم جعلهم يقولون الباطل ويعتقدونه أما المؤمنون فلا

يقولون مقالتهم لعلمهم ونور قلوبهم فلذا هم يجدون الآيات في مثل هذا التدبير واضحة دالة على علم الله وحكمته وقدرته فيزدادون إيمانا ونوراً وبصيرة.

#### هداية الآيات:

1- بيان تتناقض أهل الكفر والجهل والضلال في كل حياتهم لأنهم يعيشون على ظلمة الجهل والكفر.

2- تقرير ما من مصيبة إلا بذنب جلى أو خفى كبير أو صغير.

3- بيان أن بسط الرزق وتضييقه على الأفراد أو الجماعات لا يعود إلى حُب الله للعبد أو كرهه له، وإنما يعود لسنن التربية الإلهية وحكم التدبير لشؤون الخلق.

4- أهل الإِيمان هم الذين ينتفعون بالآيات والدلائل لأنهم أحياء يبصرون ويعقلون أما أهل الكفر فهم أموات لا يرون الايات ولا يعقلونها.

5- تهديد الله تعالى للظالمين ووعيده الشديد بأنه سيصيبهم كما اصاب غيرهم جزاء ظلمهم وكسبهم الفاسد.

{ قُلْ يُعِبَادِيَ ٱلنَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ } \* { وَأَنسِيبُوٓا لِإَيلُ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنصرُونَ } \* { وَٱتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَة وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ } \* { أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرَتَا عَلَى مَا فَرَّطَتُ فِي جَنبِ ٱللَّه وَإِن كُنتُ لَمِن وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ } \* { أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسَرْتَا عَلَى مَا فَرَّطَتُ فِي جَنبِ ٱللَّه وَإِن كُنتُ لَمِن السَّاخِرِينَ } \* { أَن تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِن ٱلْمُتَقِينَ } \* { أَن لِي كَرَبَّ فَوْلَ مِن الْمُحْسَنِينَ } \* { بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ آيَاتِي فَكَذَبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْت وَكُنتَ مِن ٱلْمُحْسِنِينَ } \* { بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ آيَاتِي فَكَذَبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْت وَكُنتَ مِن ٱلْمُحْسِنِينَ } \* { بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ آيَاتِي فَكَذَبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْت

## شرح الكلمات:

{ يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم } : أي أفرطوا في الجناية عليها بالإِسراف في المعاصي.

{ لا تقنطوا من رحمة الله } : أي لا تيأسوا من المغفرة لكم ودخول الجنة.

{ إِن الله يغفر الذنوب جميعا } : أي ذنوب من اشرك وفسق إن هو تاب توبة نصوحا.

{ وأنيبوا إلى ربكم }: أي ارجعوا إليه بالإيمان والطاعة.

{ وأسلموا له } : أي أخلصوا له أعمالكم.

{ واتبعوا أحسن من أنزل إليكم من : أي القرآن الكريم فأحلوا حلاله وحرموا حرامه.

ربكم } { أن تقول نفس يا حسرتى } : أي نفس الكافر والمجرم يا حسرتي أي ندامتي. { على ما فرطت في جنب الله } : أي في جانب حق الله فلم أطعه كما أطاعه غيري.

{ وإن كنت لمن الساخرين } : أي المستهزئين بدين الله تعالى و عباده المؤمنين.

{ لو أن لي كرة فأكون من : أي لو أن لي رجعة إلى الدنيا فأكون إذاً من المحسنين } المؤمنين الذين أحسنوا القصد والعمل.

{ بلى قد جاءتك آياتي } : أي ليس الأمر كما تزعم أنك تتمنّى الهداية بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت.

## معنى الآيات:

لقد صح أن أناسا كانوا قد اشركوا وقتلوا وزنوا فكبر عليهم ذلك وقالوا نبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يساله لنا هل لنا من توبة فإن قال: نعم، وإلا بقينا على ما نحن عليه وقبل أن يصل رسولهم نزلت هذه الآية { قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم } أي أفرطوا في ارتكاب الجرائم فكانوا بذلك مسرفين على أنفسهم { لا تقنطوا } اي لا تيأسوا { من رحمة الله } في أن يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنة، إن أنتم تبتم إليه وأنبتم { إن الله يغفر الذنوب جميعاً } لمن تاب منها فإنه تعالى لا يستعصي عليه ذنب فلا يقدر على مغفرته وعدم المؤاخذة عليه إنه هو الغفور الرحيم.

وقوله تعالى: { وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم ثم لا تنصرون } أي أيها المذنبون المسرفون أنيبوا غلى ربكم أي ارجعوا إلى طاعته بفعل المأمور وترك المنهي وأسلموا له اي أخلصوا أعمالكم ظاهرا وباطناً مبادرين بذلك حلول العذاب قبل أن يحل بكم ثم لا تنصرون اي لا تقدرون على منعه منكم ولا دفعه عنكم.

{ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم } في هذا القرآن العظيم فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي وخذوا بالعزائم واتركوا الرخص مبادرين بذلك ايضا حلول العذاب قبل أن يحل بكم بغتة أي فجأة وأنتم لا تشعرون به، بادروا بالتوبة والإنابة والإسلام الصادق ظرفاً تقول فيه النفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله اي يا حسرتي يا ندامتي الحاملة لي الغم والحزن احضري هذا وقت حضورك على تفريطي في جانب حق الله تعالى حيث ما عبدته حق عبادته فلا ذكرته و لا شكرت له { وإن كنت لمن الساخرين } اي المستهزئين بدينه وعباده المؤمنين يا له من اعتراف يودي بصاحبه في سواء الجحيم، بادروا يا عباد الله هذا وذاك { أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة } اي رجعة إلى الحياة الدنيا { فأكون من المحسنين } اي المؤمنين الذين أحسنوا النية والقصد والعمل.

قال تعالى: راداً على تمنياتهم الكاذبة { بلى } اي ليس الأمر كما زعمت أيها المتمني بقولك { لو أن الله هداني لكنت من المتقين } للشرك والمعاصي التي وقعت بها في جهنم بل جاءتك آياتي هادية لك مرشدة فكذبت بها واستكبرت عن العمل بما جاء فيها وكنت من الكافرين بذلك.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

-1 بيان فضل الله ورحمته على عباده بقبول توبة العبد إن تاب مهما كانت ذنوبه.

2- دعوة الله الرحيم إلى عباده المذنبين - بالإنابة إليه والإسلام الخالص له.

3- تقرير البعث والجزاء بذكر ما يحدث فيه وما يجرى في ساحته من أهوال.

4- وجوب تعجيل التوبة والمبادرة بها قبل حلول العذاب في الدنيا أو الموت والموت أدهى وأمر حيث لا تقبل توبة بعد الموت أبدا.

5- الترغيب في الأخذ بالعزائم وترك الرخص لغير ضرورة.

6- إبطال مذهب الجبرية الذين يرون أنهم مجبورون على فعل المعاصىي وغشيان الذنوب، كقول أحدهم لو أن الله هداني لفعلت كذا أو تركت كذا.

7- فضل التقوى والإحسان وفضل المتقين والمحسنين.

{ وَيَوْمَ الْقَيَامَة تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّه وُجُوهُهُم مُسْوَدَّة الَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ }

\* { وَيُنجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَقَواْ بِمَفَازَتِهِمْ لاَ يَمَسُّهُمُ السُّوْءُ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } \* { اللَّهُ خَالِقُ كُلِ اللَّهُ مَالِقُ كُلِ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِ اللَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِلَيَاتِ اللَّه اللَّهِ عَلَىٰ كُلِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَلَيَكُونَنَ مِن الْخَاسِرُونَ } \* { قُلْ أَفَعَيْرَ اللَّه تَأْمُرُونَيْ وَلِئِي اللَّهُ الْجَاهِلُونَ } \* { وَلَقَدْ أُوْحِي اللَّهُ وَلِيَكُونَنَ مِن النَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَلِيَكُونَنَ مِن الْخَاسِرِينَ } \* { بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ } \* { بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ } \*

#### شرح الكلمات:

{ ويوم القيامة } : أي بأن يبعث الناس من قبورهم.

{ ترى الذين كذبوا على الله } : أي باتخاذ أولياء من دونه وبالقول الكاذب عليه سبحانه وتعالى.

{ وجوههم مسودة } : أي سوداء من الكرب والحزن وعلامة على أنهم من هل النار وأنهم ممن كذبوا على ربهم.

{ أليس في جهنم مثوى : أي أليس في جهنم مأوى ومستقر للمتكبرين؟ بلى إن لهم للمتكبرين } فيها لمثوى بئس هو من مثوى للمتكبرين عن عبادة الله تعالى.

{ وينجي الله الذين اتقوا } : أي ينجيهم من النار بسبب تقواهم للشرك والمعاصي.

{ بمفازتهم لا يمسهم السوء و لا : أي بفوزهم بالجنة ونزولهم فيها لا يمسهم السوء اي العذاب هم يحزنون } و لا هم يحزنون لما نالهم من النعيم.

{ له مقاليد السموات والأرض } : أي مفاتيح خزائن السموات والأرض.

{ أُولئك هم الخاسرون } : أي الخاسرون الأنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

{ قل أفغير الله تأمروني أعبد } : قل يا رسولنا للذين طلبوا منك أن تعبد معهم آلهتهم أتأمروني بعبادة غير الله، فهل تصلح العبادة لغيره وهو رب كل شيء وإلهه فما أسوأ فهمكم ايها الجاهلون.

{ لئن اشركت } : أي من باب الفرض لو اشركت بالله غيره في عبادته لحبط عملك ولكنت من الخاسرين.

{ بل الله فاعبد وكن من : أي بل أعبد الله وحده، إذ لا يستحق العبادة إلا هو وكن من الشاكرين } الشاكرين له على إنعامه عليك بالنبوة والرسالة والعصمة والهداية.

#### معنى الآيات:

لقد تقدم في السياق الأمر بتعجيل التوبة قبل الموت فيحصل الفوت، وذلك لأن يوم القيامة يوم أهوال وتغير أحوال وفي الآيتين الآتيتين بيان ذلك قال تعالى: { ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله } بأن نسبوا غليه الولد والشريك والتحليل والتحريم وهو من ذلك براء هؤلاء { وجوههم مسودة } علامة أ،هم كفروا وكذبوا وأنهم من أهل النار.

وقوله تعالى: { أليس في جهنم مثوى للمتكبرين } اي بلى في جهنم مأوى ومستقر للمتكبرين الذين تكبروا عن الإيمان والعبادة. وقوله تعالى: { وينجي الله اي تلك حال وهذه أخرى وهي أن الله تعالى ينجي يوم القيامة الذين اتقوا الشرك والمعاصي بالإيمان والطاعة هؤلاء بفوزهم بالجنة لا يمسهم السوء في عرصات القيامة، ولا هم يحزنون على ما خلّفوا وراءهم في الدنيا لأن ما نالهم من نعيم الجنة أنساهم ما تركوا وراءهم وقوله تعالى: { الله خالق كل شيء } أي ما من كائن سوى الله تعالى إلا وهو مخلوق والله خالقه { وهو على كل شئ وكيل } اي يم حافظ، فسبحانه ما أعظم قدرته وما أوسع علمه فلذا وجبت له العبادة ولم تجز فضلا عن أن تجب لسواه.

وقوله تعالى: { له مقاليد السموات والأرض } اي له ملكا حقاً مفاتيح خزائن الرحمات والخيرات والبركات فهو يفتح ما يشاء ويمسك ما يشاء فلا يصح الطلب إلا منه ولا تجوز الرغبة إلا فيه وما عبد الناس الأوثان والصنام إلا رغبة ورهبة فلو علموا أن رهبتهم لا تكون إلا من الذي يقدر على كل شيء وأن رغبتهم لا تكون إلا في الذي بيده كل شيء لو علموا هذا ما عبدوا غير الله تعالى بحال.

وقوله تعالى { و الذين كفروا بآيات الله } الحاوية لإِيمانه وصفاته وبيان محابه ومكارهه وحدوده وشرائعه ولذا من كفر بآيات الله فلم يؤمن بها ولم يعمل بما فيها خسر خسراناً مبيناً بحيث يخسر يوم القيامة نفسه وأهله، وذلك هو الخسران المبين.

وقوله تعالى: { قل أفغير الله } الاية هذا ردَّ على المشركين الذين طلبوا من الرسول أن يعترف بى لهتهم ويرضى بها مقابل أن يعترفوا له بما جاء به ويدعو إليه فأمر تعالى أن يفاصلهم بقوله: { أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون } لن يكون هذا مني أبداً كيف أعبد غير الله وهو ربي ومالك أمري وهو الذي كرمني بالعلم به وأوحى غليَّ شرائعه. فاتياسوا فإن مثل هذا لن يكون أبداً، ووصفهم بالجهل لأن جهلهم بالله وعظمته هو الذي سول لهم عبادة غيره والتعصب لها.

وقوله تعالى: { ولقد أوحى إليك أي أوحى الله إليك كما أوحى إلى الأنبياء من قبلك بالتالي وهو وعزة الله وجلاله { لئن اشركت } بنا غير نافي في عبادتنا ليحبطن عملك أي يبطل كله ولا تثاب على شيء منه وإن قل، ولتكونن بعد ذلك من جملة الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وذلك هو الخسران المبين. ثم أمر تعالى رسوله مقرراً التوحيد مبطلاً الشرك بقوله: { بل الله فاعبد وكن من الشاكرين } اي الله وحده فاعبده وكن من الشاكرين له على إنعامه وأفضاله عليك.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- إسوداد الوجه يوم القيامة علامة الكفر والخلود في جهنم.

2- ابيضاض الوجوه يوم القيامة علامة الإيمان والخلود في الجنة.

3- تقرير البعث والجزاء بوصف أحواله وما يدور فيه.

4- بيد الله كل شيء فلا يصح أن يطلب شيء من غيره ابداص، ومن طلب شيئاً من غير الله فهو من أجهل الخلق.

5- التنديد بالشرك وبيان خطورته إذ هو محبط للأعمال بالكلية.

6- وجوب عبادة الله بفعل أو امره و اجتناب نو هيه ووجوب حمده وشكره إذ كل إنعام منه وكل إفضال له. فلله الحمد و المنة.

{ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ } \* { وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي

ٱلأَرْضِ إِلاَّ مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قَيَامٌ يَنظُرُونَ } \* { وَأَشْرَقَت ٱلأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكَتَابُ وَجِـيءَ بِٱلنَّبِيِّيْنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ } \* { وَوُفِيِّتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ }

## شرح الكلمات:

{ وما قدروا الله حق قدره } : أي ما عظموا الله حق عظمته و لا عرفوه حق معرفته حين أشركوا في عبادته غيره من أوثانهم.

{ والأرض جميعا قبضته } : أي والأرض بجميع أجزائها قبضته.

{ والسموات مطويات } : أي والسموات السبع مطويات بيمينه.

{ سبحانه وتعالى عما يشركون } : أي تقدس وتنزه عما يشرك به المشركون من أوثان.

{ ونفخ في الصور }: أي نفخ اسرافيل نفخة الصعق.

{ ثم نفخ فيه اخرى } : أي مرة أخرى وهي نفخة القيام لرب العالمين.

{ واشرقت الأرض بنور ربها } : أي أضاءت الأرض بنور الله تعالى حين يتجلى لفصل القضاء.

{ ووضع الكتاب } : أي كتاب الأعمال للحساب.

{ وجيئ بالنبين والشهداء } : أي النبيين ليشهدوا على أممهم، والشهداء محمد صلى الله عليه وسلم، وأمته.

{ وقضى بينهم بالحق } : أي بالعدل وهم لا يظلمون لا بنقص حسناتهم و لا بزيادة سيئاتهم.

{ و هو أعلم بما يفعلون } : أي أعلم حتى من العاملين أنفسهم.

معنى الآيات:

قوله تعالى: { وما قدروا الله حق قدره } إنه بعد أن قرر تعالى التوحيد وندد بالشرك والمشركين أخبر تعالى

ناعياً على المشركين شركهم ودعوتهم نبيه للشرك بأنهم بفعلهم ذلك ما قدروا الله حق قدره اي ما عظموه حق عظمته وذلك لجهلهم به تعالى حين عبدوا معه غيره ودعوا نبيه إلى ذلك، وقوله: { والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه } فالذي يجعل الأرض بكل طبقاتها وأجزائها في قبضته والسموات يطويها بيمينه فالسموات والأرض جميعا في يده، ويقول أنا الملك أين الملوك. فصاحب هذه القدرة العظمى كيف يعبد معه آلهة أخرى هي أصنام وتماثيل أوثان. ولذا نزه تعالى نفسه بقوله { سبحانه } أي تنزه وتقدس عن الشريك والنظير والصاحبة والولد وعن صفات المحدثين، وتعالى عما يشركون أي ترفع عن أن يكون له شريك و هو رب كل شيء ومليكه.

وقوله تعالى: ونفخ في الصور الآية هذا عرض لمظاهر القدرة التي يتنافى معها عقلاً وجود من يستحق العبادة معه سبحانه وتعالى، والنافخ في الصور اي البوق اسرافيل قطعا إذ هو الموكل بالنفخ في الصور فإذا نفخ هذه النفخة صعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فهذا استثناء دال على أن بعضا من المخلوقات لم يصعق في هذه النفخة، { ثم نفخ فيه } اي في الصور نفخة { أخرى فإذا هم قيام ينظرون } هذه النفخة تسمى نفخة القيام لله رب العالمين لأجل الحساب وقوله تعالى: { وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب } اي كتاب الأعمال للحساب { وجيء بالنبيين } ليشهدوا على أممهم وجيء بالشهداء وهم أمة محمد يشهدون على الأمم السابقة بأن رسلها قد بلغتهم دعوة الله، وشهادة أمة محمد قائمة على ما أخبر هم تعالى في كتابه القرآن الكريم أن الرسل قد بلغت رسالات ربها لأممها، ويدل لهذا قوله تعالى:

# { وكذلك جعلناكم أمة وسطا }

اي خياراً عدو لا

# { لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً }

وقوله: { وقضي بينهم بالحق } اي وحكم الله تعالى بين العباد بالعدل، ووفي كل نفس ما عملت من خير أو شر، وهو تعالى أعلم بما يفعلون حتى من العاملين أنفسهم ولذا سيكون الحساب عادلاً لا حيف فيه لخلوه من الخطأ والغلط والجهل والنسيان لتنزه البارئ عز وجل عن ذلك.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1 بيان مظاهر عظمة الرب تعالى التي يتنافى معها الشرك به عز وجل في عباداته.

2- تقرير البعث والجزاء بيان أحواله وما يجري.

3- بيان عدالة الله في قضائه بين عباده في عرصات القيامة.

4- فضيلة هذه الأمة بقبولها شاهدة على الأمم التي سبقتها.

{ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَـفَرُوۤ ا إِلَىٰ جَهَنَّمَ رُمُراً حَتَىٰ إِذَا جَآءُوهَا فُتحَتُ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتُهَاۤ أَلَم يَأْتُكُمْ رَسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَات رَبِّكُمْ وَيُنذرُونَكُمْ لَقَـآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا قَالُواْ بَلَىٰ وَلَـٰكِنْ حَقَّت كَلَمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ } \* { قَيلَ ٱدْخُلُوۤ ا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالدينَ فيها فَبِئْسَ مَتُوى كَلَمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ } \* { وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّة زُمَراً حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتحَتْ أَبُوابُهَا الْمُتَكَـبِرِينَ } \* { وَسَيقَ ٱلدِينَ ٱتَّقُواْ مَنَ ٱلْجَنَّةُ حَيْثُ نَشَآءُ قَنعُمَ أَجْرُ ٱلْعَاملينَ } \* { وَتَرَى ٱلْمَلاَئكَة وَعُدَهُ وَأُورْتُنَا ٱلأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّة حَيْثُ نَشَآءُ قَنعُمَ أَجْرُ ٱلْعَاملينَ } \* { وَتَرَى ٱلْمَلاَئكَة وَعَدَهُ وَأُورْتُنَا ٱلأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّة حَيْثُ نَشَآءُ قَنعُمَ أَجْرُ ٱلْعَاملينَ } \* { وَتَرَى ٱلْمَلاَئكَة وَعَدَهُ وَأُورْتُنَا ٱلأَرْضَ نَتَبُوّأُ مِنَ ٱلْجَمَّة حَيْثُ نَشَآءُ قَنعُمَ أَجْرُ ٱلْعَاملينَ } \* { وَتَرَى ٱلْمَلاَئكَة وَقَيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّه رَبِ ٱلْعَالَمِين مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسْبَحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِٱلْحَقَّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّه رَبِ ٱلْعَالَمِين }

## شرح الكلمات:

{ وسيق الذين كفروا } : أي وساق الملائكة بعنف الذين كفروا.

{ إلى جهنم زمراً }: أي جماعات، جماعة المشركين، وجماعة المجرمين وجماعة الظالمين.

{ وقال لهم خزنتها } : أي الموكلون بالنار من الملائكة الواحد خازن.

{ الم يأتكم رسل } : هذا الاستفهام للتقرير والتوبيخ.

{حقت كلمة العذاب }: أي وجب العذاب للكافرين.

{ وسيق الذين اتقوا }: أي وساقت الملائكة بلطف على النجائب الذين اتقوا ربهم أي أطاعوه ولم يشركوا به.

{ وفتحت أبوابها } : أي والحال أن أبواب الجنة قد فتحت الستقبالهم.

{ والحمد لله الذي صدقنا وعده } : أي أنجز لنا وعد بالجنة.

{ وأورثنا الأرض } : أي ارض الجنة وصورة الإرث نظراً إلى قوله تعالى في وعده لهم تلك الجنة التي

نورث من عبادنا من كان تقيا.

{ نتبواً من الجنة حيث نشاء } : أي ننزل من حيث نشاء.

{ فنعم أجر العاملين } : أي الجنة.

{ حافين من حول العرش } : أي مُحدقين بالعرش من كل جانب.

{ يسبحون بحمد ربهم } : أي يقولون سبحان الله وبحمده.

{ وقضي بينهم بالحق } : أي وقضي الله بمعنى حكم بين جميع الخلائق بالعدل.

{ وقيل الحمد لله رب العالمين } : أي وقالت الملائكة والمؤمنون الحمد لله رب العالمين على استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار.

## معنى الآيات:

بعد الفراغ من الحكم على أهل الموقف وذلك بأن حكم تعالى فيهم بحسب عملهم فوفى كل عامل بعمله منكفر ومعاص، أو إيمان وطاعة قال تعالى مخبراً عن مصير الفريقين { وسيق الذين كفروا } اي ساقتهم الملائكة بشدة و عنف لأنهم لا يريدون الذهاب { إلى جهنم زمراً } أي جماعات ولفظ الزمرة مشتق من الزمر الذي هو الصوت إذ الغالب في الجماعة أن يكون لها صوت. وقوله تعالى: { حتى إذا جاءها فتحت أبوابها } إذ كانت مغلقة كأبواب السجون لا تفتح غلا عند المجيء بالسجناء، { وقال لهم خزنتها } قبل الوصول إليها موبخين لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم } اي المبينة لكم الهدى من الضلال والحق من الباطل، وما يحب ربكم من العقائد والأقوال والأعمال والصفات والذوات وما يكره من ذلك، ويدعوكم إلى فعل المحاب لتتجوا وترك المكاره لتتجوا وتسعدوا. فأجابوا قائلين بلى أي جاءتنا بالذي قلتم ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ونحن منهم فوجب لنا العذاب، وعندئذ تقول لهم الملائكة ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فبئس اي جهنم مثوى المتكبرين اي قبح مأوى المتكبرين في جهنم من مأوى.

وقوله تعالى: { وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة } وسوقهم هو سوق النجائب التي يركبونها فهو سوق لطف وتكريم إلى الجنة دار السلام زمراً زمرة الجهاد وزمرة الصدقات وزمرة العلماء وزمرة الصلوات.... { حتى إذا جاؤها } وقد فتحت أبوابها من قبل لاستقبالهم مُعَززين مكرمين، فقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم أي طابت أرواحكم بأعمالكم الطيبة فطاب مقامكم في دار السلام فنعم التحية حيوا بها مقابل تأنيب وتوبيخ الزبانية

لأهل النار.

وقوله لهم فادخلوها أي الجنة حال كون خلودكم مقدراً لكم يها. فقالوا بعد دخولهم ونزولها في قصورها الحمد لله الذي صدقنا وعده يعنون قوله تعالى:

{ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا }

وقولهم { وأورثنا الأرض } أي أرض الجنة نتبوأ نها حيث نشاء أي ننزل منها حيث نريد النزول، وفي قولهم أورثنا الأرض غشارة إلى أنهم ورثوها من ابويهم آدم وحواء إذ كانت لهم قبل نزولهما منها. وقولهم فنعم أجر العالملين اي الجنة والمراد من العمل الإيمان والتقوى في الدنيا بأداء الفرائض واجتناب النواهي وقوله تعالى: { وترى الملائكة } أيها الرائي { حافين من حول العرش } اي محدقين بعرض الرحمن أي سريره { يسبحون بحمد ربهم } أي قائلين: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال تعالى مخبراً عن نهاية الموقف:

{ وقضي بينهم بالحق } أي وقضى الله بين الخلائق بالعدل، ولما استقر أهل النار وأهل الجنة حُمدَ الله على الاستقر ار التام والحكم العادل الرحيم وقيل الحمد لله رب العالمين أي حمدت الملائكة ربها وحمده معهم المؤمنون وهم في دار النعيم المقيم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

-1 بيان إهانة أهل النار بسوقهم على أرجلهم بعنف وتأنيبهم وتوبيخهم.

2- التنديد بالاستكبار عن عبادة الله تعالى، وعبادة المؤمنين به، المتقين له.

3- بيان اكرام الله تعالى لأوليائه إذ يُحملون على نجائب رحالها من ذهب إلى الجنة، ويلقون فيها تحية وسلاما. تحية احترام وإكرام، وسلام أمان من كل مكروه.

4- بيان نهاية الموقف باستقرار أهل النار من الكفار والفجار في النار، واستقرار أهل الجنة من المؤمنين الاتقياء الأبرار في الجنة دار الأبرار.

5- ختم كل عمل بالحمد فقد ابتدأ الله الخالق بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السموات والأرض، وختم بالحمد، وقبل الحمد لله رب العالمين.

{ حـمٓ } \* { تَنْزِيلُ ٱلْكَتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ } \* { غَافِرِ ٱلْذَّنِبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلُ لاَ إِلَـاهَ إِلاَّ الْذَينَ كَفَرُواْ فَلا ذِي ٱلطَّوْلُ لاَ إِلَـاهَ إِلاَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَلا يَغْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلاَدِ } \* { كَـذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلُ أُمَّة بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ } \* { وكذَلِك بَرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ } \* { وكذَلِك جَقَتْ كَلَمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ }

# شرح الكلمات:

{ حم } : هذا أحد الحروف المقطعة يكتب هكذا: حم ويقرأ هكذا: حا ميْم.

{ تتزيل الكتاب من الله } : أي تتزيل القرآن كائن من الله.

{ العزيز العليم } : أي الغالب على مراجه، العليم بعباده ظاهراً وباطنا حالاً ومآلا.

{ غافر الذنب } : أي ذنب من تاب غلى الله فرجع غلى طاعته بعد معصيته.

{ شديد العقاب ذي الطوف : أي مشدد العقوبة على من كفر به، ذي الطول اي الإِنعام الواسع على من آمن به و أطاعه.

{ لا إله إلا هو إليه المصير } : أي لا معبود بحق إلا هو غليه مرجع الخلائق كلهم.

{ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا } : أي في القرآن لإبطالها إلا الكافرون.

{ فلا يغررك تقلبهم في البلاد } : أي فلا تغتر بمعاشهم سالمين فإن عاقبتهم النار.

{ والأحزاب من بعدهم } : أي وكذبت الأحزاب من بعد قوم نوح، وهم عاد وثمود وقوم لوط.

{ وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه } : أي ليتمكنوا من إصابته بما أرادوا من تعذيب وقتل.

{ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق } : أي ليزيلوا به الحق ويبطلوه.

{ فكيف كان عقاب } : أي كان واقعاً موقعه حيث أهلكهم ولم يبق منهم أحداً.

{ كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا } : أي وجبت كلمة العذاب على الذين كفروا.

معنى الآيات:

قوله تعالى: حم: الله أعلم بمراده به.

وقد ذكرنا غير ما مرة أن هذه الحروف أفادت فائدتين الأولى أن العرب المشركين في مكة كانوا قد منعوا المواطنين من سماع القرآن حتى لا يتأثروا به فيكفروا بآلهتهم فقد أخبر تعالى عنهم في قوله من سورة فصلت فقال:

# { وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون }

فكانت هذه الحروف المقطعة بنغمها الخاص تستهويهم فيسمعوا فكانت فائدة عظيمة. والثانية أن المشركين لما أصروا على أن القرآن لم يكن وحياً وإنما هو من جنس ما يقوله الشعراء والكهان، وأصحاب الأساطير تحداهم الله تعالى بالإتيان بمثله وهو مركب ومؤلف من هذه الحروف آلم طس حم والذي قوى هذه النظرية أنه غالبا ما يذكر القرآن بعد ذكر هذه الحروف مثل آلم تلك عيات الكتاب، حم تنزيل الكتاب، حم والكتاب المبين فهاتان الفائدتان من أحسن ما استنبطه ذو الشأن في تفسير القرآن، وما عدا ذلك فلا يحسن روايته لخلوه من فائدة معقولة، ولا رواية عن الرسول واصحابه منقولة.

وقوله تعالى: { تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم } يخبر تعالى أنه عز وجل هو مصدر هذا القرآن إذ هو الذي نزله تنزيلاً على عبده ورسوله، ووصف نفسه بالعزة والعلم فقال العزيز أي في انتقامه من أعدائه الغالب على أمره ومراده فلا يحال بينه وبين ما يريده العليم بخلقه وحاجاتهم ومتطلباتهم، فأنزل الكتاب لهدايتهم وغصلاحهم. وقوله: { غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول } أعلم أنه تعالى يغفر ذنب المستغفرين ويقبل توبة التائبين وأنه شدد العقوبة على من كفر به وعصاه.

وقوله ذي الطول اي الإِنعام الواسع والفضل العظيم { لا إله إلا هوؤ أي لا معبود بحق غلا هو العزيز الحكيم العزيز الغالب على أمره الحكيم في تدبير خلقه.

لما أثنى تبارك وتعالى على نفسه بما هو أهله أخبر رسوله بأنه { ما يجادل في آيات الله } القرآنية الحاوية للحجج القواطع والباهين السواطع على توحيد الله ولقائه وعلى نبوة رسول الله ما يجادل فيها { إلا الذين كفروا } وذلك لظلمة نفوسهم وفساد قلوبهم، وعليه فاصبر ولا تغتر بظاهر ما هم عليه من سعة الرزق وسلامة البدن، وهو معنى قوله: { فلا يغررك تقلبهم في البلاد } أي آمنين معافين في أبدانهم وأرزاقهم فإنهم ممهلون لا

مهملون، والدليل فقد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعد قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وفرعون، وقد همت كل أمة من تلك الأمم برسولها لتأخذه فتقتله أو تتكل به. وقد جادلوا بالباطل كما جادل. قومك من قريش ليدحضوا به الحق اي ليزيلوه ويبعدوه بباطلهم. فأخذتهم فكيف كان عقاب أي كان واقعاً موقعه والحمد لله إذ قطع الله دابرهم وأ،هي وجودهم وخصومتهم.

وقوله { وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم اصحاب النار } أي كما وجب حكمه بإهلاك تلك الأمم المكذبة لرسلها الهامة بقتلها وقد أهلكهم الله فعلاً حقت كلمة ربك على الذين كفروا لأنَّهم اصحاب النار والمراد من كلمة ربك لأملأن جهنم الآية.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير أن القرآن الكريم مصدر تنزيله هو الله تعالى إذ هو الذي أوحاه ونزله على رسول محمد صلى الله عليه وسلم وبذلك تقررت نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

2- بيان عظمة الرب تعالى المتجلية في أسمائه العزيز العليم الحكيم ذي الطول غافر الذنب قابل التوب لا إله إلا هو.

3- تقرير التوحيد والبعث والجزاء.

4- تقرير مبدا أن الله تعالى يمهل و لا يهمل، وأن بطشه شديد.

{ الَّذِينَ يَحْملُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ } \* { رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنِ ٱلنَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَآئِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنت لَا عَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ } \* { وَقِهِمُ ٱلسَيِّئَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيم }

شرح الكلمات:

{ الذين يحملون العرش } : أي الملائكة حملة العرش.

```
{ ومن حوله } : أي والملائكة الذي يحفون بالعرش من جميع جوانبه.
```

{ يسبحون بحمد ربهم } : أي يقولون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذه صلاتهم وتسبيحهم.

{ ويؤمنون به } : كيف لا وهم عنده، ولكن هذا من باب الوصف بالكمال لهم.

{ ويستغفرون للذين آمنوا } : أي يطلبون المغفرة للمؤمنين لرابطة الإيمان بالله التي تربطهم بهم.

{ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما }: أي يقولون يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما.

{ فاغفر للذين تابوا واتبعوا : أي فبما أن رحمتك وعلمك وسعا كل مخلوقاتك فاغفر سبيلك } للذين تابوا إليك فعبدوك ووحدوك واتبعوا سبيلك الذي هو الإسلام.

{ وقهم عذاب الجحيم } : أي احفظهم من النار فلا تُعذّبهم بها.

{ جنات عدن } : أي بساتين فيها قصور وأنهار للإِقامة الدائمة.

{ الذي وعدتهم } : أي بقوله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتهم الأنهار.

{ ومن صلح من آبائهم } : أي ومن صلح بالإِيمان ولم يفسد بالشرك والكفر.

{ وقهم السيئات } : أي احفظهم من جزاء السيئات التي عملوها فلا تؤاخذهم بها.

{ ومن تق السيئات يومئذ } : أي ومن تقه جزاء سيئاته يوم القيامة فلم تؤاخذه.

{ فقد رحمته } : أي حيث سترته ولم تفضحه وعفوت عنه ولم تعذبه.

{ وذلك } : أي الوقاية من العذاب وإدخال الجنة هو الفوز العظيم.

معنى الآيات:

قوله تعالى: { الذين يحملون العرش } يخبر تعالى عن عظمته وموجبات الإيمان به وبآياته وتوحيده ولقائه فيقول الذي يحملون العرش أي عرشه من الملائكة كالملائكة الذين يحفون بعرشه الجميع { يسبحون بحمد ويقول الذي يحملون العرش أي عرشه من الملائكة كالملائكة الذين يحفون به اي يؤمنون بوحدانيته وعدم الإشراك في عبادته { ويستغفرون للذين آمنوا } لرابطة الإيمان التي ربطتهم بهم ولعل هذا السر في ذكر غيمانهم لأن المؤمنين إخوة واستغفارهم هو طلب المغفرة من الله للمؤمنين من عباده. وهو معنى قوله: { ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما أي يقولون متوسلين إليه سبحانه وتعالى بصفاته { ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما } أي اربنا وسعت رحمتك وعلمك سائر المخلوقات فاغفر للذين تابوا أي إليك فتركوا الشرك واتبعوا سبيلك الذي هو الإسلام فانقادوا لأمرك ونهيك، وقهم عذاب الجحيم أي احفظهم يا ربنا من عذاب النار وأدخلهم جنات عَدُن أي إقامة من دخلها لا يخرج منها و لا يبغي عنها حو لا لكمال نعيمها ووفرة السعادة فيها. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريًاتهم فألحقهم بدرجاتهم ليكونوا معهم وإن قصرت بهم أعمالهم. وقولهم إنك أنت العزيز الحكيم توسل أيضاً إليه تعالى بدرجاتهم ليكونوا معهم وإن قصرت بهم أعمالهم. وقولهم إنك أنت العزيز الحكيم توسل أيضاً إليه تعالى بصفتي العزة والغلبة والقهر لكل المخلوقات والحكمة المتجلية في سائر الكائنات. وقوله: { وقهم السيئات } أي النجاة من النار واحفظهم من جزاء سيئاتهم بأن تغفرها لهم وتسترها عليهم حتى يتأهلوا للحاق بأبنائهم الذين نسالك أن تلحقهم وخول الجنة هو الفوز العظيم لقوله تعالى:

## {فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز }

ومعنى ومن تق السيئات اي تقيه عذابها وذلك بأن يغفرها لهم ويعفو عنهم فلا يؤاخذهم بها، فينجوا من النار ويدخلوا الجنة وذلك اي النجاة من النار ودخول الجنة هو الفوز العظيم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان عظم الرب تعالى.

2- بيان فضل الإيمان وأهله.

3- فضل التسبيح بقول: سبحان الله وبحمده فقد صح أن من قالها مائة مرة حين يصبح أو حين يمسي غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر أي في الكثرة.

4- بشرى المؤمنين بأن الله تعالى يجمعهم بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم في الجنة، وقد استجاب الله للملائكة وقد

أخبر تعالى عن ذلك بقوله:

{ والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم.. }

{ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتَكُمْ أَنفُسكُ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ } \* { قَالُواْ رَبَّنَا أَمْتَنَا ٱتْنْتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱتْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ } \* { قَالُواْ رَبَّنَا أَمْتَنَا ٱتْنْتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱتْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱتْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتِنَا ٱتْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتِنَا ٱتْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتِنَا ٱتْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتِنَا ٱتْنَتَيْنِ وَأَوْمُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِي اللَّهِ ٱلْكَبِيرِ } \* { هُو ٱلَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِه وَيُنزَلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآء رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَن يُنيبُ } \* { فَادْعُواْ ٱللَّهُ مُخْلُصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ } \* { رَفِيعُ ٱلدَّرَجَات ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِه مُخْلُصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ } \* { رَفِيعُ ٱلدَّرَجَات ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِه عَلَى اللَّه مِنْ عَبَادِه لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ } \* { يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لاَ يَخْفَى عَلَى ٱللَّه مِنْهُم عَلَى اللَّهُ مَنْ الْمُلْكُ ٱلْيُومْ لَلَّهُ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَارِ } \* { ٱلْيُومْ مَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسِبَتُ لاَ ظُلْمَ ٱلْيُومُ لَيْ لَكُمْ ٱلْيُومْ أَلْكُهُ الْيَوْمَ اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحُسِبَاتِ لاَ اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحُسِبَاتِ } }

## شرح الكلمات:

{ ينادون لمقت الله } : أي تناديهم الملائكة لتقول لهم لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنتم لأنفسكم، والمقت أشد البغض.

{ إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون }: أي مقت الله تعالى لكم عندما كنتم في الدنيا تدعون إلى الإِيمان فتكفرون اكبر من مقتكم أنفسكم اليوم لما رأيتم العذاب.

{ أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين } : أي أمننا مرتين الأولى عندما كنا عدماً فخلقتنا، والثانية عندما أمننا في الدنيا بقبض أرواحنا، وأحييتنا مرتين الأولى لما أخرجتنا من بطون أمهاتنا أحياء فهذه مرة والثانية بعد أن بعثتنا من قبورنا أحياء.

{ فاعترفنا بذنوبنا } : أي بذنوبنا التي هي التكذيب بآياتك ولقائك والشرك بك.

{ فهل إلى خروج من سبيل } : أي فهل من طريق إلى العودة إلى الحياة الدنيا مرة ثانية لنؤمن بك ونوحدك و نطيعك و لا نعصيك.

{ ذلكم } : أي العذاب الذي أنتم فيه.

{ بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم } : أي بسبب أنه إذا دعى الله وحده كفرتم بالتوحيد.

{ يريكم آياته } : أي دلائل توحيده وقدرته على بعثكم ومجازاتكم.

{ وما يتذكر إلا من ينيب } : أي وما يتعظ إلا من ينيب إلى الله ويرجع إليه بتوحيده.

{ يلقى الروح من أمره } : أي يلقى بالوحى من أمره على من يشاء من عباده.

{ لينذر يوم التلاق } : أي لينذر من يوحي إليه من البشر وهو الرسول يوم تلاقي أهل السماء وأهل الأرض وذلك يوم القيامة.

{ يوم هم بارزون } : أي لا يسترهم شيء لا جبل ولا شجر ولا حجر.

{ لمن الملك اليوم } : أي لمن السلطان اليوم.

#### معنى الآيات:

بعد أن بين تعالى حال المؤمنين وأنهم هم وأزواجهم وذرياتهم في دار النعيم بين في هذه الآيات الثلاث حال الكافرين في النار جريا على أسلوب القرآن في الترغيب والترهيب فقال تعالى مخبراً عن أهل النار: { إن الذين كفروا } اي بربهم ولقائه وتوحيده ينادون اي تناديهم الملائكة فتقول لهم -بعد أن يأخذوا في مقت أنفسهم ولعن بعضهم بعضا- { لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم } وذلك لأنكم كنتم تدعون إلى الإيمان بالله وتوحيده وطاعته فتكفرون وتجحدون متكبرين.

وهنا في الآية الثانية (10) يقولون وهم في جهنم { ربنا } أي يا ربنا رأمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين } يعنون بالموتتين الأولى وهم نطف ميتة والثانية بقبض أرواحهم عند نهاية آجالهم، ويعنون بالحياتين الأولى التي كانت لهم في الدنيا قبل موتهم والثانية التي بعد البعث، وقولهم: { فاعترفنا بذنوبنا } أي التي قارفناها في الحياة الدنيا وهي الكفر والشرك والمعاصي.

وقولهم بعد هذا الاعتذار { فهل إلى خروج من سبيل } أي فهل من طريق غلى الخروج من النار والعودة غلى الحياة الدنيا لنصلح ما أفسدنا، ونطيع من عصينا؟ والجواب قطعاً لا سبيل إلى ذلك أبداً، وبقاؤكم في العذاب ليس ظلماً لكم وإنما هو جزاء وفاق لكم ذكر تعالى علة عذابهم بقوله { ذلكم بأنه إذا دُعي الله وحده كفرتم } بالله وتوحيده { وإن يشرك به تؤمنوا } اي وإن يشرك بالله تؤمنوا كقولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك

تملك وما ملك وقوله فالحكم لله العلي الكبير، وقد حكم بعذابكم فلا سبيل إلى نجاتكم.

فامقتوا أنفسكم ونوحوا على أرواحكم فما ذلك بمجديكم ولا بمخفف العذاب عنكم. وقوله تعالى: { هو الذي يريكم آياته } هذا خطاب للناس في هذه الحياة الدنيا خطاب لمشركي قريش بعد أن عرض عليهم صورة صادقة حية لحالهم في جهنم يوم القيامة عاد يخاطبهم داعياً لهم غلى الإيمان فقال هو اي المعبود بحق الله الذي يريكم آياته أي حججه ودلائل وحدانيته وقدرته على بعثكم ومجازاتكم { وينزل لكم من السماء رزقاً } من المطر وغيره. ومع ذاك البيان وهذا الإفصال، { وما يتذكر إلا من ينيب } أي فلا يتعظ إلا من شأنه الإنابة إلى ربه تعالى في كل شأنه.

وقوله تعالى: { فادعوا الله مخلصاً له الدين } هذا خطاب للموحدين يأمرهم تعالى بالاستمرار على توحيد الله في عباداته والاخلاص لله تعالى في كل أعمالهم، ولو كره الكافرون ذلك منهم فإنه غير ضائرهم.

وقوله تعالى: { رفيع الدرجات ذو العرش } اي هو الله ذو الدرجات الرفيعة والعرش العظيم { يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده أمره على من يشاء من عباده أي يلقي بالوحي من أمره الذي يريد إنفاذه إلى خلقه على من يشاء من عباده ممن يصطفيهم وينبئهم من اجل أن ينذروا عباده يوم التلاقي وهو يم القيامة إذ يلتقي أهل الأرض بأهل السماء والمخلوقات بخالقهم وهو قوله { لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون } من قبورهم لا شيء يسترهم، { لا يخفى على الله منهم شيء } وفي هذا الموقف العظيم يقول الجبار سبحانه وتعالى: { لمن الملك اليوم }؟ فلا يجيبه أحد رهبة منه وخوفاً فيُجيب نفسه بنفسه قائلا: { لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت } من خير وشر لتمام العدالة الإلهية، ويؤكد ذلك قوله: { لا ظلم اليوم. إن الله سريع الحساب } ويأخذ في محاسبتهم فلا ينتصف النهار إلا وأهل الجنة في الجنة قائلون في أحسن مقيل اللهم اجعلني منهم ومن قال آمين.

## هداية الآيات:

## من هداية الآيات:

1- عدم جدوى الاعتذار يوم القيامة هذا فيما لو أذن للعبد أن يعتذر فلا ينفعه اعتذار.

2- تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد.

3- بيان أفضال الله على العباد إذ يريهم آياته لهدايتهم ويرزقهم وهم يكفرون به.

4- وجوب إخلاص الدعاء وسائر العبادات لله وحده ولو كره ذلك المشركون.

5- تقرير النبوة، وبيان الحكمة فيها وهي انذار الناس من عذاب يوم القيامة حيث الناس بارزون لله لا يخفى على الله منهم شيء فيحاسبهم بعلمه وعدله فلا ينقضي نهار إلا وقد استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار اللهم أعذنا من نار جهنم.

{ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَرْفَةَ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ }

\* { يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ } \* { وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذَيِنَ يَدْعُونَ مِن دُونِه
لاَ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ }

# شرح الكلمات:

{ يوم الآزفة } : أي يوم القيامة.

{ إذ القلوب لدى : أي من شدة الخوف تكون القلوب قد ارتفعت حتى وصلت عند الحناجر } الحناجر.

{ كاظمين } : أي لقلوبهم يريدون ردها فلم يقدروا.

{ ما للظالمين من حميم } : أي ليس للمشركين من محب قريباً كان أو بعيداً.

{ يعلم خائنة الأعين } : أي الله تعالى يعلم العين إذا سرقت النظر إلى محرم.

{ والله يقضى بالحق } : أي الكمال قدرته وعلمه يحكم بالحق.

{ والذين يدعون من دونه } : أي والذين يدعوهم مشركو قريش من أصنام لا يقضون بشيء عدلاً كان أو جوراً لأنهم اصنام لا تسمع ولا تبصر.

## معنى الآيات:

بعد بيان الموقف الصعب في عرصات القيامة في الآيات السابقة قال تعالى لرسوله { وأنذرهم } يا رسولنا أي خوف قومك { يوم الآزفة } وهي القيامة القريبة والتي قد قربت فعلاً وكل ما هو ات قريب أنذرهم قربها حتى لا يوافوها بالشرك والمعاصي فيخسروا خسراناً مبيناً، أذنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب من شدة الخوف ترتفع إلى الحناجر وهم يكظمونها فلا هي تخرج فيموتوا ولا هي تعود إلى أماكنها فيستريحوا.

{ ما للظالمين } وهم أهل الشرك والمعاصي { من حميم } قريب او حبيب يدفع عنهم العذاب { و لا شفيع } يشفع لهم وتقبل شفاعته ويطاع فيها لا ذا و لا ذاك يا لفظاعة الحال وقوله تعالى: { يعلم خائنة الأعين } يخبر تعالى عن سعة علمه وواسع اطلاعه أنه يعلم خائنة الأعين وهي العين تسترق النظر إلى المحارم، ويعلم { ما تخفي الصدور } أي وما تكتمه صدور العباد وما تضمره من خير وشر، ولذا فسوف يكون الحساب دقيقا ومن نوقش الحساب عُذب. { والله يقضي بالحق } اي يحكم بالعدل، { والذين يدعون من دونه } اي والذين يعبدهم المشركون من أصنام وأوثان { ا يقضون بشيء } لأنهم لا يسمعون و لا يبصرون.

وقوله { إنَّ الله هو السميع البصير } السميع الأقوال عباده البصير بأعمالهم وأحوالهم فلذا إذا حكم يحكم بالحق ويقدر على إنفاذ الحكم فيجزى السيئة بالسيئة والحسنة بعشر أمثالها.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان هول يوم القيامة وصعوبة الموقف فيه.

2- إنعدام الحميم والشفيع للظالمين يوم القيامة.

3- بيان سعة علم الله تعالى حتى إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور.

4- قضاء الله عدل وحكمه نافذ وذلك لكمال علمه وقدرته.

{ أَولَمْ يَسِيرِوُاْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُم قُوَّةً وَآثَاراً فِي ٱلأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهُ مِن وَاقٍ } \* { ذَلِكَ بِأَنَّهُم كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ }

شرح الكلمات:

{ أو لم يسيروا في الأرض } : أي أغفل كفار قريش ولم يسيروا في الأرض.

{ فينظروا } : أي بأعينهم.

{ كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم } : إنها كانت دماراً وخساراً ووبالاً عليهم.

{ كانوا هم أشدَّ منهم قوة وآثاراً في الأرض }: ولم يغن ذلك عنهم من الله شيئاً.

{ فأخذهم الله بذنوبهم } : أي عاقبهم بذنوبهم فدمرهم وأهلكهم.

{ وما كان لهم من الله من واق } : أي ولم يوجد لهم من عقاب الله من واق يقيهم منه.

{ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات } : أي بالحجج و البراهين و الأدلة و المعجزات.

{ فكفروا } : أي بتلك الحجج والآيات.

{ فأخذهم الله } : أي لما كفروا أخذهم بكفرهم.

{ إنه قوي شديد العقاب } : هذا تعليل لأخذه إيّاهم.

معنى الآيات:

تقدم في السياق تخويف الله تعالى لمشركي قريش بعذاب الآخرة، ومبالغة في نصحهم وطلب هدايتهم خوفهم بعد عذاب الآخرة بعذاب الدنيا لعلهم يتوبون فقال: أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة و آثاراً في الأرض أي أغفل هؤلاء المجاحدون المعاندون ولم يسيروا في البلاد شمالاً وجنوباً حيث ديار عاد في الجنوب وديار ثمود في الشمال فينظروا بأعينهم كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كعاد وثمود كان أولئك أشد من هؤلاء قوة و آثاراً في الأرض من حيث البناء و العمران و القدرة على الحرب و القتال، فأخذهم الله بننوبهم اي بذنوب الشرك و التكذيب و المعاصي، ولما أخذهم لم يوجد لهم من عقاب الله و عذابه من و اق يقيهم ما أنزل الله بهم وما أحله بساحتهم. فما لهؤلاء المشركين لاي تعظون و لا يعتبرون و العاقل من اعتبر بغيره.

وقوله تعالى: { ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله بذنوبهم } هذا تعليل لأخذ الله لأولئك الأقوام من عاد وثمود وغيرهم إذ ما أخذهم إلا بعد أن أنذرهم وأعذر إليهم فلما أصروا على الكفر والتكذيب أخذهم بذنوبهم. وقوله { إنه قوي شديد العقاب }

تعليل أيضاً للأخذ الكامل الذي أخذهم به لعظم قوته وشدَّة عقابه.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير الحكمة القائلة: العاقل من اعتبر بعيره.

2- الأخذ بالذنوب سنة من سنن الله في الأرض لا تتبدل و لا تتحول.

3- من أراد الله عقابه لا يوجد له واق يقيه، ولا حام يحميه، ومن تاب تاب الله عليه.

{ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى ٰ بِآيَاتِنَا وَسَلْطَانِ مُبِينِ } \* { إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرِ
كَـذَّابٌ } \* { فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ وَٱسْتَحْيُوا
نِسَآءَهُمْ وَمَا كَـيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلَالَ } \* { وَقَالَ فَرْعَوْنُ ذَرُونِيٓ أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّه
إِنِّيَ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ مُ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلأَرْضِ ٱلْفَسَادَ } \* { وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي
وَرَبِّكُمُ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ }

شرح الكلمات:

{ بآياتنا وسلطان مبين } : أي بحججنا، وبرهان بين ظاهر.

{ هامان وقارون } : هامان وزير فرعون، وقارون رجل الملايين.

{ فقالوا ساحر كذاب } : أي لما رأوا ي ية العصا واليد البيضاء قالوا: ساحر كذاب دفعاً لقومهم حتى لا يؤمنوا به. { فلما جاءهم بالحق من عندنا } : أي جاءهم موسى بالصدق فيما أخبرهم به من أنه رسول الله وطالبهم بإرسال بني إسرائيل معه. { قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه }: أي اقتلوا الأولاد الذكران. { واستحيوا نساءهم } : أي بناتهم بمعنى أتركوهن حيات. { وما كيد الكافرين إلا في ضلال }: أي وما مكرهم غلا في خسران وضياع. { ذروني أقتل موسى وليدع ربه }: أي دعوني واتركوني وليدع ربّه ليمنعه مني. { إني أخاف أن يبدل دينكم } : أي يغير عبادتكم لآلهتكم لعبادة إلهه. { أو أن يظهر في الأرض الفساد }: بالقتل والتخريب ونحوه. { إني عذت بربي وربكم } : اي استجرت بخالقي وخالقكم. { من كل متكبر لا يؤمن بيوم : أي من كل إنسان متكبر لا يؤمن بيوم : أي من كل

لقريش إلى الإيمان والتوحيد والتصديق بالبعث والجزاء، وما فيها من مظاهر لقدرة الله وعلمه وحكمته وعدله، وبعد ذلك العرض لأحوال القيامة، وبيان الجزاء لكل من الكافرين والمؤمنين فيها كأنه يُرى رأي العين، وبعد ذلك الترغيب والترهيب مما في الدنيا والآخرة والمشركون لا يزدادون إلا عُتواً وطغياناً بعد ذلك قص الله تعالى على رسوله قصة موسى مع فرعون ليُسلِّبه بها ويصبره وليعلمه أن البلاء مهما الله يعقبه الفرج، وأن الله ناصره على قومه كما نصر موسى على فرعون وقومه فقال تعالى: { ولقد ارسلنا } أي قلك يا رسولنا حموسى بن عمران بآياتنا أي بأدلتنا وحجبنا على صدق دعوته وصحة رسالته، وسلطان مبين أي وبرهان ظاهر بين ارسلناه غلى فرعون وهامان وقارون فهامان وزير فرعون وقارون من ارباب الملايين وهو وإن لم يكن من آل فرعون لأنه من بني إسرائيل إلا أ،ه مالاً فرعون ووقف في صفه، فلما بلغهم موسى دعوة ربه واراهم الحجج والبراهين قالوا ساحر كذاب فرموه بقاصمتين السحر والكذب حماية لمصالحهم وخوفا من تغيير الوضع عليهم.

وقوله تعالى: { فلما جاءهم بالحق من عندنا } أي فلما جاءهم موسى بالصدق من عند الله كان رد الفعل منهم أن أمروا بقتل الذكور من أو لاد الذين آمنوا معه، واستحياء بناتهم للخدمة والامتهان وهو ما أخبر تعالى به في قوله: { قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم } وقوله تعالى وما كيد فرعون إلا في ضلالؤ عام في كل كيد كافر يبطله الله تعالى و لا يضر به أولياءه وقوله تعالى: { وقال فرعون ذروني اقتل موسى } لا شك أن هذا القول الدال على طغيان فرعون كان بعد أن انهزم في ميادين عدة اراد أن يسترد بعض ما فقد ذروني أقتل موسى { وليدع ربه } أي ليمنعه مني، و علل لقوله هذا بقوله إني أخاف أن يبدّل دينكم، أي بعد أن يغلب عليكم فتدينون بدينه أو أن يظهر في الأرض الفساد بالقتل والفتن.

ورد موسى عليه السلام بما أخبر تعالى به عنه في قوله: { وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب } قال موسى هذا لما سمع مقالة فرعون التي يهدده فيها بالقتل فأعلمهم أنه قد استجار بالله وتحصن به فلا يقدر أحد على قتله، وقوله من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، لأن من يؤمن بيوم الحساب لا يقدم على جريمة القتل و إنما يقدم عليها من لا يؤمن بحساب و لا جزاء في الدار الآخرة.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تسلية الرسول وحمله على الصبر والتحمل وهو في أشد الظروف صعوبة.

2- عدم تورع الظلمة في كل زمان عن الكذب وتلفيق التهم للأبرياء.

3- التهديد بالقتل شنشنة الجبارين والطغاة في العالم.

4- أحسن ملاذ للمؤمن من كل خوف هو الله تعالى رب المستضعفين.

{ وَقَالَ رَجُلٌ مُوْمِنٌ مِّنْ آلِ فَرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يَعْدُي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ } \* { يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي ٱلأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ } \* { يَقُومٍ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومْ ظَاهِرِينَ فِي ٱلأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلاَّ مَآ أَرَى وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ }

## شرح الكلمات:

{ وقال رجل من آل فرعون } : هو شمعان بن عم فرعون.

{ أَتَقْتَلُونَ رَجَلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي الله؟ } : أي لأن يقول ربي الله؟ والرجل هو موسى عليه السلام.

{ بالبينات من ربكم } : أي بالمعجزات الظاهرات.

{ فعليه كذبه } : أي ضرر كذبه عليه لا عليكم.

{ يصبكم بعض الذي يعدكم } : أي بعض العذاب الذي يعدكم به في الدنيا عاجلاً غير آجل.

{ من هو مسرف كذاب } : أي مسرف في الكفر والظلم كذاب لا يقول الصدق و لا يفوه به.

{ ظاهرين في الأرض } : أي غالبين في بلاد مصر وأراضيها.

{ فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا } : أي من عذاب الله إن جاءنا وقد قتلنا أولياءه.

{ ما أريكم إلا ما أرى } : أي ما أشير به عليكم إلا ما أشير به على نفسي و هو قتل موسى

{ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد } : أي إلا طريق الرشد والصواب.

معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عما دار في قصر فرعون فقد أبدى فرعون رغبته في إعدام موسى معالاً ذلك بأمرين أن يبدل دين الدولة والشعب، والثاني أن يظهر الشغب في البلاد والتعب للدولة والمواطنين معا. وها هو ذا رجل مؤمن من رجالات القصر يكتم غيمانه بموسى وبما جاء به من التوحيد خوفا من فرعون وملئه. ولنستمع إلى ما أخبر تعالى به عنه: { وقال رجل مؤمن } اي بموسى { من آل فرعون } إذ هو ابن عم فرعون واسمه شمعان كسلمان قال قال: { أتقتلون } ينكر عليهم قرار القتل { رجلاً أن يقول ربي الله } أي لأن قال ربي الله { وقد جاءكم من البينات } وهي الحجج والباهين كالعصا واليد { من ربكم } الحق الذي لا رب لكم سواه. { و إن يك كاذباً } أي و إن فرضنا أنه كاذب فإن ضرر كذبه عائد عليه لا عليكم { وإن يك صادقاً } وهو صادق { يصبكم بعض الذي يعدكم } من العذاب العاجل. إن الله تعالى لا يهدي أي لا يوفق غلى النصر والفوز في أموره رمن هو مسرف } متجاوز الحد في الاعتداء والظام { كذاب } مفتر يعيش على الكذب فلا يعرف الصدق. وبعد أن بين لهم هذه الحقيقة العلمية الثابتة أقبل عليهم يعظهم فقال: { يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين } أي غالبين في الأرض اي أرض مصر بكامل ترابها وحدودها. لكن إن نحن أسرفنا في الظلم والافتراء فقتلنا أولياء الله فجاءنا بأس الله عقوبة لنا فمن ينصرنا؟ إنه لا ناصر لنا أبداً من الله فتفهموا ما قلت عنه في قوله: { قال فرعون ما اريكم إلا ما أرى } أي ما أشير عليكم بشيء إلا وقد رأيته صائبا وسديداً، يعني عنه في قوله: { قال فرعون ما اريكم إلا سبيل الرشاد اي غلاً إلى طريق الحق والصواب، وكذب والله.

## هداية الآيات:

## من هداية الآيات:

1 فضل الإِيمان وفضل صاحبه فقد ورد الثناء على هذا الرجل في ثلاثة رجال هم مؤمن على فرعون هذا، وحبيب النجار مؤمن آل ياسين و أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

2- فصاحة مؤمن آل فرعون هي ثمرة إيمانه وبركته العالجة فإن لكلماته وقع كبير في النفوس.

3- التنديد بالإسراف في كل شيء والكذب والافتراء في كل شيء وعلى أي شيء.

4- من عجيب أمر فرعون ادعاؤه أن يهدي إلى الرشد والسداد واصلواب في القول والعمل، حتى ضرب به المثل فقيل: فرعون يهدى إلى الرشد.

{ وَقَالَ ٱلَّذِي ٓ آمَنَ يِلْقَوْمِ إِنِّي َ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ } \* { مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَاد وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ } \* { وَيَقَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ } \* { يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّه مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد } \* { وَلَقَد جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهِ حَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَث جَاءَكُم مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَآءَكُم بِهِ حَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَث اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ } \* { ٱلذَينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ } \* { ٱلذَينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ } \* { ٱلذَينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلُلُ مَنْ هُو عَنْدَ ٱلْذِينَ آمَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِلَ مَلْمُ مُنَ يُعْمَلُ مَتُكَبِّر مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّه وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِلَ قَلْبٍ مُتَكَبِّر

شرح الكلمات:

{ وقال الذي آمن } : أي مؤمن آل فرعون.

{ مثل يوم الأحزاب } : أي عذابا مثل عذاب الأحزاب وهم قوم نوح وعاد وثمود.

{ مثل دأب قوم نوح } : أي مثل جزاء عادة من كفر قبلكم وهي استمرارهم على الكفر حتى الهلاك فهذا الذي أخافه عليكم.

{ يوم التناد } : أي يوم القيامة وقيل فيه يوم التنادي لكثرة النداءات فيه إذْ ينادي أصحب الجنة أصحاب النار، وأصحاب النار أصحاب الجنة.

{ يوم تولُّون مدبرين } : أي هاربين من النار إلى الموقف.

{ ولقد جاءكم يوسف من قبل } : أي يوسف بن يعقوب الصديق بن الصديق عليهما السلام من قبل مجيء موسى البيكم اليوم.

{ قلتم لن يبعث الله من بعده رسو لا }: أي قلتم هذا من دون دليل فبقيتم كافرين إلى اليوم.

{ كذلك يضل الله من هو مسرف }: أي مثل إضلالكم هذا يضل الله من هو مسرف في الشرك والظلم.

{ مرتاب } : أي شاك فيما قامت الحجج والبينات على صحته.

{ يجادلون في آيات الله بغير : أي يخاصمون في آيات الله لإبطالها بدون سلطان أي حجة سلطان } وبرهان.

{ كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا }: أي كبر جدالهم بالباطل مقتا عند الله وعند الذين آمنوا.

{ كذلك } : أي مثل إضلالهم الله اي يختم بالضلال على كل قلب متكبر.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم فيما دار من كلام في مجلس الحكومة، وهاهوذا مؤمن آل فرعون يتناول الكلمة فرعون الذي أعاد تقرير ما عزم عليه من قتل موسى عليه السلام فقال ما أخبر تعالى به عنه في قوله: { وقال الذي آمن } وهنا أعلن عن إيمانه الذي كان يكتمه يا قوم إني أخاف عليكم أي إن أنتم أصررتم على قتل موسى وقتلتموه { أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب } وهو اليوم الذي أخذ الله فيه قوم نوح، وعاد وثمود أي أخاف عليكم جزاء عادتهم وهي استمرارهم على الكفر والشك والتكذيب حتى حلت بهم نقمة الله ونزل بهم عذابه وواصل وعظه قائلًا، { ويا قوم إني أخاف عليكم يوم النتاد يوم تولون مدبرين } أي فارين من النار هاربين إلى الموقف و هو يوم القيامة الذي تكثر فيه النداءات والصرخات { مالكم من الله من عاصم } يعصمكم من العذاب وينجيكم منه. وبعد هذا الوعظ البليغ قال { ومن يضلل الله فما له من هاد } غشارة إلى أن القوم لم يتأثروا بكلامه فقال متعزياً بعلمه بتدبير الله في خلقه فقال: { ومن يضلل الله فما له من هاد } فإن من كتب الله عليه الضلالة ليصل إلى الشقاوة بكسبه فلا هادي له أبداً، إذ الله لا يهدي من يُضل ثم قال لهم مواصلا كلامه { ولقد جاءكم يوسف من قبل } أي من قبل موسى و هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام بالبينات والحجج الدالة على توحيد الله ووجوب طاعته، غير أنكم مع السف { ما زلتم في شك مما جاءكم به } فلم تؤمنوا ولم توقنوا { حتى إذا هلك } أي مات عليه السلام فرحتم بموته { قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً } متخرصين متقولين على الله بدون علم فأضلكم الله بكذبكم عليه { كذلك يضل الله من هو مسرف } في الكذب مثلكم { مرتاب } في كل شيء لا يعرف اليقين في شيء، والعياذ بالله، ثم أعلمهم أن الذين يجادلون في آيات الله يريدون إبطال الحق وإطفاء نوره بكلامهم بغير حجة لديهم ولا برهان أتاهم جدالهم ذلك أكبر مقتا أي اشد شيء يمقته الله ويبغضه من صاحبه، وكذلك عند الذين آمنوا.

وختم كلامه بقوله { كذلك يطبع الله } اي كإضلال من هو مسرف مرتاب يطبع الله { على كل قلب متكبر } اي قلب كل إنسان متكبر على الإيمان والطاعة متجبر متعاظم يريد إجبار الناس على مراده وما يهواه. وإلى هنا انتهى كلام الرجل المؤمن والكلمة الآن إلى فرعون الطاغية وسنقرأها في الآيات التالية بعد رؤية ما في الآيات من هداية.

#### هداية الآيات:

#### من هداية الآبات:

- 1- قوة الإيمان تفجر قلب المؤمن بأنواع من المعرفة والحكمة في قوله إذا قال.
  - 2- التذكير بالأمم الهالكة إذ العاقل من اعتبر بغيره.
    - 3- التخويف من عذاب الآخرة وأهوال القيامة.
      - 4- التنديد بالإسراف والارتياب وعدم اليقين.
- 5- حرمة الجدال بغير علم، وأن صاحبه عرضة لمقت المؤمنين بعد مقت الله تعالى.
  - 6- عرضة المتكبر الجبار للطبع على قلبه ويومها يحرم الهداية فلا يُهدى ابداً.

{ وَقَالَ فَرْعَوْنُ يِهَامَانُ آبْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِي آبِلُغُ ٱلأَسْبَابَ } \* { أَسْبَابَ ٱلسَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَيْ فَوْنَ سُوْءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيد إِلَيْهُ مُوسِى وَإِنِّي لأَظُنُهُ كَاذِباً وكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفَرْعَوْنَ سُوْءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيد فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ } \* { وَقَالَ ٱلَّذِي آمَنَ يَقَوْمُ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَاد } \* { يقوم فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ } \* { مَنْ عَمِلَ سَيئَةً فَلاَ يُجْزَى إِنَّ الْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَرار } \* \* { مَنْ عَمِلَ سَيئَةً فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مَثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَلَ لِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونِ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ }

## شرح الكلمات:

{ يا هامان ابن لي صرحا } : هامان وزير فرعون والصرح البناء العالي.

{ أسباب السموات } : أي طرقها الموصلة إليها.

{ وإني لأظنه كاذباً } : أي وإني لأظن موسى كاذباً في زعمه أن له إلها غيري.

{ سوء عمله } : أي قبيح عمله.

{ وصد عن السبيل } : أي عن طريق الهدي.

{ إلا في تباب } : أي خسار وضياع بلا فائدة تذكر.

{ إنما هذه الحياة الدنيا متاع } : أي ما هذه الدنيا إلا متاع يتمتع به وقتاً ثم يزول.

{ دار القرار } : أي الاستقرار والبقاء الأبدي.

{ يرزقون فيها بغير حساب } : أي رزقا واسعاً بلا تبعة و لا تعقيب.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم فيما يدور من كلام بين مؤمن آل فرعون وفرعون نفسه إذ تقدم قول المؤمن وما حواه من نصح و إرشاد و ها هو ذا فرعون يرد بطريق غير مباشر على ما قاله المؤمن فقال: لوزيره هامان { يا هامان ابن لي صرحا } اي بناءً عالياً { لعلي أبلغ السباب اسباب السموات فأطلع إلى اله موسى وإني لأظنه كاذباً } اي في دعواه أن له إلها غيري وهذا من فرعون مجرد مناورة كاذبة يريد أن يموه بها على غيره إبقاء على مركزه وقوله تعالى: { وكذلك زين لفرعون سوء عمله } اى ومثل هذا التزيين في قول فرعون زين له سوء عمله وهو أقبح ما يكون، { وصدر عن السبيل } اي وصررف عن طريق الحق والهدى، وقوله تعالى: { وما كيد فرعون } اي مكره وتدبيره لقتل موسى عليه السلام وقتل أبناء المؤمنين { إلا في تباب } اي خسار وضياع لم يتحقق منه شيء، لأن الله تعالى ولى موسى والمؤمنين فلم يمكن فرعون منهم بحال. وبعد أن أخبر تعالى عن فرعون في محاولته الفاشلة أخبر تعالى عن الرجل المؤمن وما قاله للقوم من نصح وغرشاد فقال: { وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد } اي كريق الرشد والصواب في حياتكم لتنجوا من العذاب وتفوزوا بالنعيم المقيم في الجنة. فقال: { يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع } أي لا تَعْدو كَوْنها متاعا قليلا يُتمتع به ثم يذهب سريعاً، { و إن الآخرة } أي الحياة الآخرة بعد انتهاء هذه الحياة { لهي دار القرار } أي الاستقرار والإقامة الأبدية، فاعملوا لدار البقاء وتجافوا عن دار الفناء واعلموا أن الحساب سريع وأن { من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها } وذلك لعدالة الرب تبارك وتعالى، ومن عمل صالحاً من الأعمال الصالحة التي شرعها الله لعباده وتعبدهم بها والحال أنه مؤمن أي مصدق بالله وبوعده ووعيده يوم لقائه فأولئك اي المؤمنون العاملون للصالحات من الذكور والإناث يدخلون الجنة دار السلام يرزقون فيها بغير حساب أي رزقا واسعاً لا يلحق صاحبه تبعة و لا تعب و لا نصب.

#### هداية الآيات:

#### من هداية الآيات:

1- التحذير من تزيين الأعمال القبيحة نتيجة الإِدمان عليها والاستمرار على فعلها فإن من زُينت له أعماله السيئة فأصبح يراها حسنة هلك والعياذ بالله.

2- التحذير من الاغترار بالدنيا والغفلة من الآخرة إذ الأولى زائلة والآخرة باقية واختبار الباقي على الفاني من شأن العقلاء.

3- مشروعية التذكير بالحساب والجزاء وما يتم في الدار الآخرة من سعادة وشقاء.

{ وَيَقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُ مُ إِلَى ٱلنَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِيَ إِلَى ٱلنَّارِ } \* { تَدْعُونَنِي لأَكْ فُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِك بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَاْ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّارِ } \* { لاَ جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَه بَهُ مَا لَيْسَ لَه وَقَ قُولُ لَيْ فَي ٱلآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ } \* { فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُ مُ وَأُفُوضٍ أَمْرِيَ إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصَيرٌ بِٱلْعِبَادِ } \* { فَوقَاهُ ٱللَّه سَيِّنَاتِ مَا مَكَ رُونَ مَا أَقُولُ لَكُ مُ وَأُفُوضٍ أَمْرِيَ إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصَيرٌ بِٱلْعِبَادِ } \* { فَوقَاهُ ٱللَّه سَيِّنَاتِ مَا مَكَ رُواْ وَحَاقَ بِآلِ فَرْعَوْنَ سُوْءَ ٱلْعَذَابِ } \* { ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيّا وَيَوْمُ ٱلسَاعَةُ أَدْخُلُواْ آلَ فَرْعَوْنَ أَشَدَ ٱلْعَذَابِ }

# شرح الكلمات:

{ أدعوكم إلى النجاة } : أي من الخسران في الدنيا والآخرة، وذلك بالإِيمان والعمل الصالح.

{ وتدعونني إلى النار }: أي إلى عذاب النار وذلك بالكفر والشرك بالله تعالى.

{ ما ليس لي به علم } : أي لا علم لي بصحة إشراكه في عبادة الله تعالى.

{ وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار }: أي وأنا أدعوكم إلى الإيمان وعبادة الله العزيز أي الغالب على أمره الغفار لذنوب التائبين من عبادة المؤمنين به.

{ لا جرم أن ما تدعونني إليه } : أي حقا أن ما تدعونني إلى الإيمان به وبعبادته.

{ لي له دعوة في الدنيا والآخرة } : أي ليس له دعوة حق إلى عبادته، ولا دعوة استجابة بأن يستجيب لمن دعاة لا في الدنيا ولا في الآخرة.

{ وأن المسرفين هم اصحاب النار } : أي وأن المسرفين في الكفر والشرك والمعاصي هم أهل النار الواجبة لهم.

{ فوقاه الله سيئات ما مكروا } : أي فحفظه الله من مكرهم به ليقتلوه.

{ وحاق بآل فرعون سوء العذاب } : أي عذاب الغرق إذ غرق فرعون وجنده أجمعون.

{ النار يعرضون عليها غدوا: أي أن سوء العذاب هو النار يعرضون عليها صباحا وعشيا } ومساء وذلك أن أرواحهم في أجواف طير سود تعرض على النار كل يوم مرتين.

{ ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون } : أي ويوم القيامة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في ذكر نصائح وارشاد مؤمن آل فرعون فقد قال ما أخبر به تعالى عنه في قوله: { ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة } أي من النار وذلك بالإيمان والعمل الصالح مع ترك الشرك والمعاصي { وتدعونني إلى النار } وذلك بدعوتكم لي إلى الشرك والكفر تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم أي مالا علم لي بصحة إشراكه في عبادة الله تعالى. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار أي لتؤمنوا به وتعبدوه وحده ولا تشركوا معه غيره أدعوكم إلى العزيز أي الغالب الذي لا يُغلب الغفار لذنوب التائبين من عباده مهمات كانت، وأنتم تدعونني إلى أذل شيء وأحقره لا ينفع ولا يضر لأنه لا يسمع ولا يبصر. لا جرم أي حقا أن ما تدعونني إليه لأومن به وأعبده ليس له دعوة حق يدعى بها إليه، ولا دعوة استجابة فإنه لا يستجيب لي دعاء أبداً لا في الدنيا ولا في الآخرة. وشيء آخر يا قوم وهو أن مردنا إلى الله أي لا محالة ترجع إليه فالواجب أن نؤمن به ونعبده ونوحده ما دام رجوعنا إليه، وآخر وهو { أن المسرفين هم اصحاب النار } لايفار قونها الذين أسرفوا في الكفر والشرك والمعاصي فتجاوزوا الحد في ذلك هم اصحاب النار أي أهلها الذين لا يفارقونها ولا تفارقهم.

وقوله: { فستذكرون ما أقول لكم } يبدو أنه قال هذا القول لما رفضوا دعوته وهموا بقتله ويدل عليه قوله: و أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

وقوله تعالى: { فوقاه الله سيئات ما مكروا } أي حفظه الله تعالى من مكرهم به ليقتلوه فنجاه الله تعالى إذ هرب منهم فبعث فرعون رجالاً في طلبه فلم يقدروا عليه ونجا مع موسى وبني إسرائيل وقوله { وحاق بآل فرعون سوء العذاب } وذلك بأن أغرقهم الله في البحر أجميعن.

وقوله { النار يعرضون عليها } إخبار بأن أرواح آل فرعون تعرض في البرزخ على النار غدواً وعشياً وذلك بأن تكون في أجواب طير خضر ترعى في الجنة. إلى يوم القيامة.

ويوم تقوم الساعة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وهو عذاب جهنم والعياذ بالله.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان الفرق الكبير بين من يدعو إلى النجاة وبين من يدعو إلى النار، بين من يدعو إلى العزيز الغفار ليؤمن به ويُعبد وبين من يدعو إلى أوثان لا تسمع ولا تبصر وهي أحقر شئ وأذله في الحياة، وبين من يدعو من لا يستجيب له في الدنيا والآخرة.

2- النتديد بالإسراف وفي كل شيء.

3- نعم ما ختم به مؤمن آل فرعون وعظه ونصحه لقومه وهي فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

4- إثبات عذاب القبر ونعيمه إذ آل فرعون تعرض أرواحهم على النار صباح مساء.

{ وَإِذْ يَتَحَآجُونَ فِي ٱلنَّارِ } \* { قَالَ ٱلْذَينَ ٱلسَّعَفَاءُ للَّذَينَ ٱلسَّتَكْبَرُوۤ الْإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ } \* { وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ } \* { قَالَ ٱلَّذِينَ ٱلسَّتَكْبَرُوۤ الْإِنَّا كُلُّ فِيهَ آلِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ } \* { وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةَ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِّنَ ٱلْعَذَابِ } \* { قَالُوٓ الْوَلْمَ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَلَىٰ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَاءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلَالٍ } \* { إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلأَشْهَادُ } \* { يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ ٱلظَّالِمِين مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱلْلَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ ٱلدَّارِ }

شرح الكلمات:

{ وإذ يتحاجون في النار } : أي وانذرهم يوم الآزفة وإذ يتحاجون في النار أي يتخاصمون.

{ فيقول الضعفاء } : أي الاتباع الضعفاء الذين اتبعوا الأغنياء والأقوياء في الشرك.

{ إنا كنا لكم تبعا } : أي تابعين لكم فيما كنتم تعتقدونه وتفعلونه.

{ فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار؟ } : أي فهل تدفعون عنا شيئاً من النار.

{ إن الله قد حكم بين العباد } : فلا مراجعة ابداً فقد حكم لأهل الإيمان والتقوى بالجنة فهم في الجنة ولأهل الشرك والمعاصى بالنار فهم في النار.

{ لخزنة جهنم } : أي جمع خازن وهو الموكل بالنار وأهلها.

{ يخفف عنا يوما من العذاب } : أي قدر يوم من أيام الدنيا إذ الآخرة يوم واحد لا ليل له.

{ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا: أي بأن نظهر دينهم، أو نهلك قومهم في في الحياة الدنيا } وننجيهم من الهلاك.

{ ويوم يقوم الاشهاد } : أي وتنصرهم يوم يقوم الأشهاد وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ.

{ لهم اللعنة ولهم سوء الدار } : أي ولهم اللعنة أي البعد من الرحمة ولهم سوء الدار أي الآخرة اي شدة عذابها.

#### معنى الآيات:

هذا عرض آخر للنار وما يجرى فيها بعد العرض الذي كان لآل فرعون في النار يعرض على كفار قريش ليشاهدوا مصيرهم من خلاله إذا لم يتوبوا إلى الله من الكفر والتكذيب والشرك تضمنته ستة آيات قال تعالى: { وإذ يتحاجُّون في النار } اي وأنذرهم واذكر لهم إذْ يتحاجون في النار اي يتخاصمون فيها فيقول الضعفاء الأتباع الذين كانوا يتبعون أغنياء وأقوياء البلاد طمعا فيهم وخوفا منهم. قالوا للذين استكبروا بقوتهم عن

الإيمان ومتابعة الرسل، إنا كنا لكم تبعاً اي تابعين، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ أي فهل في إمكانكم أن تخففوا عنا حظا من عذاب النار؟ فأجابوهم قائلين بما أخبر تعالى به عنهم في قوله: { قال الذين استكبروا إنا كل فيها أي نحن وأنتم إن الله قد حكم بين العباد فقضى بالجنة لأهل الإيمان والتقوى، وبالنار لأهل الشرك والمعاصي هذه كانت خصومة الأتباع من المتبوعين ولم تتنه إلى طائل إلا زيادة الحسرة والغم والهم. وقوله تعالى: { وقال الذين في النار لخزنة جهنم } وهم الملائكة المكلفون بالنار وعذابها قالوا لهم { ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب } أي مقدار يوم من ايام الدنيا إذ الآخرة لا ليل فيها وإنما هي يوم واحد. فردت عليهم الملائكة قائلة بما أخبر تعالى به عنهم في قوله: { قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات } أي أتقولون ادعوا ننا ربكم ليخفف عنكم العذاب أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات أي بالحجج الظاهرة الدالة على وجوب الإيمان والتقوى بترك الشرك والمعاصي. قالوا بلى أي اعترفوا فقالت لهم الملائكة إذا فادعوا أنتم ربكم ولكن لا يستجاب لكم إذ ما دعاء الكافرين إلا في ضلال فلا يستجاب له أبداً وقوله تعالى: { إنا لننصر رسلنا } تقرير للنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا } وقوله: { ويوم يقوم الأشهاد } أي وينصرهم في الآخرة يوم يقوم الأشهاد الملائكة يشهدون الرسل بالبلاغ وعلى الكافرين بالتكذيب.

وقوله: { يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم } إذا أذن لهم في الاعتذار لا تقبل معذرتهم { ولهم اللعنة } أي البعد من الرحمة والجنة { ولهم سوء الدار } الآخرة وهو أشد عذابها.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان تخاصم أهل النار وهو ما يتم من خصومة بين الأتباع والمتبوعين.

2- التنديد بالكبر والاستكبار إذ الكبر عائق عن الطاعة والاستقامة.

3- عدم استجابة دعاء الكافر في الدنيا والآخرة إلا ما شاء الله.

4- عدم قبول المعذرة يوم القيامة.

5- عدم استجابة الدعاء في النار.

6- بيان وعد الله لرسله والمؤمنين وهو أنه ينصرهم بأحد أمرين الأول أن ينصر دينهم ويظهره ويقرره وإن طال الزمن، والثاني أن يهلك عدوهم وينجيهم.

{ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأُورَتْنَا بَنِيَ إِسْرَائِيلَ ٱلْكَتَابَ } \* { هُدًى وَذَكْرَى لأُولِي ٱلأَلْبَابِ } \* { فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقِّ وَٱسْتَغْفَر ( لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلإِبْكَارِ } \* { إِنَّ ٱلَّذِين لِ فَاصْبُرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّه بِغَيْرِ سَلْطَانَ أَتَاهُمْ إِن فِي صَدُورِهُمْ إِلاَّ كَبْرٌ مَّا هُم بِبَالَغِيهِ فَٱسْتَعَدْ بِٱللَّه يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّه بِغَيْرِ سَلْطَانَ أَتَاهُمْ إِن فِي صَدُورِهُمْ إِلاَّ كَبْرٌ مَّا هُم بِبَالَغِيهِ فَٱسْتَعَدْ بِٱللَّه إِنَّالَهُ هُو َ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ } \* { لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَـكِن أَنَّ اللهُ يَعْلَمُونَ } أَلْتَاسِ لاَ يَعْلَمُونَ }

# شرح الكلمات:

{ ولقد آتينا موسى الهدى } : أي أعطينا موسى بنى إسرائيل المعجزات والتوراة.

{ وأورثنا بني إسرائيل } : أي أبقينا فيهم التوراة كتاب الهداية الإِلهية يهتدون به في ظلمات الحياة ويذكرون به الله في تراكم النسيان.

{ واصبر إن وعد الله حق } : أي واصبر يا محمد على ما تلاقى من قومك إن وعد الله بنصرك حق.

{ واستغفر لذنبك } : ليقتدي بك في ذلك ولزيادة طهارة لروحك وتزكية لنفسك.

{ وسبح بحمد ربك } : أي نزه ربك وقدسه بالصلاة والذكر والتسبيح فيها وخارجها.

{ بالعشي و الإبكار }: بالمساء وأول النهار أي في أوقات الصلوات الخمس كلها.

{ إن في صدورهم إلا كبر } : أي ما في صدورهم إلا كبر حملهم على الجدال في الحق، لا أن لهم علما يجادلون به، وإنما حبهم العلو والغلبة حملهم على ذلك

{ فاستعذ بالله } : أي استعذ من شرهم بالله السميع الأقوالهم العليم بأعمالهم ونياتهم وأحوالهم.

{ لخلق السموات والأرض } : أي لخلق السموات والأرض ابتداء و لأول مرة.

{ أكبر من خلق الناس } : أي أعظم من خلق الناس مرة أخرى بعد الأولى.

#### معنى الآيات:

قوله تعالى ولقد آتينا موسى الهدى الآية شروع في تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما يلاقي من قومه فأعلمه تعالى أنه قد سبق أن أرسل موسى وآتاه الكتاب الذي هو التوراة وأورثه في بني إسرائيل هدى أي هاديا لهم في ظلمات الحياة إلى الحق والدين الصحيح الذي هو الإسلام وذكرى لأولى الألباب أي يذكر به أولوا العقول، ولاقى موسى من قومه أشد مما لاقيت إذاً فاصبر على ما تعانيه من قريش وأن العاقبة لك فإن وعد الله حق وقد قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أي يوم القيامة.

وقوله: { واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي و الإبكار } أرشده غلى مقومات الصبر والموفرات له وهي ذكر الله تعالى بالانسغفار والدعاء والصلاة والتسبيح فيها وخارجها. فأعظم عون على الصبر الصلاة فلذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حز به أمر فَزعَ إلى الصلاة وقوله { إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان } أي حجة من علم إلهي أتاهم بطريق الوحي إن في صدورهم أي ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه اي لا يصلون غليه بحال وهو الرئاسة عليك والتحكم فيك وفي اصحابك. وعليه فاستعذ بالله من شرهم ومن مكرهم إنه تعالى هو السميع لأقوالهم البصير بأحوالهم وأعمالهم، وسوف لا يمكن لهم منك أبداً لقدرته وعلمه وعجزهم وجهلهم.

وقوله تعالى: { خلق السموات والأرض } هذا رد على منكري البعث والجزاء الآخر فلما قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون.. قال تعالى: وعزتنا وجلالنا لخلق السموات والأرض ابتداء من غير مثال سابق ولا مادة قائمة موجودة أكبر من خلق الناس مرة أخرى بعد خلقهم المرة الأولى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقائق العلمية لجهلهم وبعدهم عن العقليات لما عليهم من طابع البداوة وإلا فإعادة الشيء أهون من بدئه عقلا فليس الاختراع كالإصلاح للمخترع إذا فسد.

هداية الآيات:

هدياة الآيات:

-1 بيان منة الله تعالى على موسى وبني إسرائيل تتكرر لمحمد صلى الله عليه وسلم أمته بإنزال الكتاب وتوريثه فيهم هدى وذكرى لأولى الألباب.

2- وجوب الصبر والتحمل في ذات الله، والاستعانة على ذلك بالاستغفار والذكر والصلاة.

3- أكثر ما يجادل بالباطل ليزيل به الحق إنما يجادل من كبر يريد الوصول إليه و هو التعالي والغلبة والقهر للآخرين.

4- تقرير عقيدة البعث بالبرهان العقلي، وهو أن البدء أصعب من الإِعادة ومن أبدأ أعاد، و لا نصب و لا تعب!!

{ وَمَا يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَملُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلاَ ٱلْمُسِيَءُ قَلِيلاً مَّا تَتَذَكَّرُونَ } \* { إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لآتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا ولَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ } \* { وِقَال رَبُّكُمُ ٱلْأَيْلَ السَّاعَةَ لآتِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } \* { ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لَتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَصْلُ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَرَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِ شَيْءً لاَ إِلَّا هُو وَٱلنَّهُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِ شَيْءً لاَ إِلَا هُو وَٱلنَّهُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِ شَيْءً لاَ إِلَا هُو فَأَنَّى تُوفُونَ } \* { ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِ شَيْءً لاَ إِلَا هُو فَأَنَّى تُوفُونَ } \* { كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِآيَاتِ ٱللَّهُ يَجْحَدُونَ }

# شرح الكلمات:

{ وما يستوي الأعمى والبصير }: لا يستويان فكذلك الكافر والمؤمن لا يستويان.

{ والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء } : لا يستويان ايضا فكذلك لا يستوي الموقن والشاك

{ قليلاً ما تتذكرون } : أي ما يتذكرون إلا تذكرا قليلا والتذكر الاتعاظ.

{ إِن الساعة لآتية } : أي إن ساعة نهاية هذه الحياة و إقبال الأخرى جائية لا شك فيها.

{ إن الذين يستكبرون عن عبادتي } : أي عن دعائي.

{ سيدخلون جهنم داخرين } : أي صاغرين ذليلين.

{ لتسكنوا فيه } : اي لتنقطعوا عن الحركة فتستريحوا.

{ والنهار مبصراً } : أي مضيئا لتتمكنوا فيه من الحركة والعمل.

{ ولكن أكثر الناس لا يشكرون } : أي الله تعالى بحمده والثناء عليه وطاعته.

{ ذلكم الله ربكم } : أي ذلكم الذي أمركم بدعائه ووعدكم بالاستجابة الذي جعل لكم الليل والنهار وأنعم عليكم بجلائل النعم الله ربكم الذي لا إله لكم غيره و لا رب لكم سواه.

{ فأنى تؤفكون } : أي كيف تصرفون عنه وهو ربكم وإلهكم الحق إلى أوثان وأصنام لا تسمع ولا تبصر.

{ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات : أي كما صرف أولئك عن الإيمان والتوحيد الله يجحدون } يصرف الذين يجحدون بآيات الله يصرفون عن الحق.

معنى الآيات: ما زال السياق في دعوة قريش إلى الإيمان والتوحيد، فقوله تعالى { وما يستوي } أي في حكم العقلاء { الأعمى } الذي لا يبصر شيئاً والبصير الذي يبصر كل شيء يقع عليه بصره فكذلك لا يستوي المؤمن السميع المبصر، والكافر الأعمى عن الدلائل والبراهين فلا يرى منها شيئاً الأصم الذي لا يسمع نداء الحق والخير، ولا كلمات الهدى والرشاد. كما لا يستوي في حكم العقلاء المحسن المؤمن العامل للصالحات، والمسيء الكافر والعامل للسيئات، وإذا كان الأمر كما قررنا فلم لا يتعظ القوم به ولا يتوبون إنهم لظلمة نفوسهم { قليلاً ما يتذكرون } أي لا يتعظون إلا نادراً.

وقوله تعالى: { إن الساعة لآتية } يخبر تعالى أن الساعة التي كذب بها المكذبون ليستمروا على الباطل والشر فعلا واعتقاداً لآتية حتماً، { ولكن أكثر الناس لا يؤمنون } بها لوجود صارف قوي وهو عدم تذكرهم، وانكبابهم على قضاء شهواتهم.

وقوله تعالى: { وقال ربكم ادعوني استجب لكم }. إنه لما قرر ربوبيته تعالى وأصبح لا محالة من الاعتراف بها قال لهم: { وقال ربكم ادعوني استجب لكم } اي سلوني أعطكم وأطيعوني أثبكم فأنتم عبادي وأنا ربكم. ثم قال لهم: { إن الذين يستكبرون عن عبادتي } ودعائي فلا يعبدونني و لا يدعونني سوف أذلهم وأهينهم وأعذبهم جزاء استكبارهم وكفرهم وهو معنى قوله: { سيدخلون جهنم داخرين } أو صاغرين ذليلين يعذبون بها أبداً.

وفي الآية (61) عرَّفهم تعالى بنفسه ليعرفوه فيؤمنوا به ويعبدوه ويوحدوه، ويكفروا بما سواه من مخلوقاته فقال: { الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه } أي جعله مظلما لتنقطعوا فيه عن الحركة والعمل فتستريحوا { والنهار مبصراً } أي وجعل لكم النهار مبصراً اي مضيئاً يمكنكم التحرك فيه والعمل والتصرف في قضاء حاجاتكم، وليس هذا من إفضال الله عليكم بل إفضاله وإنعامه أكثر من أن يذكر وقرر ذلك بقوله: { وإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون } الله على إفضاله وإنعامه عليهم فلا يعترفون بإنعامه ولا يحمدونه بألسنتهم ولا يطيعونه بجوارحهم، وذلك لاستيلاء الشيطان والغفلة عليهم ثم واصل تعريف نفسه لهم

ليؤمنوا به بعد معرفته ويكفروا بالآلهة العمياء الصماء التي هم عاكفون عليها صباح مساء فقال جل من قائل: { ذلكم الله ربكم } الذي عرفكم بنفسه { خالق كل شيء لا إله إلا هو } اي لا معبود بحق غلا هو.

وقوله: { فأنى تؤفكون } أي كيف تصرفون عنه وهو ربكم والمنعم عليكم، إلى أوثان وأصنام لا تنفعكم و لا تضركم. فسبحان الله كيف تؤفكون كذلك يؤفك أي كانصرافكم أنتم عن الإيمان والتوحيد مع وفرة الأدلة وقوة الحجج يصرف ايضاً الذين كانوا بآيات الله يجحدون في كل زمان ومكان لأن الآيات الإلهية حجج وبراهين فالمكذب بها سيكذب بكل شيء حتى بنفسه والعياذ بالله تعالى.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان حقيقة وهي أن الضِّدين لا يجتمعان فالكفر والإِيمان، والاحسان والإِساءة والعمى والبصر والصمم والسمع هذه كلها لا تستوي بعضها ببعض فمحاولة الجمع بينها محاولة باطلة ولا تتبغي.

2- قرب الساعة مع تحتم مجيئها والأدلة على ذلك العقلية والنقلية كثيرة جداً.

3- فضل الدعاء وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله.

وللدعاء المستجاب شروط منها: أن يكون القلب متعلقا بالله معرضا عما سواه وأن لا يسأل ما فيه إثم، ولا يعتدي في الدعاء فيسأل ما لم تجر سنة الله به كأن يسأل أن يري الجنة يقظة أو أن يعود شاباً وهو شيخ كبيرا أو أن يرزق الولد وهو لا يتزوج.

4- الدعاء هو العبادة ولذا من دعا غير الله فقد اشرك بالله.

5- بيان إنعام الله وإفضاله والمطالبة بشكر الله تعالى بحمده والثناء عليه وبطاعته بفعل محابه وترك مكارهه.

# لتَكُونُواْ شُيُوخاً وَمَنكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوٓاْ أَجَلاً مُسْمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } \* { هُو الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى لَمُراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ }

شرح الكلمات:

{ قراراً } : أي قارة بكم لا تتحرك فيفسد ما عليها من إنشاء وتعمير.

{ بناء } : أي محكمة إحكام البناء فلا تقسط عليكم و لا يسقط منها شيء يؤذيكم.

{ وصوركم } : أي في أرحام أمهاتكم فأحسن صوركم. { من الطيبات } : أي الحلال المستلذ غير المستقذر وهي كثيرة.

{ فتبارك الله } : أي تعاظم وكثرت بركاته.

{ فادعوه مخلصين له الدين } : أي أعبدوه وحده و لا تشركوا به شيئا في عباداته دعاء كان أو غيره.

{ قل إني نهيت } : أي نهاني ربي أن أعبد الأوثان التي تعبدون.

{ وأمرت أن أسلم لرب العالمين } : أي وأمرنى ربى ان أسلم له وجهى وأخلص له عملى.

{ هو الذي خلقكم من تراب } : أي خلق أبانا آدم من تراب وخلقنا نحن ذريته مما ذكر من نطفة ثم من علقة.

{ ثم لتبتغوا أشدكم } : أي كمال أجسامكم وعقولكم في سن ما فوق الثلاثين.

{ ومنكم من يتوفى من قبل } : أي ومنكم من يتوفاه ربه قبل سن الشيخوخة والهرم.

{ ولتبلغوا أجلاً مسمى } : أي فعل ذلكم بكم لتعيشوا ولتبلغوا أجلا مسمى وهو نهاية العمر المحددة لكل إنسان.

{ ولعلكم تعقلون } : أي طوركم هذه الأطوار من نطفة إلى علقة إلى طفل إلى شاب إلى كهل إلى شيخ رجاء أن تعقلوا دلائل قدرة الله وعلمه وحكمته فتؤمنوا به وتعبدوه موحدين له فتكملوا وتسعدوا.

{ يحيى ويميت } : أي يخلق الإنسان وقد كان عدماً، ويميته عند نهاية أجله.

{ فإذا قضى أمراً }: أي حكم بوجوده.

{ فإنما يقول له كن فيكون } : أي فهو لا يحتاج إلى وسائط وإنما هي الإرادة فقط فإذا أراد شيئاً قال له كن فهو يكون.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم ف تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى حتى يؤمنوا به ويعبدوه ويوحدوه إذ كمالهم وسعادتهم في الدارين متوقفان على ذلك قال تعالى: { الله الذي جعل لكم الأرض قراراً اي قارة في مكانها ثابتة في مركز دائرتها لا تتحرك بكم ولا تتحول عليكم فتضطرب حياتكم فتهلكوا، وجعل السماء بناء مُحكماً وسقفا محفوظا من التصدع والانفطار والسقوط كلاً أو بعضاً، وصوركم في أرحام أمهاتكم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات التي خلقها لكم وهي كل ما لذ وطاب من حلال الطعام والشراب واللباس والمراكب ذلكم الفاعل لكل ذلك الله ربكم الذي لا رب سواه و لا معبود يحق لكم غيره. فتبارك الله رب العالمين أي خالق الإنس والجن ومالكهما والمدبر لأمرهما، هو الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتمون لا إله أي لا معبود للعالمين إلا هو فادعوه مخلصين له الدين أي اعبدوه وحده و لا تشركوا بعبادته أحداً قاتلين الحمد لله رب العالمين أي حامدين له بذلك، هذا ماتضمنته الآيتان (64، 65) وقوله تعالى: { قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله من أصنام وأوثان لا تتفع و لا تضر وذلك لما جاءني البينات من ربي وهي الحجج والبراهين على بطلان عبادة غير الله ووجوب عبادته سبحانه وتعالى، وأمرت أن أسلم لرب العالمين أي وأمرني ربي أن أسلم له فأنقاد وأخضع ووجوب عبادته مني ثم من علقة دم متجمد، ثم يخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً، ثم لتبلغوا أشدكم أي اكتمال أبدانكم وعقولكم بتخطيكم الثلاثين من أعماركم، ثم لتكونوا شيوخاً بتجاوزكم الستين.

ومنكم من يتوفى أي يتوفاه الله قبل بلوغه سن الشيخوخة والهرم وما أكثرهم، وفعل بكم ذلك لتعيشوا ولتبلغوا أجلاً مسمى ولعلكم تعقلون إذا تفكرتم في خلق الله لكم على هذه الأطوار فتعرفوا أن ربكم واحد وأنه إلهكم الحق الذي لا إله لكم سواه.

وقوله هو الذي يحيي ويميت يحيي النطف الميتة فإذا هي بعد أطوارها بشراً أحياء ويميت الأحياء عند نهاية آجالهم وهو حي لا يموت والإنس والجن يموتون ومن أعظم مظاهر قدرته أنه يقول للشيء إذا أراده كن فيكون ولا يتخلف أبداً هذا هو الله رب العالمين وإله الأولين والآخرين وجَبَ محبته وطاعته ولزمت معرفته إذ بها يُحبَ ويعبد ويطاع.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان مظاهر قدرة الله تعالى في الخلق و الإِيجاد و الإِرزاق و الإِحياء و الإِماتة وكلها معرفة به تعالى وموجبة له العبادة و المحبة و الإنابة و الرغبة و الرهبة و نافية لها عما سواه من سائر خلقه.

2- تقرير التوحيد ووجوب عبادة الله تعالى وحده لا شريك له.

3- بيان خلق الإنسان وأطوار حياته وهي من الآيات الكونية الموجبة للإيمان بالله وتوحيده في عبادته إذ هو الخالق الرازق المحيى المميت لا إله غيره و لا رب سواه.

{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ } \* { الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِتَابِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلُنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ } \* { إِذِ الْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ والسَّلاَسِلُ يُسْحَبُونَ } \* { فِي الْخَميمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ } \* { ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَشْرِكُونَ } \* { مَن دُونِ اللَّه الْحَميم ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ } \* { ذَكُمْ بِمَا قَبِلُ شَيْئاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ } \* { ذَلَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ } \* أَلْدُخُلُوۤاْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَلْسَ مَتْوَى اللَّهُ الْمُتَكَبِّرِينَ }

شرح الكلمات: { يجادلون في آيات الله } : أي في القرآن وما حواه من حجج وبراهين دالة على الحق هادية اليه.

{ أنى يصرفون } : أي كيف يصرفون عن الحق مع وضوح الأدلة وقوة البراهين.

{ الذين كذبوا بالكتاب } : أي بالقرآن.

{ وبما أرسلنا به رسلنا } : من وجوب الاسلام لله بعبادته وحده وطاعته في أمره ونهيه والإِيمان بلقائه.

{ فسوف يعلمون } : أي عقوبة تكذيبهم.

{ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقُهُم } : أي وقت وجود الأغلال في أعناقهم يعلمون عاقبة كفرهم وتكذيبهم.

{ ثم في النار يسجرون } : أي يوقدون.

{ ثم يقال لهم اين ما كنتم } : أي يسألون هذا السؤال تبكيتاً لهم وخزياً.

{ تشركون من دون الله } : أي تعبدونهم مع الله.

{ قالوا ضلوا عنا } : أي غابوا عنا فلم نرهم.

{ بل لم نكن ندعو من قبل شيئا } : أي انكروا عبادة الأصنام، أو لم يعتبروا عبادتها شيئاً وهو كذلك.

{ كذلك يضل الله الكافرين } : أي مثل اضلال هؤ لاء المكذبين يضل الله الكافرين.

{ بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق }: أي بالشرك والمعاصى.

{ بما كنتم تمرحون } : أي بالتوسع في الفرح، لأن المرح شدة الفرح.

{ فبئس مثوى المتكبرين } : أي دخول جهنم والخلود فيها بئس ذلك مأوى للمتكبرين.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في الدعوة غلى التوحيد وإلى الإيمان بالبعث والجزاء، وتقرير نبوة محمد صلى الله عليه سولم فقوله تعالى { ألم تر } اي يا محمد { إلى الذين يجادلون في آيات الله } القرآنية لإبطالها وصرف الناس عن قبولها أوحملهم على إنكارها وتكذيبها والتكذيب بها وهذا تعجيب من حالهم. وقوله تعالى: { أنى يصرفون } أي كيف يصرفون عن الحق بعد ظهور أدلته. وقوله { الذين كذبوا بالكتاب } الذي هو القرآن { وبما أرسلنا به رسلنا } من التوحيد والإيمان { فسوف يعلمون } عاقبة تكذيبهم وقت ما تكون الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم يسحبون أي تسحبهم الزبانية في الحميم هو ماء حارتنا هي في الحرارة في النار يسجرون اي توقد بهم النار كما توقد بالحطب، هذا عذاب جسماني ووراءه عذاب روحاني إذ تقول لهم الملائكة توبيخا وتبكيتا وتأنيبا وتقريعا: { أين ما كنتم تشركون } أي اين أوثانكم التي كنتم تعبدونها مع الله؟ فيقولون: ضلوا عنا أي غابوا فلم نرهم، بل ما كنا ندعو من قبل شيئاً هذا إنكار منهم حملهم عليه الخوف أو فيو بحسب الواقع أنهم ما كانوا يعبدون شيئاً إذ عبادة الأصنام ليست شيئاً لبطلانها.

وقوله { ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون } اي حل بكم هذا العذاب بسبب فرحكم بالباطل من شرك وتكذيب وفسق وفجور، في الدنيا، وبسبب مرحكم أيضا وهو اشد الفرح وأخيراً يقال لهم { ادخلوا أبواب جهنم } باباً بعد باب وهي أبواب الدركات { خالدين فيها } لا تموتون و لا تخرجون { فبئس مثوى المتكبرين } اي ساء وقبح مثواكم في جهنم من مثوى أي مأوى.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- التعجيب من حال المكذبين بآيات الله المجادلين فيها كيف يصرفون عن الحق بعد وضوح أدلته وقوة براهينه.

2- إبراز صورة واضحة للمكذبين بالآيات المجادلين لإِبطال الحق وهم في جهنم يقاسون العذاب بعد أن وضعت الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

3- نم الفرح بغير فضل الله ورحمته، وذم المرح وهو أشد الفرح.

4- ذم التكبر وسوء عاقبة المتكبرين الذين يمنعهم الكبر من الاعتراف بالحق ويحملهم على احتقار الناس وازدراء الضعفاء منهم.

{ فَاصْبِر ْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقِّ فَالِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ } \* { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبِلْكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَمْ نَقْصُص ْ عَلَيْكَ وَمَا كَان لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِآية إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللَّه فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّه قُضِي بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ } \* { ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } \* { وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبِلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صَدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ } \* { وَيَرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ ٱللَّه تُنكرُونَ } \* أَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ ٱللَّهُ تَنكرُونَ } \* أَيْرَفِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ ٱللَّهُ تَنكرُونَ }

شرح الكلمات:

{ فاصبر إن وعد الله حق } : أي فاصبر يا رسولنا على دعوتهم متحملا أذاهم فإن وعد ربك بنصرك حق.

{ فإما نرينًك بعض الذي نعدهم } : أي من العذاب في حياتك.

{ منهم من قصصنا عليك } : أي ذكرنا لك قصصهم وأخبارهم وهم خمسة وعشرون.

{ أن يأتي بآية إلا بإذن الله } : أي لأنهم عبيد مربوبون لا يفعلون إلا ما يأذن لهم به سيدهم.

{ وخسر هذالك المبطلون } : أي هلك أهل الباطل بعذاب الله فخسروا كل شيء.

{ جعل لكم الأنعام } : أي الإبل وإن كان لفظ الأنعام يشمل البقر والغنم ايضاً.

{ ولكم فيها منافع } : أي من اللبن والنسل والوبر.

{ ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم }: أي حمل الأثقال وحمل أنفسكم من بلد غلى بلد، لأنها كسفن البحر.

{ فأي آيات الله تتكرون } : أي فأي آية من تلك الايات تتكرون فإنها لظهورها لا تقبل الانكار.

#### معنى الآيات:

بعد تلك الدعوة الإلهية للمشركين على الإيمان والتوحيد والبعث والجزاء والتي تلوّن فيها الأسلوب وتنوعت فيها العبارات والمعاني، والمشركون يزدادون عتواً قال تعالى لرسوله آمراً إياه بالصبر على الاستمرا على دعوته متحملاً الأذى في سبيلها { فاصبر إن وعد الله حق } فيخبره بأن ما وعده به ربّه حق وهو نصره عليهم وإظهار دعوة الحق ولو كره المشركون. وقوله { فإما نرينك بعض الذي نعدهم } أي من العذاب الدنيوي { أو نتوفينك } قبل ذلك { فإلينا يرجعون } فنعذبهم بأشد أنواع العذاب في جهنم، وننعم عليك بجوارنا في دار الإنعام والنكريم أنت والمؤمنون معك. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (77) وقوله تعالى في الآية الثانية (78) { ولقد ارسلا رسلا من قبلك } يخبر تعالى رسوله مؤكداً له الخبر مسلياً له حاملاً له على الصبر بأنه أرسل من قبله رسلا كثيرين منهم من قص خبرهم عليه ومنهم من لم يقصص وهم كثير وذلك بحسب الفائدة من القصص وعدمها وأنه لم يكن لأحدهم أن يأتي بآية كما طالب بذلك قومه، والمراد من الاية المعجزة الخارقة للعادة، إلا بإذن الله، إذ هو الوهاب لما يشاء لمن يشاء، فإذا جاء أمر الله بإهلاك المطالبين بالآيات تحدياً وعناداً ومكابرة قضى بالحق أي حكم الله تعالى بين الرسول وقومه المكذبين له المطالبين بالعذاب تحدياً، فَنَجيَّ رسوله قضى بالحق أي حكم الله تعالى بين الرسول وقومه المكذبين له المطالبين بالعذاب تحدياً، فَنَجيَّ رسوله والمؤمنين وخسر هنالك المبطلون من أهل الشرك والتكذيب.

وقوله تعالى في الآية الثالثة (79) الله الذي جعل لكم الأنعام يعرفهم تعالى بنفسه مقرراً ربوبيته الموجبة لألوهيته فيقول الله أي المعبود بحق هو الذي جعل لكم الأنعام على وضعها الحالي الذي ترون لتركبوا منها وهي الإبل، ومنها تأكلون ومن بعضها تأكلون كالبقر والغنم ولا تركبون، ولكن فيها منافع وهي الدرُّ والوبر والصوف والشعر والجلود ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وهي حمل اثقالكم والوصول بها إلى أماكن بعيدة لا يتأتى لكم الوصول إليها بدون الإبل سفائن البر، وقوله وعليها أي على الإبل وعلى الفلك " السفن " تحملون اي يحملكم الله تعالى حسب تسخيرها لكم.

وأخيراً يقول تعالى بعد عرض هذه الآيات القرآنية والكونية يقول لكم { ويريكم آياته } في أنفسكم وفي الآفاق حولكم { فأي آيات الله تتكرون } وكلها واضحة في غاية الظهور والبيان والاستفهام للإنكار عليهم علَّهُم يرعوون.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- وجوب الصبر على دعوة الحق والعمل في ذلك إلى أن يحكم الله تعالى.

2- الآيات لا تعطى لأحد إلا بإذن الله تعالى إذ هو المعطى لها فهى تابعة لمشيئته.

3- من الرسل من لم يقصص الله تعالى أخبارهم، ومنهم من قص وهم خمسة وعشرون نبياً ورسولاً. وعدم القص لأخبارهم لا ينافي بيان عددهم إجمالاً لحديث ابي ذر في مسند أحمد أن أبا ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم عدّة الأنبياء؟ قال " مائة ألف وأربعة وعشرون الفاً، الرسل من ذلك ثلثمائة وخمسة عشرة جماً غفيراً ".

- ذكر منَّة الله على الناس في جعل الأنعام صالحة للانتفاع بها أكلاً وركوباً لبعضها لعلهم يشكرون بالإِيمان والطاعة والتوحيد.

{ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَاْ أَكْتَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قُوَّةً وَآثَاراً فِي ٱلأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ } \* { فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَات فُرحُواْ بِمَا عَنْدَهُمْ مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِه يَسْتَهْزِئُونَ } \* { فَلَمَّا رَأَواْ بَأْسِنَا قَالُوَاْ آمَنَّا فَرَحُواْ بِمَا عَنْدَهُمْ مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِه يَسْتَهْزِئُونَ } \* { فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسِنَا قَالُوَاْ آمَنَا بِهُ مُشْرِكِينَ } \* { فَلَمْ يَكُ يَنَفَعُهُمْ إِيمَاتُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا سُئنَّتَ ٱللَّه الله وَحْدَهُ وَكَفُورُنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ } \* { فَلَمْ يَكُ يَنَفَعُهُمْ إِيمَاتُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا سُئنَّتَ ٱللَّه الله وَحْدَهُ وَكَفُرُونَ إِيمَاتُهُمْ أَيْمَالُونُ وَنَ }

#### شرح الكلمات:

{ أفلم يسيروا في الأرض } : أي أعجزوا فلم يسيروا في الأرض شمالاً وجنوبا وغربا.

{ كيف كان عاقبة الذين من : أي عاقبة المكذبين من قبلهم قود عاد وثمود وأصحاب قبلهم } مدين.

{ وآثاراً في الأرض } : أي وأكثر تأثيراً في الأرض منحيث الإنشاء والتعمير.

{ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون }: أي لم يمنع العذاب عنهم كسبهم الطائل وقوتهم المادية.

{ فرحوا بما عندهم من العلم } : أي فرح الكافرون بما عندهم من العلم الذي هو الجهل بعينه.

{ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا }: أي عذابنا الشديد النازل بهم.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في طلب هداية قريش بما يذكرهم به وما يعرض عليهم من صور حية لمن كذب ولمن آمن لعلهم يهتدون قال تعالى { أفلم يسيروا في الأرض } أي أعجزوا فلم يسيروا في الأرض أرض الجزيرة شمالا ليروا آثار ثمود في مدائنها وجنوبا ليروا آثار عاد، وغربا ليرو آثار أصحاب الأيكة قوم شعيب والمؤتفكات قوى قوم لوط: فينظروا نظر تفكر واعتبار كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. كانوا أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض من مصانع وقصور وحدائق وجنات فما أغنى عنهم لما جاءهم العذاب ما كانوا يكسبونه من مال ورجال وقوة مادية.

هذا ما دلت عليه الاية الأولى (82) أما الآية الثانية (83) فهي قوله تعالى { فلما جاءتهم رسلهم بالبينات } يخبر تعالى عن المكذبين الهالكين أنهم لما جاءتهم رسلهم بالحجج والأدلة الظاهرة على توحيد الله والبعث والجزاء وصدقهم في النبوة والرسالة رفرحوا بما عندهم من العلم } المادي وسخروا من العلم الروحي واستهزأوا بأهله فرحاً ومرحاً، { وحاق بهم } اي أحاط بهم العذاب الذي كان نتيجة كفرهم وتكذيبهم واستهزائهم، فلما رأوا عذاب الله الشديد وقد حاق بهم أعلنوا عن توبتهم { فقالوا آمنا بالله وحده، وكفرنا بما كناً به مشركين } اي قالوا لا إله إلا الله. قال تعالى { فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا } أي شديد عذابنا { سنة الله التي قد خلت في عبادة } وأخبر تعالى أن هذه سنة من سننه في خلقه وهي أن الإيمان لا ينفع عند معاينة العذاب إذ لو كان يقبل الإيمان عند رؤية العذاب وحلوله لما كفر كأفر ولما دخل النار أحد. وقوله روخسر

هنالك } أي عند رؤية العذاب وحلوله { الكافرون } اي المكذبون المستهزئون.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- مشروعية السير في البلاد للعظة والاعتبار تقوية للإيمان.

2- القوى المادية لا تغني عن أصحابها شيئاً إذا أرادهم الله بسوء.

3- بيان سنة بشرية وهي أن الماديين يغترون بمعارفهم المادية ليستغنوا بها عن العلوم الروحية في نظرهم إلا أنها لا تغني عنهم شيئاً عند حلول العذاب بهم في الدنيا وفي الآخرة.

سورة فصلت

{ حَـمْ } \* { تَنْزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ } \* { كَتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْم يَعْلَمُونَ } \* { بَشْيِراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ } \* { وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيٓ أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إلَيْه وَفِي آذاننَا وَقُرٌ وَمِن بَيْننَا وَبَيْنكَ حَجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ }

شرح الكلمات:

{ حم } : هذا أحد الحروف المقطعة يكتب هكذا حم، ويقرأ هكذا حَا مِيم.

{ تنزيل من الرحمن الرحيم } : أي من الله إذ هو الرحمن الرحيم.

{ فصلت آياته } : أي بينت آياته غاية البيان بلسان عربي لقوم يعلمون إذ هم الذين ينتفعون.

{ بشيراً ونذيراً } : أي مبشراً أهل الإِيمان والعمل الصالح بالفوز، ومنذراً المكذبين الكافرين بالخسران.

{ فأعرض أكثرهم } : أي أعرض عن سماع القرآن أكثر مشركي مكة وكفار قريش.

{ فهم لا يسمعون } : أي سماع تعقل وتدبر لينتفعوا بما يسمعون.

{ في أكنة } : أي أغطية جمع كنان: ما فيه يكن الشيء ويستر.

{ وفي آذاننا وقر } : أي ثقل فلم نطق السمع.

{ ومن بيننا وبينك حجاب } : أي مانع وفاصل بيننا فلا نسمع ما تقول و لا نرى ما تفعل.

معنى الآيات:

قوله تعالى { حم } هذا أحد الحروف المقطعة وتفسيره أن يقال فيه وفي أمثاله من الحروف المقطعة الله أعلم بمراده به. وذد ذكرنا ما الثرنا عن أهل العلم فائدتين هامتين لمثل هذه الحروف المقطعة في أول سورة غافر، وفي العديد من السور المفتتحة بهذه الحروف فليرجع إليها ولتعرف وتحفظ وقوله { تتزيل من الرحمن الرحيم } اي هو منزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وليس كما يقول المبطلون. وقوله { كتاب فصلت آياته } اي هو كتاب فخم جليل القدر فصلت آيته أي بينت حال كون ذلك التقصيل { قرآنا عربياً لقوم يعلمون } لسان العرب ويفهمون معاني الكلام واسراره. وقوله { بشيراً ونذيراً } وحال كونه ايضاً بشيراً لأهل الإيمان وصالح الأعمال بالفوز بالجنة والنجاة من النار؟ ونذيراً للمشركين المكذبين من عذاب النار، وقوله تعالى: { فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون } يخبر تعالى أنه مع بيان الكتاب ووضوح ما جاء به ودعا غليه من التوحيد والخير أعرض أكثر كفار قريش عنه ولم يلتفتوا إليه فهم لا يسمعونه ولا يريدون سماعه بحال، وقالوا معتذرين بأقبح الأعذار: قلوبنا في أكنة اي أغطية تسترها من أجل أن لا نفهم ما تدعونا إليه من التوحيد والإيمان بالبعث و الجزاء المقتضي لمتابعتك والسير وراءك، وفي آذاننا وقر أي تقل فلا تقوى على سماع ما تقول ومن بيننا وبينك حجاب ساتر وحائل لنا عنك فلا نسمع ما تقول ولا نرى ما تعمل فاتركنا كما تركناك، واعمل على نصرة دينك فإننا عاملون كذلك على نصرة ديننا والحفاظ على معتقداتنا وهذه نهاية المفاصلة التي أبدتها قريش للرسول صلى الله عليه وسلم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تعيّن تعلم اللغة العربية على كل مسلم يريد أن يفهم كلام الله القرآن العظيم.

2- اشتمال القرآن على أسلوب الترغيب والترهيب وهي البشارة والنَّذارة.

3- بيان شدة عداوة المشركين للتوحيد والداعين إليه ي كل زمان ومكان.

{ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَاْ بَشَرٌ مِّ ثُلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَاۤ إِلَهُ مُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَٱسْتَقِيمُوۤاْ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلَّمُشْرِكِينَ } \* { ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ وَهُمْ بِٱلآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ } \* { إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ عَيْرُ مَمْنُونٍ }

شرح الكلمات:

{ قل إنما أنا بشر مثلكم } : أي لست ملكاً وإنما أنا بشر مثلكم من بني آدم.

{ يوحي إلي أنما الهكم إله واحد } : أي يوحي الله إلي بأن الهكم أي معبودكم ايها الناس إله واحد لا ثاني له ولا أكثر.

{ فاستقيموا إليه } : يا خلاص العبادة له دون سواه.

{ واستغفروه } : أي اطلبوا منه أن يغفر لكم ذنوبكم التي كانت قبل الاستقامة وهي الشرك والمعاصى.

{ وويل للمشركين } : أي عذاب شديد سيحل بهم لإغضابهم الرب بمضادته بآلهة باطلة.

{ لا يؤتون الزكاة } : أي زكاة أمو الهم وزكاة أنفسهم بما يُطهرها من أوضار الشرك والمعاصى.

{ لهم أجر غير ممنون } : أي ثواب الآخرة وهو الجنة ونعيمها لا ينقطع بحال هو أجر غير ممنون.

#### معنى الآيات:

إنه بعد تلك المفاصلة التي قام بها المشركون حفاظا على الوثنية وجهل الجاهلية أمر تعالى رسوله أن يقول لهم إنما أنا بشر مثلكم في آدميتي لم أدع يوما غيرها فلم اقل إني ملك، إلا أني أفضلكم بشيء وهو أنه يوحى إلي من قبل ربي، والموحي به إلي هو أنما الهكم الحق غله واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في الوهيته، وعلي فاخلعوا تلك الأوثان واستقيموا إليه تعالى بإخلاص العبادة والوجوه إليه، واستغفروه من عثار الذنب السابق قبل الاستقامة على الإيمان والتوحيد وقوله تعالى: { وويل للمشركين } يخبر تعالى أن الويل وهو مُرُّ العذاب إذ من معاني الويل أنه صديد وقيح أهل النار وما يسيل من ابدانهم وفروجهم للمشركين بربهم الذين لا يؤتون زكاة أموالهم، وهم بالآخرة هم كافرون اي لا يؤمنون بالبعث والجزاء فلذاهم لا يتركون شراً ولا يفعلون خيرا غلا ما قل وندر والنادر لا حكم له.

وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنوا بالله وعده وعيده وشرعه وعملوا الصالحات بأداء الفرائض والكثير من النوافل بعد تجنبهم الشرك والكبائر من الذنوب والمعاصي هؤلاء لهم أجر غير ممنون مقابل إيمانهم وصالح أعمالهم، والأجر هو الثواب والمراد به الجنة إذ نعيمها لا ينقطع على من ناله وفاز به بحال من الأحوال.

هداية الآيات:

1- تقرير النبوة والتوحيد.

2- وجوب الاستقامة على شرع الله.

3- وجوب الاستغفار من كل ذنب صغيراً أو كبيراً.

4- وجوب الزكاة في الأموال، ووجوب تزكية النفوس بالإيمان وصالح الأعمال.

{ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ } \* { وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُواتَهَا فِي أَرْبُعَة أَيَّامٍ سَوَآءً لِلسَّآئِلِينَ } \* { ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ٱنْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالْتَآ أَتَيْنَا طَائِعِينَ } \* { فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا ٱلسَّمَآء الدُنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ }

شرح الكلمات:

{ بالذي خلق الأرض في يومين } : أي الأحد والاثنين.

{ وتجعلون له أنداداً } : أي شركاء وهذا داخل في حيز الإِنكار الشديد عليهم.

{ ذلك رب العالمين } : أي الله مالك العالمين وهم كل ما سوا عز وجل من سائر الخلائق.

{ وجعل فيها رواسي } : أي جبالاً ثوابت.

{ وبارك فيها } : أي في الأرض بكثرة المياه والزروع والضروع.

{ وقدر فيها أقواتها } : أي أقوات الناس والبهائم.

{ في أربعة ايام } : أي في تمام أربعة أيام وهي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء.

{ سواء للسائلين } : أي في أربعة ايام هي سواء لمن يسال فإنها لا زيادة فيها و لا نقصان.

{ ثم استوى إلى السماء } : أي قصد بإرادته الربانية إلى السماء وهي دخان قبل أن تكون سماء.

{ فقضاهن سبع سموات في يومين }: أي الخميس والجمعة ولذا سميت الجمعة جمعة الاجتماع الخلق فيها.

{ وأوحى في كل سماء أمرها }: أي ما أراد أن يكون فيها من الخلق والأعمال.

{ وزينا السماء الدنيا بمصابيح } : أي بنجوم.

{ وحفظاً } : أي وحفظناها من إستراق الشياطين السمع بالشهب الموجودة فيها.

{ ذلك تقدير العزيز العليم } : أي خلق العزيز في ملكه العليم بخلقه.

#### معنى الكلمات:

إنه بعد الإصرار على التكذيب والإنكار من المشركين أمر تعالى رسوله أن يقول لهم { قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق بالذي خلق الأرض في يومين } إن كفرهم عجب منكم هل تعلمون بمن تكفرون إنكم لتكفرون بالذي خلق الأكوان كلها علويها وسفليها في ستة ايام، أين يذهب بعقولكم ياقوم أتستطيعون جحود الله تعالى وجحود آياته وهذه الأكوان كلها آيات شاهدات على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته وموجبة له الربوبية عليها والألوهية له فيها دون غيره من سائر خلقه وأعجب من ذلك أنكم تجعلون له أنداداً أي شركاء تسوونهم به وهم اصنام لا تسمع و لا تبصر فكيف تُسوى بالذي خلق الرض في يومين أي الأحد والاثنين، وهو رب العالمين أجميعن اي رب كل شيء ومليكه ومالكه.

وقوله تعالى في الآية الثانية (9) { وجعل فيها } أي في الأرض رواسي اي جبالا ثوابت ترسو في الأرض حتى لا تميد بأهلها ولا تميل فيخرب كل شيء عليها، { وبارك فيها } بكثرة المياه والرزق والضروع

والخيرات { وقد فيها أقواتها } تقديراً يعجز البيان عن وصفه، والقلم عن رقمه وآلالات الحاسبة عن عدة. وذلك كله من الخلق والتقدير { في أربعة أيام سواء } لمن يسأل عنها إنها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء اي مقدرة بأيامنا هذه التي تكونت نتيجة الشمس والقمر والليل والنهار فلا تزيد يوماً ولا تنقص آخر.

وقوله { ثم استوى إلى السماء } في الآية الثالثة 010) يُخبر تعالى أنه بعد خلق الأرض استوى إلى السماء اي قصد بإرادته التي تعلو فوق كل إرادة { إلى السماء وهي دخان } اي بخار وسديم ارتفع من الماء الذي كان عرشه تعالى عليه فقال لها كما قال { للأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً } أي طائعين أو مكرهتين لا بد من مجيئكما حسب ما أردت وقصدت فأجابتا بما أخبر تعالى عنهما في قوله: { قالتا أتينا طائعين } اي لم يكن لنا أن نخالف أمر ربنا، { فقضاهن سبع سموات في يومين } وهما الخميس والجمعة، روأوحى في كل سماء أمرها } أي ما اراد أن يخلقه فيها ويعمرها به من المخلوقات والطاعات.

وقوله: { وزينا السماء الدنيا بمصابيح } وهي النجوم وحفظاً اي وجعلناها أي النجوم حفظاً من الشياطين أن تسترق السمع فإن الملائكة يرجمونهم بالشهب من النجوم فيحترقون أو يخبلون. وقوله: { ذلك تقدير العزيز العليم } اي ذلك المذكور من الخلق والنقدير تقدير العزيز في ملكه أي الغالب على أمره العليم بتدبير ملكه وأعمال وأحوال خلقه.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- الكفر بالله لا ذنب فوقه بعد الكفر ذنب، وهو عجيب وأعجب منه اتخاذ أصنام وأحجار أوثاناً تعبد مع الله الحي القيوم مالك الملك ذي الجلال والإكرام.

2- بيان الأيام التي خلق الله فيها العوالم العلوية والسفلية وهي ستة أيام أي على قدر ستة ايام من ايام الدنيا هذه مبدوءة بالأحد منتهية بالجمعة، وقدرة الله صالحة لخلق السموات والأرض وبكل ما فيهما بكلمة التكوين "كن "ولكن لحكم عالية أرادها الله تعالى منها تعليم عباده الأناة والتدرج في إيجاد الأشياء شيئاً فشيئاً.

4- لا تعارض بين قوله تعالى في هذه الآية ثم استوى إلى السماء المشعر بأن خلق السموات كان بعد خلق الأرض، وبين قوله، والأرض بعد ذلك دحاها من سورة والنازعات المفهم أن دَحْوَ الأرض كان بعد خلق السماء، إذ فسر تعالى دَحْوَ الأرض بإخراج مائها ومرعاها وهو ما ترعاه الحيوانات التي سيخلقها عليها، ثم قوله خلق الأرض في يومين على صورة يعلمها هو ولا نعلمها نحن، وتقدير الأقوات في قوله وقدر فيها اقواتها لا يستلزم أن يكون فعلا أظهر ما قدره إلى حيز الوجود، وحينئذ لا تعارض بين ما يدل من الآيات على

خلق الرض أو لا ثم خلق السموات وهو الذي صرحت به الأحاديث إذ خلق الأرض في يومين وقدر الأقوات في يومين وقدر الأقوات في يومين وبعد أن خلق السموات دحا الأرض فأخرج منها ما قدره فيها من أقوات وأرزاق الحيوانات حسب سنته في ذلك.

4- بيان فائدتين عظيمتين للنجوم الأولى أنها زينة السماء بها تضاء وتشرق وتذهب الوحشة منها والثانية أن ترمي الشياطين بالشهب من النجوم ذات التأجج الناري.

{ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلُ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَة عَاد وَتَمُودَ } \* { إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِن بَيْن أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوٓا إِلاَّ ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لأَتزلَ مَلاَئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوٓا إِلاَّ ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لأَتزلَ مَلاَئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافَرُونَ } \* { فَأَمَّا عَادٌ فَٱسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مَنَّا قُوَّةً أَولَمْ يَرَواْ أَن اللَّهَ ٱلذّي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ } \* { فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَرا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَذْيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخَزْي فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلآخِرَة أَخْزَى وَهُمْ لا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَذْيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخَزْي فِي الْحَيَاةِ ٱلدُنْيَا ولَعَذَابُ ٱلآخِرَة أَخْزَى وَهُمْ لا يُنصَرُونَ } \* { وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَٱسْتَحَبُواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلهُدَى فَأَخْذَتُهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ لَنُهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ } \* { وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ }

# شرح الكلمات:

{ فإن أعرضوا } : أي كفار قريش عن الإيمان والتوحيد بعد ذلك البيان المفصل.

{ فقل أنذرتكم صاعقة } : أي خوّفتكم صاعقة تنزل بكم فتهلككم إن أصررتم على هذا الكفر.

{ من بين أيديهم ومن خلفهم } : اي أتتهم رسلهم تعرض عليهم دعوة الحق من أمامهم ومن ورائهم.

{ لو شاء ربنا لأنزل ملائكة } : أي بدلاً عنكم أيها الرسل من البشر.

{ بغير الحق } : أي بغير أن يأذن الله لهم بذلك العلو والاستكبار والتَّجبُّر.

{ ريحاً صرصراً } : أي ذات صوت يسمع له صرصرة مع البرودة الشديدة.

{ في ايام نحسات } : أي مشئومات عليهم لم يفلحوا بعدها.

{ ولعذاب الآخرة أخزى } : أي أشد خزياً من عذاب الدنيا.

{ فاستحبوا العمى على الهدى } : أي استحبوا الكفر على الإِيمان إذ الكفر ظلام والإِيمان نور.

{ الذين آمنوا وكانوا يتقون } : أي الشرك والمعاصى.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في طلب هداية قريش فقال تعالى: { فإن أعرضوا } بعد ذلك البيان الذي تقدم لهم في الآيات السابقة المبين لقدرة الله وعلمه وحكمته والموجب للإيمان ولقائه وتوحيده فقل لهم أنذرتكم أي خوفتكم صاعقة تتزل بكم إن أصررتم على إعراضكم مثل صاعقة عاد وثمود أي عذاباً مهلكاً كالذي أهلك الله به عاداً وثمودا.

وقوله: { إذ جاءتهم الرسل } وهم هود وصالح من بين أيديهم ومن خلفهم كناية أن الرسول بلغهم دعوة الله لهم إلى الإيمان والتوحيد بعناية فائقة يأتيهم من أمامهم ومن خلفهم يدعوهم، قائلًا لهم: لا تعبدوا إلا الله فإنه الإله الحق وما عداه فباطل فكان جوابهم لهم لا نؤمن لكم ولا نقبل منكم لو شاء الله ما تقولون لنا لأزنل به ملائكة يدعوننا إليه لا أن يرسل مثلكم من البشر وأخيراً قالوا لهم فإننا بما ارسلتم به كافرون فأياسوا الرسل من إجابتهم. هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى (12) والثانية (13) وفي الآية الثالثة (14) بين تعالى حال القوم كلا على حدة فقال فأما عاد اي قوم هود فاستكبروا في الأرض بغير الحق فحملهم الكبر الناجم عن القوة المادية على رفض دعوة هود عليه السلام وقالوا فيه وفي دعوته الكثير وقد مر في سورة هود ويأتي في سورة الأحقاف مفصلا ما أجمل هنا، وقوله بغير الحق اي أن استكبار هم لاحق لهم فيه أو لا لضعفهم أمام قوة الله عز وجل، وثانيا لم يأذن الله تعالى لهم بالاستكبار فهو بغير حق غذا. وقوله: { وقالوا من أشد منا قوة } وهذا منهم تحد صريح وعلو وعتو واضحان، ولذا تحداهم الله تعالى بالقوة فقال عز وجل أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو الله منهم قوة أي أعَموا ولم يروا أن الله الذي خلقهم قطعا هو ألله منهم قوة: إذ كل قوة لهم مصدرها الله هو خالقهم وواهب القوة لهم، فقوتهم ليست ذاتية ولكنها موهوبة إذ يُخلق أحدهم وهو لا يقدر على دفع أدنى شيء عن نفسه وقوله: وكانوا بآياتنا يجحدون هذا تسجيل عيهم أكبر ذنب وهو جحودهم بآيات الله التي جاء بها رسول الله هود عليه السلام كما جحدت قريش آيات الله، وقوله تعالى فأرسلنا اي بمجرد أن تأكد كفرهم بجحودهم بييات الله ارسل الله تعالى عليهم ريحا صرصراً اي باردة ذات صوت مزعج دامت سبع ليال وثمانية أيام فلم تبق منهم أحداً وهي ايام نحسات عيهم مشؤمات قال تعالى لنذيقهم أي أرسلناها عليهم لنذيقهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا.

ولعذاب الآخرة أخزى اي اشد خزيا وإهانة لهم وذلة، وهم لا ينصرون اي لا ناصر لهم من الله عز وجل. هذا بيان حال عاد. وأما ثمود فقد قال تعالى وأما ثمود قوم صالح فاستحبوا الضلال على الهدى والكفر على

الإيمان وقتلوا الناقة وهمُوا بقتل صالح فأخذتهم صاعقة العذاب الهون وذلك صباح السبت فأخذتهم صيحة انخلعت لها قلوبهم فرجفت الأرض من تحتهم فهلكوا عن آخرهم، وذلك بما كانوا يكسبون من الشرك والظلم والكفر والعناد. ونجى الله تعالى صالحاً ومن معه من المؤمنين الذين آمنوا وكانوا يتقون الشرك والمعاصي وكانوا أربعة آلاف مؤمن ومؤمنة وهو معنى قوله تعالى في ختام الحديث: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.

هداية الآيات:

من هداية الآيات: 1- التحذير من الإعراض عن إجابة دعوة الحق، والاستمرار في التمرد والعصيان.

2- تقرير التوحيد وهو أن لا إله إلا الله.

-3 دعوة الرسل واحدة وهي الأمر بالكفر بالطاغوت، والإِيمان بالله وعبادته وحده بما شرع للناس من عبادات.

4- التنديد بالاستكبار وأنه سبب الكفر والعصيان.

5- لا مصيبة إلا بذنب " بما كانوا يكسبون " أي من الذنوب.

6- الإِيمان والتقوى هما سبيل النجاة من العذاب في الدنيا والآخرة وهما ركنا الولاية ولاية الله تعالى لقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا ينقون.

{ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ } \* { حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِم سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } \* { وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوٓا سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } \* { وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوٓا الْمَا اللّهُ لاَ يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا أَنْ يَشْهُدَ عَلَيْكُمْ سَمَعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَا جَلُودُكُمْ وَلَا جَلُودُكُمْ وَلَا جَلُودُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَا جَلُودُكُمْ وَلَا عَمْلُونَ } \* { وَذَلِكُمْ ظَنْكُمُ اللّهَ يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا لَكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِّنَ ٱلنَّهَ اللّهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ } \* { وَذَلِكُمْ ظَنْكُمُ اللّهُ هِ وَإِن يَسْتَعْتَبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ }

شرح الكلمات:

{ فهم يوز عون } : أي يحبس أولهم ليلحق آخر هم ليساقوا إلى النار مجتمعين.

{ حتى إذا ما جاءوها } : أي حتى إذا جاءوها أي النار.

{ بما كانوا يعملون } : أي من الذنوب والمعاصى.

{ وهو خلقكم أول مرة } : أي بدأ خلقكم في الدنيا فخلقكم ثم أماتكم ثم أحياكم.

{ وما كنتم تسترون } : أي عند ارتكابكم الفواحش والذنوب اي تستخفون من أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم فتتركوا الفواحش والذنوب.

{ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم } : أي ولكن عند ارتكابكم الفواحش ظننتم أن الله لا يعلم ذلك منكم.

{ أرداكم } : أي أهلككم.

{ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم } : أي فإن صبروا على العذاب فالنار مثوى أي مأوى لهم.

{ وإن يستعتبوا } : أي يطلبوا العتبي وهي الرضا فلا يعتبون اي لا يرضي عنهم هذه حالهم أبداً.

معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في دعوة قريش إلى أصول الدين التوحيد والنبوة والبعث والجزاء وفي هذا السياق عرض لمشهد من مشاهد القيامة وهو مشهد حَىْ رائع بعرض أمامهم.

إذ يقول تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار أي اذكر لهم يوم يحشر أعداء الله اي الذين كفروا به فلم يؤمنوا ولم يتقوا؛ غلى النار فهم يوزعون يحبس أولهم ليلحق آخرهم فيساقون مع بعضهم بعضا. حتى إذا ما جاءوها أي انتهوا غليها، وادعوا أ،هم مظلومون وأخذوا يتنصّلون من ذنوبهم، وقالوا إنهم لا يقبلون شاهداً من غير أنفسهم فيأمر الله تعالى أمساعهم وابصارهم وجلودهم فتشهد عليهم بما كانوا يعملون، وهو قوله تعالى: {شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون } وهنا رجعوا غلى جلودهم يلومون عليهم ويعتبون وهو ما أخبر تعالى به في قوله: وقالوا لجلودهم {لم شهدتم علينا } فأجابتهم جلودهم بما أخبر تعالى عنهم في هذا السياق { قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة } اي النشأة الأولى في الدنيا ثم أماتكم ثم أحياكم { وإليه ترجعون } وها أنتم قد رجعتم فالقادر على هذا كله قادر على أن ينطقنا وعلى كل شيء اراد إنطاقه، وقوله { وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم و لا أبصاركم و لا جلودكم } أي وما كنتم تستخفون

فتتركوا محارم الله بل كنتم تجاهرون بذلك لعدم غيمانكم بالبعث والجزاء { وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم } وهو ظن شيء { أرداكم } أي أهلككم { فأصبحتم من الخاسرين الذي خسروا أنفسهم وأهيهم يوم القيامة وهذا هو الخسران المبين وقوله تعالى في الاية الأخيرة من هذا السياق (23) فإن يصبروا أي أعداء الله الذين شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم فالنار مثوى اي مأوى لهم لا يخرجون منها أبداً، وإن يستعتبوا اي يطلبوا العتبى اي الرضا فيرضى عنهم فيدخلوا الجنة { فما هم بمعتبين } أي فما هو بحاصل لهم أبداً فهم إذاً بشر التقديرين والعياذ بالله تعالى من حال أهل النار.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرض مفصل بحال أهل النار فيها.

2- التحذير من فعل الفواحش وكبائر الذنوب فإن جوارح المرء تشهد عليه.

3- التحذير من سوء الظن بالله تعالى ومن ذلك أن يظن المرء أن الله لا يطلع عليه.

أو لا يعلم ما يرتكبه، أو أنه لا يحاسبه أو لا يجزيه.

4- وجوب حسن الظن بالله تعالى وهو أن يرجو أن يغفر الله له إذا تاب من زلة زلها، وأن يرجو رحمته وعفوه إذا كان في حال العجز عن الطاعات و لا سيما عند العجز عن العمل للمرض والضعف كالكبر ونحوه فيغلب جانب الرجاء على جانب الخوف.

{ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرُنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أَمْمٍ قَدْ خَلَت مِن قَبْلِهِمْ مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَاسِرِينَ } \* { وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لاَ تَسْمَعُواْ لِهَ لَا الْفَرْ آنِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ } \* { فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَاباً شَدِيداً ولَنَجْزِينَّهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ بِقَالُواْ يَعْمَلُونَ } \* { ذَلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الخُلْد جَزَآءً بِمَا كَانُوا بِآياتِنَا كَانُواْ بِآياتِنَا يَجْحَدُونَ } \* { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْت أَقْدَامِنَا لِيكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ }

شرح الكلمات:

{ وقيضنا لهم قرناء } : أي وبعثنا لكفار مكة المعرضين قرناء من الشياطين.

{ فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم } : أي حسنوا لهم الكفر والشرك، وإنكار البعث والجزاء.

{ وحق عليهم القول في أمم قد خلت } : أي وجب لهم العذاب في أمم مضت قبلهم من الجن والإنس.

{ والغوا فيه لعلكم تغلبون } : أي الغطوا فيه بالباطل إذا سمعتم من يقرأه.

{ ولنجزينهم اسوأ الذي كانوا يعملون } : أي بأقبح جزاء أعمالهم التي كانوا يعملون.

{ أعداء الله } : أي من كفروا به ولم يتقوه.

{ أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس } : أي إبليس من الجن، وقابيل بن آدم.

{ نجعلهما تحت أقدامنا } : أي في أسفل النار ليكونا من الأسفلين.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في دعوة المعرضين من كفار قريش، فقال تعالى: { وقيضنا لهم } أي بعثنا لهم قرناء من الشياطين، وذلك بعد أن أصروا على الباطل والشر فخبثوا خبثا سهلً لأخباث الجن الاقتران بهم فزينوا لهم الكفر والمعاصي القبيحة في الدنيا فها هم منغمسون فيها، كما زينوا لهم الكفر بالبعث والجزاء وإنكار الجنة والنار حتى لا يقصروا في الشر ولا يفعلوا الخير أبداً، وهو معنى قوله تعالى: { فزينوا لهم ما بين أيديهم، وما خلفهم.

وقوله تعالى: { فحق عليهم القول } أي بالعذاب { في أمم قد خلت من قبلهم من الجن و الإنس إنهم كانوا خاسرين } في حكم الله وقضائه بمقتضى سنة الله في الخسران.

هذا ما دلت عليه الأولى (25) وهي قوله تعالى: { وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين }.

وقوله تعالى في الاية الثانية (26) { وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون } يخبر تعالى عن أولئك المعرضين عن كفار قريش وأنهم قالوا لبعضهم لا تسمعوا لهذا القرآن الذي يقرأه محمد صلى

الله عليه وسلم حتى لا نتأثروا به، والغوا فيه أي الغطوا وصيحوا بكلام لهو وصفقوا وصفروا حتى لا يتأثر به من يسمعه من الناس لعلكم تغلبون اي رجاء أن تغلبوا محمداً على دينه فتبطلوه ويبقى دينكم. وهذا منتهى الكيد والمكر من أولئك المعرضين عن دعوة الإسلام.

وكان رد الله تعالى على هذا المكر في الآية التالية (27) فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديداً يخبر تعالى مؤكدا الخبر بأنه سيذيق الذين كفروا عذاباً شديداً وذلك يوم القيامة وليجزينهم أسوا أي أقبح الذي كانوا يعملون أي يجزيهم بحسب اقبح سيئاتهم التي كانوا يعملون. ثم قال تعالى: ذلك الجزاء المتوعّد به الذين كفروا هو جزاء أعداء الله الذين حاربوا رسوله ودعوته وحتى كتابه ايضا. وذلك الجزاء هو النار لهم فيها دار الخلد أي الإقامة الدائمة جزاء بما كانوا بأياتنا يجحدون فلم يؤمنوا بها ولم يعملوا بما فيها وقوله تعالى في الآية (29) وقال الذين كفروا الآية يخبر تعالى عن الكافرين وهم في النار إذ يقولون ربّنا أي يا ربنا أرنا اللّذين أضلانا من الجن والإنس اي اللذين كانا سببا في إضلالنا بتزيينهم لنا الباطل وتقبيحهم لنا الحق ارناهم نجعلهما تحت الخرى.

#### هداية الآيات:

#### من هداية الآيات:

1- بيان سنة الله تعالى في العبد إذا أعرض عن الحق الذي هو الإسلام فخبث من جراء كسبه. الشر والباطل وتوغله في الظلم والفساد يبعث الله تعالى عليه شيطاناً يكون قريناً له فزين له كل قبيح، ويقبح له كل حسن.

2- بيان ما كان المشركون يكيدون به الإِسلام ويحاربونه به حتى باللغو عند قراءة القرآن حتى لا يسمع و لا يهتدي به.

### 3- تقرير البعث والجزاء.

4- بيان نقمة أهل النار على من كان سببا في إضلالهم وإغوائهم، ومن سن لهم سنة شر يعملون بها كإبليس، وقابيل بن آدم عليه السلام. إذ الأول سن كل شر والثاني سن سنة القتل ظلما وعدوانا.

{ إِنَّ ٱلَّذَيِنَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ ٱلدَّنْيَا وَفِي ٱلآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا يَالْجَنَّةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَّعُونَ } \* { نُزُلاً مِّنْ غَفُور رَّحيم }

شرح الكلمات: { قالوا ربنا الله } : قالوا ذلك معلنين عن إِيمانهم بأن الله هو ربهم الذي لا رب لهم غيره والههم الذي لا إله لهم سواه.

{ ثم استقاموا } : أي ثبتوا على ذلك فلم يبدلوا ولم يغيروا ولم يتركوا عبادة الله بفعل الأوامر وترك النواهي.

{ تتنزل عليهم الملائكة } : أي عند الموت وعند الخروج من القبر بحيث تتلقاهم هناك.

{ أن لا تخافوا و لا تحزنوا } : أي بأن لا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه فإنه رضوان الله ورحمته و لا تحزنوا عما خلفتم وأراءكم.

{ نحن أولياؤكم في الحياة : أي فبحكم والاينتا لكم في الدنيا والآخرة فلا تخافوا والا تحزنوا.

الدنيا وفي الآخرة } { ولكم فيها ما تدعون } : أي ويلكم فيها ما تطلبون من سائر المشتهيات لكم.

{ نز لا من غفور رحيم } : أي رزقا مهياً لكم من فضل رب غفور رحيم.

## معنى الآيات:

لما بين تعالى حال الكافرين في الدار الآخرة وهو أسوأ حال بين حال المؤمنين في الآخرة وهي أحسن حال وأطيب مآل فقد إن الذين قالوا ربنا الله اي لا رب اننا غيره ولا إله لنا سواه، ثم استقاموا فلم يشركوا به في عبادته أحداً فأدوا الفرائض واجتنبوا النواهي وماتوا على ذلك هؤلاء تنتزل عليهم الملائكة اي تهبط عليهم وذلك عند الموت بأن تقول لهم لا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه من البرزخ والدار الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتم وراءكم وابشروا بالجنة دار السلام التي كنتم توعدونها في الكتاب وعلى لسان الرسول. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا إذا كنا نسددكم ونحفظكم من الوقوع في المعاصي، وفي الآخرة نستقبلكم عند الخروج من قبوركم حتى تدخلوا جنة ربكم. ولكم فيها اي في الجنة ما تشتهي أنفسكم من الملاذ ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون مما ترغبون فيه وتشتهون. نزلا أي قرى وضيافة من لدن رب غفور لكم رحيم بكم لا إله إلا هو ولا رب سواه.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- فضل الإيمان والاستقامة عليه بأداء الفرائض واجتناب النواهي.

2- بشرى أهل الإِيمان والاستقامة عند الموت بالجنة وهؤلاء هم أولياء الله المؤمنون المتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وهي هذه وفي الآخرة عند خروجهم من قبورهم.

3- في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين، ولأحدهم كل ما يطلبه ويدعيه وفوق ذلك النظر إلى وجه الله الكريم وتلقي التحية منه والتسليم.

{ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّه وَعَملَ صَالَحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ } \* { وَلاَ تَسْتُوِي ٱلْحُسَنَةُ وَلاَ ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذَي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ } \* { وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّاهَآ إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ } \* { وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَرْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَمِيعُ ٱلْعَلِيمُ }

# شرح الكلمات:

{ ومن أحسن قو لا ممن دعا إلى الله } : أي لا أحد أحسن قو لا منه اي ممن دعا إلى توحيد الله وطاعته.

{ وعمل صالحاً وقال إنني من وعمل صالحاً وهي شرط أيضاً وقال إنني من المسلمين } المسلمين شرط ثالث.

{ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة }: اي لا تكون الحسنة كالسيئة ولا السيئة كالحسنة.

{ ادفع بالتي هي أحسن } : أي ادفع أيها المؤمن السيئة بالخصلة التي هي أحسن كالغضب بالرضى، والقطيعة بالصلة.

{ كأنه ولي حميم } : أي كأنه صديق قريب من محبته لك إذا فعلت ذلك.

{ وما يلقاها إلا الذين صبروا } : أي وما يعطي هذه الخصلة التي هي أحسن.

{ إلا ذو حظ عظيم } : أي ثواب عظيم وأجر جزيل هذا في الآخرة وأما في الدنيا فالخلق الحسن والكمال.

{ وإما ينز غنك من الشيطان نزغ } : أي وإن يوسوس لك الشيطان بترك خير أو فعل شر.

{ فاستعذ بالله } : أي فاستجر بالله قالئلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

{ إنه هو السميع العليم } : أي هو تعالى السميع القوال عباده العليم بما يصيبهم وينزل بهم.

#### معنى الآيات:

لما ذكر تعالى بشرى أهل الإيمان وصالح الأعمال ذكر هنا بشرى ثانية لهم أيضا فقال: { ومن أحسن قو لا ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين } هذه ثلاثة شروط الأول دعوته إلى الله تعالى بأن يعبد فيطاع و لا يعص ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر والثاني وعمل صالحاً فأدى الفرائض واجتنب المحارم، والثالث وفاخر بالإسلام معتزاً به وقال إنني من المسلمين، فلا أحد أحسن قو لا من هذا الذي ذكرت شروط كما له، ويدخل في هذا أو لا الرسل، وثانيا العلماء، وثالثا المجاهدون ورابعا المؤذنون وخامسا الدعاة الهداة المهديون هذا ما دلت عليه الآية الأولى (23). وقوله تعالى: { و لا تستوي الحسنة و لا السيئة } هذا تقرير إلهي يجب أن يعلم وهو أن الحسنة لا تستوي مع السيئة لا تستوي مع الحسنة فالإيمان لا يساوى بالكفر، والتقوى لا تساوي بالفجور، والعدل لا يساوى بالظلم.

كما أن جنس الحسنات لا يتساوى، وجنس السيئات لا يتساوى بل يتفاضل فصيام رمضان لا يساوي صيام رجب أو محرم تطوعاً، وسيئة قتل المؤمن لا تستوي مع شتمه أو ضربه وقوله تعالى: { ادفع بالتي هي أحسن } اي بعد أن عرفت يا رسولنا عدم تساوي الحسنة مع السيئة إذا فادفع السيئة بالخصلة التي هي أحسن من غير ها فإذا الذي بينك وبينه عداوة قد انقلب في بره بك واحترامه لك واحتفائه بك كأنه ابن عم لك يحبك ويحترمك ولما كانت هذه الخصلة وهي الدفع بالتي هي أحسن لا تتأتى إلا لذوي الأخلاق الفاضلة والنفوس الكاملة الشريفة قال تعالى: { وما يلقاها } اي وما يعطي هذه الخصلة { إلا الذين صبروا } فكان الصبر خلقا من أخلاقهم { وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم } في الأخلاق والكمال النفسي، في الدنيا، والأجر العظيم وهو الجنة في الآخرة.

وقوله تعالى: { وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم } يرشد الرب تعالى عبده ورسوله وكل فرد من أفراد أمته إن نزغه من الشيطان نزغ بأن وسوس له بفعل شر أو ترك خير، أو خطر له خاطر سوء أن يفزع غلى الله تعالى يستجير به فإن الله تعالى هو السميع العليم فالاستجارة به من الشيطان تحمي العبد ونقيه من وسواس الشيطان وما يلقيه في النفس من خواطر سيئة، ولله الحمد والمنة على هذه الارشاد الرباني الذي لا يستغنى عنه أحد من عباده.

#### هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان فضل الدعوة إلى الله تعالى وشرف الدعاة العاملين.

2- فضل الإسلام والاعتزاز به والتفاخر الصادق به.

3- تقرير أن الحسنة لا تتساوى مع السيئة. كما أن الحسنات تتفاوت والسيئات تتفاوت.

4- وجوب دفع السيئة من الأخ المسلم بالحسنة من القول والفعل.

5- فضل العبد الذي يكمل في نفسه وخلقه فيصبح يدفع السيئة بالحسنة.

6- وجوب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إذا وسوس أو ألقى بخاطر سوء إذ لا يقي منه و لا يحفظ إلا الله السميع العليم.

{ وَمِنْ آَيَاتِهِ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ للَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } \* { فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسْبِّحُونَ لَهُ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَار وَهُمْ لاَ يَسْلَمُونَ } \* { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَآ أَنزِلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّت وَهُمْ لاَ يَسْلَمُونَ } \* { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَآ أَنزِلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّت وَرَيتُ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }

شرح الكلمات:

{ ومن آياته } : أي ومن جملة آياته الدالة على ألوهية الرب تعالى وحده.

{ الليل والنهار } : أي وجود الليل والنهار والشمس والقمر.

{ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر } : أي لا تعبدوا الشمس ولا القمر فإنهما من جملة مخلوقاته الدالة عليه.

{ إن كنتم إياه تعبدون } : أي إن كنتم حقا تريدون عبادته فاعبدوه وحده فإن العبادة لا تصلح لغيره.

{ فالذين عند ربك } : أي الملائكة.

{ وهم لا يسأمون } : أي لا يملون من عبادته و لا يكلون.

{ ترى الأرض خاشعة } : أي يابسة جامدة لا نبات فيها و لا حياة.

{ اهتزت وربت } : أي تحركت، وانتفخت وظهر النبات فيها.

{ إن الذي أحياها لمحيى الموتى } : أي إن الذي أحيا الأرض قادر على إحياء الموتى يوم القيامة.

معنى الآيات:

قوله تعالى ومن آياته أي ومن جملة آياته العديدة الدالة على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته والموجبة للإيمان به وعبادته وتوحيده، الليل والنهار وتعاقبهما وانتظام ذلك بينهما فليس الليل سابق النهار، وكذا الشمس والقمر خلقهما وسيرهما في فلكيهما بانتظام ودقة فائقة وحساب دقيق وعليه فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر ايها الناس فانهما مخلوقان من جملة المخلوقات، ولكن اسجدوا لخالقهما إن كنتم إياه تعبدون كما تزعمون. ثم قال تعالى: لرسوله فإن ابوا أن يستجيبوا له ويسمعوا ما قلت لهم مستكبرين فاعلم أن الذين عند ربك وهم الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون من ذلك و لا يملون.

وقوله: ومن آياته آي علامات قدرته على إحياء الموتى للبعث والجزاء إنك أيها الإنسان ترى الأرض أيام المحل والجدب هامدة جامدة لا حركة لها فإذا أنزل الله تعالى عليها ماء المطر اهتزت وربت اي تحركت تربتها وانتفخت وعلاها النبات وظهرت فيها الحياة كذلك إذا أراد الله إحياء الموتى أنزل عليهم ماء من السماء وذلك بين النفختين نفخة الفناء ونفخة البعث فينبتون كما ينبت البقل وقوله: إن الذي أحياها بعد موتها لمحيي الموتى إنه تعالى على فعل كل شيء أراده قدير لا يمتنع عنه ولا يعجزه، وكيف لا، وهو إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير التوحيد بالأدلة القطعية الموجبة لله العبادة دون غيره من خلقه.

2- بيان أن هناك من الناس من يعبدون الشمس ويسجدون لها من العرب والعجم وأن ذلك شرك باطل فالعبادة لا تكون للمخلوقات الخاضعة في حياتها للخالق وإنما تكون لخالقها ومسخرها لمنافع خلقه.

4- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر دليل منأظهر الأدلة وهو موت الأرض بالجدب ثم حياتها بالغيب، إذ لا فرق بين حياة النبات والأشجار في الأرض بالماء وبين حياة الإنسان بالماء كذلك في الأرض بعد تهيئة الفرصة لذلك بعد نفخة الفناء ومضي أربعين عاماً عليها ينزل من السماء ماء فيحيا الناس وينبتون من عجب الذنب كما ينبت النبات، بالبذرة الكامنة في التربة.

5- تقرير قدرة الله على كل شيء اراده، وهذه الصفة خاصة به تعالى موجبة لعبادته وطاعته. بعد الإِيمان به وتأليهه.

{ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيَ آيَاتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِيَ آمِناً يَوْم ٱلْقَيَامَةِ ٱعْمَلُواْ مَا شَئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } \* { إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكْتَابٌ عَزِيزٌ } \* { لاَ يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ }

# شرح الكلمات:

{ يلحدون في آياتنا } : أي يجادلون فيها ويميلون بها فيؤلونها على غير تأويلها لابطال حق أو إحقاق باطل.

{ لا يخفون علينا }: أي إنهم مكشوفون أمامنا وسوف نبطش بهم جزاء الحادهم.

{ أم من يأتي آمنا يوم القيامة } : أي نعم الذي يأتي آمناً يوم القيامة خير ممن يلقى في النار.

{ اعملوا ما شئتم } : هذا تهديد لهم على إلحادهم وليس إذناً لهم في العمل كما شاءوا.

{ إِن الذين كفروا بالذكر } : أي جحدوا بالقرآن أو الحدوا فيه فكفروا بذلك.

{ وإنه لكتاب عزيز } : أي القرآن لكتاب عزيز أي منيع لا يقْدَر على الزيادة فيه و لا النقص منه.

{ لا يأتيه الباطل من بين يديه } : أي لا يقدر شيطان من الجن والإِنس أن يزيد فيه شيئاً وهذا معنى من بين يديه.

{ ولا من خلفه } : أي و لا يقدر شيطان منالجن و لا من الإنس أن ينقص منه شيئاً وهذا معنى من خلفه، كما أنه ليس قبله كتاب ينتقصه، و لا بعده كتاب ينسخه، فهو كله حق وصدق ليس فيه ما لا يطابق الواقع.

#### معنى الآيات:

يتوعد الجبار عز وجل الذين يلحدون في آيات كتابه بالتحريف والتبديل والتغيير بأنهم لا يخفون عليه، وأنه سينزل بهم نقمته إن لم يكفوا عن الحادهم.

وقوله: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة إذا كان لا يوجد عاقل يقول الذي يلقى في النار خير ممن يأتي آمناً يوم القيامة فالإلقاء في النار سببه الكفر والإلحاد والباطل فليترك هذه من أراد النجاة من النار، والأمن يوم القيامة من كل خوف من النار وغيرها سببه الإيمان والتوحيد فليؤمن ويوحد الله تعالى في عبادته ولا يلحد في آياته من اراد الأمن يوم القيامة بعلمه أنه خير من الإلقاء في النار، هذا أسلوب في الدعوة عجيب انفرد به القرآن الكريم.

وقوله تعالى: { اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير } هذا الكلام للمستهترين بالأحكام الشرعية المستخفين بها فهو تهديد لهم وليس إذناً وغباحة لهم أن يفعلوا ما شاءوا من الباطل والشرك والشر، ويدل على التهديد قوله بعد إنه بما تعملون بصير.

ومثله قوله أن الذين كفروا بالذكر أي القرآن، وإنه لكتاب عزيز أي منيع بعيد المنال لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه بالزيادة والنقصان أو التبديل والتغيير.

ولما كان المراد من هذا الكلام التهديد سكت عن الخبر إذ هو أظهر من أن يذكر والعبارة قد تقصر عن أدائه بالصورة الواقعة له. وقد يقدر لنفعلن بهم كذا وكذا.

وقوله تنزيل من حيكم حميد أي القرآن المنيع كما له وشرفه وومناعته أتته أنه تنزيل من حكيم في أفعاله وسائر تصرفاته حميد بذلك وبغيره من فواضله وآلائه ونعمه.

هدابة الآبات:

من هداية الآيات:

1- حرمة الإلحاد في آيات الله بالميل بها عن القصد والخروج بها إلى الباطل.

2- التهديد الشديد لكل من يحرف آيات الله أو يُؤوِّلها على غير مراد الله منها.

3- تقرير مناعة القرآن وحفظ الله تعالى له، وأنه لا يدخله النقص ولا الزيادة إلى أن يرفعه الله إليه إذ منه بدأ واليه يعود.

{ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَة وَذُو عِقَابِ أَلِيمٍ } \* { وَلَو جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ هُدًى وَشَفَآء وَالنَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَـلَكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ } \* { وَلَقَد آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكَتَابَ فَٱخْتُلُفَ فِيهِ وَلَوْلاً كَلْمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكً مِنْ مُريبٍ } \* { مَّنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلْنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ }

# شرح الكلمات:

{ ما يقال لك } : أي من التكذيب ايها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

{ إلا ما قد قيل للرسل من قبلك }: أي من التكذيب لهم والكذب عليهم.

{ ان ربك لذو مغفرة } : أي ذو مغفرة واسعة تشمل كل تائب إليه صادق في توبته.

{ وذو عقاب أليم } : أي معاقبة شديدة ذات ألم موجع للمصرين على الكفر والباطل.

{ ولو جعلناه قرءآنا أعجميا } : أي القرآن كما اقترحوا إذ قالوا: هلا أنزل القرآن بلغة العجم.

{ لقالوا: لو لا فصلت آياته } : أي بينت حتى نفهمها.

{ أأعجمي وعربي } : أي أقرآن أعجمي والمنزل عليه وهو النبي عربي يستنكرون ذلك تعنتاً منهم وعنادا ومجاحدة.

{ هدى وشفاء } : أي هدى من الضلالة، وشفاء من داء الجهل وما يسببه من أمراض.

{ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر }: أي ثقل فهم لا يسمعونه هو عليهم عمى فلا يفهمونه.

{ أُولئك ينادون من مكان بعيد } : والمنادي من مكان بعيد لا يسمع و لا يفهم ما ينادي له.

{ ولقد آتينا موسى الكتاب } : أي التوراة.

{ فاختلف فيه } : أي بالتصديق والتكذيب وفي العمل ببعض ما فيه وترك البعض الآخر كما هي الحال في القرآن الكريم.

{ ولو لا لكمة سبقت من ربك } : أي ولو لا الوعد بجمع الناس ليوم القيامة وحسابهم ومجاز اتهم هناك.

{ لقضي بينهم } : أي لحكم بين المختلفين اليوم وأُكرم الصادقون وأُهين الكاذبون.

{ وما ربك بظلام للعبيد } : أي وليس ربك يا رسولنا بذي ظلم للعبيد.

#### معنى الآيات:

بعد توالي الآيات الهادية من الضلالة الموجبة للإِيمان كفار قريش لا يزيدهم ذلك إلا عناداً وإصراراً على تكذيب الرسول والكفر به وبما جاء به من عند ربه، ولما كان الرسول بشراً يحتاج غلى عون حتى يصبر أنزل تعالى هذه الآيات في تسليته صلى الله عليه وسلم وحمله على الثبات والصبر فقال تعالى: { ما يقال لك } يا رسولنا من الكذب عليك والتكذيب لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك.

وقوله تعالى: إن ربك لذو مغفرة أي لمن تاب فلذا لا يتعجل بإهلاك المكذبين رجاء أن يتوبوا ويؤمنوا ويومنوا ويوحدوا، وذو عقاب أليم اي موجع شديد لمن مات على كفره.

وقوله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجمياً اي كما اقترح بعض المشركين، لقالوا: لولا فصلت عياته أي هلا بُينت لنا حتى نفهمها، ثم قالوا: أأعجمي وعربي أي أقرآناً عجمي ونبي عربي مُسْتَكرين ذلك متعجبين منه وكل هذا من أجل الإصرار على عدم الإيمان بالقرآن الكريم والنبي الكريم وتوحيد الرب الكريم.

ولما علم تعالى ذلك منهم أمر رسوله أن يقول لهم قل هو أي القرآن الكريم هدى وشفاء هدى يهتدي به إلى سبل السعادة والكمال والنجاح، وشفاء من امراض الشك والشرك والنفاق والعجب والرياء والحسد والكبر، والذين لا يؤمنون بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً هو اي القرآن في آذانهم وقر اي حمل ثقيل أولئك ينادون من مكان بعيد ولذا فهم لا يسمعون ولا يفهمون.

هذه تسلية وأخرى في قوله تعالى: { ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلفوا فيه فمنهم المصدق ومنهم المكذب، ومنهم العامل بما فيه المطبق ومنهم المعرض عنه المتبع لهواه وشيطانه الذي أغواه وقوله تعالى ولو لا كلمة سبقت منربك لقضي بينهم فيما اختلفوا فيه لحكم لأهل الصدق بالنجاة وأهل الكذب بالهلاك والخسران وقوله: وإنهم لفي شك منه أي من القرآن مريب اي موقع في الريبة وذلك من جراء محادته والمعاندة والمجاحدة، وقوله: من عمل صالحاً فلنفسه وهذه تسلية أعظم فإن من عمل صالحاً في حياته بعد الإيمان فإن جزاءه قاصر عليه ينتفع به دون سواه، ومن أساء اي عمل السوء وهو ما يسوء النفس من الذنوب والآثام فعلى نفسه عائد.

سوءه الذي عمله و لا يعود على غيره، وأخرى في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد اي ليس هو تعالى بذي ظلم لعباده. فقوله تعالى من عمل صالحاً فلنفسه عائد ذلك ومن أساء فعليها أي عائد الإساءة إن فيه لتسلية لكل من أراد أن يتسلى ويصبر.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تسلية الرسول أي حمله على الصبر والسلوان ليواصل دعوته إلى نهايتها.

2- بيان مدى ما كان عليه المشركون من التكذيب للرسول والمعاندة والمجاحدة.

3- القرآن دواء وشفاء لأهل الإِيمان، وأهل الكفر فهم على العكس من أهل الإِيمان.

4- بيان سنة الله في الأمم السابقة في اختلافها على أنبيائها وما جاءتها به من الهدى والنور.

5- قوله تعالى { من عمل صالحاً فانسفه ومن أساء فعليها } أجرى مجرى المثل عند العالمين.

6- نفي الظلم عن الله مطلقاً.

{ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُركَآئِي قَالُوٓا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ } \* { وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن مَّحِيصٍ }

شرح الكلمات:

{ إليه يرد علم الساعة }: أي إلى الله يرد علم الساعة أى متى تقوم إذ لا يعلمها إلا هو.

{ وما تخرج من ثمرات من أكمامها }: اي من أوعيتها واحد الإكمام كمّ وكم الثوب مخرج اليد.

{ وما تحمل من أنثى } : أي من اي جنس كان إنساناً أو حيواناً.

{ ولا تضع إلا بعلمه } : أي و لا تضع حملها إلا ملابساً بعلم الله تعالى المحيط بكل شيء.

{ قالوا آذنَّاك } : أي أعلمناك الآن.

{ مامنا من شهيد } : أي ليس منا من يشهد بان لك شريكاً أبداً.

{ وظنوا ما لهم من محيص } : أي أيقنوا انه مالهم من مهرب من العذاب.

معنى الآيتين:

يخبر تعالى ان علم الغيب قد انحصر فيه فليس لأحد من خلقه علم الغيب وخاصة علم الاعة أي علم قيامها متى تقوم؟ كما أخبر عن واسع علمه وانه محيط بكل الكائنات فما تخرج من ثمرة من كمها وعائها وتظهر منه إلا يعلمها على كثرة الثمار والأشجار ذات الأكمام، وما تحمل من انثى بجنين ولا تضعه يوم ولادته أو إسقاطه إلا يعلمه أي يتم ذلك بحسب علمه تعالى وإذنه، وهذه مظاهر الربوبية المستلزمة للألوهية فلا إله غيره ولا رب سواه، ومع هذا فالجاهلون يتخذون له شركاء أنداداً من أحجار وأوثان يعبدونها معه ظلماً وسفها. ويوم يناديهم وذلك في يوم القيامة اي شركائي؟ أي الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لى، فيتبرءون منهم ويقولون: آذناك أعلمناك الآن أنه مامنا من شهيد يشهد بأن لك شريكا إنه لا شريك لك وضل عنهم أي غاب عنهم ما كانوا يدعون من قبل في الدنيا، وظنوا أيقنوا مالهم مالهم من محيص اي مهرب من عذاب الله.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- استئثار الله تعالى بعلم الغيب وخاصة علم متى تقوم الساعة.

2- إحاطة علم الله تعالى بكل شئ فما تخرج من ثمرة من أوعيتها و لا تحمل من أُنثى و لا تضع حملها إلا بعلم الله تعالى وإذنه.

3- براءة المشركين يوم القيامة من شركهم، وغياب شركائهم عنهم.

{ لاَّ يَسَنَّامُ ٱلإِنْسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ ٱلشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ } \* { وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَا مِن بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَتَّهُ لَيَقُولَنَّ هَـٰذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَائِمَةً ولَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيۤ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنبَئِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذيقَتَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ } \* { وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلإِسْنَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ } عَلَى ٱلإِسْنَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ }

#### شرح الكلمات:

{ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير } : ألا لا يمل و لا يكل من سؤال طلب المال والصحة والعافية.

{ وإن مسه الشر فيئوس قنوط } : أي المرض والفقر وغيرهما فيئوس من رحمة الله قنوط ظاهر عليه الياس.

{ من بعد ضراء مسته } : أي من بعد شدة أصابته وبلاء نزل به.

{ ليقولن هذا لي } : أي استحققته بعملي ومما لي من مكانة.

{ وما أظن الساعة قائمة } : أي ينكر البعث ويقول: ما أظن الساعة قائمة.

{ إن لى عنده للحسنى } : أي وعلى فرض صحة ما قالت الرسل من البعث ان لى عند الله الجنة.

{ أعرض ونأى بجانبه } : أي أعرض عن الشكر ونأى بجانبه متبختراً مختالاً في مشيته.

{ فذو دعاء عريض } : أي فهو ذو دعاء لربه طويل عريض يا رباه يا رباه.

معنى الآيات:

يخبر تعالى عن الإنسان الكافر الذى لم تزك نفسه ولم تطهر روحه بالإيمان وصالح الأعمال انه لا يسأم ولا يمل من دعاء الخير أى المال والولد والصحة والعافية فلا يشبع من ذلك بحال.

ولئن مسه الشر من ضر وفقر ونحوهما فهو يئوس قنوط يؤوس من الفرج وتبدل الحال من عسر غلى يسر قنوط ظاهر عليه آثار الياس في منطقة وفي حاله كله هذا ما تضمنته الآية الأولى (49) { لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط } وأما الاية (50) فإن الله تعالى يخبر أيضا عن الإنسان الكافر إذا أذاقه الله رحمة منه من مال وصحة واجتماع شمل مثلا، وذلك من بعد ضراء مسته من مرض وفقر ونحوهم ليقولون لجهله وسفهه: هذا لى أى استحققته بمالى من جهد ومكانه وعلم وإذا ذكر بالساعة من أجل أن يرفق أو يتصدق يقول ما أظن الساعة قائمة كما تقولون وإن قامت على فرض صحة قولكم إن لى عنده اي عند الله للحسنى اي للحالة الحسنى من غنى وغيره وجنة إن كانت كما تقولون.

وقوله تعالى { فلننبئن الذين كفروا بما عملوا } أي يوم القيامة عند عرضهم علينا، ولنذيقهم من عذاب غليظ يخلدون فيه لا يخرجون منه أبدا.

وقوله تعالى في الاية الأخيرة (51) وإذا انعمنا على الإنسان بنعمة المال والولد والصحة أعرض عن ذكرنا وشكرنا وتخلى عن طاعتنا ونأى بجانبه متباعداً متبختراً مختالا يكاد يضاهى الطاووس في مشيته. وإذا سلبناه ذلك ومسه الشر من مرض وفقر وجهد وبلاء فهو ذو دعاء عريض لنا يا رب يا رب يا رب. هذا ليس الرجل الأول الذي يياس ويقنط، ذلك كافر، وهذا مؤمن ضعيف الإيمان جاهل لا أدب عنده ولا خلق. وما أكثر هذا النوع من الرجال في المسلمين اليوم والعياذ بالله تعالى فالأول عائد غلى ظلمة نفسه بالكفر، وهذا عائد غلى سوء تربيته وسء خلقه وظلمة جهله.

هدابة الآبات:

من هداية الآيات:

-1 بيان حال الإِنسان قبل الإِيمان والاستقامة فإنه يكون أحط المخلوقات قدراً وأضعفها شأنا.

2- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر بعض الأحداث فيها.

3- ذم الياس والقنوط والكبر والاختيال، والكفر للنعم ونسيان المنعم وعدم شكره.

{ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شَقَاقٍ بَعِيدٍ } \* { سَنُرِيهِم آيَاتَنَا فِي ٱلآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفَ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ } \* { أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مَرِيْهَ مِنْ لَقَآءِ رَبِّهِمْ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحيطٌ }

# شرح الكلمات:

{ قل أرأيتم إن كان من عند الله } : أي أخبروني إن كان القرآن من عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

{ ثم كفرتم به } : أي ثم كفرتم به بعد العلم أنه من عند الله.

{ من أضل ممن هو في شقاق بعيد }: أي من يكون أضل منكم وأنتم في شقاق بعيد؟ لا أحد.

{ في الآفاق وفي أنفسهم } : أي في أقطار السموات والأرض من المخلوقات وأسرار خلقها وفي انفسهم من الطائف الصنعة وعجائب وبدائع الحكمة.

{ حتى يتبين لهم أنه الحق } : أي أن القرآن كلام الله ووحيه إلى رسوله حقا، وأن الإسلام حق.

{ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم }: أي في شك من البعث الآخر حيث يعرضمون على الله تعالى.

{ الا إنه بكل شئ محيط }: أي علماً وقدرة وعزة وسلطاناً.

# معنى الآيات:

يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمكذبين بالوحي الإِلهي الذي يمثله القرآن الكريم حيث قالوا فيه شعر وسحر وأساطير الأولين يأمره أن يقول لهم مستفهما لهم ارأيتم اي أخبرونى إن كان أى القرآن الذى كذبتم به من عند الله وكفرتم به أى كذبتم؟ من يكون أضل منكم وأنتم تعيشون فى شقاق بعيد اللهم لا أحد يكون أضل منكم عن طريق الهدى إذا فلم لا تثوبون إلى رشدكم وتؤمنون بآيات ربكم فتكملوا عليها وستعدوا.

ثم قال تعالى: سنريهم آياتنا الدالة على صدقنا وصدق رسولنا فيما أخبرناهم به وجعوناهم إليه من الإيمان والتوحيد والبعث والجزاء وذلك في الآفاق أي من أقطار السموات والأرض مما ستكشف عنه الأيام من عجائب تدبير الله ولطائف صنعه، وفي أنفسهم أيضا اي في ذواتهم حتى يتبين لهم أنه الحق، من ذلك فتح

القرى والأمصار وانتصار الإِسلام كما أُخبر به القرآن، ووقعة بدر وفتح مكة من ذلك وما ظهر لِحَدّ الآن من كشوفات في الأفاق وفي الأنفس مما اشار إليه القرآن ما هو أعجب من ذلك قوله تعالى:

# { ومن كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون }

فنظام الزوجية السارى في كل جزئيات الكون شاهد قوي على صدق القرآن وأنه الحق من عند الله، وان الله حق وأن الساعة حق وقوله تعالى: { أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد؟ } هذا توبيخ لهؤلاء المكذبين بإعلامهم أن شهادة الله كافية في صدق محمد وما جاء به إن الله هو المخبر بذلك والآمر بالإيمان به فكيف يطالبون بالآيات على صدق القرآن ومن نزل عليه والله المرسل للرسول والمنزل للكتاب وقوله تعالى: { ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم } إعلام منه تعالى بما عليه القوم من الشك في البعث والجزاء وهو الذي سبب لهم كثيراً من أنواع الشر والفساد.

وقوله: { ألا إنه بكل شئ محيط } علماً وقدرة وعزة وسلطاناً فما أخبر به عنهم من علمه وما سيجزيهم به من عذاب إن اصروا على كفرهم من قدرته وعزته. ألا فليتق الله امرؤ مصاب بالشك في البعث وكل الظواهر دالة على حتميته ووقوعه في وقته المحدد له.

هداية الآيات:

من هداية الآبات:

1- التنديد بالكفر بالقرآن والتكذيب بما جاء فيه من الهدى والنور.

2- لا أضل ممن يكذب بالقرآن لأنه يعيش في خلاف وشقاق لا أبعد منه.

3- صدق وعد الله تعالى حيث أرى المشركين وغيرهم آياتيه الدالة على وحدانيته وصحة دينه وصدق أخباره ما آمن عليه البشر الذين لا يعدون كثرة.

4– ما من اكتشاف ظهر ويظهر إلا والقرآن أدخله في هذه الآية سنريهم آياتنا في الآفاق وفى أنفسهم.

5- الإشارة إلى أن الإسلام سيعلم صحته وسيدين به البشر أجمعون في يوم ما من الأيام.

6- تقرير البعث والجزاء. ومظاهر قدرة الله تعالى المقررة له.

# سورة الشورى

{ حــمٓ } \* { عَسَقٓ } \* { كَذَلِكَ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } \* { لَه مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ } \* { تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِن مَا فِي السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِن وَالْمُلاَئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْد رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلاَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } \* وَالْمُلاَئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْد رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلاَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } \* { وَالَّذِينَ التَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوكِيلٍ }

# شرح الكلمات:

{ حم عسق } : هذه أحد الحروف المقطعة تكتب هكذا: حم عسق وتقرأ هكذا حَاميمْ عَيْنْ سينْ قَافْ.

{ كذلك يوحى إليك وإلى الذين: أي مثل ذلك الإيحاء يوحى إليك وإلى الذين من قبلك.

من قبلك } الذي يوحى إليك.

{له ما في السموات وما في الأرض }: اي خلقا وملكا وتصرفا.

{ وهو العزيز الحكيم } : أي العزيز في انتقامه من أعدائه الحكيم في تدبيره لأوليائه.

{ يتفطرن من فوقهن } : أي يتشققن من عظمة الرحمن وجلاله.

{ والذين اتخذوا من دونه أولياء } : أي آلهة يعبدونها.

{ الله حفيظ عليهم } : أي يحصى لهم أعمالهم ويجزيهم بها.

{ وما أنتم عليهم بوكيل } : أي ولست موكلا بحفظ أعمالهم و إنما عليك البلاغ.

# معنى الآيات:

قوله تعالى: { حم عسق } الله أعلم بمراده به وقد تقدم التنبيه إلى أن هذا من المتشابه الذى يجب الإِيمان به وتفويض أمر فهم معناه إلى منزله وهو الله سبحانه وتعالى وقد ذكرنا أن له فائدتين جليلتين تقدمتا في كثير من فواتح السور المبدوءة بمثل هذه الحروف المقطعة فليرجع إليها.

وقوله { كذلك يوحى إليك } أي مثل ذلك الإِيحاء باصول الدين الثلاثة وهى التوحيد والنبوة والبعث يوحى إليك بمعنى أوحى إليك وإلى الذين من قبلك من الرسل الله العزيز في انتقامه من أعدائه الحكيم في تدبيره لأوليائه وقوله { له ما في السموات وما في الأرض } اي خلقاً وملكاً وهو العلي أي ذو العلو المطلق على خلقه العظيم في ذاته وشأنه وحكمه وتدبيره سبحانه لا إله إلا هو لا رب سواه.

وقوله تعالى { تكاد السموات يتفطرن } اي يتصدعن ويتشققن من فوقهن من عظمة الرب تبارك وتعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم أى يصلون له ويستغفرون لمن فى الأرض أي يطلبون المغفرة للمؤمنين فهذا من العام الخاص بما فى صورة المؤمن إذ فيها ويستغفرون للذين آمنوا وقوله تعالى { الا إنّ الله هو الغفور الرحيم } إخبار بعظيم صفاته عز وجل وهما المغفرة والرحمة يغفر لمن تاب من عباده ويرحم بالرحمة العامة سائر مخلوقاته في هذه الحياة ويرحم بالرحمة الخاصة عباده الرحماء وسائر عباده المؤمنين في دار السلام وقوله تعالى: { و الذين اتخذوا من دونه أولياء } أي شركاء آلهة يعبدونهم هؤلاء الله حفيظ عليهم فيحصي عليهم أعمالهم ويجزيهم بها يوم القيامة، وليس على الرسول من ذلك شئ إن عليه إلا البلاغ وقد بلغ وهو معنى قوله: { وما أنت عليهم بوكيل } تحفظ عليهم أعمالهم وتجزيهم بها وفي الآية تسلية للرسول وتخفيف عليه لأنه كان يشق عليه إعراض المشركين واصرارهم على الشرك بالله تعالى.

#### هداية الآيات:

#### من هداية الآيات:

1 وحدة الوحى بين سائر الأنبياء إذ هى تدور على التوحيد والنبوة والبعث والجزاء والترغيب فى العمل الصالح، والترهيب من العمل الفاسد.

2- بيان عظمة الله تعالى وجلاله وكماله حتى إن السموات تكاد يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمده تعالى ويستغفرون للمؤمنين.

3- تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه بانه غير موكل بحفظ أعمال المشركين ومجازاتهم عليها إنما هو الله تعالى، وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

{ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ } \* { وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحدَةً وَلَـكن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ قَاللَّهُ يَشَآءُ فَي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِّن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ } \* { أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُو يُحْيِيي ٱلْمَوْتَىٰ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }

```
شرح الكلمات:
```

{ وكذلك أو حينا إليك } : أي ومثل ذلك الإيحاء إليك و إلى من قبلك أو حينا إليك.

{ قرآنا عربياً } : أي بلسان عربي.

{ لتنذر أم القرى ومن حولها } : أي علة الإِيحاء هي إنذارك أهل أم القرى مكة ومن حولها من القرى أي تخوفهم عذاب الله إنْ بقوا على الشرك.

{ وتنذر يوم الجمع } : أي وتنذر الناس من يوم القيامة إذ هو يوم يجمع الله فيه الخلائق.

{ لا ريب فيه } : أي لا شك في مجيئه وجمع الناس فيه.

{ فريق في الجنة } : أي المؤمنون المتقون.

{ وفريق في السعير } : أي الكافرون.

{ ولو شاء الله لجعلهم أمة و احدة }: أي على دين الإسلام وبذلك يكون الجميع في الجنة.

{ ولكن يدخل من يشاء في رحمته }: أي في الإسلام أو لا ثم في الجنة ثانياً.

{ و الظالمون ما لهم من ولي و لا نصير }: أي المشركون ليس لهم من ولي يتو لاهم و لا نصير ينصرهم فهم في النار.

{ أَم اتخذوا من دون الله أولياء } : أي بل اتخذوا من دونه تعالى شركاء أُلَّهو هُم من دون الله.

{ فالله هو الولى }: أي الولى الحق ومن عداه فلا تنفع و لايته و لا تضر.

معنى الآيات:

قوله تعالى { وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا } أي ومثل ذلك الإِيحاء الذى أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك

أوحينا إليك قرآنا عربياً أي بلسان عربى يفهمه قومك لأنه بلسانهم لتنذر به اي تخوف أم القرى ومن حولها من الناس عاقبة الشرك والكفر والظلم والفساد وتنذر ايضا الناس يوم الجمع وهو يوم القيامة فإنه يوم هول عظيم وشر مستطير ليتوقوه بالإيمان والتقو. إنه يوم يكون فيه الناس والجن فريقين لا ثالث لهما: فريق في الجنة بإيمانه وتقواه لله بفعل أو امره وترك نواهيه، وفريق في السعير بشركه وكفره بالله وعدم تقواه فلا امتثل أمراً ولا اجتنب نهيا.

وقوله تعالى: { ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة } اي في الدنيا على دين الإسلام الذى هو دين آدم فنوح فابر اهيم فسائر الأنبياء موسى وعيس ومحمد صلى الله عليه وسلم. إذ هو عبارة عن الإيمان بالله وبما أمر الله بالإيمان به، والانقياد لله ظاهراً وباطنا بفعل محابة تعالى وترك مكارهه ولو كانوا في الدنيا على ملة الإسلام لكانوا في الآخرة فريقا واحداً وهو فريق الجنة ولكن لم يشأ ذلك لحكم عالية فهو تعالى يدخل من يشاء في رحمته في الدنيا وهي الإسلام وفي الآخرة هي الجنة، والظالمون اي المشركون الذي رفضوا التوحيد والإسلام لله ما لهم من ولي ولا نصير فهم إذا في عذاب السعير. وقوله تعالى: { أم اتخذوا } اي الظالمون من دون الله أولياء من دون الله ليشفعوا لهم جهلا منهم بأنه لا يشفع أحد إلا بإذن الله ورضاه فعلوا ذلك وما كان لهم ذلك لأن الولي الحق هو الله فلم لا يتخذونه وليا، وهو الولي الحميد وهو يحيى الموتى وهو على كل شيء قدير فمن أحق بأن يُتَولى من يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أم من لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، والجواب معلوم، ولا يهلك على الله إلا هالك.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير النبوة المحمدية بإثبات الوحى الإِلهي.

2- شرف مكة بتسميتها أم القرى أى أم المدن والحواضر.

3- مشروعية التعليل للأفعال والأحكام.

4- إنقسام الناس يوم القيامة إلى سعيد وشقي لا غير.

5- لم يشا الله ان يجعل الناس أمة واحدة لحكم عالية علمها إليه سبحانه وتعالى.

6- من طلب ولاية غير الله هلك؟ ومن والى الله دون من سواه كفاه الله ما أهمه في دنياه وأخراه.

{ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنيب } \* { فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَاتَ وَٱلأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ ٱلأَنْعَامِ أَزْواجاً يَذْرَوُكُمْ فِيهِ لَيْس كَمَثْلِهُ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمَيعُ ٱلْبَصِيرُ } \* { لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدَرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }

شرح الكلمات:

{ وما اختلفتم فيه من شئ } : أي من أمور الدين والدنيا مع الكفار أو مع المؤمنين.

{ فحكمه إلى الله } : هو الذي يقضي فيه في الدنيا بما ينزل من وحي على رسوله وفي الآخرة إذ الحكم له دون غيره.

{ ذلكم الله ربي عليه توكلت و إليه : أي قل لهم يا رسولنا ذلكم الحاكم العدل العظيم الله ربي عليه أنيب } توكلت اي فوضت أمري إليه، و إليه لا إلى غيره ارجع في أمورى كلها.

{ فاطر السموات والأرض } : أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق.

{ جعل لكم من أنفسكم أزواجا } : أي بأن جعلكم ذكراً وأنثى، ومن الأنعام كذلك.

{ يذرؤكم فيه } : أي يخلقكم في هذا التدبير وهو من الذكر والأنثى يخرجكم.

{ ليس كمثله شيء } : أي ليس مثل الله شيء إذ هو الخالق لكل شيء فلا يكون مخلوق مثله بحال من الأحوال.

{ وهو السميع البصير } : أي السميع لأقوال عباده العليم بأعمالهم وأحوالهم.

معنى الآيات:

يقول تعالى وما اختلفتم فيه من شيء من أمور الدين والدنيا أيها الناس فحكمه إلى الله تعالى هو الذي يحكم فيه بالعدل فردوه إليه سبحانه وتعالى فإنه يقضى بينكم بالحق. وهنا أمر رسوله أن يقول للمشركين ذلكم المذكور بصفات الجلال والكمال الحكم العدل الذي يقضى ولا يقضى عليه الله ربى الذي ليس لى رب سواه عليه

توكلت ففوضت أمري إليه واثقاً في كفايته وإليه وحده أنيب اي أرجع في أموري كلها، ثم واصل ذكر صفاته الفعلية فقال فاطر السموات والأرض اي خالق السموات السبع والأرض مبدعهما من غير مثال سابق { جعل لكم من أنفسكم أزواجاً } إذْ خلق حواء من ضلع آدم ثم جعلكم تتناسلون من ذكر وأنثى ومن الأنعام أزواجا أيضا وهما الذكر والأنثى وقوله { يذروكم فيه } اي يخلقكم فيه اي في هذا النظام نظام الذكر والأنثى كأن الذكورة والأنوثة معمل من المعامل يتم فيه خلق الإنسان والحيوان فسبحان الهخلاق العليم.

وقوله: { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } هذا تعريف عرف تعالى به نفسه ليعرف بين عباده وهو أنه عزو جل ليس مثله شيء أي فلا شيء مثله فعرف بالتفرد بالوحداينة فالذي ليس له مثل ولا مثله شيء هو الله ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا وهو السميع لكل الأصوات العليم بكل الكائنات.

وقوله تعالى: { له مقاليد السموات والأرض } أي له مفاتيح خزائن السموات والأرض، وله مغاليقها فهو تعالى يبسط الرزق لمن يشاء امتحاناً ويضيق ابتلاء، لأنه بكل شيء عليم فلا يطلب الرزق إلا منه، ولا يلجأ فيه إلا الله.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- وجوب ردّ ما اختلف فيه إلى الله تعالى ليحكم فيه وهو الرد إلي الكتاب والسنة.

2- وجوب التوكل عليه والإنابة إليه في كل الأمور.

3- تنزيه الله تعالى عن مشابهته لخلقه مع وجوب الإيمان باسمائه الحسنى وصفاته العليا.

4- وجوب الإيمان بأن الله هو الرزاق بيده مفاتح خزائن الأرزاق فمن شاء وسع عليه، ومن شاء ضيق، وأنه يوسع لحكمه ويضيق لأخرى.

{ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَعَىٰ بِهِ نُوحاً وَٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَيَّنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلاَ تَتَقَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ } \* { وَمَا تَقَرَّقُواْ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْلا مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ } \* { وَمَا تَقَرَّقُواْ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْلا كَلَمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسْمَعًى لَقُضِيَ بِينَهُمْ وَإِنَّ ٱلذَينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكَ كَلْمَةُ مُريب }

شرح الكلمات:

{ وما وصينا به إبر اهيم وموسى : أي والذي وصينا باقي أولى العزم وهم إبر اهيم وموسى وعيس وعيس } وهو أن يعبدوا الله وحده بما شرع من العبادات.

{ أن اقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه }: أي بأن اقيموا الدين الذي شرع لكم و لا تضيعوه و لا تختلفوا فيه.

{ كبر على المشركين ما تدعوهم: أي عظم على كفار قريش ما تدعوهم إليه وهو لا إله إلا الله إليه } محمد رسول الله.

{ الله يجتبي إليه من يشاء } : أي يختار إلى الإيمان به والعمل بطاعته من يريده لذلك.

{ ويهدي إليه من ينيب } : أي ويوفق لطاعته من ينيب إليه في أموره ويرجع إليه في جميع شأنه، بخلاف المعرضين المستكبرين.

{ بغيا بينهم } : أي حملهم البغي على التفرق في دين الله.

{ ولو لا لكمة سبقت من ربك } : أي ولو لا ما قضى الله به من تأخير العذاب على هذه الأمة غلى يوم القيامة.

{ لقضى بينهم } : أي لحكم الله بينهم فأهلك الكافرين وأنجى المؤمنين.

{ وإن الذين أورثوا الكتاب من : أي وان الذين أورثوا الكتاب من بعد الأولين وهم اليهود بعدهم } والنصارى ومشركو العرب.

{ لفي شك منه مريب } : أي لفي شك مما جئتهم به من الدين الحق و هو الإسلام.

معنى الآيات:

يخاطب تعالى رسوله والمؤمنين فيقول وقوله الحق: { شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً } إذ هو أول حامل شريعة من الرسل والذي أوحينا إليك يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى } من أولى العزم من الرسل { أن أقيموا الدين } وهو دين واحد قائم على الإيمان والتوحيد والطاعة لله في أمره ونهيه وإقامة ذلك بعدم التفريط فيه أو في شيء منه، وعدم التفرق فيه، لأن التفرق فيه بسبب تضيعه كلا أو بعضا.

وقوله تعالى: { كبر على المشركين من كفار قريش ما تدعوهم إليه } أي عظم عليهم ولم يطيقوا حمله ما تدعوهم إليه من عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة الأصنام، إذاً فادعهم واصبر على اذاهم والله يجتبي إليه يختار للإيمان به وعبادته من يشاء ممن لا يصرون على الباطل، ولا يستكبرون عن الحق إذا عرفوه، ويهدى إليه اي ويوفق لطاعته مَنْ منْ شأنه الإنابة والرجوع إلى ربّه في أموره كلها.

وقوله تعالى: { وما تفرقوا } اي وما تفرق العرب واليهود والنصارى في دين الله فآمن بعض وكفر بعض الأمن بعد ما جاءهم العلم الصحيح يحمله القرآن الكريم ونبيّه محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والحامل لهم على ذلك هو البغي والحسد. وقوله ولو لا كلمة سبقت من ربك و هو عدم معالجة هذه الأمة المحمدية بعذاب الإبادة والاستئصال، وترك عذابهم إلى يوم القيامة لو لا هذا لعجل لهم العذاب من أجل اختلافهم فأهلك الكافرين وأنجى المؤمنين.

و هو معنى قوله تعالى { ولو لا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمي لقضي بينهم } أي فرغ منهم بالفصل بينهم بإهلاك الكافرين وانجاء المؤمنين.

وقوله تعالى: { وان الذين أورثوا الكتاب من بعدهم } اي من بعد اليهود والنصارى وهم العرب إذْ أنزل الله فيهم كتابه القرآن الكريم لفى شك منه أي من القرآن والنبى والدين الإسلامي مريب اي بالغ الغاية في الريبة والاضطراب النفسى، كما ان اللفظ يشمل اليهود والنصارى إذ هم ايضاً ورثوا الكتابين عمن سبقهم وأنهم فعلا في شك من القرآن ونبيّه والإسلام وشرائعه.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- دين الله واحد و هو الإيمان والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.

2- حرمة الاختلاف في دين الله المسبب تضييع الدين كلا أو بعضا.

3- مرد التفرق في الدين إلى الحسد والبغى بين الناس، فلو لم يحسد بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم على بعض لما تفرقوا في دين الله و لأقاموه متجميعن فيه.

{ فَلَذَلِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كَتَابِ وَأُمِرْتُ لأَعْدَلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِيْهُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمُصِيرُ } \* { وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ٱستُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِم وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ }

شرح الكلمات: { فلذلك فادع } : أي فالى ذلك الدين الذي شرع الله لكم ووصى به نوحاً وأوحاه إليك يا محمد فادع عباد الله.

{ واستقم كما أمرت } : أي استقم على العمل به و لا تزغ عنه و اثبت عليه كما أمرك الله.

{ ولا تتبع أهواءهم } : أي و لا تتبع أهواء المشركين وأهل الكتاب فتترك الحنيفية التي بعثت بها فإنها الحق.

{ وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب }: أي ولست كالذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض.

{ وأمرت لأعدل بينكم } : أي أمرني ربي أن أحكم بينكم بالعدل الذي هو خلاف الجور.

{ الله ربنا وربكم } : أي خالقنا وخالقكم ورازقنا ورازقكم وإلهنا وإلهكم.

{ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم } : وسيجزى كل منا بعمله خيراً كان أو شراً.

{ لا حجة بيننا وبينكم } : أي ما هناك حاجة إلى المحاجة الآن بعد ظهور الحق.

{ الله يجمع بيننا } : أي يوم القيامة.

{ والذين يحاجون في الله } : أي جادلون في دين الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم.

{ من بعد ما أستجيب له } : أي بالإيمان لظهور معجزته وهم اليهود.

{ حجتهم داحضة } : أي باطلة عند ربهم.

{ وعليهم غضب } : أي من الله ولهم عذاب شديد يوم القيامة.

#### معنى الآيات:

قوله تعالى: { فلذلك فادع } اي فإلى ذلك الدين الحق الذى هو الإسلام الذى شرعه الله لكم ووصى به نوحا وأوحاه إليك فادع جميع الناس عربهم وعجمهم فإنه دين الله الذي لا يقبل دينا سواهن ولا يكمل الإنسان في أخلاقه ومعارفه وأدابه ولا يسعد في الدارين إلا عليه واستقم عليه كما أمرك ربك، فلا تزغ عنه ولا تعدل به غيره فإنه الصراط المستقيم الذى لا يزيغ عنه إلا هالك ولا تتبع أهواء المشركين ولا أهواء أهل الكتاب. وقل في صراحة ووضوح آمنت بما أنزل الله من كتاب فلا أومن ببعض وأكفر ببعض كما أنتم عليه معشر اليهود والنصارى، وقل لهم أمرنى ربى أن أعدل بينكم في الحكم إذا تحاكمتم إليّ، كما أنى لا أفرق بينكم إذا اعتبركم على الكفر سواء فكل منام يكن على الإسلام الذى كان عليه نوح وإبر اهيم وموسى وعيسى والذى عليه أنا واصحابي اليوم فهو كافر من أهل النار.

وقوله تعالى { الله ربنا وربكم } أى أمرنى أن أقول لكم هذا الله ربنا وربكم إذ لا رب سواه فهو رب كل شيء ومليكه، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وسيُجْزى كل منا بعمله السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها، غلا أن الكافر لا تكون له حسنة مادام قد كفر باصل الدين فلم يؤمن بالله ولقائه، ولا بوحيه ولا برسوله وقوله { لا حجة بيننا وبينكم } اي اليوم إذ ظهر الحق ولاح الصبح لذي عينين فلا داعى إلى الجدال والخصومة معكم يا أهل الكتابين من يهود ونصارى الله يجمع بيننا يوم القيامة إذ المصير في النهاية إليه لا إلى غيره وسوف يحكم بيننا فيما اختلفنا فيه فيقضى لأهل الباطل بالنار والخلود فيها.

وقوله تعالى: { والذين يحاجون في الله } اي في دين الله النبى والمؤمنين يريدون أن يردوهم غلى باطلهم من بعد ما استجيب للرسول ودخل الناس في دين الله افواجاً، هؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم أي باطلة، وعليهم غضب اي من ربهم ولهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة هذه الآية نزلت في يهود بالمدينة نصبوا أنفسهم خصوماً لصحاب رسول الله يجادلونهم يريدون تشكيكهم في الإسلام والعودة بهم إلى وثنية الجاهلية وكان هذا قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرد تعالى عليهم واسكتهم بهذه الآية متوعداً إياهم بالغضب والعذاب الشديد.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- وجوب الدعوة إلى الإسلام بين أمم العالم إذ لا نجاة للبشرية إلا بالإسلام.

2- حرمة اتباع أهواء أهل الأهواء والسير معهم وموافقتهم في باطلهم.

3- وجوب الاستقامة على الإسلام عقائد وعبادات وأحكام قضائية وآداب وأخلاق.

4- تعين ترك الحجاج والمخاصمة مع أهل الكتاب وكذا أهل الأهواء والبدع لأنا على الحق وهم على الباطل، فكيف نحاجهم إذ الواجب أن يسلموا وكفي.

{ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مُشْفَقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُ أَلَا إِنَ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فَي ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ يَمَارُونَ فَي ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ يَمَارُونَ فَي ٱللَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِهَا وَٱللَّذِينَ يُمَارُونَ فَي ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِه يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعُزِيزُ } \* { مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي كَانَ يُرِيدُ حَرِثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِه مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي كَانَ يُرِيدُ حَرِثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِه مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ } \* { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلاَ كَلِمَة ٱلْفَصَلُ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }

## شرح الكلمات:

{ الله الذي أنزل الكتاب الحق } : أي أنزل القرآن متابساً بالحق و الصدق لا يفارقه ابداً.

{ والميزان } : أي وأنزل الميزان وهو العدل ليحق الحق.

{ وما يدريك لعل الساعة قريب } : أي أيُّ شئ يجعلك تدري قرب الساعة إلا أن يكون الوحى الإِلهي.

{ يستعجل بها الذين لا يؤمنون } : أي يطالب المكذبون بها لأنهم لا يخافون ما فيها لعدم إيمانهم به.

{ والذين آمنوا مشفقون منها } : أي خائفون وذلك لإِيمانهم فهم لا يدرون ما يكون لهم فيها من سعادة أو شقاء ولذا هم مشفقون.

{ ويعلمون أنها الحق } : أي ان الساعة حق واجبة الإِتيان لا محالة.

{ إِن الذين يمارون في الساعة } : أي إن الذين يجادلون في الساعة شاكين في وقوعها.

{ الله لطيف بعباده } : أي برهم وفاجرهم بدليل أنهم يعصونه وهو يرزقهم و لا يعاقبهم.

{ من كان يريد حرث الآخرة } : أي من كان يريد بعمله ثواب الآخرة.

{ نزد له في حرثه } : أي نضاعف له ثوابه الحسنة بعشر أمثالها وأكثر.

{ ومن كان يريد حرث الدنيا } : أي من كان يريد بعمله متاع الحياة الدنيا من طيباتها.

{ نؤته منها وماله في الآخرة من: أي نعطه منها ما قدر له وليس له في الآخرة من حظ و لا نصيب } نصيب.

{ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين }: أي بل لهم شركاء من الشياطين شرعوا لهم من الدين.

{ ما لم يأذن به الله } : أي ما لم يشرعه الله تعالى وهو الشرك.

{ ولو لا كلمة الفصل لقضي بينهم }: أي ولو لا كلمة الفصل التي حكم الله بها بتأخير العذاب إلى يوم القيامة لأهلكم اليوم على شركهم وأنجى المؤمنين.

## معنى الآيات:

قوله تعالى: { الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان } يخبر تعالى رسوله والمؤمنين بأنه هو الذي أنزل الكتاب أي القرآن بالحق والصدق وأنزل الميزان وذلك من أجل احقاق الحق في الأرض وغبطال الباطل فيها، فلا يعبد إلا الله ولا يحكم غلا شرع الله وفي ذلك كمال الإنسانية وسعادتها، وقوله تعالى: { وما يدريك لعل الساعة قريب } اي أي شئ جعلك تدري قرب الساعة إنه الوحى الإلهي لا غير { وقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها } اي الذين لا يؤمنون بالبعث الآخر والجزاء فيه هم الذي يكالبون بإتيانها في غير وقتها ويستعجلون الرسول بها بقولهم متى الساعة؟ أما المؤمنون بالبعث والجزاء فإنهم مشفقون أى خائفون من وقوعها لأنهم لا يدرون مصيرهم فيها ولا يعلمون ما هم صائرون إليه من سعادة أو شقاء وقوله { ويعلمون أنها الحق } أي والمؤمنون يعلمون أن الساعة حق واجبة الوقوع ليحكم الله فيها بين عباده ويجزى كل واحد بعمله، ويقتص فيها من المظلوم للظالم فلذا هي واقعة حتما لا تتخلف ابدا.

وقوله تعالى: { أَلا إِن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد } يخبر تعالى مؤكداً الخبر بأن الذين يشككون

في الساعة ويجادلون في صحة وقوعها في ضلال عن الهدى والصواب والرشد، بعيد لا يرجى لهم معه العودة إلى الصواب والهدى في هذه المسالة من مسائل العقيدة.

وقوله تعالى { الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز } يخبر تعالى بأنه ذو لطف بعباده مؤمنهو وكافرهم برهم وفاجرهم يكفر به الكافرون ويعصيه العاصون وهو يطعمهم ويسقيهم ويعفو عنهم ولا يهلكهم بذنوبهم فهذا من دلائل لطفه بهم. يرزق من يشاء اي يوسع الرزق على من يشاء ويقدر على من يشاء حسب ما تقتضيه تربيتهم فلا يدل الغنى على الرضاء ولا الفقر على السخط. وهو تعالى القوى القادر الذى لا يعجزه شيء العزيز في انتقامه ممن أراد الانتقام منه وقوله تعالى: { من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه } ، وهذا من مظاهر لطفه بعباده وهو أن من أراد منهم بعمله ثواب الآخرة وما أثعد الله فيها للمؤمنين المتقين نزد له في حرثه أي يضاعف له أجر عمله الحسنة بعشر إلى سبعمائة ويضاعف لمن يشاء ومن كان يريد بعمله حرث الدنيا أي متاع الحياة الدنيا يؤته على قدر عمله للدنيا وهو ما قدره له أز لا وجعله مقدوراً له لا بد نائله، وماله في الآخرة من نصيب لأنه لم يعمل لها فلاحظ ولا نصيب له فيها إلا النار وبئس القرار.

وقوله تعالى في الآية (21) { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله } يقول أللمشركين من كفار قريش شركاء من الشياطين شرعوا لهم دينا وهو الشرك لم يأذن به الله، وهذا إنكار عليهم، واعلان غضب شديد من أجل شركهم الذي زينته لهم الشياطين فصرفتهم عن الدين الحق إلى الدين الباطل، ولذا قال: ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم اى ولولا أنه تعالى قضى بأن يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة لعذبهم في الدنيا وأهلكهم فيها قبل الآخرة، وذلك لاتخاذهم ديناً لم يشرعه لهم، وقوله تعالى و إن الظالمين اي المشركين لهم عذاب أليم اي موجع وذلك يوم القيامة وهذا وعيد للمشركين الذين اتخذوا الجاهلية والشرك وعبادة الأوثان دينا وأعرضوا عن دين الله الذي أوصى به نوحا وأوحاه إلى محمد خاتم رسله، كما أوصي به إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان بعض الحكمة في إنزال الكتاب أي القرآن والميزان وهو أن يحكم الناس بالقسط.

2- بيان قرب الساعة وأن معرفة قربها كان بالوحى الإلهى مثل اقترب للناس حسابهم.

3- المستعجلون بالساعة هم الكافرون الجاحدون لها.

4- بيان لطف الله بعباده فله الحمد وله المنة والشكر.

5- بيان وجوب إصلاح النيات فإن مدار العمل قبولاً ورفضا بحسبها.

6- حظر التشريع بجميع أنواعه عن غير الله ورسوله.

{ تَرَى ٱلظَّالَمِينَ مُشْفَقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقَعٌ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَملُواْ ٱلصَّالَحَاتِ فِي رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ } \* ﴿ ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّه عَبَادَهُ ٱلْذَينَ آمَنُواْ وَعَملُواْ ٱلصَّالَحَاتِ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ وَمَن عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَملُواْ ٱلصَّالَحَاتِ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفُ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ } \* { أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبا يَقْتَرِفُ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلْمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ } فَإِن يَشَا اللَّهُ يَخْتُمْ عَلَىٰ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عَبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّنَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ } \* { وَيَسْتَجِيب \* { وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عَبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّنَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ } \* { وَيَسْتَجِيب ٱلنَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عَبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّنَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ } \* { وَيَسْتَجِيب آلَذِينَ آمَنُواْ وَعَملُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلُهِ وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ }

شرح الكلمات: { ترى الظالمين مشفقين مما : أي ترى أيها المرء الظالمين يوم القيامة خائفين من جزاء كسبوا } ما عملوا.

{ وهو واقع بهم } : أي وهو أي جزاء ما كسبوا من الباطل والشرك نازل بهم معذبون به لا محالة.

{ والذين آمنوا وعملوا الصلحات }: آمنوا بالله ولقائه وآياته ورسوله وأدوا الفرائض واجتنبوا المحارم.

{ في روضات الجنات } : أي هم في روضات الجنات، والروضة في الجنة أنزه مكان فيها.

{ لهم ما يشاءون عند ربهم } : أي لهم فيها ما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم في جوار ربهم.

{ قل لا أسالكم عليه أجراً }: اي قل يا رسولنا لقومك لا أسألكم على التبليغ أجراً أي ثواباً.

{ إلا المودة في القربى } : أي لكن أسألكم أن تودوا قرابتي فتمنعوني حتى أبلغ رسالتي.

{ ومن يقترف حسنة } : أي ومن يكتسب حسنة بقول أو عمل صالح.

{ نزد له فيها حسنا } : أي نضاعفها له أضعافاً.

{ أم يقولون افترى على الله كذبا }: أي أيقول هؤ لاء المشركون إن محمداً افترى على الله كذباً فنسب إليه القرآن وهو ليس بكلامه و لا بوحيه.

{ فان يشاء الله يختم على قلبك }: أي إن يشإ الله تعالى يطبع على قلبك وينسيك القرآن ان الله قادر على أن يمنعك من الافتراء عليه كما زعم المشركون.

{ ويمحو الله الباطل ويحق الحق }: أي إن من شأن الله تعالى أنه يمحو الباطل.

{ بكلماته } : أي بالآيات القرآنية وقد محا الباطل وأحق الحق بالقرآن.

{ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده }: أي هو تعالى الذي يقبل توبة التائبين من عباده.

{ ويعفو عن السيئات } : أي لا يؤاخذ بها من تاب منها فهذا هو الإِله الحق لا الأصنام التي ليس لها شيء مما هو لله ألبتة.

{ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات }: أي ويجيب تعالى عباده الذين آمنوا به وعملوا الصالحات إلى ما دعوه فيه فيعطيهم سؤلهم.

{ ويزيدهم من فضله } : أي يعطيهم ما سألوا ويعطهم ما لم يسألوه من الخير.

{ والكافرون لهم عذاب شديد } : أي والكافرون بالله ورسوله ولقاء الله وآياته لهم عذاب شديد.

#### معنى الآيات:

يقول تعالى لرسوله ترى الظالمين يوم القيامة مشفقين أى خائفين مما كسبوا أي من جزاء ما كسبوا من الشرك والمعاصى، وهو أى العذاب واقع بهم نازل عليهم لا محالة وقوله { والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير } أى فى الوقت الذي يكون فيه الظالمون مشفقين مما كسبوا يكون الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسو لا وعملوا الصالحات من الفرائض والنوافل بعد اجتناب الشرك والكبائر في روضات الجنات وهى أنزهها وأحسنها لهم ما يشاءون من النعيم مما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين كل ذلك في جوار رب كريم وقوله تعالى { ذلك هو الفضل الكبير } أى ذاك الذى

أخبر تعالى به أنهم فيه من روضات الجنات وغيره هو الفضل الكبير الذي تفضل الله تعالى عليه به.

وقوله في الآية الثانية (23) { ذلك الذى يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات } أى ذلك المذكور من روضات الجنات وغيره هو الذي يبشر الله تعالى به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات في كتابه وعلى لسان رسوله.

وقوله تعالى: { قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى } يأمر تعالى رسوله أن يقول لقومه من المشركين لا أسألكم على إبلاغي إياكم دعوة ربي إلى الإيمان به وتوحيده لتكملوا وتسعدوا أجراً أي مالاً لكن السألكم أن تودوزا قرابتي منكم فلا تؤذوني وتمنعوني من الناس حتى ابلغ دعوة ربي.

وقوله تعالى: { ومن يقترف حسنة } أي من يعمل حسنة نزد له فيها حسنا بأن نضاعفها له إذ الله غفور للتائبين من عباده شكور للعاملين منهم فلا يضيع أجر من أحسن عملا.

وقوله: { أم يقولون أفترى على الله كذبا } أي بل يقولون افترى على الله كذباً اي يقول المشركون إن محمدا افترى على الله كذبا فادعى أن القرآن من كلام الله ووحيه وما هو إلا افتراء افتراه على الله. فأبطل الله تعالى هذه الجعوة وقال: { فإن يشأ الله يختم على قلبك } اي يطبع على قلبك فتنسى القرآن ولا تقدر على قوله والنطق به، فكيف إذا يقال إنه يفترى على الله كذباً والله قادر على منعه والإحالة بينه وبين ما يقوله. وقوله: { ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور } هذا شأنه تعالى يمحو الباطل ويحق الحق العقرآن وقد فعل فَمَحَا الباطل وأحق الحق فمامات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الجزيرة من يعبد غير الله تعالى. وقوله { إنه عليم بذات الصدور } فلواسع علمه وعظيم قدرته محا الباطل وأحق الحق بالقرآن ولو كان القرآن مفترى ما محا باطلاً و لا أحق حقاً وقوله تعالى: { وهو الذي يقبل التوبة عن عباده } أي إن تابوا اليه و أنابوا، ويعفو عن سيئاتهم فلا يؤاخذهم بها، ويعلم ما يفعلون في السر والعلن ويجزى كلاً بما عمل وهو على كل شيء قدير.

وقوله تعالى: { ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات } أي يجيب دعاءهم فيما طلبوه ويزيدهم من فضله فيعطيهم ما لم يطلبوه فما أعظم كرمه وما أوسع رحمته!! هذا للذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأما الكافرون فلهم عذاب شديد.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير حق القرابة ووجوب المودة فيها. واحترام قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديرها.

2- تبرئة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الافتراء على الله عز وجل.

3- مضاعفة الحسنات، وشكر الله للصالحات من أعمال عباده المؤمنين.

4- وجوب التوبة وقبول الله تعالى لها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم مائة مرة.

وللتوبة ثلاثة شروط. الاقلاع الفورى عن المعصية، والاستغفار، والندم على ما فعل من المعصية بترك الواجب أو بفعل المحرم. وإن كان الذنب يتعلق بحق آدمي زاد شرط رابع وهو التحلل من الأدمي بآداء الحق أو بطلب العفو منه.

5- وعد الله تعالى باستجابة دعاء المؤمنين العاملين للصالحات وهم أولياء الله تعالى الذين أن سألوا أعطاهم وإن استعاذوه أعاذهم وإن استنصروه نصرهم. اللهم اجعلنا منهم وأحشرنا في زمرتهم.

{ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْاْ فِي الْأَرْضِ وَلَــكن يُنَزّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِير بَصِيرٌ } \* { وَهُوَ النَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْخَمِيدُ } \* { وَمَنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَثَ فيهما مِن دَآبَة وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِير } \* { وَمَآ أَسَابَكُمْ مِّن مُصِيبَة فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ } \* { وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِين فِي الأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ }

## شرح الكلمات:

{ ولو بسط الله الرزق لعباده } : أي لو وسع الرزق لجميع عباده.

{ لبغوا في الأرض } : أي لطغوا في الأرض جميعا.

{ ولكن ينزل بقدر ما يشاء } : أي ينزل من الأرزاق ما يشاء فيبسط ويضيق.

{ إنه بعباده خبير بصير } : أي إنه بأحوال عباده خبير إذ منهم من يفسده الغنى ومنهم من يصلحه ومنهم من يصلحه الفقر ومنهم من يفسده.

{ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا }: أي المطر من بعد يأسهم من نزوله.

{ وينشر رحمته } : أي بركات المطر ومنافعه في كل سهل وجبل ونبات وحيوان.

{ وهو الولي الحميد } : أي المتولى لعباده المؤمنين المحسن إليهم المحمود عندهم.

{ وما بث فيهما من دابة } : أي فرق ونشر من كل ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم.

{ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير }: أي للحشر والحساب والجزاء يوم القيامة قدير.

{ وما اصابكم من مصيبة } : أي بليه وشدة من الشدائد كالمرض والفقر.

{ فيما كسبت أيديكم } : أي من الذنوب والآثام.

{ ويعفو عن كثير } : أي منها لا يؤاخذ به، وما عفا عنه في الدنيا لا يؤاخذ به في الآخرة.

{ وما أنتم بمعجزين في الأرض } : أي ولَسْتم بفائتي الله و لا سابقيه هرباً منه إذا أراد مؤاخذتكم بذنبكم.

#### معنى قوله:

قوله تعالى: { ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض } هذا شروع في عرض مظاهر القدرة والعلم والحكمة الموجبة لربوبية الله تعالى المستازمة للوهيته على عبادته فقال تعالى: { ولو بسط الله } أي رب العباد الرزق فوسعه عليهم لبغوا في الأرض فطغا بعضهم على بعض وظلم بعضهم بعضا ولزم ذلك فساد كبير في الأرض قد تتعطل معه الحياة بكاملها.

ولكن ينزل بقدر ما يشاء أي ينزل من الأرزاق بمقادير حسب تدبيره لحياة عباده ويدل على هذا قوله إنه بعباده خبير بصير أي إنه بما تتطلبه حياة عباده ذات الآجال المحدودة، والأعمال المقدرة الموزونة، والنتائج المعلومة أزلا. هذا مظهر من مظاهر العلم والقدرة والحكمة ومظهر آخر في قوله، { وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته } ، فإنزال المطر بكميات ومقادير محدودة وفي أماكن محددة، وفي ظروف محددة هذا التصرف ما قام إلا على مبدأ القدرة القاهرة والخبرة التامة، إنه يمنع عن عباده المطر فيمحلوا ويجدبوا حتى يبأسوا ويظهر عجزهم وعجزا آلهتهم التي يعبدونها ظلما فاضحاً إذ لا تستحق العبادة بحال من الأحوال ثم

ينزل الغيث وينشر الرحمة فتعم الأرزاق والخيرات والبركات، وهو الولي الذي لا تصلح الولاية لغيره الحميد اي المحمود بصنائع بره وعوائد خيره ومظاهر رحمته. هو الولي بحق والمحمود بحق، ومظهر آخر في قوله تعالى ومن آياته الدالة على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته الموجبة لربوبيته لسائر خلقه والمستلزمة لألوهيته على سائر عباده: { خلق السموات والأرض } ايجادهما بما هما عليه من عجائب الصفة، وما بث أي فرق ونشر فيهما من دابة تدب على الأرض، أو ملك بسبح في السماء.

فهذا الخلق والإبداع ناطق بربوبيته تعالى صارخ بألوهيته لعباده فلم إذاً يعبد غيره من مخلوقاته وتترك عبادته وفوق هذا المظهر للخلق والرزق والتدبير مظهر آخر وهو قدرته تعالى على جمع سائر خلقه في صعيد واحد ومتى؟ وإنه بعد إفنائهم وتصبيرهم عظاماً ورفاتا، وهو معنى قوله: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.

وقوله تعالى: { وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير } ، وهذا مظهر آخر للقدرة والعلم يتجلى فيما يصيب الإنسان من مصيبة في نفسه وولده وماله إن كل مصاب ينزل بالإنسان في هذه الحياة ناتج عن مخالفة لله تعالى فيما وضع من القوانين والشرائع والسنن. وأعظم دلالة أن يُعطل القانون الماضى ويوقف مفعوله يكسب العبد الذنب ولا يؤاخذ به عفواً من الله تعالى عليه، وهو معنى قوله تعالى { ويعفو عن كثير }. فله الحمد وله المنة.

ومظهر آخر من مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته هو أن الناس مهما أوتوا من قوة وتدبير وعلم ومعرفة لم ولن يعجزوا الله تعالى { وما أنتم بمعجزين في الأرض } فالسماء فوقهم والأرض تحتهم إن يشأ يخسف الأرض من تحتهم أو يسقط السماء كسفا من فوقهم. فإلى أين المهرب والجواب إلى الله فقط بالاستسلام له والانقياد بالطاعة وفي ذلك نجاتهم وعزهم وكرامتهم زيادة على سعادتهم وكمالهم في الحياتين وقوله: { وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير } اي وليس لكم ايها الناس مع عجزكم من ولي يتولاكم ولا ناصر ينصركم. إذاً ففروا إلى الله بالإيمان به والإسلام له تنجو وتسعدوا.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان الحكمة في تقدير الأرزاق وإعطائها بمقادير محددة.

2- من مظاهر ربوبية الله تعالى الموجبة لألوهيته على عباده إنزال الغيث بعد الياس والقنوط وخلق السموات والأرض وما بث فيها من دابة.

3- بيان حقيقة علمية ثابتة وهي أن المخالفة للقوانين يترتب عليه ضرر يصيب المخالف.

4- بيان أن ما من مصيبة تصيب المرء في نفسه أو ولده أو ماله إلا بذنب ارتكبه.

5- بيان أن من الذنوب ما يعفو الله تعالى عنه و لا يؤاخذ به تكرما و احساناً.

{ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَامِ } \* { إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ إِنْ قَي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ } \* { أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ } \* { وَيَعْلَم ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِّن مَّحِيصٍ }

## شرح الكلمات:

{ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام } : أي ومن علامات ربوبيته للخلق إيجاد السفن كالجبال في البحار وتسخير البحار للسير فيها لمنافع العباد.

{ إن يشأ يسكن الريح } : أي يوقف هبوب الريح فلا نسيم و لا عواصف.

{ فيظللن رواكد على ظهره } : أي تقف السفن وتظل راكدة حابسة على ظهر البحر.

{ ان في ذلك لايات: } : أي في هذه المظاهر من خلق السفن والبحار وتسخير البحار وسير السفن وركودها عند سكون الرياح لدلالات واضحة على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته.

{ لكل صبار شكور } : أي إن هذه الآيات لا يراها و لا ينتفع بها إلا من كان صباراً عند الشدايد والمحن شكوراً عند آلالاء والنعم.

{ أو يوبقهن بما كسبوا } : أي وان يشأ يجعل الرياح عواصف فيهلك تلك السفن ويغرقها بمن فيها بسبب ذنوب أصحابها، وهو على ذلك قدير.

{ ويعفو عن كثير }: أي وإنه تعالى ليعفو عن كثير من الذنوب والخطايا فلا يؤاخذ بها إذ لو آخذ بكل ذنب ما بقى أحد على وجه الأرض لقلة من لا يذنب فيها.

{ ويعلم الذين يجادلون في آياتنا } : أي ويعلم المكذبون بآيات الله من المشركين عندما تعصف العواصف

وتضطرب السفن ويخاف الغرق.

{ ما لهم من محيص } : أي ليس لهم من مهرب غلا إلى الله فيجأرون بدعائه وحده ناسين آلهتهم الباطلة.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في ذكر مظاهر الربوبية المستلزمة لألوهية الله تعالى ووجوب عبادته وحده دون سواه فقال تعالى: { ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام } اي ومن حججه عليكم يا عباد الله الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته أيضا هذه السفن الجوار في البحر كأنها جبال عالية تسير من إقليم إلى إقليم بتسخير الله تعالى البحار وإرسال الرياح وهي تجرى بمنافعكم حيث تنقل الركاب والبضائع من إقليم إلى آخر. فهذا مظهر قدرة الله ورحمته، وإن يشأ تعلى إسكان الريح فإنها تسكن فلا تهب ولا تنسم بنسيم ألبته فتقف السفن وتركد على سطح الماء فلا تتحرك، وإن يشأ أيضا يرسل عليها عواصف من الريح فتضكرب وتغرق بما فيها ومن فيها وذلك بذنوب أصحابها إن القاعدة الثابتة المقررة أنه ما من مصيبة إلا بذنب. وهذا معنى قوله { إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره }.

وقوله تعالى { إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور } أي إن في هذه المظاهر من خلق السفن والبحار وتسخير البحار وسير السفن عليها وركودها عند سكون الريح لحجج واضحة قوية على وجود الله وقدرته وعلمه ورحمته محكمته ولكن لا يراها ولا ينتفع بها أمثال البهائم، ولكن هي من نصيب كل عبد صبار على طاعة الله وبلائه شكور لآلائه ونعمه عليه.

وقوله { أو يوبقهن بما كسبوا }. وقوله { ويعف عن كثير } أي و لا يؤاخذ بكل ذنب فقد يعفو عن كثير من الذنوب.

إذ لو عاقب على ذنب وآخذ بكل خطئية لما بقى على الأرض أحد إذ ما من أحد إلا ويذنب اللهم إلا ما كان من المعصومين من الأنبياء والمرسلين فإنهم لا يذنبون، ولكن قد يذنب أصولهم وفروعهم فيهلكون ومن أين يوجدون!!

وقوله تعالى: { ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص } أي وعندما تكون الريح عاصفة وتضطرب السفن وتشرف على الغرق هنا يعلم المشركون الذي يخاصمون رسول الله ويجادلونه في الوحي الإلهي ويكذبون به يعلمون في هذه الحال مالهم من محيص أي من ملجأ و لا مهرب من الله إلا إليه فيجارون بدعاء الله وحده كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين.

هداية الايات:

من هداية الآيات:

1- مظاهر ربوبية الله وألوهيته على خلقه.

2- فضل الصبر والشكر وفضيلة الصابرين الشاكرين.

3- تقرير قاعدة ما من مصيبة إلا ذنب مع عفو الله عن كثير.

4- عند معاينة العذاب يعرف الإنسان ربه و لا يعرف غيره.

{ فَمَآ أُوتِيتُمْ مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِم يَتُوكَلُونَ } \* { وَٱلَّذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبَائِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفُوَاحِشُ وَإِذَا مَا غَضبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ } \* { وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لَرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ } \* { وَالَّذِينَ إِنا اللهِ إِنَّا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ } \* { وَجَزَآءُ سَيِّئَة سَيِّئَة سَيِّئَةٌ مَثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ } \* { وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلُمِهِ فَأُولُ لَٰكِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِن فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ } \* { ولَمَن التَصَرَ بَعْدَ ظُلُمِهِ فَأُولُ لَٰكِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِن سَبِيل }

#### شرح الكلمات:

{ فما أوتيتم من شيء } : أي فما أعطيتم من شئ من متاع الدنيا كالمال والولد والمطعم والمشرب والملبس والمسكن والمنكح والمركب.

{ فمتاع الحياة الدنيا } : أي يتمتع به زمناً ثم يزول و لا يبقى.

{ وما عند الله خير وأبقى } : أي وما عند الله من ثواب الآخرة فهو خير في نوعه وأبقى في مدته.

{ للذين آمنوا وعلى ربهم : أي ما عند الله خير وأبقى الأصحاب الصفات التالية:

يتوكلون } الإيمان، والتوكل على الله، واجتناب كبائر الأثم والفواحش، والتجاوز عمن أساء إليهم، والاستجابة

لربهم في كل ما دعاهم إليه فعلا أو تركاً، وإقام الصلاة والمشورة بينهم والإِنفاق مما رزقهم الله، والانتصار عند البغي عليهم هذه عشر صفات أصحابها ما أعده الله تعالى لهم يوم يلقونه خير من متاع الدنيا بكاملها.

{ وجزاء سيئة سيئة مثلها } : أي جزاء سيئة المسئ عقوبته بما أوجبه الله عليه.

{ فمن عفا واصلح فأجره على الله }: أي فمن عفا عمن اساء إليه وأصلح ما بينه وبينه فأجره على الله ثابت له.

{ إنه لا يحب الظالمين } : أي لا يحب البادئين بالظلم، ومن لم يحبه الله أذن في عقوبته.

{ ولمن انتصر بعد ظلمة } : أي ومن ظلمه ظالم فأخذ منه بحقه.

{ فأولئك ما عليهم من سبيل } : أي لمؤ اخذتهم، لأنهم ما بدأو ا بالظلم.

#### معنى الآيات:

قوله تعالى: { فما أوتيتم من شئ فمتاع الحياة الدنيا } هذا شروع في بيان صفات الكمال في المسلم التي يستوجب بها نعيم الآخرة ضمن التعريض بزينة الحياة الدنيا الفانية فقال تعالى { فما أوتيتم } أيها الناس من مؤمن وكافر من شئ في هذه الحياة الدنيا من لذيذ الطعام والشراب وجميل اللباس، وفاخر المساكن وأجمل المناكح و أفره المراكب كل ذلك متاع الحياة الدنيا يزول ويفني. أما ما عند الله أي ما أعده الله لأوليائه في الدار الآخرة فهو خير وأبقى ولكن لمن أعده؟ والجواب للذين آمنوا أي بالله وآياته ولقائه ورسوله وبكل ما جاء به والذين على ربهم لا على سواه يتوكلون ثقة في كفايته واعتماداً عليه، والذين يجتنبون أي يتركون كبائر الإثم كالشرك والقتل والظلم وشرب الخمر وأكل الحرام والفواحش كالزني واللواط. والذين إذا غضبوا يتجاوزون عمن أغضبهم ويغفرون له زلته أو إساءته والذين استجابوا لربهم عندما ناداهم ودعاهم لكل ما طلبه منهم، والذين أقاموا الصلاة فأدوها على وجهها المطلوب لها من خشوع مراعين شرائطها وأركانها وواجباتها وسننها والذين أمرهم شورى بينهم أي أمرهم الذي يهمهم في حياتهم أفراداً وجماعات وأمما وشعوباً يجتمعون عليه ويتشاورون فيه ويأخذون بما يلهمهم ربهم بوجه الصواب فيه. والذين مما رزقهم الله من مال وعلم وجاه وصحة وبدن ينفقون شكراً لله على ما رزقهم واستزاده للثواب يوم الحساب. والذين إذا أصابهم البغي أي إذا بغي عليهم البغاة الظلمة من الكافرين ينتصرون لأنفسهم إعذاراً لها وإكراماً لأنها أنفس الله وليها فالعزة واجبة لها.

هذه عشر صفات متى اتصف بها العبد لا يضره شئ لو عاش الدهر كله فقيراً نقيًا محروماً من لذيذ الطعام والشراب ومن جميل اللباس، والسكن والمركب إذ ما عند الله تعالى. له خير وأبقى مع العلم أن أهل تلك الصفات سوف لا يحرمون من طيبات الحياة الدنيا هم أولى بها من غيرهم إلا أنها ليست شيئا يذكر إلى جانب ما عند الله يوم يلقونه ويعيشون في جواره.

وقوله تعالى: { وجزاء سيئة سيئة مثلها } هذا هو الحكم الشرعي جزاء المسيء العقوبة بما أوجب الله تعالى له في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى فمن عفا عمن أساء إليه، وأصلح ما بينه وبينه فعادت المودة وعاد الإخاء فأجره على الله وهو خير له وأبقى من شفاء صدره بعقوبة أخيه الذي أساء إليه. وقوله تعالى { إنه لا يحب الظالمين } تعليل لعظم الأجر لمن عفا أي كونه تعالى لا يحب الظالمين ضاعف الأجر وأجزل المثوبة للمظلوم إذا عفا وأصلح. وقوله: { ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل } أي وللذي ظلم فانتصر لنفسه ورد الظلم عنها فهؤلاء لا سبيل لكم إلى أذيتهم وعقوبتهم. هذا حكم الله وشرعه.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- متاع الحياة الدنيا إذا قوبل بما أعد الله للمؤمنين المتقين لا يعد شيئاً يذكر ابداً.

2- بيان أكمل الشخصيات الإسلامية وهي الشخصية التي تتصف بالصفات العشر التي تضمنتها الآيات الأربع ذات الرقم، (36-37-38-39).

3- مشروعية القصاص وعقوبة الظالم.

4- عدم مؤاخذة من ظلم فأخذ بحقه بلا زيادة عنه ما لم يكن حداً فإن الحدود يقيمها الإمام.

5- فضيلة العفو على الإخوة المسلمين والإصلاح بينهم.

{ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلُمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُولَــ يُكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم } \* { وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ } \* { وَمَن يُضْلُلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدِّ مِّن سَبِيلٍ } \* { وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُون عَلْ إِلَىٰ مَرَدِّ مِّن سَبِيلٍ } \* { وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُون عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعَلَالُ اللَّهُ اللَّ

```
أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ أَلاَ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقيمٍ } * { وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَآء
يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضِيْلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ }
```

شرح الكلمات:

{ إنما السبيل } : أي بالعقوبة والأذية.

{ على الذين يظلمون الناس } : أي يعتدون عليهم في أعراضهم أو أبدانهم وأموالهم.

{ يوبغون في الأرض بغير الحق }: أي ويطلبون في الأرض الفساد فيها بالشرك والظلمم والإجرام.

{ ولمن صبر وغفر } : أي ولمن صبر فلم ينتصر لنفسه وغفر وتجاوز عمن أساء إليه.

{ إِن ذلك } : أي إِن ذلك الصبر والتجاوز عن المسيء.

{ لمن عزم الأمور } : أي لمن معزومات الأمور المطلوبة شرعا.

{ ومن يضلل الله } : أي حسب سنته في الإضلال.

{ فما له من ولي من بعده } : أي فليس له من أحد يتولى هدايته ويقدر عليها.

{ هل إلى مرد من سبيل } : أي هل غلى مرد إلى الحياة الدنيا من سبيل نسلكها لنعود إلى الدنيا.

{ وتراهم يعرضون عليها } : أي على النار خاشعين خائفين متواضعين.

{ ينظرون من طرف خفى } : أي من عين ضعيفة النظر كما ينظر المقتول إلى السيف لا يملأ عينه منه

{ يوم القيامة } : أي لخلودهم في النار، وعدم وصولهم إلى الحور العين في دار السلام.

{ إلا إن الظالمين }: أي المشركين.

{ في عذاب مقيم } : أي دائم لا يخرجون منه وهو عذاب الجحيم.

{ ومن يضلل الله فما له من سبيل }: أي طريق إلى الهداية في الدنيا، وإلى الجنة يوم القيامة.

## معنى الآيات:

لقد تقدم قوله تعالى في الآية قبل هذه:

## { ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل }

فلما نفى عن المنتصرين السبيل إلى عقوبتهم اثبت هنا أن السبيل إلى العقوبة والمؤاخذة هو على الذين يظلمون الناس بالاعتداء عليهم في أبدانهم أو أعراضهم أو أموالهم ويبغون في الأرض بغير الحق اي ويطلبون الفساد فيها بالشرك والظلم والمعاصي، وليس في الشرك والظلم والمعاصي من حق يبيحها، وقوله { أولئك لهم عذاب أليم } أي للذين يبغون في الأرض بغير الحق لهم عذاب اليم اي موجع وهو عذاب الدنيا بعقوبتهم الصارمة ويوم القيامة ان لم يتوبوا من الظلم والفساد في الأرض.

وقوله تعالى: { ولمن صبر وغفر إنَّ ذلك لمن عزم الأمور } يخبر تعالى مؤكداً الخير بلام الابتداء ان من صبر فلم ينتصر لنفسه من أخيه المسلم وغفر لأخيه زلته فتجاوز له عنها فان ذلك المذكور من الصبر والتجاوز من معزومات الأمور المطلوبة شرعا.

وقوله تعالى: { ومن يضلل الله فماله من ولي من بعده } اي ومن يضلله الله تعالى حسب سنته في الإضلال فليس له من أحد من بعد الله يهديه. وقوله تعالى: { وترى الظالمين } اي المشركين لما رأوا العذاب أي عذاب النار يقولون: متمنيين الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا ويُورَحّدُوا حتى ينجوا من عذاب النار ويدخلوا الجنة مع الأبرار: هل إلى مرد من سبيل؟ أي هل غلى مرد غلى الدنيا من طريق؟ قال تعالى { وتراهم يعرضون عليها } أي على النار خاشعين خاضعين متواضعين من الذّل ينظرون من طرف خفى يسترقون النظر لا يملأون أعينهم من النظر إلى النار لشدة خوفهم منها.

وهنا يقول الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وإهليهم يوم القيامة وذلك لخلودهم في النار وحرمانهم من الوصول إلى الحور العين في الجنة دار الأبرار، ويعلن معلن فيقول: ألا إن الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي في عذاب مقيم لا يبرح و لا يزول وقوله تعالى { وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله } يخبر تعالى بأنه لم يكن لأولئك الظالمين من أهل النار من أولياء من دون الله ينصرونهم بتخليصهم من العذاب. وقوله { ومن يضلل الله فما له من سبيل } أي فما له طريق إلى هدايته في الدنيا و إلى الجنة يوم القيامة.

## هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- لا سبيل إلى معاقبة من انتصر لنفسه بعد ظلمه.

2- وجوب معاقبة الظالم والضرب على يديه.

3- فضيلة الصبر والتجاوز عن المسلم إذا أساء بقول أو عمل.

4- لا أعظم خسراناً ممن يخلد في النار ويحرم الجنة وما فيها من نعيم مقيم.

{ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّه مَا لَكُمْ مِّن مَلْجَأ يَوْمَئذ وَمَا لَكُمْ مِّن نَكِيرٍ } \* { فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ ٱلْبَلَاغُ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقْنَا ٱلإِنسَانِ مَنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَت أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلإِنسَانَ كَفُورٌ } \* { للَّه مُلْك ٱلسَمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاتًا ويَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ } \* { أَو يُزوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاتًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقيماً إِنَّهُ عَليمٌ قَدِيرٌ }

## شرح الكلمات:

{ استجيبوا لربكم } : أي أجيبوه لما دعاكم إليه من التوحيد والعبادة.

{ من قبل أن يأتي يوم } : أي يوم القيامة.

{ لا مردّ له من الله } : أي إذا أتى لا يرد بحال.

{ ما لكم من ملجأ يومئذ } : أي تلجأون إليه وتتحصنون فيه.

{ وما لكم من نكير } : أي وليس لكم ما تتكرون به ذنوبكم لأنها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.

{ فإن أعرضوا } : أي لم يجيبوا ربهم لما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة.

{ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا البَّلاغَ } : وقد بلغت فلا مسئولية تخشاها بعد البلاغ.

{ وإنا إذا اذقنا الإنسان منا رحمة }: اي نعمة كالغنى والصحة والعافية.

{ وإن تصبهم سيئة } : أي بلاء كالمرض والفقر وغير ذلك.

{ بما قدمت أيديهم } : أي من الذنوب والخطايا.

{ فإن الإنسان كفور } : أي للنعمة والنعم والإنسان هو غير المؤمن التقى.

{ لله ملك السموات والأرض }: أي خلقا وملكاً وتصرفا.

{ يهب لمن يشاء إناثا }: أي يرزق من يشاء من الناس بنات.

{ ويهب لمن يشاء الذكور } : أي ويعطى من يشاء الأو لاد الذكور.

{ أو يزوجهم ذكرانا وإناثا } : أي يجعلهم ذكوراً وإناثاً.

{ ويجعل من يشاء عقيما } : أي لا يلد و لا يولد له.

## معنى الآيات:

أذقنا الإنسان منا رحمة } اي نعمة كسعة رزق وصحة وكثرة مال وولد فرح بها فرح البطر والأشر، وهذا الإنسان هو الكافر أو الجاهل الضعيف الإيمان. وإن تصبهم سيئة اي ضيق عيش ومرض وفقر بما قدمت ايديهم من الذنوب فإن الإنسان كفور سرعان ما ينسى النعمة والمنعم ويقع في اليأس والقنوط هذا الإنسان قبل أن يؤمن ويسلم ويحس فإذا آمن وأسلم وأحسن تغير طبعه وطهر نبعه وأصبح يشكر عند النعمة ويصبر عند النقمة.

وقوله تعالى: { لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء } إنه بِحُكم سلطانه على الأرض والسماء فانه يتصرف كيف يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمنيشاء الذكور أو يزوجهم له ذكوراً وإناثاً، ويجعل من يشاء من الناس عقيما لا يلد ولا يولد له، وهذا ناتج عن علم أحاط بكل شيء، وقدرة أخضعت لها كل شيء وهذا معنى قوله { إنه عليم قدير } فالواجب أن يُسلم العبد لربه فيما وهبه وأعطاه إذ الله يعطى لحكمة ويمنع لحكمة، ومن السفه الاعتراض على حكم الله.

## هداية الآيات:

#### من هداية الآيات:

1- وجوب الاستجابة لله تعالى في كل ما دعا العبد إليه، وذلك قبل أن يطلب الاستجابة و لا يمكن منها.

2- على الدعاة إلى الله تعالى إبلاغ مطلوب الله تعالى من عباده، ولا يضرهم بعد ذلك شيء.

3- بيان طبع الإنسان وحاله قبل أن يهذب بالإيمان واليقين والطاعات.

4- لله مطلق التصرف في الملكوت كله فلا يصح الاعتراض عليه في شيء فهو يهب ويمنع لحكم عالية لا تدركها عقول العباد.

5- وجود عقم في الرجال وعقم في النساء، و لا بأس بالعلاج الجائز المشروع عند الشعور بالعقم أو العقر. اما ما ظهر الآن من بنوك المني، والإنجاب بطريق صب ماء فحل في فرج امرأة عاقر وما إلى ذلك فهذه من أعمال الملاحدة الذين لا يدينون لله بالطاعة له والتسليم لقضائه، وإن صاموا وصلوا وادعوا أنهم مؤمنون إذ لا حياء لهم ولا إيمان لمن لا حياء له، وحسبهم قبحا في سلوكهم هذا الكشف عن السوءات بدون انقاذ حياة و لا طلب رضا الله رب الأرض والسموات.

{ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَآءِ حِجَابِ أَوْ يُرسُلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلَيٌّ حَكِيمٌ } \* { وكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا ٱلْكْتَابُ وَلا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلَيٌ حَكِيمٌ } \* أَلِيمَانُ ولَلَّكِ لَتَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } \* أَلِيمَانُ ولَلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

## شرح الكلمات:

{ إلا وحياً أو من وراء حجاب } : أي إعلاما خفيا سريعا في يقظة أو منام، أو يكلمه من وراء حجاب فيسمع الكلام و لا يرى الذات.

{ أو يرسلوا رسو لا } : أي أو يرسل ملكاً في صورة إنسان فيكلمه مبلغا عنالله تعالى.

{ إنه على حكيم } : أي الله تعالى ذو علو على سائر خلقه حكيم في تدبير خلقه.

{ وكذلك أوحينا إليك }: أي كما كنا نوحى غلى سائر رسلنا أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن.

{ روحاً من أمرنا } : أي وحيا ورحمة من أمرنا الذي نوحيه إليك.

{ ما كنت تدري ما الكتاب و لا الإِيمان } : أي لم تكن قبل تدري أي شيء هو الكتاب، و لا الإِيمان الذي هو قول و عمل و اعتقاد.

{ ولكن جعلناه نوراً نهدي به } : أي جعلنا القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إلى صراطنا.

{ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم }: أي الإسلام.

{ ألا إلى الله تصير الأمور } : أي ترجع أمور جميع العباد في يوم القيامة إلى الله تعالى.

## معنى الآيات:

قوله تعالى: { وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا } يخبر تعالى أنه ليس من شأن البشر كائنا من كان أن يكلمه الله تعالى وحيا بأن يعلمه بطريق سريع خفي إلهاماً أو مناماً فيفهم عن الله تعالى ما ألقاه في روعه

جازماً أنه كلام الله ألقاه إليه، هذه طريقة وثانية أن يكلمه الله تعالى فيسمعه كلامه بدون أن يرى ذاته كما كلم موسى عليه السلام غير مرة. وثالثة أن يرسل إليه رسولاً كجبريل عليه السلام فيبلغه كلام ربه تعالى هذا معنى قوله تعالى { ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه على آي ذو علو على خلقه { حكيم } في تدبيره لخلقه.

وقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ى كما كنا نوحى إلى سائر رسلنا أوحينا إليك يا محمد روحاً وهو القرآن وسمى روحاً لأن القلوب تحيا به كما تحيا الأجسام بالأرواح، وقوله { من أمرنا } أي الذى نوحيه إليك الشامل للأمر والنهى والوعد والوعيد وقوله تعالى: { وما كنت تدرى ما الكتاب } أي القرآن { ولا الإيمان } الذى هو عقيدة وقول وعمل. وقوله: { ولكن جعلناه نوراً } اي جعلنا القرآن نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا إلى الإيمان بنا وتوحيدنا وطلب مرضاتنا بفعل محابّنا وترك مساخطنا.

وقوله: { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم } أي وأنك يا رسولنا لتهدي إلى صراط مستقيم الذي هو الدين الإسلامي وقوله { صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض } اي خلقا وملكا وعبيداً { وإلى الله تصير الأمور } اي وإليه تعالى مصير كل شيء، ومرد كل شيء إذ هو الملك الحق والمدبر لأمر المخلوقات كلها، ولذا وجب تفويض الأمر إليه والرضا بحكمه وقضائه ثقة فيه وفي كفايته.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان طرق الوحي وهي ثلاثة الأولى الإِلقاء في الروع يقظة أو مناماً والثانية أن يكلم الله النبي بدون أن يرى ذاته عز وجل كما كلم موسى في الطور وكلم محمداً صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى والثالث أن يرسل إليه الملك إما في صورته الملائكية أو في صورة رجل من بني آدم فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه من أمره.

2- القرآن الكريم روح تحيا به القلوب الميتة كما تحيا الأجسام بالأرواح.

3- القرآن نور يستضاء به في الحياة فتعرف به طرق السعادة وسبل النجاة.

سورة الزخرف

{ حَـمْ } \* { وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ } \* { إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقلُونَ } \* { وَإِنَّهُ فِيٓ أُمِ النَّكِرَ صَفْحاً أَن كُنتُمْ قَوْماً مسْرِفِينَ } \* { وَكَم الْكُتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ } \* { أَفَنَصْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحاً أَن كُنتُمْ قَوْماً مسْرِفِينَ } \* { وَكَم

# أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ } \* { وَمَا يَأْتِيهِم مِّنْ نَّبِيٍّ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ } \* { فَأَهْلَكْنَا مَن نَّبِيٍّ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ } \* { فَأَهْلَكْنَا أَشُدَّ مَنْهُم بَطْشاً وَمَضَى مَثَلُ ٱلأَوَّلينَ }

شرح الكلمات:

{ حم } : هذا أحد الحروف المقطعة يكتب حم ويقرأ: حَاميمْ.

{ والكتاب المبين } : أي والقرآن الموضح لطريق الهدى وسبيل السلام.

{ إنا جعلناه قرآنا عربيا } : أي جعلناه قرآنا بلسان العرب يقرأ بلسانهم ويفهم به.

{ لعلكم تعقلون } : أي رجاء أن تعقلوا أيها العرب، ما تؤمرون به وما تنهون عنه.

{ وإنه في أم الكتاب لدينا } : أي في اللوح المحفوظ كتاب المقادير كلِّها عندنا.

{ لعلي حكيم } : أي لذو علو وشأن على الكتب قبله لا يوصل إلى مستواه في علوه ورفعته حكيم أي ذو حكمة بالغة عالية لا يرام مثلها.

{ أفنضرب عنكم الذكر صفحا }: انمهلكم فنضرب عنكم الذكر صفحا أي لا ننزل القرآن بأمركم ونهيكم ووعدكم ووعيدكم.

{ ان كنتم قوماً مسرفين } : لأن كنتم قوماً مسرفين متجاوزين الحد في الشرك والكفر كلا لا نفعل.

{ وكم أرسلنا من نبي في الأولين }: أي وكثيراً من الأنبياء أرسلناهم في القرون الأولى من الأمم الماضية.

{ فأهلكنا أشد منهم بطشا } : أي فأنزلنا عذابنا باشدهم قوة وبطشا من قومك فأهلكناهم.

{ ومضى مثل الأولين } : أي ومضى في الآيات القرآنية صفة هلاك الأولين.

معنى الآيات:

حم الله أعلم بمراده به، والكتاب المبين اي والقرآن الموضح لكل ما ينجى من عذاب الله ويكسب جنته ورضاه

وهذا قسم اقسم الله به، والمقسم عليه قوله: { إنا جعلناه قرآنا عربياً } اي جعلنا الكتاب المبين اي الذي هو القرآن عربياً أي بلسان العرب ولغتهم. وقوله { لعلكم تعقلون } بيان للحكمة في جعل القرآن عربيا اي كي تعقلوا معاينة وتفهموا مراد الله منزله منه فيما يدعوكم إليه فيسهل عليكم العمل به فتكملوا وتسعدوا وقوله { وإنه } أي القرآن { في أم الكتاب } أي اللوح المحفوظ لدينا عندنا { لعلي } أي ذو علو وشأن على سائر الكتب قبله حكيم ذو حكمة بالغة عالية لا يرام مثلها.

وقوله تعالى: { أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين } اي أنمهلكم فنضرب عنكم الذكر صفحا فلا ننزل القرآن حتى لا تؤمروا ولا تنهوا من أجل أنكم قوم مسرفون في الشرك والكفر والتكذيب كلا لا نفعل إذا الاستفهام للانكار عليهم وقوله { وكم أرسلنا من نبي في الأولين } أي وكثيرا من الأنبياء أرسلنا في الأمم السابقة وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون أي ما أتى أمة من تلك الأمم رسول منا إلا سخروا منه واستهزأوا به، وبما جاءهم به من الإيمان والتوحيد ودعاهم إليه من فعل الصالحات وترك المحرمات إذا فاصبر على قومك فإنهم سالكون سبيل من سبقهم في الكفر والتكذيب والسخرية والاستهزاء. وقوله تعالى: { فأهلكنا أشد منهم بطشاً } أي أهلكنا من هم اشد بطشا في تلك الأمم الماضية لما كذبوا رسلنا واستهزأوا بهم فكيف بهؤلاء الذين هم أضعف منهم وأقل قوة وقدرة فأحرى بهم أن لا يمتنعوا من عذابنا متى أردنا إنزاله بهم.

وقوله { ومضى مثل الأولين } أي مضى في الآيات القرآنية صفة هلاك الأولين كقوم عاد وثمود وأصحاب مدين والمؤتفكات ألم يكن لقومك في ذلك عبرة لو كانوا يعتبرون؟.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- مشروعية الإِقسام بالله تعالى.

2- بيان شرف القرآن الكريم وعلو مكانته على سائر الكتب السابقة.

3- كون الناس مسرفين في الشرك والفساد لا يمنع وعظهم ونصحهم وارشادهم.

4- بيان سنة بشرية وهي أنهم ما يأتيهم من رسول إلا استهزأوا به.

5- في إهلاك الأقوى دليل على أن إهلاك من هو دونه أحرى وأولى لا سيما مع شدة كفره.

{ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَات وَٱلأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ } \* { ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم ٱلْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سَبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } \* { وَٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَر فَأَنشَرْنَا بِهِ بِلْدَةً مَّيْتاً كَذَلِكَ تُحْرَجُونَ } \* { وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلأَرْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكُ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ } \* { لِتَسْتَوُواْ عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْه وَتَقُولُواْ سَبُحَانَ ٱلَّذِي سَخَرَ لَنَا هَلَا هَلَا اللهُ مُقْرِنِينَ } \* { وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ }

## شرح الكلمات:

{ ولئن سألتهم } : أي ولئن سألت هؤلاء المشركين من قومك يا رسولنا.

{ من خلق السموات والأرض } : أي من بدأ خلقهن وأوجدهن ليقولن خلقهن الله ذو العزة والعلم.

{ الذي جعل لكم الأرض مهاداً } : أي الله الذي جعل لكم الأرض فراشا كالمهد للصبي.

{ وجعل لكم فيها سبلا } : أي طرقا.

{ لعلكم تهتدون } : أي إلى مقاصدكم في اسفاركم.

{ ماء بقدر } : أي على قدر الحاجة ولم يجعله طوفاناً مغرقاً ومهلكاً.

{ فأنشرنا به بلدة ميتا } : أي فَأَحْييننا به بلدة ميتا أي لا نبات فيها و لا زرع.

{ كذلك تخرجون } : أي مثل هذا الإحياء للأرض الميتة بالماء تحيون أنتم وتخرجون من قبوركم.

{ والذي خلق الأزواج كلها } : أي خلق كل شيء إذا الأشياء كلها زوج ولم يعرف فرد إلا الله.

{ متجعل لكم من الفلك والأنعام } : أي السفن، والإبل.

{ لتستووا على ظهوره } : أي تستقروا على ظهور ما تركبون.

{ وما كنا له مقرنين } : أي مطيقين و لا ضابطين.

{ وإنا إلى ربنا لمنقلبون } : أي لصائرون إليه راجعون.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في دعوة المشركين إلى التوحيد بقوله تعالى: { ولئن سألتهم } اي ولئن سألت يا رسولنا هؤ لاء المشركين من قومك قائلاً من خلق السموات والأرض أي من أنشأهن و أوجدهن بعد عدم لبادروك بالجواب قائلين الله ثم هم مع اعترافهم بربوبيته تعالى لكل شيء يركون في عبادته أصناماً وأوثانا. في آيات أخرى صرحوا باسم الجلالة الله وفي هذه الآية قالوا: العزيز العليم أي الله ذو العزة التي لا ترام والعلم الذي لا يحاط به. وقوله تعالى: { الذي جعل لكم الأرض مهداً } اي فراشاً وبساطاً كمهد الطفل وهذا من كلام الله تعالى لا من كلام المشركين إذ انتهى كلامهم عند العزيز العليم فقال تعالى: { الذي جعل لكم الأرض مهداً } أي بساطا ذكر صفات جليلة أخرى تعريفاً لهم بالله سبحانه وتعالى فقال تعالى: { الذي جعل لكم الأرض مهداً } أي بساطا وفراشاً، وجعل لكم فيها سبلاً أي طرقاً لعلكم تهندون إلى مقاصدكم لنيل حاجاتكم في البلاد هنا و هناك، والذي نزل من السماء ماء بقدر وهو المطر بقدر أي بكميات موزونة على قدر الحاجة منها فلم تكن ضحلة قليلة لا ننفع ولا طوفاناً مغرقا مهلكاً، وقوله { فانشرنا } أي أحيينا بذلك المطر بلدة ميتا أي أرضا يابسة لأنبات فيها ولا زرع. وقوله ركذلك تخرجون } أي مثل ذلك الأحياء للأرض الميتة يحييكم تعالى ويخرجكم من قبوركم أحياء.

وقوله { والذي خلق الأزواج كلها } هذا وصف آخر له تعالى بأنه خلق الأزواج كلها من الذكر والأنثى، والخير والشر والصحة والمرض، والعدل والجور، إذ لا فرد إلا هو سبحانه وتعالى وفي الحديث الصحيح الله وتر يحب الوتر قل هو الله أحد وقوله { جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون } هذا وصف آخر بصفاته الفعلية الدالة على وجوده وقدرته وعلمه والموجبة لألوهيته إذ جعل للناس من الفلك أي السفن ما يركبون ومن الأنعام كالإبل ومن البهائم كالخيل والبغال والحمير كذلك وقوله { لتستوا على ظهوره } أي تستقروا على ظهوره أي ظهور ما تركبون، ثم تذكروا نعمة ربكم بقلوبكم إذا استويتم عليه وتقولوا بألسنتكم سبحان الذي سخر لنا هذا أي الله لنا واقدرنا على التحكم فيه، وما كنا له اي لذلك الحيوان المركوب بمقرنين أي بمطيقين ولا ضابطين لعجزنا وقوته، { وانا إلى ربنا لمنقلبون } اي لصائرون إليه بعد موتنا راجعون.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير التوحيد يذكر صفات الربوبية المقتضية للألوهية.

2- تقرير عقيدة البعث والجزاء.

3- معجزة القرآن في الأخبار بالزوجية وقد قرر العلم الحديث نظام الزوجية وحتى في الذرة فهي زوج موجب وسالب.

4- مشروعية التسمية والذكر عند ركوب ما يركب فإن كان سفينة أو سيارة قال العبد بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وإن كان حيواناً قال عند الشروع باسم الله وإذا استوى قاعدا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون.

{ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ ٱلإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ } \* { أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بِنَاتَ وَأَصْفَاكُم بِٱلْبَنِينَ } \* { وَإِذَا بُشَرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسُودًا وَهُوَ كَظَيمٌ } \* إِلَّابْنِينَ } \* { وَجَعَلُواْ ٱلْمَلاَثِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادِ { أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ } \* { وَجَعَلُواْ ٱلْمَلاَثِكَةَ ٱلنَّذِينَ هُمْ عِبَاد الرَّحْمَانِ إِنَاتًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ } \* { وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا الرَّحْمَانِ إِنَاتًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ } \* { أَمْ آتَيْنَاهُمْ كَتَاباً مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ عَبَدْنَاهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ } \* { أَمْ آتَيْنَاهُمْ كَتَاباً مِن قَبْلِهِ فَهُم بِه مَسْتَمْسِكُونَ } \* { بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدُنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهُم مُهْتَدُونَ } \* { وَكَذَلِكُ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَقُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى أَمَّةً وَإِنَّا عَلَى أَمَّهُ وَإِنَّا عَلَى أَنْ آبَاءَنَا عَلَى أَمَّ وَإِنَّا عَلَى أَمْ وَالْ مَتْرُقُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى أَثَارِهم مُقْتَدُونَ }

## شرح الكلمات:

{ وجعلوا له من عباده جزءاً } : أي وجعل أولئك المشركون المقرون بأن الله هو الذي خلق السموات والأرض من عباده جزءاً إذ قالوا الملائكة بنات الله.

{ إِن الإِنسان لكفور مبين } : أي إِن الإِنسان المعترف بان الله خلق السموات وجعل من عباده جزءاً هذا الإِنسان لكفور مبين أي لكثير الكفر بينه.

{ وأصفاكم بالبنين } : أي خصكم بالبنين وأخلصهم لكم.

{ بما ضرب للرحمن مثلا } : أي بما جعل للرحمن شبها وهو الولد.

```
{ ظل وجهه مسودا وهو كظيم } : أي أقام طوال نهاره مسود الوجه من الحزن وهو ممتلئ غيظاً.
        { أو من يُنْشَأَ في الحلية } : أي أيجترئون على الله ويجعلون له جزءاً هو البنت التي تربي في الزينة.
                                   { وهو في الخصام غير مبين } : أي غير مظهر للحجة لضعفه بالأنوثة.
                                                          { عباد الرحمن إناثاً }: أي لأنهم قالوا بنات الله.
                                        { الشهدوا خلقهم } : أي أحضروا خلقهم عندما كان الرحمن يخلقهم.
                                                  { ستكتب شهادتهم } : أي سيكتب قولهم إن الملائكة إناثاً.
                    { ويسألون } : أي دعواهم أن الله راض عنهم بعبادة الملائكة لا دليل لهم عليه و لا علم.
                        { إِن هم إِلا يخرصون } : أي ما هم إلا يكذبون يتوارثون الجهل عن بعضهم بعضا.
                                          { أُم آتيناهم كتابا من قبله } : أي أم انزلنا عليهم كتابا قبل القرآن.
                              { فهم به مستمسكون } : أي متمسكون بما جاء فيه، والجواب لم يقع ذلك أبداً.
                       { بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة }: اي إنهم لا حجة لهم إلا التقليد الأعمى لآبائهم.
{ وإنا على آثارهم مهتدون } : أي علي طريقتهم وملتهم ماشون وهي عبادة غير الله من الملائكة وغيرهم من
                                                                                       الأصنام والأوثان.
                                                                      { إلا قال مترفوها }: أي متنعموها.
                                                             { إِنَا وَجِدْنَا آبَاءِنَا عَلَى أُمَّةً } : أَي مِلْةً وَدِينَ.
                                        { وإنا على آثارهم مقتدرون } : اي على طريقهم متبعون لهم فيها.
```

معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في دعوة المشركين إلى التوحيد، والمكذبين إلى التصديق فقال تعالى مُنكراً عليهم باطلهم موبخاً لهم على اعتقاده والقول به، فقال { وجعلوا له من عباده جزءاً } اي وجعل أولئك المشركون الجاهلون شه جزءاً أي نصيباً من خلقه حيث قالوا الملائكة بنات الله، وهذا من أكذب الكذب وأكفر الكفر إذ كيف عرفوا أن الملائكة إناث، وأ،هم بنات الله، وأنهم يستحقون العبادة مع الله فعبدوهم؟ حقاً إن الإنسان لكفور مبين أي كثير الكفر وبينه لا يحتاج فيه على دليل وقوله تعالى: { أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين } اي أتقولون أيها المشركون المفترون اتخذ الله مما يخلق من المخلوقات بنات، وخصكم بالبنين، بمعنى أنه فضلكم على نفسه بالازاث اللاتي تبغضون. عجباً منكم هذا الفهم السقيم. وقوله تعالى وإذا بشر أحدكم بما ضرب للرحمن مثلا أي بما جعل لله شبها وهو الولد ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي إن هؤ لاء الذين يجعلون الله البنات كذبا وافتراء، إذا ولد لأحدهم بنت فبشر بها اي أخبر بأن امرأته جاءت ببنت ظل وجهه طوال النهار مسوداً من الكآبة والغم وهو كظيم أي مثلئ غماً وحزنا.

وقوله تعالى: { أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين } ينكر تعالى عليه ويوبخهم على كذبهم وسوء فهمهم فيقول: ايجترئون ويبلغون الغاية في سوء الأدب ويجعلون لله من يربي في الزينة لنقصانه وهو البنات، وهو في الخصام غير مبين لخفة عقله حتى قيل ما أدلت امرأة بحجة الاكانت عليها لا لها. فقوله { غير مبين } أي غير مظهر للحجة بالخلقة وهي الأنثى والضمير عائد على من في قوله { أو من ينشأ في الحلية } أي الزينة.

وقوله تعالى { وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً } أي حيث قالوا الملائكة بنات الله وعبدوهم أشهدوا لذلك طلباً لشفاعتهم والانتفاع بعبادتهم. قال تعالى: موبخا لهم مقيما الحجة على كذبهم أشهدوا خلقهم اي أحضروا خلقهم عندما كان الله يخلقهم، والجواب لا، ومن أين لهم ذلك وهم ما زالوا لم يخلقوا بعد ولا آباؤهم بل ولا آدم اصلهم عليه السلام وقوله تعالى { أي ستكتب شهادتهم } هذه وهي قولهم إن الملائكة بنات الله ويسالون عنها ويحاسبون ويعاقبون عليها بأشد أنواع العقاب، لأنها الكذب والافتراء، وعلى؟ إنه على الله، والعياذ بالله وقوله تعالى: { وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم }. أي قال أولئك المشركون المفترون لمن أنكر عليهم عبادة الملائكة وغيرها من الأصنام قالوا: لو شاء الرحمن منا عدم عبادتهم ما عبدناهم.

قال تعالى في الرد عليهم { ما لهم بذلك من علم } أي ليس لهم أي علم برضا الله تعالى بعبادتهم لهم، ما هم في قولهم ذلك إلا يخرصون أي يقولون بالخرص والكذب إلى العلم يأتى من طريق الكتاب أو النبي ولا كتاب عندهم ولا نبي فيهم قال بقولتهم، ولذا قال تعالى منكراً عليهم قولتهم الفاجرة { أم آتيناهم كتابا فهم به مستمسكون }؟ لالا، ما آتاهم الله من كتاب ولا جاءهم قبل محمد من نذير إذا فلا حجة لهم إلا التقليد الأعمى للآباء والأجداد الجهال الضلال وهو ما حكاه تعالى عنهم في قوله: { بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة } أي ملة { و إنا على آثارهم مهتدون } اي ماشون مقتفون آثارهم وقوله تعالى: { وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية

من نذير } اي رسول إلا قال مترفوها اي متنعموها بنضارة العيش وغضارته { إنا وجدنا آباءنا على أمة } اي ملة ودين { وإنا على آثارهم مقتدون } أي متبعون لهم فيها. فهذه سنة الأمم قبل أمتك يا رسولنا فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق بما يقولون ويعتقدون ويفعلون أيضا. وهو معنى قوله تعالى { وكذلك ما أرسلنا من قبلك } إلى آخر الآية.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير صفة من صفات الإنسان قبل شفائه بالإيمان والعبادة وهي الكفر الواضح المبين.

2- وجوب إنكار المنكر ومحاولة تغييره في حدود ما يسمح به الشرع وتتسع له طاقة الإنسان.

3- بيان حال المشركين العرب في الجاهلية من كراهيتهم البنات خوف العار وذلك لشدة غيرتهم.

4- بيان ضعف المرأة ونقصانها ولذا تكمل بالزينة، وإن النقص فيها فطري في البدن والعقل معاً.

5- بيان أن من قال قو لا وشهد شهادة باطلة سوف يسأل عنها يوم القيامة ويعاقب عليها.

6- حرمة القول على الله بدون علم فلا يحل أن يُنسب إلى الله تعالى شيء لم ينسبه هو تعالى لنفسه.

7- حرمة التقليد للآباء وأهل البلاد والمشايخ فلا يقبل قول إلا بدليل من الشرع.

{ قَلَ اَوْلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ آبَآءَكُمْ قَالُوۤا إِنَّا بِمَآ أُرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ } \* { فَاتَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ ٱلْمُكذّبِينَ } \* { وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنّنِي بَرَآء مَمَّا تَعْبُدُونَ } \* { إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ } \* { وَجَعَلَهَا كَلَمَةً بَاقِيَةً فَي عَقبِهِ لَعَلَّهُم مَّا تَعْبُدُونَ } \* { إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ } \* { وَجَعَلَهَا كَلَمَةً بَاقِيَةً فِي عَقبِهِ لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ } \* { بَلْ مَتَعْتُ هَـلُولُاء وآبَآءَهُمْ حَتَىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُ وَرَسُولٌ مُبِينٌ } \* { وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُ وَرَسُولٌ مُبِينٌ } \* وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُ وَرَسُولٌ مُبِينٌ } \* وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُ وَرَسُولٌ مُبِينٌ } \* وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُ قَالُواْ هَـلاَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُل جَآءَهُمُ الْحَقُ قَالُواْ لَوْلاَ نُزلٌ هَـلاَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُل جَآءَهُمُ ٱلْحَقُ قَالُواْ هَلَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُل مَنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ } \* وَأَهُمْ يَعْسَمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَاة مَنْ الْقُرْيْتَيْنِ عَظِيمٍ } \* وَقَالُواْ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً ورَحُمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مَمَّا اللّهُونَ وَيَعْمُ مُ الْدُيْنَا ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً ورَحُمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مَمَّا سَخْرُيّا ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخْذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً ورَحُمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مَمَّا سَخْمُ فَيْ وَيْ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخْذُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخُولِنَا ورَفَعْنَا بَعْضَمُ مُ فَوْقُ وَى بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخْذَ بَعْضُهُمْ بَعْضا سُولُونَ كَالَاقُولُ الْمَالِيَ فَرَالُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِكُولُولُولُولُولُ لَكُولُولُولُولُ إِلَا لَلْوَلَالَ عَلَى الْمَلْكُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ إِلَا لَالْمُولُ لَا عَلَى الْفَوْلُ لَكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعْلَى الْمُعَلَّى الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَلَالُولُ الْفَاسُولُ ا

شرح الكلمات:

{ قال أولو جئتكم بأهدى مما : قال لهم رسولهم: أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بأهدى أي بخير وجدتم عليه آباءكم } مما وجدتم عليه آباءكم عليه آباءكم هداية إلى الحق والسعادة والكمال.

{ قالوا إنا بما ارسلتم به كافرون }: أي قال المشركون لرسلهم ردًا عليهم إنا بما أرسلتم به كافرون أي جاحدون منكرون غير معترفين به.

{ فانظر كيف كان عاقبة المكذبين }: أي كانت دماراً وهلاكاً إذاً فلا تكترث بتكذيب قومك يا رسولنا.

{ وإذ قال إبراهيم } : أي وأذكر إذ قال إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن.

{ إننى براء مما تعبدون } : أي برئ مما تعبدون من أصنام لا أعبدها ولا أعترف بها.

{ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين } : أي لكن الذي خلقني فإني أعبده وأعترف به فإنه سيهدني أي يرشدني إلى ما يكملني ويسعدني في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

{ وجعلها كلمة باقية في عقبه } : أي وجعل إبراهيم كلمة التوحيد: " لا إله إلا الله " باقية دائمة في ذريته إذ وصاهم بها كما قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه.

{ لعلهم يرجعون } : أي رجاء أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى توحيده كلما ذكروها وهي لا إله إلا الله.

{ بل متعت هؤلاء وآباءكم } : أي هؤلاء المشركين وآباءهم بالحياة فلم أعاجلهم بالعقوبة.

{ حتى جاءهم الحق ورسول : أي إلى أن جاء القرآن يحمل الدين الحق، ورسول مبين مبين } لا شك في رسالته و هو محمد صلى الله عليه وسلم يبين لهم طريق الهدى والأحكام الشرعية.

{ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على : أي وقال هؤلاء المشركون الذين متعناهم بالحياة فلم نُعاقبهم، رجل من القريتين عظيم } هَلاَّ نزل هذا القرآن على أحد رجلين من قريتي مكة أو الطائف أي الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بن مسعود الثقفي في الطائف.

{ أهم يقسمون رحمة ربك؟ } : أي ينكر تعالى عليهم هذا النحكم والاقتراح الفاسد فقال أهم يقسمون رحمة ربك إذ النبوة رحمة من أعظم الرحمات. وليس لهم حق في تنبئة أي أحد إذ هذا من حق الله وحده.

{ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في: أي إذا كنا نحن نقسم بينهم معيشتهم فنغني هذا ونفقر هذا الحياة الدينا } ونملك هذا ونعزل هذا، فكيف بالنبوة وهي أجل وأغلى من الطعام والشراب فنحن احق بها منهم فننبئ من نشاء.

{ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا } : أي جعلنا هذا غنياً وذاك فقيراً ليتخذ الغنى الفقير خادما يسخره في خدمته بأجرة مقابل عمله.

{ ورحمة ربك خير مما يجمعون }: أي والجنة التي أعدها الله لك ولأتباعك خير من المال الذى يجمع هؤ لاء المشركون الكافرون.

## معنى الآيات:

لما ذكر تعالى قول المشركين لرسلهم:

{ إنا وجدنا آباءنا على أمة }

" ملة "

## { وإنا على أثارهم مقتدون }

قال مخبراً عن قول الرسول لأمته المكذبة المقادة للآباء الظالمين { قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم } أي انتبعون آباءكم ولا تتبعوني ولا جئتكم بأهدى إلى الخير والسعادة مما وجدتم عليه آباءكم، وهذا إنكار من الرسول عليهم في صورة استفهام وهو توبيخ ايضاً إذ العاقل يتبع الهدى جاء به من جاء قريباً كان أو بعيدا.

وقوله تعالى { قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون } هذا قول الأمم المكذبة المشركة لرسلهم اي كل أمة قالت هذا لرسولها: إنما بما ارسلتم به من التوحيد وعقيدة البعث والجزاء والشرع وأحكامه كافرون أي منكرون مكذبون غير مصدقين، قال تعالى: { فانتقمنا منهم } اي لتكذيبهم فأهلكناهم فانظر يا رسولنا كيف كان عاقبتهم وهم المكذبون إنها دمار شامل و هلاك تام. وليذكر هذا قومك لعلهم يذكرون.

وقوله تعالى: { وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء مما تعبدون } أي واذكر يا رسولنا لقومك قول إبراهيم الذي ينتسبون إليه باطلا لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون أي إني برئ من آلهتكم التي تعبدونها فلا أعبدها ولا اعترف بعبادتها. وقوله { إلا الذي فطرني } أي لكن ابعد الله الذى خلقنى فهو أحق بعبادتى مما لم يخلق ولم يخلق شيئا وهو مخلوق أيضا. وقوله فإنه سيهدين اي يرشدنى دائما إلى ماف يه سعادتي وكما لي. وقوله

تعالى: { وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون } أي وجعل براءته من الشرك والمشركين، وعبادته خاصة بالله رب العالمين جعلها كلمة باقية في ذريته حيث وصاهم بها كما جاء ذلك في سورة البقرة إذ قال تعالى:

## { ووصى بها إبراهيم بنيه }

اي بأن لا يعبدوا إلا الله وهي إذاً كلمة لا إله إلا الله ورثها إبراهيم في بنيه لعلهم يرجعون إليها كلما غفلوا ونسوا تركوا عبادة الله تعالى والإنابة إليه بعوامل الشر والفساد من شياطين الإنس والجن فيذكرون ويتوبون إلى الله تعالى فيوحدونه ويعبدونه فجزى الله إبراهيم عن المؤمنين خيرا. وقوله تعالى: { بل متعت هؤ لاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين } أي بل لم يتحقق ما ترجاه إبراهيم كاملاً إذا أشرك من بنيه من اشرك ومنهم هؤلاء الشمركون المعاصرون لك ايها الرسول وآباءهم، ومتعهم بالحياة حتى جاءهم الحق الذي هو هذا القرآن يتلوه هذا الرسول المبين اي الموضح لكل الأحكام والمبين لكل الشرائع. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون هكذا قالت قريش لما جاءها الحق الذي هو القرآن الحامل للشرائع والأحكام والرسول المبين لذلك والموضح له قالوا هذا سحر يسحرنا به، وإنا به أي بالقرآن والرسول كافرون اي جاحدون منكرون مكذبون وقالوا أبعد من ذلك في الشطط والغلط وهو ما حكاه تعالى عنهم في قوله: { وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم } أي هلا نزل هذا القرآن على رجل شريف ذي مكانه مثل الوليد بن المغيرة في مكة أو عروة بن مسعود في الطائف وهذه نظرة مادية بحتة إذ رأوا أن الشرف بالمال، ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم لا مال له و لا ثراء رأوا أنه ليس أهلا للرسالة و لا للمتابعة عليها، فرد تعالى عليهم نظريتهم المادية الهابطة هذه بقوله: { أهم يقسمون رحمة ربك }؟ أما يخجلون عندما قالوا أهم يقسمون رحمة ربك فيعطون منها من شاءوا ويمنعون من شاءوا أم نحن القاسمون؟ إنا قسمنا بينهم معيشتهم: طعامهم وشرابهم وكساهم وكسنهم ومركوبهم في الحياة الدنيا فالعاجز حتى عن إطعام نفسه وسقيها وكسوتها كيف لا يستحى أن يعترض على الله في اختياره من هو أهل لنبوته ورسالته؟ وقوله تعالى: { ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات } اى في الرزق فهذا غنى وذاك فقير من أجل أن يخدم الفقير الغنى وهو معنى قوله تعالى: { ليتخذ بعضهم بعضا سخريا } ، إذ لو كانوا كلهم أغنياء لما خدم أحد أحداً وتعطلت الحياة وقوله تعالى: { ورحمة ربك } أي الجنة دار السلام خير مما يجمعون من المال الذي فضلوا أهله وإن كانوا من أحط الناس قدر ا و أدناهم شرفا.

ورأوا أنهم أولى بالنبوة منك لمرض نفوسهم بحب المال والشهوات.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

-1 من الكمال العقلى أن يتبع المرء الهدى ولو خالفه قومه وأهل بلاده.

2- وجوب البراءة من الشرك والمشركين وهذا معنى لا إله إلا الله.

3- فضيلة من يورث أو لاده هدى وصلاحاً.

4- لا يعترض على الله أحد في شرعه وتدبيره إلا كفر والعياذ بالله تعالى.

5- بيان الحكمة في الغني والفقر، والصحة والمرض والذكاء والغباء.

{ وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَـنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فَضَةً وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَتَّكِنُونَ } \* { وَلَبُيُوتِهِمْ أَبُواباً وَسَرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِنُونَ } \* { وَرُخْرُفاً وَإِن كُل ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحُيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ }

شرح الكلمات:

{ أمة واحدة } : أي على الكفر.

{ ومعارج } : أي كالسلم والمصعد الحديث والمعارج جمع معرج وهو المصعد.

{ عليها يظهرون } : أي يعلون عليها إلى السطوح.

{ وزخرفا } : أي ذهباً اي لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة وذهب وكذلك الأبواب والمصاعد والسرر بعضها من فضة وبعضها من ذهب.

{ وان كل ذلك } : أي وما كل ذلك المذكور.

{ لما متاع الحياة الدنيا } : أي وما كل ذلك الا متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول.

{ والآخرة } : أي الجنة ونعيمها خير لأهل الإيمان والتقوى من متاع الدنيا.

معنى الآيات:

لما فضل تعالى الجنة على المال والمتاع الدنيوى في الايات السابقة قال هذا: { ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة } اي على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن (يعني نفسه عز وجل) لبيوتهم سقفاً من فضة، ومعارج عليها يظهرون اي مراقى ومصاعد عليها يعلون إلى الغرف والسطوح من فضة ولجعلنا كذلك لبيوتهم ابواباً وسررا عليها يتكئون من فضة أيضا، وزخرفاً أي وذهباً أي بعض المذكور من فضة وبعضه من ذهب ليكون أجمل وابهى من الفضة وحدها، وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أي وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا يتمتع به الناس ثم يزول ويذهب بزوالهم وذهابهم. والآخرة عند ربك أي الجنة وما فيها من نعيم مقيم للمتقين الذين أمنوا واتقوا الشرك والمعاصي وما عند الله خير مما عند الناس، وما يبقى خير مما يفنى، ولذا قال الحكماء لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف "طين " لاختار العاقل الآخرة على الدنيا، وهو اختيار ما يبقى على ما يفنى.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- الميل إلى الدنيا وطلب متاعها فطرى في الإنسان فلذا لو اعطيها الكافر بكفره لمال إليها كل الناس وطلبوها بالكفر.

2- هوان الدنيا على الله وعدم الاكتراث بها إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء " رواه الترمذي وصححه وفي صحيح مسلم: " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ".

- بيان أن الآخرة خير للمتقين.

{ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَـنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُو َلَهُ قَرِينٌ } \* { وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ } \* { حَتَّىٰ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْن السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ } \* { حَتَّىٰ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْن فَبِيْسَ ٱلْقَرِينُ } \* { وَلَن يَنْفَعَكُمُ ٱلْيُومْ إِذْ ظُلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ } \* { أَفَأَنتَ تُسْمِع الْصَمُّمَ أَوْ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلالً مُبِينٍ }

شرح الكلمات:

{ ومن يعش عن ذكر الرحمن } : أي يعرض متعاميا متغافلاً عن ذكر الرحمن الذي هو القرآن متجاهلاً.

{ نقيض له شيطاناً } : أي نجعل له شيطاناً يلازمه الإضلاله وإغوائه.

{ فهو له قرين } : أي فهو أي من عشا عن ذكر الرحمن قرين للشيطان.

{ وإنهم ليصدُّونهم عن السبيل } : أي وإن الشياطين المقارنين لهم ليصدونهم عن طريق الهدى.

{ ويحسبون أنهم مهتدون } : أي ويحسب العاشون عن القرآن وحججه وعن ذكر الرحمن وطاعته أنهم مهتدون أي أنهم على الحق والصواب وذلك بتزيين القرين لهم.

{ بعد المشرقين } : أي كما بين المشرق والمغرب من البعد قال هذا تبرؤا منه.

{ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم } : أي ولن ينفعكم اليوم أيها العاشون إذ ظلمتم أنفكم بالشرك والمعاصي.

{ إنكم في العذاب مشتركون }: اشتراككم في العذاب غير نافع لكم.

{ أَفَأَنت تَسَمَع الصّم أَو تَهدى : أي إنك يا رسولنا لا تَسَمَع الصّم، ولا تَهدى العمى والقوم قد العمى } أصمهم الله وأعمى أبصارهم لأنهم عشوا عن ذكره.

{ ومن كان في ضلال مبين } : أي كما انك لا تقدر على هداية من كان في ضلال مبين عن الحق والهدى.

## معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في عرض الهداية على الضالين بالكشف عن أحوالهم واضاءة الطريق لهم قال تعالى: { ومن يعش عن ذكر الرحمن } اي يعرض متعاميا متغافلا عن ذكر الرحمن الذي هو القرآن وعبادة الرحمن متجاهلا ذلك نقيض له شيطاناً أي نسبب له نتيجة إعراضه شيطاناً ونجعله له قرينا لا يفارقه في الدنيا ولا في الآخرة. فهو له قرين دائما. وقوله تعالى: { وإنهم لَيصُدُّونَهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون } أي وان القرناء الذي جعلهم تعالى حسب سنته في السباب والمسببات للعاشين عن ذكره يصدونهم بالتزيين والتحسين لكل المعاصى حتى انغمسوا في كل إثم وولغوا في كل باطل وشر، وضلوا عن سبيل الهدى والرشد ومع هذا يحسبون أنهم مهتدون وغيرهم هم الظالمون.

وقوله تعالى: { حتى إذا جاءنا } أي يوم القيامة قال العاشى عن ذكر الرحمن يا ليت متمنيا بينى وبينك بعد المشرقين اي يتمنى لو أن بينه وبين قرينه من الشياطين من البعد كما بين المشرق والمغرب. قال تعالى

لأولئك العاشين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم بالشرك والمعاصى في الدنيا أنكم في العذاب مشتركون اي إن اشتراككم في العذاب غير نافع لكم ولا مجد ابدا. وقوله تعالى لرسوله: { أَفَأَنت تسمع الصم أو تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين } ينكر تعالى على رسوله ظنه أنه يقدر على هدايتهم وحده بدون إرادة الله تعالى ذلك لهم إذ كان صلى الله عليه وسلم في دعائهم، وهم لا يزدادون إلا تعامياً وتجاهلا وكفراً فقال تعالى يخاطب رسوله { أَفَأَنت } والاستفهام للانكار تسمع الصم الذين ذهب الله بأسماعهم، أو تهدى العمى الذين ذهب الله بأبصارهم، ومن كان في ضلال مبين عن الحق وسبيل الرشد والهدى إنك لا تقدر على ذلك فهون على نفسك وترفق في دعوتك فإنك لا تكلف غير البلاغ وقد بلغت.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان سنة الله تعالى فيمن يعرض عن ذكر الله فإنه يسبب له شيطانا يضله ويحرمه الهداية أبداً فيقيم على الذنوب والآثام ضالا الطريق المنجى المسعد وهو يحسب أنه مهتد، وهذا يتعرض له المعرضون عن الكتاب والسنة كالمبتدعة وأصحاب الأهواء والشهوات والعياذ بالله تعالى.

2- الاشتراك في العذاب يوم القيامة لا يخففه.

3- بيان أن من أعماه الله وأصمه حسب سنته في ذلك لا هادي له و لا مسمع له و لا مبصر.

{ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ } \* { أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدَرُونَ } \* { فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ } \* { وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْف فَاسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } \* { وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْف تُسُالُونَ } \* { وَسَئُلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلُنَا مَن رُسُلُنَا مَن دُونِ ٱلرَّحْمَلُنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ }

شرح الكلمات:

{ فإما نذهبن بك } : أي فإن نذهبن بك أي نميتك قبل تعذيبهم، وما زائد ادغمت فيها إن الشرطية فصارت إمَّا.

{ فإنا منهم منتقمون } : أي معذبوهم في الدنيا وفي الآخرة.

{ وإما نرينك الذي وعدناهم } : أي وإن نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب.

{ فإنا عليهم مقتدرون } : أي لا يعوقنا لأنا عليهم قادرون.

{ فاستمسك بالذي أوحى إليك } : اي دم على استمساكك بالقرآن سواء عجلنا لك بالموعود به أو أخرناه.

{ وإنه لذكر لك ولقومك } : أي وإن القرآن لشرف لك وشرف لقومك.

{ وسوف تسألون } : أي عن القرآن أي عن العمل به بتطبيق شرائعه و إبلاغه لغيركم.

{ وأسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا }: أس اسأل مؤمنى أهل الكتابين التوارة والانجيل.

{ اجعلنا من دون الرحمن آلهة } : أي هل جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون والجواب لم نجعل أبداً فليفهم هذا مشركو مكة.

## معنى الآيات:

مازال السياق الكريم في دعوة كفار قريش الى الإيمان والتوحيد فقوله تعالى: { فإما نذهبن بك } أي إن نذهب بك أى نخرجك من بين أظهرهم فإنا أظهرهم منهم منتقمون أي فنعذبهم كما عذبنا الأمم من قبلهم عندما يخرجون رسولهم أو نريك الذي وعدناهم من نصرك عليهم وغلبتك لهم فإنا عليهم مقتدرون أى قادرون على أن نفعل بهم ذلك.

وقوله تعالى: { فاستمسك بالذى أوحي اليك إنك على صراط مستقيم) أي فتمسك يا رسولنا بما يأمرك به هذا القرآن الذى أوحاه إليك ربك إنك صراط مستقيم وهو الإسلام الذي لا يشفى من تمسك به فعاش عليه ومات عليه. وقوله تعالى: { وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون } أي وان القرآن الذي أوحى إليك وأمرت بالتمسك به هو ذكر لك أي شرف وأى شرف ولقومك من قريش كذلك إذا آمنوا به وعملوا بما جاء وسوف تسألون عن العمل به وتطبيق أحكامه والإلتزام بشرائعه.

وقوله { واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون }؟ أي وأسأل يا رسولنا مؤمني أهل الكتابين التوارة والانجيل إذ سؤالهما سؤال رسلهم الذين ماتوا من قبلك هل جعل الله تعالى من دونه آلهة يعبدون؟ وسوف يجيبونك بقولهم حاشا لله أن يأذن بعبادة غيره من خلقه وهو الله لا إله إلا هو، وهذا من أجل تتبيه أذهان قريش الى خطأها الفاحش في اصرارها على عبادة الأصنام إن القرآن نزل لهدايتهم وهداية غيرهم من بنى آدم على الإطلاق إلا أنهم هو أو لا وغيرهم ثانيا.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

-1 من سنة الله في الأمم إذا أخرج الرسول قومه مكرها الله تعالى له منهم فأهلكهم.

2- صدق وعد الله تعالى لرسوله فإنه ما توفاه حتى أقر عينه بنصره على أعدائه.

3- وجوب التمسك بالكتاب والسنة اعتقاداً وعملاً.

4- شرف هذه الأمة بالقرآن فإن أضاعته أضاعها الله وأذلها وقد فعل.

{ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَآ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ } \* { فَلَمَّا جَآءَهُم بِآيَاتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ } \* { وَمَا نُريِهِم مِّنْ آيَة إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِآلُعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } \* { وَقَالُواْ يَأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عَندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ } \* { فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ }

## شرح الكلمات:

{ ولقد ارسلنا موسى بآياتنا } : أي أرسلنا بالمعجزات الدالة على صدق رسالته.

{ إلى فرعون وملإه }: أي وقومه من القبط.

{ إذ هم منها يضحكون } : أي سخرية وإستهزاء.

{ وما نريهم من آية } : أي من آيات العذاب كالطوفان.

{ إلا هي أكبر من أختها }: أي من قرينتها التي قبلها من الآيات.

{ وقالوا يا أيها الساحر } : أي أيها العالم بالسحر المتبحر فيه.

{ بما عهد عندك } : أي من كشف العذاب عنا إن آمنا.

{ إنا لمهتدون } : أي إن كشف عنا العذاب إنا مؤمنون.

{ إذا هم ينكثون } : أي ينقضون عهدهم فلم يؤمنوا.

معنى الآيات

قوله تعالى: { ولقد أرسلنا } إيراد هذا القصص هنا كان لمشابهة حال قريش بحال فرعون من جهة إذ قال رجال قريش لم لا يكون من ذوى المال والجاه كالوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود وقال فرعون: أم أنا خير من هذا الذى هو مهين أي حقير يعنى موسى عليه السلام.

ومن جهة أخرى كان لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر كما صبر موسى وهو أحد أولى العزم الخمسة فقال تعالى: { ولقد أرسلنا موسى بآياتنا } أي بحججنا الدالة على صدق موسى في رسالته إلى فرعون وقومه بأن يعبدوا الله ويتركوا عبادة غيره، وان يرسلوا مع موسى بنى إسرائيل ليذهب بهم إلى أرض المعاد (فلسطين) فلما جاءهم قال إنى رسول رب العالمين جئتكم لآمركم بعبادة الله وحدة وترك عبادة من سواه، إذ لا يستحق العبادة إلا الله. فطالبوه بالآيات على صدق دعواه فلما جاءهم بالآيات العظام فأجأوه بالضحك منها والسخرية والاستهزاء بها وهو معنى قوله تعالى: { فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون }.

وقوله تعالى: { وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها } أي وما نرى فرعون وملأه من آية إلا هب أكبر دلالة على صدق موسى من الآية التي سبقتها. قال تعالى وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون الى الحق فيؤمنون ويوحدون. وقالوا لموسى يا أيها الساحر أى العليم بالسحر المتبحر فيه ظنا منهم أن المعجزات كانت عمل ساحر. أدع لنا ربك بما عهد عندك إنا لمهتدون أى سل ربك يرفع عنها هذا العذاب كالطوفان والجراد والقمل والضفادع إنا مؤمنون وكانوا كلما نزل بهم العذاب سألوا موسى ووعده بالإيمان به إن رفع الله عنهم العذاب وفى كل مرة ينكثون عهدهم وهو قوله تعالى { فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون } أي ينقضون العهد ولا يؤمنون كما واعدوا.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- الايات دليل على صدق من جاء بها، ولكن لا تستلزم الإيمان ممن شاهدها.

2- قد يؤاخذ الله الأفراد او الجماعات بالذنب المرة بعد المرة لعلهم يتوبون إليه.

3- حرمة خلف الوعد ونكث العهد، وأنهما من آيات النفاق وعلاماته.

{ وَنَادَىٰ فَرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَـــــذَهِ ٱلأَدْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِيٓ أَفَلا تُبْصِرُونَ } \* { أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَــــــــذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ } \* { فَلَوْلاَ أُلْقِي عَلَيْهِ لَبُصِرُونَ } \* { فَلَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ } \* { فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْما فَاسِقِينَ } \* { فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلا فَاسِقِينَ } \* { فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلا لِلْخَرِينَ } للْآخرين }

## شرح الكلمات:

{ ونادى فرعون في قومه } : أي نادى فيهم افتخاراً وتبجحاً بما عنده.

{ وهذه الأنهار تجرى من تحتى } : أي من النيل تجرى من تحت قصورى.

{ أفلا تبصرون } : أي عظمتي وما أنا عليه من الجلال والكمال.

{ أُم أَنا خير } : أي من موسى الذي هو مهين و لا يكاد يبين أي يفصح للثغة التي في لسانه.

{ فلو لا ألقى عليه أسورة من ذهب } : اي هلا ألقى عليه أسورة من ذهب من قبل الذي أرسله.

{ أو جاء معه الملائكة مقترنين } : أي أو جاءت الملائكة يتبع بعضها بعضاً تشهد له بالرسالة.

{ إنهم كانوا قوماً فاسقين } : أي أطاعوه لكونهم قوماً فاسقين ففسقهم هو علة طاعتهم.

{ فلما أسفونا انتقمنا منهم } : أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم.

{ فجعلناهم سلفا } : أي فرعون وقومه سلفاً أي سابقين ليكونوا عبرة لمن بعدهم.

{ ومثلا للآخرين } : أي يتمثلون بحالهم فلا يقدمون على مثل فعلهم.

## معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في قصة موسى مع فرعون قال تعالى: { ونادى فرعون في قومه } لأجل الافتخار والتطاول إرهاباً للناس قال يا قوم أليس لى ملك مصر، وهذه الأنهار أى أنهار النيل تجرى من تحتى أى من تحت قصوره، أفلا تبصرون فإذا أبصرتم فقولوا أنا خير من هذا الذى وهو مهين أى حقير يتولى الخدمة بنفسه، ولا يكاد يبين اى يفصح بلسانه لعلة به وهي اللثغة أم هو؟.

فلو لا ألقى عليه أساوره من ذهب أي هلا ألقى عليه من أرسله أساورة من ذهب أو بعث معه الملائكة مقترنين يشهدون له بالرسالة. قال تعالى: { فاستخف قومه } أى استفزهم بقوله هذا وحركهم فاطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، والفاسق جبان يستجيب بسرعة للباطل ان كان ممن يخاف عادة كالحاكم الظالم.

وقوله تعالى: { فلما آسفونا } أي أغضبونا بنكثهم وكفرهم وكبريائهم وظلمهم أغرقناهم أجمعين أى فلم نبق منهم أحداً والمراد فرعون وجنوده. وقوله تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين أي جعلنا فرعون، ومن أغرقنا معه من ملائه وجيوشيه سلفا أي سابقين ليكنوا عبرة لمن بعدهم، ومثلا يتمثل به من بعدهم فلا يقدمون على ما أقدموا عليه من الكفر والظلم والعلو والفساد، وأولى من يعتبر بهذا قريش التي نزل لينبهها ويحرك كامن نفسها لتتبه من غفلتها وتوحد فتنجو وتكمل وتسعد.

## هداية الآيات:

## من هداية الآيات:

- -1 ذم الفخر و المباهة إذ هما من صفات المتكبرين و الظالمين.
- 2- الاحتقار للفقراء والازدراء بهم من صفات الجبارين الظلمة المتكبرين.
  - 3- الفسق يجعل صاحبه مطية لكل ظالم أداة يسخره كما يشاء.
- 4- التحذير من غضب الرب تبارك وتعالى فإنه متى غضب انتفم فبطش.

{ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ } \* { وَقَالُوۤاْ أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوه لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ } \* { إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبنِي لِكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ } \* { وَإِنَّهُ لَعَلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا إِسْرَائِيلَ } \* { وَإِنَّهُ لَعَلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا

## تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ هَـذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ } \* { وَلاَ يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ }

شرح الكلمات:

{ ولما ضرب ابن مريم مثلا } : أي ولما جعل عيسى بن مريم مثلا، والضارب ابن الزبعرى.

{ إذا قومك منه يصدون } : أي إذ المشركون من قومك يصدون أي يضحكون فرحاً بما سمعوا.

{ وقالوا ألهتنا خير أم هو؟ } : أي ألهتنا التي نعبدها خير أم هو أي عيسى بن مريم فنرضى أن تكون آلهتنا معه.

{ ما ضربوه لك إلا جدلاً } : أي ما جعلوه أي المثل لك إلا خصومة بالباطل لعلمهم أن ما لغير العاقل فلا يتناول اللفظ عيسى عليه السلام.

{ بل هم قوم خصمون } : أي ما هو أي عيسى إلا عبد انعمنا عليه البنوة.

{ وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل } : أي لوجود من غير أب كان مثلا لبنى إسرائيل لغرابته يستدل به على قدرة الله على ما يشاء.

{ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة } : أي ولو شاء لأهلكناهم وجعلنا بدلكم وملائكة.

{ في الأرض يخلفون } : أي يعمرون الأرض ويعبدون الله فيها يخلفونكم فيها بعد إهلاككم.

{ وإنه لعلم للساعة } : أي وإن عيسى عليه السلام لعلهم للساعة تعلم بنزوله إذا نزل.

{ فلا تمترون بها } : أي لا تشكن فيها أي إثباتها و لا في قربها.

{ واتبعون هذا صراط مستقيم } : أي وقل لهم اتبعون على التوحيد هذا صراط مستقيم وهو الإسلام.

{ و لا يصدنكم الشيطان } : أي و لا يصرفنكم الشيطان عن الإسلام.

{ إنه لكم عدو مبين } : أي إن الشيطان لكم عدو بيّن العداوة فلا تتبعوه.

#### معنى الآيات:

قوله تعالى: { ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون } روى أن ابن الزبعرى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لما نزلت آية الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون قال: أهذا لنا ولألهتنا أم جميع الأمم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم " فقال ابن الزبعرى خصمتك ورب الكعبة، أليست النصارى يعبدون المسيح واليهود يعبدون العزير وبنو مليح يعبدون الملائكة فإن هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم، ففرح بها المشركون وضحكوا وضجوا بالضحك مرتفعة أصواتهم بذلك ونزلت في هذا الحادثة الآية: (ولما ضرب بن مريم مثلا } أى ولما جعل ابن الزبعرى عيسى بن مريم مثلا إذ جعله مشابها للأصنام من حيث أن النصارى اتخذوه إلها وعبدوه من دون الله، وقال فإذا كان عيسى والعزير والملائكة في النار فقد رضينا أن نكون وآلهتنا معهم ففرح بها المشركون وصدوا وضجوا بالضحك. وقالوا آلهتنا خير أم هو أي المسيح؟ قال تعالى لرسوله: ما ضربوه لك إلا جدلاً اى ما ضرب لك ابن الزبعرى هذا المثل طلبا للحق وبحثا عنه وأنما ضربه لك لأجل الجدل والخصومة بل هم قوم خصمون مجبولون هلى الجدل والخصام..

وقوله أن هو أي عيسى إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة، وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل يستدلون به على قدة الله وإنه عزوجل على كل ما يشاء قدير إذ خلقه من غير أب كما خلق آدم من تراب قم قال له كن فكان.

وقوله تعالى: { ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون } أي ولو نشاء لأهلكناكم يا بنى آدم ولم نبق منك أحدا. وجعلنا بدلكم في الأرض ملائكة يخلفونكم فيها فيعمرونها ويعبدون الله تعالى فيها ويوحدونه و لا يشركون به سواء.

وقوله { وإنه لعلم للساعة } أي وإن عيسى عليه السلام لعلامة للساعة أي نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان علامة على قرب الساعة. فلا تمترن بها أى فلا تشكن في إيتانها فانها آتية وقريبة. وقوله واتبعون أى وقل لهم يا رسولنا واتبعون على التوحيد وما جئتكم به من الهدى هذا صراط مستقيم أى الإسلام بوساوسه وإغوائه فيصرفكم عن التوحيد والإسلام إنه لكم عدو مبين وليس أدل على عداوته من أنه اخرج آدم بإغوائه من الجنة حسداً له وبغياً عليه. فمثل هذا العدو لا يصح ابداً الإستماع إليه والمشي وراءه واتباع خطواته. ومن يتبع خطواته يهلك.

هداية الآبات:

من هداية الآيات:

- 1- بيان أن قريشاً أوتيت الجدل والقوة في الخصومة.
- 2- ذم الجدل لغير إحقاق حق وإبطال باطل وفي الحديث ما ضل قوم هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل.
  - 3- شرف عيسى و علو مكانته وأن نزوله إلى الأرض علامة كبرى من علامات قرب الساعة.
    - 4- تقرير البعث والجزاء.
    - 5- حرمة إتباع الشيطان لأنه يضل و لا يهدى.

{ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلَأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُوا اللَّهَ وَأَطْيِعُونَ ﴾ \* { إِنَّ ٱللَّهَ هُو رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَلْاً صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ \* { فَٱخْتَلَف اللَّهُ وَأَطْيِعُونَ ﴾ \* { هَلْ يَنْهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾ \* { هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتَيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾

## شرح الكلمات:

{ ولما جاء عيسى بالبينات } : أي ولما جاء عيسى بن مريم إلى بنى إسرائيل بالمعجزات والشرائع.

{ قال قد جئتكم بالحكمة } : أي قال لبنى إسرائيل قد جئتكم بالنبوة وشرائع الإنجيل.

{ و لأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه } : أي وجئتكم لأبين لكم ما اختلفتم فيه من أحكام التوارة من أمر الدين وغيره.

{ فاتقوا الله وأطيعون } : أي خافوا الله وأطيعون فيما أبلغكموه عن الله من الأمر النهي.

{ إن الله ربى وربكم فاعبدوه } : أي إن الله إلهي وإلهكم فاعبدوه بحبه وتعظيمه والذلة له.

{ هذا صراط مستقيم } : أى تقوى الله وطاعة الرسول وعبادة الله بما شرع هو الإسلام المعبر عنه بالصراط المستقيم.

{ فاختلف الأحزاب من بينهم } : أي في شأن عيسى أهو الله: او ابن الله، أو ثالث ثلاثة.

{ فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم } : أي فويل للذين كفروا بما قالوا في عيسى من الكذب والباطل.

{ هل ينظرون إلا ساعة أن تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون } : أي ما ينتظر هؤلاء الأحزاب مع إصرارهم على ما قالوه في عيسى إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة وهو لا يشعرون.

#### معنى الآيات:

بعد أن ذكر تعالى جدل المشركين في مكة وفرحهم بالباطل الذي قاله ابن الزبعرى في شأن الملائكة والعزير وعيسى عليهم السلام من أنهم في النار مع من عبدوهم، وبرأ تعالى الملائكة والعزيز وعيسى لأنهم ما أمروا الناس بعبادتهم حتى يؤ خذوا بها، وانما امر بعبادتهم الشيطان فالشيطان ومن عبدوهم الذين في النار، وذكر تعالى شرف عيسى ومكانته وانه عبد أنعم عليه بالنبوة وجعله مثلا لبني إسرائيل يستدلون به على قدرة الله تعالى إذ خلقه من غير أب كما خلق آدم من غير أب ولا أم وإنما خلقه من تراب ذكر رسالة عليه السلام الى بني إسرائيل ليكون ذلك موعظة لكفار مكة فقال تعالى ولما جاء عيسى بالبينات أي جاء بني إسرائيل مصحوبا بالبينات هي الإنجيل والمعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وما إلى ذلك، قال لهم قد جئتكم بالحكمة أي النبوة من عند الله، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوارة وأمور إذا فاتقوا الله يا بني إسرائيل أي خافوا عقابه المترتب على معاصيه وأطيعون فيما أبلغكموه من أمر ونهى عن الله تعالى، إن الله ربى وربكم أي إلهي وآلهكم لا إله إلا هو فاعبدوه بفعل محابه وترك مساخطه حباص وتعظيماً له ورهبة ورغبة. وقوله { هذا صراط مستقيم } أي هذا الذي دعوتكم إليه من اتقاء الله، وطاعة رسوله وعبادته وحده هو الطريق المستقيم الذي يفضى بسالكه إلى سعادة الدارين. قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم أي من بين بني إسرائيل من يهود إفتراء أن عيسى ابن مريم ابن زنا وأمه بغي وقالوا ساحر.

وقال النصارى: هو الله، أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة.

قال تعالى { فويل للذين ظلموا من عذاب أليم } أي مؤلم فتوعدهم الرب تعالى بالويل الذي هو واد يسيل في جهنم بما يتجمع من صديد فروج أهل الناس وأبدانهم من دماء وقروح وأوساخ هو عذاب يوم القيامة الأليم توعد هؤلاء الظالمين بما قالوا في عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام وقال تعالى: { هل ينظرون إلا الساعة } أي ما ينظرون إلا الساعة لأنهم ما تابوا إلى الله ولا راجعوا الحق فيما قالوه في عيسى بل أصروا: اليهود يصفونه بأخس الصفات والنصارى يصفونه بالألوهية التي هي حق الله رب عيسى ورب العالمين أن تأتيهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون لأنهم مشغولون بالذرة والهيدروجين والاستعمار والتجارة والانغماس في الشهوات كما هو واقع ومشاهد اليوم. وصدق الله العظيم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان رسالة عيسى إلى بنى إسرائيل.

2- وجوب التقوى لله وطاعة الرسول، وتوحيد الله في عبادته.

3- بيان شؤم الخلاف، وما يجره من التوغل في الكفر والفساد.

4- وعيد الله لليهود والنصارى الذين لم يدخلوا في الإسلام بالويل وهو عذاب يوم أليم.

{ ٱلأَخلاَّءُ يَوْمَئذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوِّ إِلاَّ ٱلْمُتَّقِينَ } \* { يِعْبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلاَ أَنتُم تَحْرَنُونَ } \* { الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُم تَحْرَنُونَ } \* { الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُم تَحْرَنُونَ } \* { يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافُ مِّن ذَهَبُ وَأَكُوابِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلأَتْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلأَعْيُن وَأَنتُمْ فِيهَا خَالدُونَ } \* { وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِ تِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } \* { لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَة كَثِيرَةٌ مَنْهَا تَأْكُلُونَ } كثيرة مَنْهَا تَأْكُلُونَ }

شرح الكلمات:

{ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو } : أي الأحياء يوم إذ تأتيهم الساعة بغتة.

{ إلا المتقين } : فإن محبتهم تدوم لهم لأنها كانت في الله وطاعته.

{ يا عباد لا خوف عليكم و لا أنتم تحزنون } : أي ينادون فيقال لهم لا خوف عليكم و لا أنتم تحزنون بل تحبرون أي تسرون وتكرمون.

{ يطاف عليهم بصحاف من ذهب } : أي يطوف عليهم الملائكة بقصاع من ذهب وفيها الطعام وأكواب من ذهب فيها الشراب اللذيذ.

{ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ } : أي في الجنة ما تشتهيه الأنفس تلذذاً به وتلذه الأعين نظراً إليه.

{ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون } : أي يقال لهم وهذه هي الجنة التي أورثكموها الله بأعمالكم الصالحة التي هي ثمرة إيمانكم الصادق و إخلاصكم الكامل.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في ذكر أحداث الساعة قال تعالى: { الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المنقين } أي إذا جاءت الساعة الأخلاء أي الأحباء في الدنيا يوم إذ تأتى الساعة بعضهم لبعض عدو فتنقطع تلك الخلة والمودة وتصبح عداء لأنها كانت على معصية الله تعالى وقوله إلا المنقين أي الله عزوجل بفعل أو امره وترك نو اهيه فإن مودتهم وخلتهم لا تنقطع لأنها كانت محبة في الله وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل يناديهم ربهم بقوله يا عبادى لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ويصفهم بقوله { الذين آمنوا بآياتنا } أي القرآن وكانوا مسلمين أى منقادين لله ظاهراً وباطناً، ويقول لهم { ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون } أي أنتم وزوجاتكم المؤمنات تفرحون وتسرون وقوله تعالى: { يطاف عليهم } بيان لنعيم الجنة الذى ينعمون به وهو انه يطاف عليهم بصحاف من ذهب وهي قصاع، فيها ألذ الطعام وأشهاه، وأكواب من ذهب أيضاً فيها ألذ الشراب والأكواب جمع كوب وهو إناء لا عروة ولا خرطوم – حتى يمكن الشرب منه من أى جهة من جهاته وفيها أي في الجنة ما تشتهيه الأنفس من سائر المستلذات، وتلذ الأعين من سائر المرئيات ويقال لهم لكم ما تشتهون وأنتم فيها خالدون لا تخرجون منها ولا تموتمون فيها.

وقوله تعالى: { وتلك الجنة } أي وهذه هى الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعلمون من الصالحات والخيرات، ووجه الوراثة أن الله تعالى خلق لكل إنسان منزلين أحدهما في الجنة والثانى في النار فكل من دخل الجنة ورث منزل أحد دخل النار فهذا أوجه التوارث والباء في بما كنتم تعملون سببة أى بسبب أعمالكم الصالحة التى زكت نفوسكم وطهرت أرواحكم فاستوجبتم دخول الجنة وأرث منازلها.

وقوله تعالى: { لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون } أي يقال لهم هذا إكراماً لهم و إسعاداً.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- كل خلة يوم القيامة تنقطع إلا خلة كانت في الله ولله سبحانه وتعالى، ولذا ينبغى أن يكون المودة في الدنيا لله لا لغيره تعالى.

2- بيان فضل التقوى وشرف المتقين الذين يتقون الشرك والمعاصى.

3- بيان أن الرجل يجمع الله بينه وبين زوجته المسلمة في الجنة.

4- بيان نعيم أهل الجنة من طعام وشراب وسائر المستلذات.

5- الإيمان والعمل الصالح سبب في دخول الجنة كما أن الشرك والمعاصى سبب في دخول النار.

{ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ } \* { لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ } \* { وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَدَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّاكِثُونَ } \* ظَلَمْنَاهُمْ وَلَدَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّاكِثُونَ } \* { لَقَدْ جَئِنَاكُم بِٱلْحَقِّ وَلَدِينَ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ } \* { أَمْ أَبْرَمُوۤ الْ أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ } \* { أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُوْاهُم بَلَىٰ وَرَسُئُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ }

## شرح الكلمات:

{ إن المجرمين في عذاب جهنم } : أي أن الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك والمعاصى في جهنم خالدون لا يخرجون و لا يموتون.

{ لا يفتر عنهم و هو فيه مبسلون } : أي لا يخفف عنهم العذاب و هو فيه ساكتون سكوت يأس.

{ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك } : أي ونادوا مالكاً خازن النار له ليمتنا ربك.

{ قال إنكم ماكثون } : أي أجابهم بعد ألف سنة مضت على دعوتهم بقوله إنكم ماكثون أي مقيمون في عذاب جهنم دائما.

{ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثرهم للحق كارهون } : أي علة بقائكم أنا جئناكم بالحق على لسان رسولنا والحق التوحيد وعبادة الله بما شرع فكره أكثركم الحق.

{ أم أبرموا فإنا مبرمون } : أى أحكموا في الكيد للنبى محمد (ص) فإنا محكمون كيدنا في إهلاكهم.

{ ورسلنا لديهم يكتبون } : أي وملائكتنا من الحفظة يكتبون ما يسرون وما يعلنون.

#### معنى الآيات:

لما ذكر تعالى الجنة ونعيمها ذكر في هذه الآيات النار وعذابها وهذا هو الترغيب والترهيب الذي امتاز به اسلوب القران في الدعوة الى الله تعالى وهداية الخلق إلى الإصلاح قال تعالى { إن المجرمين } أى الذين أجرموا على أنفسهم فافسدوها بالشرك والمعاصى هؤلاء في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم العذاب أى لا يخفف وهم فيه أى في العذاب مبلسون أى ساكتون آيسون قانطون. وقال تعالى وما ظلمناهم فى تعذيبنا لهم بهذا العذاب ولكن كانوا هم الظالمين، حيث دسوا أنفسهم بالشرك والمعاصى.

وقوله تعالى: { ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك } يخبر تعالى أن أصحاب ذلك العذاب الدائم الذى لا يفتر فيخفف نادوا مالكاً خازن النار وقالوا له ليمتنا ربك فنستريح من العذاب.

فأجابهم مالك بعد ألف سنة قائلاً قال أى ربى إنكم ماكثون أى فى عذاب جهنم، وعلل لهذا الحكم بالمكث أبدا فقال: لقد جئناكم بالحق أى أرسلنا إليكم رسولنا بالحق يدعوكم إليه وهو الإيمان والعمل الصالح المزكى للنفوس فكرة أكثركم ذلك فلم تؤمنوا ولم تعملوا صالحاً مؤثرين شهوات الدنيا على الآخرة فمتم على الآخرة على الشرك والكفر فهذا جزاء الكافرين.

وقوله تعالى: { أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون } أي بل أبرم هؤلاء المشركون أمراً يكيدون فيه للرسول ودعوته فإن فعلوا ذلك فإنا مبرمون أي محكمون أمراً مضاف لهم بتعذبيهم وإبطال ما أحكموه من الكيد للرسول ودعوته. وقوله: { أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى } نسمع ذلك ورسلنا وهم الحفظة لديهم يكتبون ما يقولون سراً وجهرا. روى أن ثلاثة نفر قالوا وهو تحت استار الكعبة فقال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا؟ فقال أحدهم إذا جهرتم سمع، وإذا اسررتم لم يسمع وقال الثانى ان كان يسمع إذا أعلنتم فأنه يسمع إذا أسررتم فنزلت { أم يحسبون أنا لا نسمع ونجواهم بلى } أي نسمع سرهم ونجواهم.

هداية الآبات:

من هداية الآيات:

1- بيان عقوبة الإجرام على النفس بالشرك والمعاصى.

2- عذاب الآخرة لا يطاق و لا يقادر قدرة يدل عليه طلبهم الموت ليستريحوا منه وماهم بميتين.

3- أكبر عامل من عوامل كراهية الحق حب الدنيا والشهوات البهيمية في الأكل والشرب والنكاح هذه التي

تكره إلى صاحبها الدين وشرائعه التي قد تقيد من الإشراف في ذلك.

{ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَــٰنِ وَلَدٌ فَأَنَاْ أُوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ } \* { سَبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمَاوَات وَٱلأَرْضِ رَب ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ } \* { فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلاَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذَي يُوعَدُونَ } \* { وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءَ إِلَــٰهٌ وَفِي ٱلأَرْضِ إِلَــٰهٌ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ } \* { وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ }

## شرح الكلمات:

{ قل أن كان للرحمن ولد } : أي قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين الزاعمين أن الملائكة بنات الله إن كان للرحمن ولد فرضا.

{ فأنا أول العابدين } : أي فأنا أول من يعبده تعظيماً لله وإجلالاً ولكن لا ولد له فلا عبادة إذا لغيره.

{ سبحان رب السموات } : أي تنزه وتقدس.

{ عما يصفون } : أي عما يصفون به الله تعالى من أن له ولداً وشركاء.

{ فذر هم يخوضوا ويلعبوا } : أي اتركهم يا رسولنا يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم.

{ وهو الذي في السماء إله } : أي معبود في السماء.

{ وفى الأرض إله } : أي معبود فى السماء.

{ وتبارك الذي له ملك السموات } : أي تعاظم وجل جلال الذى له ملك السموات.

{ وعنده علم الساعة } : اي عنده علم وقت مجيئها.

## معنى الآيات:

سبق أن بكت تعالى المشركين في دعواهم أن الملائكة بنات الله وتوعدهم بالعذاب على قولهم الباطل وهنا قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم إن كان للرحمن ولد كما تفترون فرضاً وتقديراً فأنا أول العابدين له، ولكن لم يكن للرحمن ولد. فلم أكن لأعبد غير الله تعالى، هذا ما دل عليه قوله تعالى: { قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين }. وقوله: (سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون } نزه تعالى نفسه وقدسها وهو رب السموات والأرض ورب العرش أي مالك ذلك كله وسلطانه عليه جميعه عما يصفه المشركون به من أن له ولداً وشركاء.

وهنا قال تعالى لرسوله إذا أصروا على باطلهم من الشرك والعذاب على الله والأفتراء عليه فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا الذي يوعدون وهو يوم عذابهم المعد لهم وذلك يوم القيامة.

وقوله تعالى: { وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله } أي معبود في السماء ومعبود فى الأرض أي معظم غاية التعظيم، ومحبوب غاية الحب ومتذلل له غاية الذل فى الأرض والسماء وهو الحكيم في صنعه وتدبيره العليم بأحوال خلقه فهل مثله تعالى يفتقر الى زوجة وولد تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. وقوله { وتبارك الذى له ملك السموات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون } أي تعاظم وجل جلاله وعظم سلطانه الذي له { ملك السموات والأرض وما بينهما } والدنيا والآخرة، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وهو على كل شيء قدير.

هداية الايات:

من هداية الآيات:

-1 مشروعية التلطف في الخطاب والتنزل مع المخاطب لإقامة الحجة عليه كقوله تعالى:

{ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين }

وكما هنا قل إن كان للرحمن ولد من باب الفرض والتقدير فأنا أول العابدين له ولكن لا ولد له فلا أعبد غيره سبحانه وتعالى.

2- تهديد المشركين بعذاب يوم القيامة.

-3 إقامة البراهين على بطلان نسبة الولد إلى الله تعالى.

{ وَلاَ يَمْلَكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } \* { وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ } \* { وَقِيلِهِ يَرْبِّ إِنَّ هَــٰوُلاَءِ قَوْمٌ لاَّ يُؤْمِنُونَ } \* { فَآصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ }

شرح الكلمات:

{ و لا يملك الذين يدعون } : أي يعبدونهم.

{ من دونه } : أي من دون الله.

{ الشفاعة } : أي لأحد.

{ إلا من شهد بالحق } : اي لكن الذي شهد بالحق فوحد الله تعالى على علم هذا الذي تتاله شفاعة الملائكة والأنبياء.

{ فأنى يؤفكون } : أي كيف يصرفون عن الحق بعد معرفته.

{ وقيله } : أي قول النبي يا رب إن هؤ لاء.

{ فاصفح عنهم } : أي أعرض عنهم.

{ وقل سلام فسوف } : أي امرى سلام منكم، فسوف تعلمون عاقبة كفركم.

معنى الآيات:

لما أعلم تعالى في الآية السابقة ان رجوع الناس إليه يوم القيامة، وكان المشركون يزعمون ان آلهتهم من المملائكة وغيرها تشفع لهم يوم القيامة واتخذوا هذا ذريعة لعبادتهم فأعلمهم تعالى في هذه الآية (86) أن من يدعونهم بمعنى يعبدونهم من الأصنام والملائكة وغيرهم من دوه الله لا يملكون الشفاعة لأحد، فالله وحده هو الذي يملك الشفاعة ويطعيها لمن يشاء هذا معنى قوله تعالى: { و لا يملك الذي يدعون من دونه الشفاعة } وقوله تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } أي استثنى الله تعالى أن من شهد بالحق أي بأنه لا إله إلا الله، وهو يعلم ذلك علما يقينا فهذا قد يشفع له الملائكة أو الأنبياء فقال عزوجل { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم فالموحدون تتالهم الشفاعة بإذن الله تعالى. وقوله تعالى { ولئن سألتهم } أي ولئن سألت هؤلاء المشركين من خلفهم لأجابوك قائلين الله. فسبحان الله كيف يصرفون عن الحق بعد معرفته يعرفون أن الله هو الخالق لهم ويعبدون غيره ويتركون عبادته.

وقوله (وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون } أي ويعلم تعالى قيل رسوله وشكواه وهي يا رب إن هؤلاء قوم

لا يؤمنون لما شاهد من عنادهم وتصلبهم شكاهم الى ربه تعالى فأمره ربه عزوجل أن يصفح عنهم أي يتجاوز عما يلقاه منهم من شدة وعنت وأن يقول لهم سلام وهو سلام متاركة لا سلام تحية وتعظيم أى قل قل لهم أمرى سلام. فسوف تعلمون عاقبة: هذا الإصرار على الكفر والتكذيب فكان هذا منه تهديداً لهم بذكر ما ينتظرهم من أليم العذاب إن ماتوا على كفرهم.

## هداية الآيات:

من هداية الآيات: 1- لا يملك الشفاعة يوم القيامة أحد إلا الله تعالى فمن أذن له شفع ومن لم يأذن له لا يشفع، ولايشفع إلا لأهل التوحيد خاصة أما أهل الشرك والكفر فلا شفاعة لهم.

2- مشركو العرب على عهد النبوة موحدون في الربوبية مشركون في العبادة.

-3 مشروعية الصفح والتجاوز عند العجز عن إقامة الحدود وإعلاء كلمة الله تعالى.